

المِنْ وَالْمَلْمُهُ عُمَادَةُ الْمُوْعَانَ أَوِلْكُونَ عَلَى وَالْفِيلَ الْكُمَ عَلَيْمُ وَبِي جَمِّدُ وَعِيمُ الْمُ مُعِيدُ الوَلْحِد الشَّيِبَانِي المُعَالِمُ مُنْ عَبِدُ الوَلْحِد الشَّيبَانِي المُعَالِمُ المُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقُ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقِ اللَّهِ الْمُعْرَفِقِ السَّعِيدِ الْمُعْرَفِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ السَّعِيدِ اللَّهِ المُعْرِقِ المُعْرَفِقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ السَّعِيدِ اللَّهِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ السَّعِيدِ السَّعِيدِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقِ السَّعِيدِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ السَّعِيدِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللَّهُ الْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْمِلِيقِ اللْمُعْرِقِيلِ اللْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِ السَّعِيدِ الللْمُعْرِقِ اللْمُعْرِقِ اللْمُعْلِقِ اللْمُعْلِقِيلِ اللْمُعْلِقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْلِقِيلِقِ اللْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِ الْمُعْلِقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِ الْمُعْلِقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيلِيقِيلِيقِيلِي

تاريخ مَاقبلَ البِهَجْرُهُ النبوَّيْهُ الشَّرَفِيكُ

تحقیق ابی الفِرراء عبّ دالترالق کی

المُحَلّد الأوّلَ

منشورات

لنشركتب الشنة وأمحماعة

سِکیرُوت ۔ لبُسنکان



جميع الحقوق محفوظــة Copyright All rights reserved Tous droits réservés

جميع حقــوق اللكيــة الأدبيـــة والفنيــة محفوظــــة لــــدار الكتــــسب العلميـــة بيــروت ـ لبنــان. ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملاً أو مجزاً أو تسجيله على أشرطة كاسيت أو إدخـــاله على الكمبيوتـــر أو برمجتــه على اسطوانات ضولية إلا بموافقة الناشـــر خطياً

# Exclusive rights by Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Belrut - Lebanon

No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

# Droits exclusifs à Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Beyrouth - Liben

Il est interdit à toute personne individuelle ou morale d'éditer, de traduire, de photocopier, d'enregistrer sur cassette, disquette, C.D, ordinateur toute production écrite, entière ou partielle, sans l'autorisation signée de l'éditeur. الطبعة الرابعة ٢٠٠٧م-١٤٢٤ هـ

### دارالكنب العلمية

سكروت ما لسنكان

رمل الظريف - شارع البحتري - بناية ملكارت الإدارة العامة: عرمون - القبة - مبنى دار الكتب العلمية هاتف وفاكس: ٨٠٤/١/١١/١٢/١٣ ( ٩٦٦٥) صندوق بريد: ٩٤٢٤ - ١١ بيروت - لبنان

#### Dar Al-Kotob Al-ilmiyah

Beirut - Lebanon

Raml Al-Zarif, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor **Head office** 

Aramoun - Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Bldg. Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.O.Box: 11-9424 Beirut - Lebanon

#### Dar Al-Kutub Al-ilmiyah

Beyrouth - Liban

Raml Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1er Étage

#### Administration général

Aramoun - Imm. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah Tel & Fax: (+961 5) 804810 / 11 / 12 / 13 P.P: 11-9424 Beyrouth - Liban



http://www.al-ilmiyah.com/

e-mail: sales@al-ilmiyah.com info@al-ilmiyah.com baydoun@al-ilmiyah.com



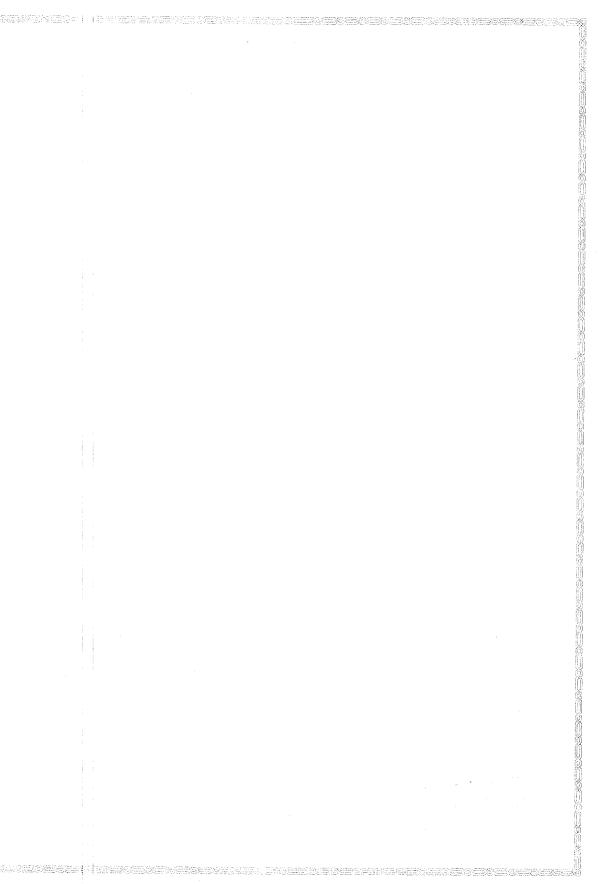

# بسم الله الرحمين الرحيم

#### [ خطبة الكتاب ]

الحمد لله القديم. فلا أول لوجوده. الدائم الكريم. فلا آخر لبقائه ولا نهاية لجوده. الملك حقاً فلا تدرك العقول حقيقة كنهه. القادر فكل ما في العالم من أثر قدرته. المقدس فلا تقرب الحوادث حماه. المنزه عن التغيير فلا ينجو منه سواه. مصرف الخلائق بين رفع وخفض. وبسط وقبض. وإبرام ونقض. وإماتة وإحياء. وإيجاد وإفناء. وإسعاد وإضلال. وإعزاز وإذلال. يؤتي الملك من يشاء، وينزعُهُ ممن يشاء. ويُعِزُّ مَنْ يشاء، ويُذِلُّ من يشاء. بيده الخيرُ وهو علىٰ كلِّ شيءٍ قدير. مُبِيدُ القرون السالفة. والأمم الخالفة. لم يمنعهم منه ما اتخذوه معقلاً وحرزاً. «فهل تحس منهم من السالفة. والأمم الخالفة. لم يمنعهم من نعمه. وأجزل للناس من قسمه. وأصلي علىٰ رسوله العالمين. أحمده على ما أولى من نعمه. وأجزل للناس من قسمه. وأصلي علىٰ رسوله محمد سيد العرب والعجم. المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى آله وأصحابه أعلام محمد سيد العرب والعجم. المبعوث إلى جميع الأمم. وعلى آله وأصحابه أعلام الهدى ومصابيح الظلم. صلى الله عليه وعليهم وسلم.

(أما بعد). فإني لم أزل محباً لمطالعة كتب التواريخ ومعرفة ما فيها، مؤثراً للاطلاع على الجَلِيّ من حوادثها وخافيها، مائلًا الى المعارف والآداب والتجارب المودعة في مطاويها، فلما تأملتُها رأيتُها متباينةً في تحصيل الغرض. يكاد جوهر المعرفة بها يستحيل إلى العرض. فمن بين مُطَوِّلٍ قد استقصى الطُّرُقَ والروايات. ومع ذلك فقد ترك كلهم العظيم من الحادثات. والمشهور من الكائنات.

وسَوَّدَ كثيرٌ منهم الأوراقَ بصغائر الأمور التي الإعْرَاضُ عنها أولني، وتَرْكُ تسطيرها أَحْرَىٰ، كقولهم: خلع فلان الذمى صاحب العيار، وزاد رطلاً في الأسعار، وأُكرم فلان؛ وأُهين فلان.

وقد أرخ كلَّ منهم إلى زمانه وجاء بعده مَنْ ذَيَّلَ عليه. وأضاف المتجددات بعد تاريخه إليه. والشرقيُّ (١) منهم قد أخل بذكر أخبار الغرب، والغربي قد أهْمَلَ أحوال الشرق؛ فكان الطالبُ إذا أراد أن يطالع تاريخاً احتاج إلى مجلدات كثيرة وكتب متعددة مع ما فيها من الإخلال والإملال.

### [ منهج التأليف ]

فلما رأيتُ الأمر كذلك شرعتُ في تأليفِ تاريخ جامع لأخبار ملوك الشرق والغرب وما بينهما ليكون تـذكرة لي أراجعُهُ خوف النسيان، وآتي فيه بـالحوادث والكائنات من أول الزمان، متتابعة يتلو بعضها بعضاً إلى وقتنا هذا.

ولا أقول إني أتيت على جميع الحوادث المتعلقة بالتاريخ فإن مَنْ هو بالمَوصِل (٢) لا بد أن يشذ عنه ما هو بأقصى الشرق والغرب، ولكن أقول إني قد جمعت في كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد، ومن تأمله علم صحة ذلك فابتدأت بالتاريخ الكبير الذي صنفه الإمام أبو جعفر الطبري (٣) إذ هو الكتاب المعول عند الكافة عليه، والمرجوع عند الاختلاف اليه، فاخذت ما فيه من جميع تراجمه لم أخل بترجمة

<sup>(</sup>١) مراده بالشرقي من كان من أهل المشرق وعكسه «الغربي» الآتي في كلام المصنف وهو من كان من أهل المغرب الأندلسيون.

<sup>(</sup>٢) المَوْصِل : مدينة بالعراق تقع على الجانب الغربي من نهر دجلة بناها محمد بن مروان إذ وَلي الجزيرة في خلافة عبد الملك بن مروان .

وقد نسب إليها جملة من المحدثين ، وكانت مدينة مشهورة عظيمة قليلة النظير كِبراً وعِظَماً ، وكثرةً خُلْق ، وَسَعَة رُقْعَةٍ ، كانت مَحَط رحال الركبان ، ومنها يقصد إلى جميع البلدان ومفتاح خراسان . وكانت محل إقامة المصنف .

<sup>(</sup>٣) هو الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبريّ ، أبو جعفر ( ٢٢٤ ـ ٣١٠) ـ ( ٨٣٩ ـ ٩٢٣ م ) . المفسر ، المقرىء ، المحدّث، المؤرخ ، الفقيه ، الأصولي ، المجتهد . ولد بآمُل طبرستان في آخر سنة ٢٢٤ هـ أو أول سنة ٢٢٥ وطوف الأقاليم واستوطن بغداد . واختار لنفسه مذهباً في الفقه .

من تصانيفه : جامع البيان في تأويل القرآن ( وهو المعروف بتفسير الطبري ) ، وتاريخ الأمم والملوك ( وهو المعروف بتاريخ الطبري ) . وتهذيب الأثار ( طبع منه ثـلاث أسفار بتحقيق الإستـاذ محمود شاكر ) . اختلاف الفقهـاء، وآداب القضاء والمحاضر والسجلات .

انظر : الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ١٦٢/٢ : ١٦٩ ، ابن خلكان : وفيات الأعيـان ٧/١٥٠ : ٥٧٨ ، النووي : تهذيب الأسماء واللغات ٧٨/١ : ٧٩ ، ابن الجوزي : المنتظم ١٧٠/١ : ١٧٢ .

واحدة منها، وقد ذكر هو في أكثر الحوادث روايات ذوات عدد كل رواية منها مثل التي قبلها أو أقل منها، وربما زاد الشيء اليسير أو نقصه، فقصدت أتم الروايات فنقلتها وأضفت اليها من غيرها ما ليس فيها وأودعت كل شيء مكانه فجاء جميع ما في تلك الحادثة على اختلاف طرقها سياقاً واحداً على ما تراه.

فلما فرغت منه أخذت غيره من التواريخ المشهورة فطالعتها وأضفت منها الى ما خلقته من تاريخ الطبري ما ليس فيه ووضعت كل شيء منها موضعه إلا ما يتعلق بما جرى بين أصحاب رسول الله على فإني لم أضف الى ما نقله أبو جعفر شيئاً الا ما فيه زيادة بيان أو اسم انسان أو ما لا يطعن على أحد منهم في نقله. وإنما اعتمدت عليه من بين المؤرخين اذ هو الإمام المتقن حقاً، الجامع علماً وصحة اعتقاد وصدقاً، على اني لم أنقل الا من التواريخ المذكورة، والكتب المشهورة، ممن يعلم بصدقهم فيما نقلوه، وصحة ما دونوه، ولم أكن كالخابط في ظلماء الليالي ولا كمن يجمع الحصباء واللآلىء.

ورأيتهم أيضاً يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر أشياء فتأتي الحادثة مقطَّعة لا يحصل منها على غرض ولا تفهم الا بعد إمعان النظر، فجمعت أنا الحادثة في موضع واحد وذكرت كل شيء منها في أي شهر أو سنة كانت، فأتت متناسقة متتابعة قد أخذ بعضها برقاب بعض.

وذكرتُ في كل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة تخصها، فأما الحوادث الصغار التي لا يحتمل منها كل شيء ترجمة فإنني أفردتُ لجميعها ترجمة واحدة في آخر كل سنة فأقول: ( ذكر عدة حوادث ) وإذا ذكرتُ بعض من تبع وملك في قطر من البلاد ولم تطل أيامه فإني أذكر جميع حاله مِنْ أوله إلى آخره عند ابتداء أمره لأنه إذا تفرّق خبره لم يعرف للجهل به، وذكرت في آخر كل سنة مَنْ تُوفِي فيها من مشهوري العلماء، والأعيان والفضلاء. وضبطتُ الأسماء المشتبهة المؤتلفة في الخط المختلفة في اللفظ الواردة فيه بالحروف ضبطاً يزيل الإشكال، ويغني عن الانقاط والأشكال.

فلما جمعت أكثره أعرضت عنه مدة طويلة لحوادث تجددت، وقواطع تـوالت وتعددت، ولان معرفتي بهـذا النوع كملت وتمت، ثم إنّ نفـراً من إخواني؛ وذوي

المعارف والفضائل من خلاني، ممن أرى محادثتهم نهاية أوطاري، وأعدهم من أماثل مجالسي وسُمَّارِي؛ رَغِبُوا إلَيَّ في أن يسمعوه مني، ليرووه عني، فاعتذرت بالإعراض عنه وعدم الفراغ منه فإنني لم أعاود مطالعة مسودته ولم أصلح ما أصلح (١) فيها من غلط وسهو، ولا اسقطت منها ما يحتاج إلى إسقاط ومحو، وطالت المراجعة مدة وهم للطلب ملازمون؛ وعن الاعراض معرضون، وشرعوا في سماعه قبل إتمامه وإصلاحه؛ وإثبات ما تمس الحاجة إليه وحذف ما لا بد من اطراحه، والعزمُ على إتمامه فاتر، والعجزُ ظاهر؛ للاشتغال بما لا بد منه لعدم المعين والمظاهر، ولهموم توالت، ونوائب تتابعت، فأنا ملازم الإهمال والتواني، فلا أقول: اني لأسير اليه سير الشواني (١).

فبينما الأمر كذاك اذ برز أمر من طاعته فرض واجب، وآتباع أمره حكم لازب، من أعلاق (٣) الفضل باقباله عليها نافقة ، وأرواح الجهل باعراضه عنها نافقة من أحيا المكارم وكانت أمواتاً، وأعادها خلقاً جديداً بعد أن كانت رفاتاً، من عم رعيته عدله ونواله، ، وشملهم إحسانه وإفضاله، مولانا مالك الملك الرحيم، العالم المؤيد، المنصور، المظفر بدر الدين، ركن الاسلام والمسلمين، محيي العدل في العالمين، خلد الله دولته.

فحينئذ ألقيت عني جِلْبَاب المهل، وأبطلت رداء الكسل، وألقت الدواة (٤) وأصلحت القلم، وقلت هذا أوان الشد فاشتدي زيم(٥)، وجعلت الفراغ (١) أهم

<sup>(</sup>۱) کذا .

<sup>(</sup>٢) الشواني جمع شونة ، والشونة المَرْكب المعد للجهاد في البحر ـ لغة مصرية . ( انظر تـاج العروس ٢٥٧/٩

وأراد المصنف أن يشبِّه ما أصابه من تثاقل وتباطؤ في نصنيف كتابه بالمركب الذي يُحَمَّل بالأسلحة فيكون ثقيلًا بطيء الحركة لما امتلاً به من أثقال .

<sup>(</sup>٣) جمع علق وهو النفيس من كل شيء .

<sup>(</sup>٤) القت الدواة : جعلت لها ليقة وهي شيء من حرير ونحوه يجعل في الدواة ويصب عليها الحبر . (مُ ) .

<sup>(</sup>٥) في اللسان : هو اسم ناقة أو فرس ، وهو يخاطبها يأمرها بالعدو ـ وحرف النداء محذوف . أهـ . ثم صار مثلًا يضرب للشدة والأمر الصعب . (م) .

<sup>(</sup>٦) يعنى المؤلف بالفراغ هنا: إتمام الكتاب. (م).

خطبة الكتاب ......

مطلب. وإذا أراد الله أمراً هيأ له السبب. وشرعت في اتمامه مسابقاً. ومن العجب ان السكيت يروم أن يجيء سابقاً. ونصبت نفسي غرضاً للسهام. وجعلتها مظنة لأقوال اللوام. لأن المآخذ اذا كانت تتطرق الى التصنيف المهذب. والاستدراكات تتعلق بالمجموع المرتب. الذي تكررت مطالعته وتنقيحه. وأجيد تأليفه وتصحيحه. فهي بغيره أولى. وبه أحرى. على اني مقر بالتقصير، فلا أقول ان الغلط سهو جرى به القلم. بل أعترف بأن ما أجهل اكثر مما أعلم.

وقد سميته: اسماً يناسب معناه وهو الكامل في التاريخ.

### [ فائدة التصنيف في التاريخ ]

ولقد رأيت جماعة ممن يدعي المعرفة والدراية، ويظن بنفسه التبحر في العلم والرواية، يحتقر التواريخ ويزدريها، ويعرض عنها ويلغيها، ظناً منه أن غاية فائدتها إنما هو القصص والأخبار، ونهاية معرفتها الأحاديث والأسمار؛ وهذه حال من اقتصر على القشر دون اللب نظره، وأصبح مخشلباً (١) جوهره، ومن رزقه الله طبعاً سليماً، وهداه صراطاً مستقيماً، علم ان فوائدها كثيرة، ومنافعها الدنيوية والأخروية جمة غزيرة، وها نحن نذكر شيئاً مما ظهر لنا فيها، ونكل إلى قريحة الناظر فيه معرفة باقيها.

#### [ فوائده الدنيوية ]

فأما فوائدها الدنيوية: فمنها ان الأنسان لا يخفي انه يحب البقاء، ويؤثر أن يكون في زمرة الأحياء: فياليت شعري! أى فرق بين ما رآه أمس أو سمعه، وبين ما قرأه في الكتب المتضمنة أخبار الماضين وحوادث المتقدمين؟ فإذا طالعها فكأنه عاصرهم، وإذا علمها فكأنه حاضرهم:

ومنها أن الملوك ومن اليهم الأمر والنهي إذا وقفوا على ما فيها من سيرة أهل الجور والعدوان ورأوها مدونة في الكتب يتناقلها الناس فيرويها خلف عن سلف ونظروا الى ما

<sup>(</sup>١) وهو خرز يتخذ منه حلي واحدته مخشلبة \_ أعجمي سمي باسم امرأة اتخذته حلياً. المخصص لابن سيده. (م).

أعقبت من سوء الذكر وقبيح الأحدوثة وخراب البلاد، وهلاك العباد، وذهاب الأموال، وفساد الأحوال، استقبحوها، وأعرضوا عنها واطرحوها. وإذا رأوا سيرة الولاة العادلين وحسنها، وما يتبعها من الذكر الجميل بعد ذهابهم، وان بلادهم وممالكهم عمرت، وأموالها درت، استحسنوا ذلك ورغبوا فيه، وثابروا عليه وتركوا ما ينافيه، هذا سوى ما يحصل لهم من معرفة الأراء الصائبة التي دفعوا بها مضرات الأعداء، وخلصوا بها من المهالك، واستصانوا نفائس المدن وعظيم الممالك. ولولم يكن فيها غير هذا لكفى به فخراً.

ومنها ما يحصل للانسان من التجارب والمعرفة بالحوادث وما تصير اليه عواقبها فإنه لا يحدث أمر إلا قد تقدم هو أو نظيره، فيزداد بذلك عقلًا. ويصبح لأن يقتدى به أهلًا. ولقد أحسن القائل حيث يقول:

رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع فلا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع

يعني بالمطبوع العقل الغريزي الذي خلقه الله تعالى للانسان، وبالمسموع ما يزداد به العقل الغريزي من التجربة، وجعله عقلًا ثانياً توسعاً وتعظيماً له وإلا فهو زيادة في عقله الأول.

ومنها ما يتجمل به الانسان في المجالس والمحافل من ذكر شيء من معارفها، ونقل طريفة من طرائفها، فترى الاسماع مصغية اليه. والوجوه مقبلة عليه: والقلوب متأملة ما يورده ويصدره، مستحسنة ما يذكره.

#### [ الفوائد الأخروية ]

وأما الفوائد الأخروية: فمنها أن العاقل اللبيب إذا تفكر فيها، ورأى تقلب الدنيا باهلها، وتتابع نكباتها إلى أعيان قاطنيها، وانها سلبت نفوسهم وذخائرهم، وأعدمت أصاغرهم وأكابرهم، فلم تبق على جليل ولاحقير، ولم يسلم من نكدها غني ولا فقير، زهد فيها وأعرض عنها، وأقبل على التزود للآخرة منها، ورغب في دار تنزهت عن هذه الخصائص، وسلم أهلها من هذه النقائص، ولعل قائلاً يقول: ما نرى ناظراً فيها زهد

في الدنيا، وأقبل على الآخرة ورغب في درجاتها العليا، فياليت شعري! كم رأى هذا القائل قارئاً للقرآن العزيز \_ وهو سيد المواعظ وأفصح الكلام \_ يطلب به اليسير من هذا الحطام؟ فإن القلوب مولعة بحب العاجل.

ومنها التخلق بالصبر والتأسي وهما من محاسن الأخلاق فإن العاقل إذا رأى أن مصاب الدنيا لم يسلم منه نبي مكرم؛ ولا ملك معظم، بل ولا أحد من البشر علم أنه يصيبه ما أصابهم، وينوبه ما نابهم.

وهل أنا الا من غزية؟ إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشد

ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن المجيد (ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد (١). فإنْ ظن هذا القائل أن الله سبحانه أراد بذكرها الحكايات والأسمار فقد تمسك من أقوال الزيغ بمحكم سببها، حيث قالوا: هذه أساطير الأولين اكتبها.

نسأل الله تعالى أن يرزقنا قلباً عقولاً ولساناً صادقاً، ويوفقنا للسداد في القول والعمل وهو حسبنا ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>۱) ق : ۳۷ .

# ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه بعمل التاريخ في الاسلام (١)

قيل: لَمَّا قَدِمَ رسولُ الله ﷺ المدينة أمر بعمل التاريخ (٢). والصحيح المشهور أنّ عمر بن الخطاب أمر بوضع التاريخ، وسبب ذلك أن أبا موسى الأشعري كتب الى عمر أنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس للمشورة فقال بعضهم: أرخ بمبعث النبي ﷺ، وقال بعضهم: بمهاجرة رسول الله ﷺ. فقال عمر: بل نؤرخ بمهاجرة رسول الله فإنّ مهاجرته فَرْقُ بين الحق والباطل، قاله الشعبي.

وقال ميمون بن مهران (٣): رُفِعَ (٤) الى عمر صَكَّ مَحَلَّه شعبان فقال: أي شعبان؟ أشعبان هو آت أم شعبان الذي نحن فيه؟ ثم قال لأصحاب رسول الله على ضعوا للناس شيئاً يعرفونه، فقال بعضهم: اكتبوا على تاريخ الروم فإنهم يؤرخون من عهد ذي القرنين فقال: هذا يطول. فقال: اكتبوا على تاريخ الفرس فقيل: إنّ الفرس كلما أقام (٥) ملك طرح تاريخ من كان قبله. فآجتمع رأيهُم على أنْ ينظروا: كم أقام رسول

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك تاريخ دمشق ٢٨/١ : ٢٤ ( تهذيب ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق الكبير ( ٢ /٢٣ \_تهذيب ) ، وهو من رواية ابن شهاب الزهري ، رحمه الله تعالى مرفوعاً وفيه إرسالُ وانقطاع فيكون بهذا ضعيفاً .

<sup>(</sup>٣) هو ميمون بن مهران الجزري ، أبو أيوب ، الرقي ، الفقيه ( ١٧ ـ ١١٦ ) نشأ بالكوفة ، ثم نزل الرقة ، ذكره أبو عروبة في الطبقة الأولى من التابعين ، وكان ثقة جليلًا .

قال له سعيد بن المسيب : « إنك تسأل مسألة رجل كأنه قد تبحّر ما هاهنا قبل اليوم » .

وقال فيه عمر بن عبد العزيز : ﴿ إِذَا ذَهُبِ هَذَا وَضَوْبُهُ صَارَ النَّاسُ مِن بعده رجراجة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) كذا في المنيرية بالراء والفاء الموحدة وما في تهذيب تاريخ دمشق ( وقع ) بالواو ثم قاف مثناة .

<sup>(</sup>٥) كذا في المنيرية بالهمزة في أولها وقال مصحح المنيرية ( ص ١٠ هـ ١ ) :

<sup>«</sup> كذا بالأصل ولعله قام وزيدت الألف أثناء النسخ سهواً ، ويجوز أن يكون « أقام » بـمعنى دام وتــوطد من الإقامة فيكون التاريخ خاصاً بمن طال أمد ملكه » أهـ .

وكذا تهذيب تاريخ دمشق ١ /٢٣ : ( قام ) بدون همزة .

الله بالمدينة؟ فوجدوه عشر سنين، فكتبوا للتاريخ من هجرة رسول الله ﷺ (١). وقال محمد بن سيرين: قام رجل إلى عمر فقال: أرخوا، فقال عمر: ما أرخوا؟ فقال شيءً تفعله الأعاجم في شهر كذا من سنة كذا. فقال عمر: حَسنٌ. فأرخوا، فاتفقوا على الهجرة ثم قالوا: من أي الشهور؟ فقالوا: من رمضان، ثم قالوا: فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام، فأجمعوا عليه. وقال سعيد بن المسيب: جمع عمر الناس فقال: من أي يوم نكتب التاريخ؟

فقال عليّ: مِنْ مهاجرة رسول الله ﷺ وفراقه أرض الشرك ففعله عمر (٢). وقال عمرو بن دينار: أول من أرخ يعلى بن أمية (٣) وهو باليمن (٤).

## [ تاريخ العرب قبل الإسلام ]

وأما قبل الاسلام فقد كان بنو ابراهيم، يؤرخون من نار إبراهيم إلني بنيان البيت حتى حين بناه ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام، ثم أرخ بنو إسماعيل من بُنْيَان البيت حتى تفرقوا، فكان كلما خرج قوم من « تِهَامَة » (°) أرخوا بمخرجهم، ومَنْ بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرخون من خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد من تهامة حتى مات كعب بن لُوِي (١)، وأرخوا من موته إلى الفيل.

ثم كان التاريخ من الفيل حتى أرخ عمر بن الخطاب من الهجرة وذلك سنة سبع

<sup>(</sup>١) أورد ابن عساكر هذه الرواية في تاريخه ٢٣/١ ( تهذيب ) .

<sup>(</sup>٢) أورد هذه الرواية ايضاً ابن عساكر في تاريخه ٢٤/١ ( تهذيب ) .

<sup>(</sup>٣)هو يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر ، أبو خلف ، المكي ، حليف قريش . شهد الطائف ، وحنيناً وتبوك مع النبي ﷺ ، وكان عامل عمر بن الخطاب على نجران . ومات سنة بضع وأربعين .

<sup>(</sup>٤) أورد المزي في تهذيب الكمال هذه الرواية ( انظر تهذيب التهذيب ٢١/ ٤٠٠ ) .

<sup>(</sup>٥) تِهَامَة اسم أرض معروفة بجزيرة العرب قال الزبيدي في التاج ( ٢١٥/٨ ) : وهي ما بين « ذات عرق » إلى مرحلتين من وراء مكة وما وراء ذلك من الغرب فهو غور ، ونجد ما بين « العذيب » إلى ذات عرق و إلى « اليمامة » وإلى جبلي طيء، وإلى « وجرة » ، وإلى اليمن، «وذات عرق» أول تهامة إلى البحر ، وجدة ، والمدينة لا تهامية ولا نجدية .

ويقال إنَّ الصحيح أنَّ مكة من تهامة كما أنَّ المدينة من نجد .

<sup>(</sup>٦) هو كعب بن لُؤيّ بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مُدْركة بن إلياس بن مضر .

عشرة أو ثمان عشرة وقد كان كل طائفة من العرب تؤرخ بالحادثات المشهورة فيها ولم يكن لهم تاريخ يجمعهم، وفي ذلك قول بعضهم:

ها أنا ذا آمل الخلود وقد أدرك عقلي مولدي حجراً وقال الجعدي:

فمن يك سائلًا عني فإني من الشبان أيام الختان وقال آخر:

وما هي إلا في إزار وعلقة بغار ابن همام على حي خثعما وكل واحد أرخ بحادث مشهور عندهم فلو كان لهم تاريخ يجمعهم لم يختلفوا في التاريخ والله أعلم.

### القول في الزمان (١)

الزمان عبارة عن ساعات الليل والنهار وقد يقال ذلك للطويل والقصير منهما، والعرب تقول: أتيتك زمان الصَّرام. وزمان الصرام يعني به وقت الصَّرام (٢) وكذلك: أتيتك أزمان ( الحجاج أمير ) ويجمعون الزمان، يريدون بذلك أنَّ كل وقت من أوقات إمارته من الأزمنة.

# القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره (٣)

اختلف الناس في ذلك فقال ابن عباس من رواية سعيد بن جبير عنه: سبعة آلاف سنة (٤).

وقال وَهْب بنُ مُنبَّه: ستة آلاف سنة (°). قال أبو جعفر (¹): والصحيح من ذلك ما دل على صحته الخبر الذي رواه ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: « أجلكم في أجل

<sup>(</sup>١) انظر في ذلك : تاريخ الطبري ٩/١.

<sup>(</sup>٢) أي أتيتك زمان قطع ثمر النخل واجتناؤه .

<sup>(</sup>٣) انظر في ذلك أيضاً : تاريخ الطبري ١ / ١٠ : ١٩ ، وفصل ( ما ورد في أنّ الدنيا سبعة آلاف سنة من رسالة السيوف ( الكشف في بيان خروج المهدي ) المطبوعة بآخر معجم الطبراني الصغير . ط . السلفية .

 <sup>(</sup>٤) سنده ضعيف أخرجه الطبري في التاريخ ١٠/١ من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد عن سعيد بن جبير
 عن ابن عباس به . وفيه يحيى بن يعقوب قال البخاري في الضعفاء الصغير رقم ٤٠٣ : منكر الحديث .
 وقال الذهبي في الميزان ٤/١٥٤ : كان يخطىء .

وقد عزاه السيوطي في الكشف ص ٢٠٩ إلى ابن أبي القاسم في التفسير لكن لم أطلع على إسناده .

<sup>(</sup>٥) هذا الكلام لوهب إنما هو من رأيه لا حجة فيه ولا دليل .

وكان الأولى بالمصنف رحمه الله تعالى \_ ما دام ليس في الباب حديث صحيح أن يضرب صفحاً عن طرق هذه المسألة التي استأثر رب العالمين بعلمها \_ سبحان من لا يحيط بعمله أحد .

<sup>(</sup>٦) يريد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في التاريخ ١١/١.

من قبلكم من صلاة العصر إلى مغرب الشمس»(١) وروى نحو هذا المعنى أنس وأبو سعيد إلا أنهما قالا: إلى غروب الشمس وبدل صلاة العصر بعد العصر، وروى أبو هريرة عن النبي على أنه قال: « بعثت أنا والساعة كهاتين » وأشار بالسبابة والوسطى (٢)، وروى نحوه جابر بن سمرة وأنس وسهل بن سعيد وبُسرَيْدة (٣) والمستورد بن شداد وأشياخ من الأنصار كلهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه أخبار صحيحة (٤).

قال: وقد زعم اليهود أن جميع ما ثبت عندهم على ما في التوراة من لدن خلق آدم إلى الهجرة أربعة آلاف سنة وثلثمائة واثنتان وأربعون سنة، وقالت اليونانية من النصارى: إن من خلق آدم إلى الهجرة (٥) خمسة آلاف سنة وتسعمائة واثنتين وتسعين سنة وشهراً وزعم قائل أن اليهود إنما نقصوا من السنين دفعاً منهم لنبوة عيسى إذ كانت صفته ومبعثه في التوراة وقالوا: لم يأت الوقت الذي في التوراة أن عيسى يكون فيه فهم ينتظرون بزعمهم خروجه ووقته، قال: وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدعون صفته في التوراة هو الدجال.

وقالت المجوس: إنَّ قَدْر مدة الزمان من لدن ملك جيُومَرث إلى وقت الهجرة ثلاثة آلاف وماثة وتسع وثلاثون سنة وهم لا يذكرون مع ذلك شيئاً يعرف فوق جيومرث ويزعمون أنه هو آدم وأهل الأخبار مختلفون فيه، فمن قائل مثل قول المجوس، ومن قائل: أنه يسمى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة وأنه حام بن يافث بن نوح وكان باراً

<sup>(</sup>١) صحيح - أخرجه البخاري في صحيحه رقم ٢٣٥٩ ( بلفظ: إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . . . ) ونحوه رقم ٥٠٢١ .

<sup>(</sup>٢) متفق على صحته : أخرجه البخاري ٢٥٠٤ ـ ومسلم ٣٤٤/١ ( ط . الحلبي ) .

<sup>(</sup>٣) هو : بُرَيْدة بن الحُصَيْب بن عبدالله بن الحارث الأسلمي ، أبو عبدالله ـ الصحابي الجليل ، توفي سنة

وسيأتي في الغريب ضبط المصنف لاسمه .

<sup>(</sup>٤) يكفينا في هذا المقام ما أورده المصنف من أحاديث صحيحة فنقف عندها دون أن نحدد عمر الدنيا بالسنين فهي كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس . أما ما خاض فيه اليهود من ضلال وتحريف في تحديد عمر الدنيا فهو كلام مردود عليهم وقد اعترف الأوروبيون في هذا الزمان بذلك وكان الأحرى بالمصنف ألا يسود الصفحات بنقل ما قالوا .

<sup>(</sup>٥) أي هجرة رسول الله ﷺ . ـ كذا في تاريخ الطبري ١٨/١ ؛

بنوح فدعا له ولذريته بطول العمر والتمكين في البلاد واتصال الملك فاستجيب له فملك جيومرث وولده الفرس ولم يزل الملك فيهم الى أن دخل المسلمون المدائن وغلبوهم على ملكهم ومن قائل غير ذلك كذا قال أبو جعفر.

قلت: ثم ذكر أبو جعفر (١) بعد هذا أُصُولًا تتضمن الدلالة على حدوث الأزمان والأوقات وهل خلق الله قبل خلق الزمان شيئاً أم لا؟ وعلى فناء العالم وأن لا يبقى إلا الله تعالى وأنه أحدث كل شيء واستدل على ذلك باشياء يطول ذكرها ولا يليق ذلك بالتواريخ لا سيما المختصرات منه فإنه بعلم الأصول أولى وقد فرغ المتكلمون منه في كتبهم فرأينا تركه أولى.

### [ الغريب ]

(\*) بُرَيْدة: بضم الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخرها هاء.

### القول في ابتداء الخلق وما كان أوله

صح في الخبر عن رسول الله ﷺ فيما رواه عنه عُبَادة بن الصامت أنه سمعه يقول: « إن أول ما خلق الله تعالى القلم، وقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن » (٢) وروى نحو ذلك عن ابن عباس.

وقال محمد بن اسحاق: أول ما خلق الله تعالى النور والظلمة فجعل الظلمة ليلاً أسود وجعل النور نهاراً أبيض مضيئاً والأول أصح للحديث، وابن إسحاق لم يسند قوله إلى أحد، واعترض أبو جعفر على نفسه (٣) بما روى سفيان عن أبي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال: إن الله تعالى كان على عوشه قبل أن يخلق شيئاً فكان أول ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائن الى يوم القيامة؛ وأجاب بأنّ هذا الحديث إن كان صحيحاً فقد رواه شعبة أيضاً عن أبي هاشم ولم يقل فيه أن الله كان على عرشه: روى أنه قال أول ما خلق الله القلم.

<sup>(</sup>١) انظر : الطبري ٢٠/١ : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ٢/٨٤، ، والترمذي ٤٥٨/٤ ، وأحمد ٣١٧/٥ ، والبيهقي ٢٠٤/١ . . . . النع . وقد صححه الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريجه لكتاب السنة لابن أبي عاصم ( انظر أرقام . ١٠٢ : ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري ١/٣٤.

### القول فيماخلق بعد القلم

ثم إن الله خلق ـ بعد القلم وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ـ سحاباً رقيقاً وهو الغمام الذي قال فيه النبي ﷺ: وقد سأله أبو رزين العقيلي : أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ فقال : في غمام (١) ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء وهو الغمام الذي ذكره الله في قوله : ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلّا أَنَّ يَأْتِيَهُمُ اللهُ فِي ظُلَلٍ مِن الغَمَام ؟ ﴾ (٢).

قلت: فيه نظر لأنه قد تقدم أن أول ما خلق الله تعالى القلم وقال له: اكتب فجرى في تلك الساعة ثم ذكر في أول هذا الفصل أن الله خلق بعد القلم وبعد أن جرى بما هو كاثن سحاباً ومن المعلوم أن الكتابة لا بد فيها من آلة يكتب بها وهو القلم ومِنْ شيء يكتب فيه وهو الذي يعبر عنه ههنا باللوح المحفوظ وكان ينبغي أن يذكر اللوح المحفوظ ثانياً للقلم والله أعلم، ويحتمل أن يكون تَرَكَ ذكره لأنه معلوم من مفهوم اللفظ بطريق الملازمة.

### [ ما خلق بعد الغمام ]

ثم اختلف العلماء فيمن خلق الله بعد الغمام؟ فروى الضَّحَّاك بن مُزَاحم (٣) عن ابن عباس أول ما خلق الله العرش فآستوى عليه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ۱۲/٤ ، ابن حبان ٣٩ (موارد) ، الطبري في التفسير ٤/١٢ ، وفي التماريخ (١) أخرجه . ٣٨ . ٣٧/١

والمثبت في المنيرية: غمام ـ بغين معجمة في أوله ـ وآخره ميم ، وفي الطبري و عماء » بالعين المهملة وآخره همزة ـ وهو السحاب . قال أبو عبيد ، ليس معه شيء ، وقيل : هو كل أمر لا تدركه عقول بني آدم ولا يبلغ كنهه الوصف والفطن ، ولا بد من تقدير مضاف محذوف في قوله : « أين كان ربنا » كما حذف في قوله تعالى : ﴿ هل ينظرون إلا أنْ يأتيهم الله ﴾ فيكون التقدير : أين كان عرش ربنا ؛ ويدل عليه قوله تعالى : ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ . اه. . وانظر النهاية لابن الأثير ٣/ ١٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٢١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، الخراساني ، وهو الراوي عن ابن عباس التفسير لكن لم يلق ابن عباس قال عبد الملك بن ميسرة . الضحاك لم يلق ابن عباس إنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير .

وقال عبد الملك : قلت للضحاك : سمعت من ابن عباس : قال : لا . قلت : فهذا الذي تحدثه عمن أخذته ، قال عن ذا ، وذا . ( انظر التهذيب ٤٥٣/٤ \_ ٤٥٤ ) .

وقال آخرون: خلق الله الماء قبل العرش وخلق العرش فوضعه على الماء، وهو قول أبي صالح عن ابن عباس، وقول ابن مسعود، ووَهْب بن مُنَبّه. وقد قبل: إنّ الذي خلق الله تعالى بعد القلم الكرسي، ثم العرش، ثم الهواء، ثم الظلمات، ثم الماء فوضع العرش عليه. قال: وقول مَنْ قال: - إنّ الماء خُلِقَ قبل العرش - أولنى بالصواب لحديث أبي رزين عن النبي على . وقد قبل: إنّ الماء كان على متن الربح حين خلق العرش، قاله سعيد بن جبير عن ابن عباس، فإنْ كان كذلك فقد خلقا قبل العرش. وقال غيره: إن الله خلق القلم قبل أنْ يخلق شيئاً بالف عام.

### [ اليوم الذي ابتدأ الله فيه خلق السماوات والأرض ]

واختلفوا أيضاً في اليوم الذي ابتدأ الله تعالى فيه خلق السموات والأرض، فقال عبد الله بن سَلَام، وكعب، والضحاك، ومجاهد: ابتداء الخلق يوم الأحد.

وقال محمد بن إسحاق: ابتداء الخلق يوم السبت، وكذلك قال أبو هريرة.

واختلفوا أيضاً فيما خلق كل يوم، فقال عبد الله بن سلام: إنّ الله تعالى بدأ الخلق يوم الأحد فخلق الأرضين يوم الأحد، والاثنين، وخلق الأقوات والرواسي في الثلاثاء والأربعاء، وخلق السموات يوم الخميس والجمعة، ففرغ آخر ساعة من الجمعة فخلق فيها آدم عليه السلام فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة. ومثله قال ابن مسعود وابن عباس من رواية أبي صالح عنه إلّا أنّهما لم يذكرا خَلْق آدم ولا الساعة.

وقال ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه: إنّ الله تعالى خلق الأرض بأقواتها من غير أنْ يَدْحُوها ثم آستوى إلى السماء فسواهُنَّ سبع سموات ثم دحا الأرض بعد ذلك دحاها (١) وهذا القول عندي هو الصواب(٢) وقال ابن عباس أيضاً من رواية عكرمة عنه: إنّ الله تعالى وَضَعَ البيت على

<sup>(</sup>١) النازعات : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن جرير ١ /٤٩ : ٤٩ .

<sup>(</sup> وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من قول وهو أنْ يكون الله ـ تعالى ذكره ـ خَلَقَ الأرض ولم ايَدُحُهَا، ثم خَلَقَ السماوات فسواهُنَ ، ثم دحا الأرض بعد ذلك فأخرج منها ماءها ومرعاهـا والجبال أرساها ، بل ذلك عندي هو الصواب من القول في ذلك ، وذلك أن معنى الدَّحْو غيرُ معنى الخلق ، وقد =

الماء على أربعة أركان قبل أن يخلق الدنيا بالفي عام ثم دُحِيَتْ الأرضُ من تحت البيت. ومثله قال ابن عمرو، وروى السري عن أبي صالح، وعن أبي مالك عن ابن عباس، وعن مرة الهمداني، وعن ابن مسعود في قوله تعالى ﴿ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ﴾ (١) قال: إنّ الله عز وجل كان عرشه على الماء ولم يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الخلق أخرج من الماء دُخاناً فارتفع فوق الماء فسما عليه فسماه سماء، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة، ثم فتقها فجعلها سبع أرضين في يومين يوم الأحد ويوم الاثنين فخلق الأرض على حوت، والحوت النون الذي ذكره الله تعالى في القرآن في قوله ﴿ ن والقلم ﴾ (٢) والحوت في الماء والماء على ظهر صفاة (٣) والصفاة على ظهر ملك، والملك على صخرة، والصخرة في الربح، وهي الصخرة التي ذكرها لقمان ليست في السماء، ولا في الأرض، فتحرك الحوت فاضطربت وتزلزلت الأرض، فأرسى عليها الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿ وجعلنا فيها رواسي أن الجبال فقرت فالجبال تفخر على الأرض، فذلك قوله تعالى: ﴿ وجعلنا فيها رواسي أن المنة التي خلق الله فيها السماء والأرض كالف سنة.

### [ الأيام في هذه الأخبار مجاز ]

قلت: أما ما ورد في هذه الأخبار من أنّ الله تعالى خلق الأرض في يوم كذا والسماء في يوم كذا إنما هو مجاز وإلا فلم يكن ذلك الوقت أيام وليالي لأنّ الأيام عبارة عما بين طلوع الشمس وغروبها والليالي عبارة عما بين غروبها وطلوعها ولم يكن ذلك الوقت سماء ولا شمس وإنما المراد به أنه خلق كل شيء بمقدار يوم كقوله تعالى:
﴿ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ﴾ وليس في الجنة بكرة وعشى.

<sup>=</sup> قال الله عز وجل : ﴿ أَانتُم أَشَدَ خَلَقاً أَمُ السَمَاءُ بِنَاهَا . رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّاهَا . وَأَغْطَشَ لِيلَهَا وَأَنْحَرَجَ ضُحَاهَا . والأرضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا . أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا. والجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴾ أهـ.

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) القلم: ١.

<sup>(</sup>٣) الصفاة: الحجر العريض الأملس ـ جمعه: صَفاً .

[ الغريب ]

سلام: والد عبد الله بتخفيف اللام.

# القول في الليل والنهار أيهما خُلِقَ قَبْلَ صاحبه

قد ذكرنا ما خلق الله تعالى من الأشياء قبل خلق الأوقات وأن الأزمنة والأوقات النّما هي ساعات الليل والنهار وأنّ ذلك إنّما هو قطع الشمس والقمر درجات الفلك فلنذكر الآن بأي ذلك كان الابتداء؟ أبالليل أم بالنهار؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك فإنّ بعضهم يقول: إنّ الليل خُلِقَ قبل النهار؛ ويستدلُّ على ذلك بأنّ النهار مِنْ نور الشمس فإذا غابت الشمس جاء الليل فبان بذلك أن النهار وهو النور وارد على الظلمة التي هي الليل وإذا لم يَرِد نورُ الشمس كان الليلُ ثابتاً فدلً ذلك على أنّ الليل هو الأول. وهذا قول ابن عباس.

وقال آخرون: كان النهار قبل الليل واستدلوا بأنّ الله تعالى كان ولا شيء معه ولا ليل ولا نهار وأنّ نوره كان يضيء به كل شيء خلقه حتى خلق الليل. قال ابن مسعود: «إنّ ربكم ليس عنده ليل ولا نهار، نورُ السموات من نورِ وجهه». قال أبوجعفر: والأول أولئي بالصواب للعلة المذكورة أولاً، ولقوله تعالى: ﴿ أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها ﴾ فبدأ بالليل قبل النهار. قال عبيد بن عمير الحارثي: كنت عند عليّ فسأله ابن الكواء عن السواد الذي في القمر فقال: ذلك آيةٌ مُحِيَتْ. وقال ابن عباس مثله، وكذلك قال مجاهد؛ وقتادة، وغيرهما: لذلك خلقهما الله تعالى الشمس أنور من القمر.

#### [ خلق الشمس والقمر]

قلت: وروى أبو جعفر ههنا حديثاً طويلاً عدة أوراق<sup>(۱)</sup> عن ابن عباس عن النبي على ألله الشمس والقمر وسيرهما فانهما على عجلتين لكل عجلة ثلاثمائة وستون عروة يجرها بعددها من الملائكة وأنهما يسقطان عن العجلتين فيغوصان في بحر بين السماء والأرض فذلك كسوفهما ، ثم إنّ الملائكة يخرجونهما فذلك تجليهما من

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري ١/٦٥ : ٧٥ .

الكسوف ، وذَكر الكواكب وسَيْرها وطلوع الشمس من مغربها ، ثم ذكر مدينة بالمغرب تسمى ( جابرسا ) وأخرى بالمشرق تسمى ( جابرقا ) ولكل واحدة منهما عشرة آلاف باب يحرس كل باب منها عشرة آلاف رجل لا تعود الحراسة إليهم إلى يوم القيامة وذكر يأجوج ومأجوج ومنسك وثاريس الى أشياء أخر لا حاجة الى ذكرها فأعرضت عنها لمنافاتها العقول ولو صع اسنادها لذكرناها وقلنا به ولكن الحديث غير صحيح ، ومثل هذا الأمر العظيم لا يجوز أن يسطر في الكتب بمثل هذا الإسناد الضعيف

وإذ كنا قد بَيَّنا مقدارَ مُدَّة ما بين أول ابتداء الله عز وجل في إنشاء ما أراد إنشاء من خُلْقِهِ إلىٰ حين فَرَاغِهِ من إنشاء جميعه من سني الدنيا ومدة أزمانها ، وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تاريخ الملوك الجبابرة والعاصية ربها والمطيعة ربها ، وأزمان الرسل والأنبياء ، وكنا قد أتينا على ذكر ما تصح به التاريخات وتعرف به الأوقات وهو الشمس والقمر .

فلنذكر الآن أول من أعطاه الله تعالى مُلْكاً وأنعم عليه فكَفَــرَ نعمته ، وجَحَــدَ ربوبيته ، واستكبر فسلبه الله نعمته وأخزاه وأذله .

ثم نتبعه ذِكْر من استن سُنّته واقتفىٰ أثره وأحلَّ اللهُ به نِقْمَتَهُ ونَذْكُرُ مَنْ كان بإزائه أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها ومِن الرسل والانبياء إنْ شاء الله تعالى .

# قصة إبليس لَعَنه الله وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام

فأوَّلهُم وإِمَامُهُم ورئيسُهُم إبليس وكان الله تعالى قد حَسَّن خَلْقَه وشَرَّفه ومَلَّكهُ على سماء الدنيا والأرض فيما ذكر وجعله مع ذلك خازِناً من خُزَّان الجنة فاستكبر على ربه وادَّعَىٰ الربوبية ، ودعا مَنْ كان تحت يده إلىٰ عبادته فَمَسَخَهُ الله تعالى شيطاناً رجيماً ، وشوّه خَلْقه ، وسَلَبه ما كان خَوَّله ، ولَعَنهُ وطرده عن سماواته في العاجل ، ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه في الآخرة نار جهنم نعوذ بالله تعالى من نار جهنم ونعوذ بالله تعالى من نار جهنم ونعوذ بالله تعالى من غضبه ومن الحور بعد الكور .

ونبدأ بذكر الأخبار عن السلف بما كان الله اعطاه من الكرامة وبادِّعائِهِ ما لم يكن ونبدأ بذكر أحداث في سلطانه وملكه الى حين زوال ذلك عنه والسبب الذي به زال عنه إنْ شاء الله تعالى .

# ذكر الأخبار بما كان لابليس لعنة الله من المُلْك وذِكْر الأحداث في مُلْكِهِ

رُويَ عن ابن عباس ، وابن مسعود أنّ إبليس كان له مُلك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم « الجن » ، وإنّما سُمّوا الجن لانّهم خُزّان الجنة (١) ، وكان إبليس مع مُلْكِهِ خازناً . قال ابن عباس : ثم إنّه عصى الله تعالى فمَسَخَه شيطاناً رجيماً

<sup>(</sup>١) أخرج ابن جرير هذا الخبر ٨١/١ موقوفاً على ابن عباس ، وابن مسعود ، وناس من أصحاب النبي ﷺ وهو كلام يحتاج فيه لمستند .

والمعروف في اللغة قولهم : جَنَّ الشيءيجنَّه جَنَّا : ستره ، وكل شيء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك ، وجَنَّهُ الليل ستره ، قال ابن منظور في لسان العرب ( ص ٧٠١ ) : ( وفي الحديث: جَنَّ عليه الليل أي ستره ، وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار ) أ هـ .

وروي عن قتادة في قوله تعالى ﴿ ومَنْ يَقُل منهم إِنِّي إِلْهٌ مِنْ دُونِهِ ﴾ (١) إنما كانتُ هذه الآية في إبليس خاصة لما قال ما قال لعنه الله تعالى « وجعله شيطاناً رجيماً » وقال : ﴿ فَذَلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالمين ﴾، ورويعن ابن جريج مثله(٢).

وأما الأحداث التي كانت في مُلكه وسلطانه فمنها: ما روى الضحاك عن ابن عباس قال : كان إبليس من حَيِّ من أحياء الملائكة يُقال لهم الجن خُلِقُوا من نار السَّمُوم من بين الملائكة ، وكان خازناً من خزان الجنة ، قال : وخُلقت الملائكة من نور وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مَارِج من نارِ وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا آلتهبت، وخُلِقَ الانسانُ من طين فأوّلُ من سَكَنَ في الأرض الجن فاقتتلوا فيها وسفكوا الدماء وقتل بعضهم بعضاً ، قال : فبعث الله تعالى إليهم إبليس في جُنْدٍ من الملائكة وهم هذا الحي الذي يقال لهم الجن فقاتلهم إبليس ومَنْ معه حتى الحقَهُم بجزائر البحور وأطراف الجبال .

فلما فعل ذلك اغتر في نفسه وقال : قد صنعتُ ما لم يصنعه أحد . فاطّلع الله تعالى على ذلك من قَلْبِهِ ولم يَطّلعُ عليه أحدٌ من الملائكة الذين معه .

وروي عن أنس نحوه، وروى أبو صالح عن ابن عباس ومُرَّة الهمداني عن ابن مسعود أنهما قالا : لما فرغ الله تعالى من خلق ما أحب آستوى على العرش فجعل إبليس على مُلْك سماء الدنيا وكان من قَبِيْل من الملائكة يُقالُ لهم الجن وإنّما سُموا الجن لأنهم من خُزّان الجنة وكان إبليس مع مُلكه خازناً فوقع في نفسه كِبْر وقال : ما أعطاني الله تعالى هذا الأمرُ الالمزّية لي على الملائكة فاطلع الله على ذلك منه فقال : إني جاعلٌ في الأرض خليفة . قال ابن عباس : وكان اسمه « عزازيل » ، وكان من أشد الملائكة اجتهاداً وأكثرهُمُ عِلْماً فدعاه ذلك إلى الكِبْر.

وهذا قولُ ثالث في سبب كبره . وروى عِكْرِمَة عن ابن عباس أنّ الله تعالى خلق خلقاً ، فقال: اسجدوا لآدم . فقالوا : لا نفعل . فبعث عليهم ناراً فأحرقتهم ، ثم خلق خلقاً آخر فقال : إني ﴿ خالقٌ بشراً من طينٍ ﴾ فاسجدوا لآدم . فأبوا . فبعث الله

<sup>(</sup>١) الأنبياء ٢٩.

<sup>(</sup>۲) رواهما ابن جریر ۸۳/۱ .

تعالى عليهم ناراً فاحرقتهم ، ثم خلق هؤلاء الملائكة فقال: آسجدوا لآدم قالوا: نعم . وكان إبليس من أولئك الذين لم يسجدوا . وقال شهر بن حوشب: إنّ إبليس كان من الجن الذين سكنوا الأرض وطردتهم الملائكة وأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء . وروي عن سعيد بن مسعود ذلك .

وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَـلَائِكَةِ أَسْجُدُوا لَآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الحِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾. وجائزُ أن يكون فُسُوقُهُ من إعجابه بنفسه لكثرة عبادته واجتهاده، وجائز أن يكون لكونه من الجن.

[الغريب]

ومُرَّة الهَمْدَانِيِّ ، بسكون الميم والدال المهملة نسبة إلى هَمْدَان قبيلة كبيرة من اليمن (١) ·

<sup>(</sup>١) راجع: الرحلة الحجازية للبتنوني ص ٥٣ ـ رحلة في بلاد العرب السعيدة لنزيه المؤيد ص ١٧٥ ـ تاريخ اليمن للواسعي ص ٣١٩ .

# ذكر خَلْق آدم عليه السلام

ومِن الأحاديث في سلطانه خَلْق أبينا آدم عليه السلام وذلك لَمَّا أراد اللهُ تعالى أن يُطْلِعَ ملائكته عَلَى ما عَلِمَ من آنطواء إبليس على الكبر(١) ولم يعلمه الملائكة حتى دنا أمرُهُ من البوار ومُلْكُهُ من الزوال فقال للملائكة : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيْفَة قَالُوا : أَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ . . . ﴾ (٢)

روي عن ابن عباس أنّ الملائكة قالت ذلك للذي كانوا عهدوا من أمره وأمر الجن الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك ، فقالوا لربهم تعالى : أتجعل فيها من يكون مثل الجن الذين كانوا يسفكون الدماء فيها ويفسدون ويعصونك ونحن نسبح بحملك ونقدس لك ! فقال الله لهم : ﴿ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (٣) يعني من انطواء إبليس على الكِبْر ، والعَزْم على خِلافِ أَمْرِي ، واغتراره ، وأنا مُبْدِ ذلك لكم منه لتروه عياناً .

فلما أراد الله أنْ يخلق آدم أمر جبريل أن يأتيه بِطيْن من الأرض ، فقالت الأرض : أعوذُ بالله منك أن تنقص مني وتشينني . فرجع ولم يأخذ منها شيئاً وقال : يا رب إنها عاذت بك فاعذتها ، فبعث ميكائيل فاستعاذت منه فأعاذها فرجع ، وقال مثل جبريل ؛ فبعث اليها ملك الموت فاستعاذت منه فقال : أنا أعوذ بالله أنْ أرجع ولم أنفذ أمر ربي فأخذ من وجه الأرض فخلطه ولم يأخذ من مكان واحد ، وأخذ من تربة حمراء، وبيضاء، وسوداء، وطِيْناً لازِباً فلذلك خرج بنو آدم مختلفين .

وروى أبو موسى عن النبي ﷺ أنه قال: «إن الله تعالى خلق آدم من قُبْضَةٍ قَبَضَهَا

<sup>(</sup>١) مثل هذا التعليل في خلق الله لآدم وللبشر عامة بما ذكره المصنف هنا أمر يحتاج لتوقيف ودليل ولا يجوز إطلاقه هكذا دون دليل .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) البقرة : ٣٠ .

مِنْ جميع الأرض فجاء بنو آدم على قَدْرِ الأرضِ منهم الأحمرِ والأسود ، والأبيض ، وبين ذلك، والسهل، والحَزْن، والخبيث، والطيب(١)، ثم بُلَّتْ طِيْنَتُهُ حتى صارت طِيْناً لازباً ، ثم تُركت حتى صارت صَلْصَالاً كما قال ربنا تبارك وتعالى ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَال مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ ﴾(٢) .

واللازبُ : الطين الملتزب بعضه ببعض ـ أي ثُمَّ تُرك حتى تغير وأنتن وصار حماً مسنوناً يعني منتناً ثم صار صلصالاً وهو الذي له صوت

وإنما سمي آدم لأنه ,خلق من أديم الأرض. قال ابن عباس: أمر الله بتربة آدم فرُفِعَتْ فخلق ادم من طين لازب من حماً مسنون ، وإنما كان حماً مسنوناً بعد الالتزاب فخلق منه آدم بيده لئلا يتكبر إبليس عن السجود له . قال : فمكث أربعين ليلة - وقيل أربعين سنة - جسداً ملقى ، فكان إبليس يأتيه فيضربُهُ برجلِهِ فيُصَلْصِلُ - أي يصوّت - قال : فهو قول الله تعالى : ﴿ مِنْ صَلْصَالٍ كَالفَخّار ﴾ (٣) يقول : هو كالمنفوخ الذي ليس بمصْمَت .

ثم يدخل من فِيَّه فيخرج من دُبُرِهِ ويدخل من دُبُرِهِ فيخرج من فيه ، ثم يقول : لستَ شيئًا ولشيءٍ ما خلقتَ ، ولئن سلطتُ عليك لأهلِكَنَـك ، ولئن سلطتَ عليَّ لأعصينك . فكانت الملائكة تمر به فتخافه ، وكان إبليس أشدهم منه خوفاً .

فلما بلغ الحين الذي أراد الله أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : ﴿ إِذَا نَفَخْتُ فِيْهِ مِن رَّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِيْن﴾ (٤) فلما نفخ الروح فيه دخلت من قِبَل رَأْسِهِ ـ وكان لا يجري شيء من الروح في جسده إلا صار لحماً ـ فلما دخلت الروح رأسه عطس ، فقالت له الملائكة : قل الحمد لله ـ وقيل : بل ألهمه الله التحميد فقال : الحمد لله رب

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح ـ أخرجه أبو داود ٥٢٥/٢ . والترمذي ٢٠٤/٥ ، والحاكم في المستدرك ٢١/٢ . وأبو نعيم في الحلية ١٠٤/٢ ، ١٣٥/٨ ، وأحمد في مسنده ٤٠٠/٤ . وابن حبان في صحيحه (رقم ٢٠٨٣ ـ موارد ) والطبري في التاريخ ١١/١٩ .

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الرحمن : ١٤ .

 <sup>(</sup>٤) يريد قوله تعالى: ﴿إني خالق بشراً من طين . فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ﴾ .
 ص ٧٧ ، ٧١ .

العالمين . فقال الله له : رَحِمَكَ رَبُّك يا آدم .

فلما دخلت الروح عينيه نظر إلى ثِمَار الجنة فلما بلغت جَوْفَهُ اشتهى الطعام ، فوثب قَبْلَ أن تبلغ الروحُ رجليه عجلان إلى ثمار الجنة ، فلذلك يقول الله تعالى : ﴿ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَل ۚ ﴾ (١) فسجد له الملائكة كلهم إلا إبليس آستكبر وكان من الكافرين .

فقال الله له : يا إبليس ما منعك أن تسجد إذْ أمرتك ؟ قال : أنا خير منه لم أكن لأسجد لبشر خلقته من طين . فلم يسجد كِبْراً وَبَغْياً ، وحَسَداً . فقال الله له : ﴿ يَا إبليسَ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لَمَا خَلَقْتُ بيديً \_ إلى قوله \_ لأملأن جَهَنم مِنْك وممن تَبِعَك منهم أجمعين ﴾ (٢) .

فلما فرغ من إبليس ومعاتبته وأبئ إلا المعصية أوقع عليه اللعنة ، وأيـأسه من رحمته ، وجعله شيطاناً رجيماً ، وأخرجه من الجنة .

قال الشعبي : أنزل إبليس مشتمل الصَّمَّاء عليه عمامة ، أعور ، في إحدى رجليه نعل .

وقـال حُميْـد بن هـلال: نـزل إبليس مختصــراً فلذلـك كــره الاختصـار في الصلاة .

ولما أنزل قال: يا رب أخرجتني من الجنة مِنْ أجل آدم وإنني لا أقوى عليه إلا بسلطانك قال: فأنت مسلّط. قال: زدني. قال: لا يولد له ولد إلا وُلِدَ لك مثله. قال: زدني، قال: صُدُورُهُم مساكنُ لك، وتجري منهم مجرى الدم. قال: زدني. قال: آجلُبْ عليهم بخيلك ورَجْلِك وشاركهم في الأموال والأولاد وعِدْهُم.

قال آدم : يا رب قد أنظرته وسلطته عليّ وإنني لا أمتنعُ منه إلّا بك ، قال : لا يولد لكم ولد إلّا وكلتُ به مَنْ يحفظه مِنْ قُرَنَاء السوء . قال : يا رب زدني . قال : الحسنة بعَشْر أمثالها وأزيدها ، والسيئة بواحدة أو أمحوها ، قال ؛ يا رب زدني : قال :

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٣٧.

<sup>(</sup>٢) ص ٧٥ : ٨٥ .

﴿ يَا عِبَادِيَ ٱلَّذِيْنَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الذنوبَ جَمِيْعًا ﴾(١) . قال : يا رب زدني . قال التوبة لا نمنعها مِنْ ولدك ما كانت فيهم الروح . قال : يا رب زدني . قال : أَغْفِرُ ولا أبالي قال : حسبي .

ثم قال الله لآدم : اثت أولئك النفر من الملائكة فقل : السلام عليكم . فأتاهم فسلَّم عليهم . فقالوا له : وعليك السلام ورحمةُ الله . ثم رجع إلى ربه ؛ فقال : هذه تحيتُك وتحية ذريتك بينهم . فلما امتنع إبليس من السجود وظهر للملائكة ما كان مستتراً عنهم عَلَّمَ اللهُ آدمَ الأسماء كلها .

## [ الأسماء التي علمها الله تعالى لآدم ]

واختلف العلماء في الاسماء ، فقال الضحاك عن ابن عباس : علمه الأسماء كلها التي تتعارف بها الناس : إنسان ، ودابة ، وأرض ، وسَهْل ، وجبل ، وفرس ، وحمار ، وأشباه ذلك حتى الفَسْوة ، والفسية . وقال مجاهد وسعيد بن جبير مثله ، وقال ابن زيد : علم أسماء ذريته ، وقال الربيع : علم أسماء الملائكة خاصة .

فلما علمها عرض الله أهل الأسماء على الملائكة ، فقال : ﴿ أَنبُونِي بأسماء هؤلاء إنْ كنتم صادقين ﴾ إني إنْ جعلت الخليفة منكم أطعتموني وقدستموني ولم تعصوني وإنْ جعلته من غيركم أفسد فيها وسفك الدماء فإنكم إنْ لم تعلموا أسماء هؤلاء وأنتم تشاهدونهم فبأن لا تعلموا ما يكون منكم ومن غيركم وهو مغيّب عنكم أولى وأحرى . وهذا قول ابن مسعود ورواية أبى صالح عن ابن عباس .

وروي عن الحسن وقتادة أنها قالا: لما أعلم الله الملائكة بخلق آدم واستخلافه وقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقال: إني أعلم ما لا تعلمون، قالوا فيما بينهم: ليخلق ربنا ما يشاء فلن يخلق خلقاً إلا كنا أكرم على الله منه وأعلم منه فلما خلقه وأمرهم بالسجود له علموا أنه خير منهم وأكرم على الله منهم. فقالوا: إن يك خيراً منا وأكرم على الله منا فنحن أعلم منه، فلما أعجبوا بعلمهم آبتلوا بأن علمه الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إنْ كنتم صادقين،

<sup>(</sup>١) الزمر: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٣١.

إنّي لا أخلق أكرم منكم ولا أعلم منكم . ففزعوا إلى التوبة واليها يفزع كل مؤمن فقالوا: ﴿سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ﴾(١) قالا: وعلّمه اسم كل شيء من هذه الخيل، والبغال، والإبل، والجن، والوحش وكل شيء.

# ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها

فلما ظهر للملائكة مِنْ معصية إبليس وطغيانه ما كان مستتراً عنهم وعاتبه الله على معصيته بتركه السجود لآدم فأصَر على معصيته وأقام على غَيِّهِ لعنه الله ، وأخرجه من الجنة ، وطرده منها ، وسلبه ما كان إليه من مُلْك سماء الدنيا والأرض وخزن الجنة ، فقال الله تعالى له: ﴿ اخرج منها ﴾ يعني من الجنة ﴿ فَإِنَّكُ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْم الدِّيْنِ ﴾ وأسكن آدم الجنة .

قال ابن عباس وابن مسعود: فلما أسكن آدم الجنة كان يمشي فيها فرداً ليس له زوج يسكن إليها، فنام نومة واستيقظ فإذا عند رأسه آمرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها فقال: من انت؟ قالت: آمرأة. قال: ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إلي. قالت له الملائكة: \_ لينظروا مبلغ علمه \_ ما اسمها؟ قال: حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من حيّ. وقال الله له: ﴿ يَا آدَمُ اسكُنْ أَنْتَ وَزُوجُكَ الجَنَّة وَكُلاَ منها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما ﴾ (٣) وقال ابنُ إسحاق فيما بلغه عن أهل الكتاب وغيرهم منهم عبدالله بن عباس قال: ألقى الله تعالى عن آدم النوم وأخذ ضلعاً من أضلاعه من شِقّه الأيسر ولأم مكانه لحماً وخلق منه حواء وآدم نائم، فلما استيقظ رآها إلى جنبه فقال: لحمي ودَمي ورُوجِي. فسكن إليها، فلما زوجه الله تعالى وجعل له سكناً من نفسه قال له: ﴿ يَا ادَم آسُكُنْ أَنْتَ وزَوْجُكَ الجَنَّةَ ولا تَقْرَبَا هذه الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِن الظَّالِمين ﴾ (٤).

وعن مجاهد وقتادة مثله : « فلما أسكن الله آدم وزوجته الجنة أطلق لهما أن يأكلا كل ما أرادا من كل ثمارها غير ثمرة شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما وليمضي قضاؤه فيهما وفي ذريتهما ، فوسوس لهما الشيطان ، وكان سبب وصوله إليهما أنه أراد دخولَ الجنة

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٢ .

<sup>(</sup>۲) ص ۷۷ : ۷۸ .

<sup>(</sup>٣) البقرة: ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ١٩.

فمنعته الخزنة ، فأتى كل دابة من دواب الأرض وعرض نفسه عليها أنها تحمله حتى يدخل الجنة ليكلم آدم وزوجته فكل الدواب أبي عليه، حتى أتى الحية وقـال لها: أمنعك من ابن آدم فأنت في ذمتي إنْ أنت ادخلتيني، فجعلته بين نابين من أنيابها ثم دخلت به وكانت كاسية على أربعة قوائم من أحسن دابة خلقهاالله كأنها بختية(١) فأعراها الله وجعلها تمشى علىٰ بطنها»(٢).

قال ابن عباس : « اقتلوها حيث وجدتموها واخفروا ذمة عدو الله فيها »<sup>(٣)</sup> .

فلما دخلت الحية الجنة خرج إبليس مِنْ فِيِّها فناحَ عليهما نياحة أحزنتهما حين سمعاها فقالا له: ما يبكيك؟

قال : أبكى عليكما ! تموتان فتفارقان ما أنتما فيه من النعمة والكرامة .

فوقع ذلك في أنفسهما ثم أتاهما فوسوس لهما وقال : ﴿ يَا آدم هُلِ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الخُلْدِ ومُلْكِ لا يَبْلَىٰ ﴾ (١)

وقال : ﴿ مَا نَهاكُمَا رَبُّكُمَا عن هذه الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَـا مِن الخَالِدِيْن وقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِن النَّاصِحِيْن ﴾ (°)أي :تكوناملكَيْن أو تخلدا إنْ لم تكونا ملكين في نعمة الجنة .

قال الله تعالى : ﴿ فَدَلًّا هُمَا بِغُرُورٍ ﴾ (٢) وكان انفعالُ حواءَ لوَسُوسته أعظم ، فدعاها آدم لحاجته فقالت: لا \_ إلا أنْ تأتي ههنا \_ فلما أتى قالت: لا إلا أن تأكل من هذه الشجرة \_ وهي الحنطة (٧) \_ قال : فأكلا منها فبدَّتْ لهما سوآتهما \_ وكان لباسهما الظفر

<sup>(</sup>١) البُّختُ : الإبل الخراسانية ، والبخت : الإبل ذات السنامين واحدها : بختيّ ، وجمعها : بخاتي .

<sup>(</sup>٢) هذا الذي يروى من دخول إبليس في جوف الحية لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ، وإنما هو من كلام أهل الكتاب الذي ينبغي ألا نصدقهم فيه ولا نكذبهم وكان الأولى بالمصنف ألا يذكره ما لم يجد له دليلاً

<sup>(</sup>٣) أخرج الخبر الطبري في التاريخ ١٠٧/١ ، وفي التفسير ١/٥٣٠ وهو موقوف على ابن عباس . (٤) طه : ۱۲۰ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف : ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) الأعراف : ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) هذا الذي ينسب لحواء لا يجوز أن يقال عنها إلا بدليل من كتاب أو سنة صحيحة ، وليس ثم إلا افتراء أهل =

فطَفِقاً بخصفان عليهما من وَرَقِ الجنة ؛ قيل كان ورق التين وكانت الشجرة مَنْ أكل منها أحدت وذهب آدم هارباً في الجنة فناداه ربه أن يا آدم مني تفر ؟ قال : لا يا رب ولكن حياء منك . فقال : يا آدم من أين أُتِيْتَ؟ قال : من قبل حواء يا رب (؟) فقال الله : فان لها علي أنْ أدميها في كل شهر ، وأنْ أجعلها سفيهة وقد كنت خلقتها حليمة . وأنْ أجعلها تحمل كُرها وتضع كُرها وتشرف على الموت مِرَاراً وقد كنت جعلتها تحمل يُسراً وتضع يسراً . ولولا بليتها لكان النساء لم يحضن ولكن حليمات ولَكن يحملن يُسراً ويضعن يُسراً . وقال الله تعالى له : لألعنن الأرض التي خلقت منها لعنة يتحول ثمارها شوكاً ولم يكن في الجنة ولا في الأرض أفضل من الطلح والسدر . وقال للحية : دخل الملعون في جوفك حتى غَر عبدي! ملعونة أنت لعنةً يتحول بها قوائمك في بطنك ولا يكون لك رزق إلا التراب . . أنت عَدُوّة بني آدم وهم أعداؤك ، حيث لقيت واحداً منهم أخذت بعقبه وحيث لقيك شدخ رأسك ،اهبطوا بعضكم لبعض عدو ،آدم وإبليس والحية ؛ فاهبطهم إلى الأرض وسلب الله آدم وحواء كل ما كانا فيه من النعمة والكرامة .

قيل: كان سعيد بن المسيب يحلف بالله: ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل ولكن سقته حواء الخمر حتى سكر فلما سكر قادته إليها فأكل(١).

قلت: والعجب من سعيد كيف يقول هذا؟ (٢) والله يقول في صفة حمر الجنة «الا فيها غول».

# ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخرج فيه منها واليوم الذي تاب فيه

روى أبو هريرة عن النبي عِنْ قال : ﴿ خَيْرُ يوم طلعتْ فيه الشمسُ يوم الجمعة فيه

الكتاب فما بالنا نردد ما قالوا وكأنه حقيقة لا مراء فيها !!!

وكان الأحرى بالمصنف رحمه الله أن يربأ عن ذكر ذلك . .

<sup>(</sup>١) هذا الخبر المروي عن ابن المسيب سنده ضعيف أخرجه الطبري في التاريخ ١١١/١ ـ ١١١، وفي التفسير ١/ ٥٣٠ وفيه أيضاً سلمة بن المخطور ، وفيه أيضاً سلمة بن الفضل الأبرش صدوق كثير الخطأ .

<sup>(</sup>٢) إذا علمت أن الخبر ضعيف فلا عجب ولا ذنب لابن المسيب رحمه الله تعالى ورضى عنه .

خلق آدم ، وفيه أسكن الجنة ، وفيه أهبط منها ، وفيه تاب الله عليه ، وفيه تقوم الساعة ، وفيه ساعة ـ يقللها ـ لا يـوافقها عبـدٌ مسلم يسأل الله فيهـا خيراً إلا أعـطاه إياه(١) .

قال عبدالله بن سلام: قد علمتُ أيَّ ساعة هي ، هي آخر ساعة من النهار . [قدر لبث آدم في الجنة]

وقال أبو العالية : أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة منه ، وأهبط إلى الأرض لتسع ساعات مضين من ذلك اليوم وكان مُكثه في الجنة خمس ساعات منه ، وقيل : كان مُكثه ثلاث ساعات منه .

فإن كان قائل هذا القول أراد أنّه سكن الفردوس لساعتين مضتا من يوم الجمعة من أيام الدنيا التي هي على ما هي به اليوم فلم يبعد قوله من الصواب لأن الأخبار كذا كانت واردة عن السلف من أهل العلم بأنّ آدام خُلق آخر ساعة من اليوم السادس التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فمعلوم ان الساعة الواحدة من ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا وقد ذكرنا أن آدم بعد أن خمر ربنا طينته بقي قبل أن ينفخ فيه الروح أربعين عاماً وذلك لا شك أنه عني به أعوامنا ؛ ثم بعد أن نفخ فيه الروح إلى أن تناهى أمره وأسكن الجنة وأهبط إلى الأرض غير مستنكر أن يكون مقدار ذلك من سنيننا قدر خمس وثلاثين سنة ، وإن كان أراد أنه سكن الجنة لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من الأيام التي مقدار اليوم منها ألف سنة من سنيننا فقد قال غير الحق لأن كل من له قول في ذلك من أهل العلم يقول انه نفخ فيه الروح آخر نهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس ، وقد روى أبو صالح عن ابن عباس أن مكث آدم كان في الجنة نصف يوم كان مقداره خمسمائة عام ، وهذا أيضاً خلاف ما وردت به الأخبار عن النبي على وعن العلماء .

# ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض

قيل : ثم إن الله تعالى أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه وهو

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه كالجمعة رقم ١٧ ، ١٨ .

يوم الجمعة مع زوجته حواء من السماء فقال علي وابن عباس وقتادة وأبو العالية : إنه أهبط بالهند على جبل يقال له نَوْد (١) من أرض سرنديب وحواء بجُدَّة .

قال ابن عباس: فجاء في طلبها، فكان كلما وضَعَ قدمه بموضع صار قرية وما بين خطوتيه مفاوز، فسار حتى أتى جمعاً فازدلفت إليه حواء فلذلك سميت المزدلفة، وتعارفا بعرفات فلذلك سميت عرفات. واجتمعا بجمع فلذلك سميت جمعاً.

وأهبطت الحية بأَصْفَهَان وإبليس بمَيْسَان (٢). وقيل اهبط آدم بـالبريـة وإبليس بالأُبُلّة (٣).

قال أبو جعفر (ئ): وهذا ما لا يوصل إلى معرفة صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة ولا نعلم خبراً في ذلك غير ما ورد في هبوط آدم بالهند فان ذلك مما لا يدفع صحته علماء الاسلام (٥)، قال ابن عباس: فلما أهبط آدم على جبل نود كانت رجلاه تمسّ الأرض ورأسه بالسماء يسمع تسبيح الملائكة فكانت تهابه، فسألت الله أن ينقص من طوله فنقص طوله الى ستين ذراعاً، فحزن آدم لما فاته من الأنس بأصوات الملائكة وتسبيحهم فقال: يا رب! كنت جارك في دارك ليس لي رب غيرك ادخلتني جنتك آكل منها حيث شئت فاهبطتني الى الجبل المقدس فكنت أسمع أصوات الملائكة وأجد ربح الجنة فحططتني إلى ستين ذراعاً فقد انقطع عني الصوت والنظر وذهبت عني ربح الجنة ، فأجابه الله تعالى بمعصيتك يا آدم فعلت بك ذلك.

فلما رأى الله تعالى عرى آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزلها الله من الجنة فأخذ كبشاً فذبحه وأخذ صوفه فغزلته حواء ونسجه آدم فعمل لنفسه جبة ولحواء درعاً وخماراً فلبسا ذلك .

<sup>(</sup>١) كذا في المنيرية بالدال المهملة ، وفي معجم البلدان ٥/ ٣١٠ بالذال المعجمة وفي الطبري : بوذ بالباء الموحدة قال في معجم البلدان : وهو أخصب جبل في الأرض أه. .

<sup>(</sup>٢) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط قصبتها مَيْسًان بالعراق ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) بلدة على شاطىء دجلة البصرة العظمى في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة وهي أقدم من البصرة كان قبل أن تمصر البصرة فيها مسالح وقرى . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري ١٢٢/١ .

<sup>(°)</sup> صدق والله ـ لله دَرُه ـ ولكن ماله يزعم أنّ نزول آدم بالهند لا يدفع بصحته أهل الإسلام ولا دليل على ذلك من كتاب أو سنة صحيحة ! وكل ما ذكره المصنف هنا وما بعده ظُنُّ لا دليل عليه .

وقيل: أرسل إليهما مَلَكَا يعلمهما ما يلبسانه من جلود الضأن والأنعام. وقيل كان ذلك لباس أولاده وأما هو وحواء فكان لباسهما ما كانا(٣) خَصَفًا من ورق الجنة. [ ما يزعم من بناء آدم للبيت ]

فأوحىٰ الله إلى آدم: إنّ لي حَرَماً حيال عرشي فانطلق وابن لي بيتاً فيه ثم حف به كما رأيت ملائكتي يحفون بعرشي فهنالك أستجيب لك ولولدك من كان منهم في طاعتي، فقال آدم: يا رب! وكيف لي بذلك لست أقوى عليه ولا أهتدي إليه ؟ فقيض الله ملكاً فانطلق به نحو مكة. وكان آدم إذا مر بروضة قال للملك: انزل بنا ههنا فيقول الملك مكانك. حتى قدم مكة فكان كل مكان نزله آدم عمراناً وما عداه مفاوز فبني البيت من خمسة أجبل من طور سيناء وطورزيتا ولبنان والجودي، وبني قواعده من حراء، فلما فرغ من بنائه خرج به الملك إلى عرفات، فأراه المناسك التي يفعلها الناس اليوم، ثم

فعلىٰ هذا القول أهبط حواء وآدم جميعاً وإن آدم بنى البيت وهذا خلاف الذي نذكره إن شاء الله تعالى منه: أنّ البيت أنزل من السماء.

وقيل : حج آدم من الهند أربعين حجة ماشياً.

قدم به مكة فطاف بالبيت أسبوعاً، ثم رجع إلى الهند فمات على نود.

ولما أنزل إلى الهند كان على رأسه إكليل من شجر الجنة فلما وصل إلى الأرض يبس فتساقط ورقه ، فنبتت منه أنواع الطيب بالهند . وقيل بل الطيب من الورق الذي خصفه آدم وحواء عليهما ، وقيل : لما أمر بالخروج من الجنة جعل لا يمر بشجرة منها إلا أخذ منها غصناً فهبط وتلك الأغصان معه فكان أصل الطيب بالهند منها . وزوده الله من ثمار الجنة فثمارنا هذه منها غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير ، وعلمه صنعة كل شيء ، ونزّل معه بعض طيب الجنة ، والحجر الأسود ـ وكان أشد بياضاً من الثلج وكان من ياقوت الجنة \_ ، ونزّل معه عصا موسى وهي من آس الجنة أو من لبان ، وأنزل بعد ذلك العلاة ، والمطرقة ، والكلبتان وكان حسن الصورة لا يشبهه من ولده غير يوسف .

وأُنزل عليه جبريل بِصُرَّة فيها حنطة فقال آدم : ما هذا ؟ قال : هذا الذي أخرجك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : كان ـ تحريف.

من الجنة . فقال : ما أصنع به ؟ فقال : انثره في الأرض ففعل فأنبته الله من ساعته ثم حصده وجمعه وفركه وذراه وطحنه وعجنه وخبزه ، كل ذلك بتعليم جبريل عليه السلام وجمع له جبريل الحجر والحديد فقدحه فخرجت منه النار ، وعلمه جبريل صنعة الحديد والحراثة وانزل اليه ثوراً فكان يحرث عليه ، قيل هو الشقاء الذي ذكره الله تعالى بقوله : ﴿ فَلاَ يُخْرِجنّكُما مِن الجَبّةِ فَتَشْقَى ﴾ (١) ثم إنّ الله أنزل آدم من الجبل وملكه الأرض وجميع ما عليها من الجن والدواب والطير وغير ذلك فشكا إلى الله تعالى وقال : يا رب! أما في هذه الأرض من يسبحك غيري ؟ فقال الله تعالى : سأخرج من صلبك من يسبحني ويحمدني ، وسأجعل فيها بيوتاً ترفع لذكري وأجعل فيها بيتاً أختصه بكرامتي وأسميه بيتي ، وأجعله حرماً آمناً فمن حرمه بحرمتي فقد استوجب كرامتي ، ومن أخاف أهله فيه فقد خفر ذمتي ، وأباح حرمتي ، أول بيت وضع للناس فمن اعتمده لا يريد غيره فقد وفد إلي وزارني وضافني ويحق على الكريم أن يكوم وفده وأضيافه وأن يسعف كلاً بحاجته ، تعمره أنت يا آدم ما كنت حياً ، ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة .

ثم أمر آدم أن يأتي البيت الحرام وكان قد أهبط من الجنة ياقوتة واحدة ، وقيل درة والحدة وبقي كذلك حتى أغرق الله قوم نوح عليه السلام فرفع وبقي أساسه فبوأ الله لإبراهيم عليه السلام فبناه على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

وسار آدم الى البيت ليحجه ويتوب عنده وكان قد بكى هو وحواء على خطيئتهما وما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ولم يأكلا ولم يشربا أربعين يوماً، ثم أكلا وشربا بعدها ومكث آدم لم يقرب حواء مائة عام فحج البيت وتلقىٰ آدم من ربه كلمات فتاب عليه وهي : قوله تعالى : ﴿ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ﴾ (٢).

[الغريب]

نُوْد بضم النون وسكون الواو آخره دال مهملة .

<sup>(</sup>١) طه: ١١٤.

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ٢٣.

## ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق

رُوى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أخد الله الميثاق على ذرية آدم بنعْمَان من عَرَفة فأخرج من ظهره كل ذرية ذرأها إلى أن تقوم الساعة فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلًا وقال: ألست بربكم؟ ﴿قالوا بَلَىَ شَهِدْنَا، أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إلى قوله: ﴿بِمَا فَعَلَ المُبْطِلُون﴾(١).

#### [الغريب]

نَعْمانَ بفتح النون الأولى .

وقيل : عن ابن عباس أيضاً : أنه أخذ عليهم الميثاق بدَحْنَا موضع .

وقال السري: أخرج الله آدم من الجنة ولم يهبطه إلى الأرض من السماء، ثم مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذّر بيضاء مثل اللؤلؤ فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي، ومسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منها كهيئة الذر سوداء فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك حين يقول أصحاب اليمين وأصحاب الشمال ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم ؟ قالوا: بلى فأعطوه الميثاق، طائفة طائعين وطائفة على وجه التقية.

# ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في المدنيا

[ قتل ابن آدم أخيه ]

وكان أول ذلك قتل قابيل بن آدم أخاه هابيل وأهل العلم مختلفون في اسم قابيل بعضهم يقول « قَيْن » وبعضهم يقول « قائين » وبعضهم يقول قابيل .

واختلفوا أيضاً في سبب قتله فقيل: كان سببه أن آدم كان يغشى حواء في الجنة قبل أن يصيب الخطيئة فحملت له فيها بقابيل بن آدم وتوأمته فلم تجد عليهما وحماً ولا وصباً ولم تجد عليهما طَلْقاً حين ولدتهما ولم تر معهما دماً لطهر الجنة فلما أكلا من الشجرة وهبطا إلى الأرض فاطمأنا بها تغشاها فحملت بهابيل وموأنته فوجدت عليهما

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧٢ : ١٧٣ .

الوحم والوصب والطلق حين ولدتهما ورأت معهما الدم وكانت حواء فيما يذكرون لا تحمل إلا توأماً ذكراً وأنثى فولدت حواء لآدم أربعين ولداً لصلبه من ذكر وأنثى في عشرين بطناً وكان الولد منهم أي أخواته شاء تزوج الا توأمته التي تولد معه فإنها لا تحل له وذلك أنه لم يكن يومئذ نساء إلا أخواتهم وأمهم حواء فأمر آدم ابنه قابيل أن ينكح توأمة هابيل وأمر هابيل أن ينكح توأمة أخيه قابيل .

وقيل: بل كان آدم غائباً وكان لما أراد السير قال للسماء: احفظي ولدي بالأمانة فأبت، وقال للأرض فأبت، وللجبال فأبت، وقال لقابيل فقال: نعم تذهب وترجع وستجد ما يسرك فانطلق آدم فكان ما نذكره وفيه قال الله تعالى: ﴿ إِنَا عَرَضَنَا الأَمَانَةُ عَلَى السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولاً ﴾.

فلما قال آدم لقابيل وهابيل في معنى نكاح أختيهما ما قال لهما سَلّم هابيل لذلك ورضي به وأبى ذلك قابيل وكرهه تكرهاً عن أخت هابيل ورغب بأخته عن هابيل ، وفال : نحن من ولادة الجنة وهما من ولادة الأرض فأنا أحق بأختى .

وقال بعض أهل العلم: إن أخت قابيل كانت من أحسن الناس فضن بها على أخيه وأرادها لنفسه وانهما لم يكونا من ولادة الجنة ، إنما كانا من ولادة الأرض والله أعلم ، فقال له أبوه آدم : يا بني إنها لا تحل لك فأبى أن يقبل ذلك من أبيه فقال له أبوه يا بني فقرّب قرباناً ويقرب أخوك هابيل قرباناً فأيكما قبل الله قربانه فهو أحق بها وكان قابيل على بَذْر الأرض وهابيل على رعاية الماشية \_ فقرّب قابيل قمحاً وقرب هابيل أبكاراً من أبكار غنمه ، وقيل : قرّب بقرة فأرسل الله ناراً بيضاء ، فأكلت قربان هابيل وكان وتركت قربان قابيل وبذلك كان يقبل القربان إذا قبِلهُ الله فلما قبل الله قربان هابيل وكان في ذلك القضاء له بأخت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان في ذلك القضاء له بأخت قابيل غضب قابيل وغلب عليه الكبر واستحوذ عليه الشيطان قال : لأقتلنك حتى لا تنكح أختي . قال هابيل : ﴿ إِنّما يَتَقَبّلُ اللهَ مِن المُتّقِيْن . لَئِن قال : يُسَطّتَ إليّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أنا بباسِطٍ يدِيَ إلَيْك لأَقْتُلَك ﴾ إلى قوله ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ بَسَطْتَ إليّ يَدَكَ لِتَقْتُلُنِي مَا أنا بباسِطٍ يدِيَ إلَيْك لأَقْتُلَك ﴾ إلى قوله ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْل أَخِيْهِ ﴾ (١) فاتبعه وهو في ماشيته فقتله .

<sup>(</sup>١) المائدة : ٢٧ : ٣١ .

فهما اللذان قص الله خبرهما في القرآن فقال: ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا آبْنِي آدَمَ بالحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْباناً فَتُقَبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَم يُتَقَبَّلُ مِن الآخَوِ ﴾ (١) الى آخر القصة: قال: فلما قتله سُقِطَ في يده ولم يَدْرِ كيف يواريه - وذلك أنه كان - فيما يزعمون - أول قتيل من بني آدم فبعث الله غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه ﴿قال: يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين إلى قوله أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين إلى قوله والمسرفون ﴾ (٢) فلما قتل أخاه قال الله تعالى: يا قابيل أين أخوك هابيل ؟ قال لا أدري ما كنتُ عليه رقيباً . فقال الله تعالى : إنّ صوت دم أخيك يناديني من الأرض الآن أنت معلون من الأرض التي فتحتْ فَاهَا فبلعَتْ دم أخيك فإذا أنت عملت في الأرض فإنّها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قابيل : عظمت خطيئتي إن لم تغفرها .

قيل : كان قتلة عند عقبة حِرَاء<sup>(٣)</sup> .

ثم نزل من الجبل آخذاً بيد أخته وهرب بها إلى عَدَن من اليمن .

قال ابن عباس: لما قتل أخاه أخذ بيد أخته ، ثم هبط بها من جبل نود إلى الحضيض فقال له آدم: اذهب فلا تزال مرعوباً لا تأمن مَنْ تراه فكان لا يمر به أحدً من ولده إلا رماه ، فأقبل ابن لقابيل أعمى ومعه ابن له فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل فارمه . فرمى الأعمى أباه قابيل فقتله ، فقال ابن الأعمى لأبيه: قتلت أباك . فرفع الأعمىٰ يده فلطم ابنه فمات! فقال: يا ويلتي: قتلت أبي برميتي وابني بطلمتي (٤) .

ولما قتل هابيل كان عمره عشرين سنة وكان لقابيل يوم قتله خمس وعشرون سنة. وقال الحسن: كان الرجلان ـ اللذان ذكرهما الله تعالى في القرآن بقوله: ﴿ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق) من بني إسرائيل ولم يكونا من بني آدم لصلبه وكان آدم أول من مات، وقال أبو جعفر (٥): الصحيح عندنا أنهما ابنا آدم لصلبه للحديث الصحيح

<sup>(</sup>١) (٢) المائدة: ٢٧: ٣٢.

<sup>(</sup>٣) حِرَاء: جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال . وهو الذي كان النبي ﷺ يتعبد في غار في هذا الجبل .

<sup>(</sup>٤) هذا هراء وسخف من رواية الكلبي الكذاب .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبري ١٤٤/١ .

عن النبي ﷺ أنه قال: « ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول كِفْلُ(١) منها وذلك لأنه أول من سن القتل ما زال بين بني آدم قبل بني إسرائيل وفي هذا الحديث أنه أول من سن القتل (٣).

ومن الدليل على أنه مات من ذرية آدم قبله ما ورد في تفسير قوله تعالى : ﴿ هو الذي خلقكم من نفس واحدة ﴾ إلى قوله : ﴿ جعلا له شركاء فيما آتاهما ﴾ (٤) عن ابن عباس وابن جبير والسري وغيرهم قالوا: كانت حواء تلد لآدم فتُعَبِّدُهُم أي تسميهم عبد الله وعبد الرحمن ونحو ذلك فيصيبهم الموت فأتاهما ابليس فقال: لوسميتما بغير هذه الأسماء لعاش ولدكما فولدت ولداً فسمته عبد الحارث وهو اسم ابليس فنزلت : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴾ الآيات، وقد روي هذا المعنى مرفوعاً . (٥)

<sup>(</sup>١) أي: نصيب.

<sup>(</sup>٢) متفق على صحته : أخرجه البخاري رقم ٣٣٣٥ ، مسلم كـ القسامة رقم ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) وقال ابن جرير ١٤٤/١ : ١٤٥ : ﴿ فَإِنْ قَالَ قَائَلَ : فَمَا بَرَهَانُكُ عَلَى أَنَّهُمَا وَلَدَا آدَمُ لَصَلَبُهُ وَأَنْ لَمَ يَكُونَا مَن بني إسرائيل. قيل: لا خلاف بين سلف علماء أمتنا في ذلك إذا فسد قول من قال كانا من بني اسرائيل، أهـ.

<sup>(</sup>٤) الأعراف ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) إسناد ضعيف جداً: أخرجه الحاكم في مستدركه ٢٥٥/٢ ، وأحمد في المسند ١١/٥ ، والترمذي ٥٠٧٣ ( تحفة ) والطبري في التفسير ٩٩/٩ ، وفي التاريخ ١٤٨/١ وابن مردويه وابن ابي حاتم في التفسير ( انظر ابن كثير ٢٩/٣ ) من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جندب مرفوعاً .

وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم عن قتادة.

وعمر بن إبراهيم قال فيه أحمد: يروي عن قتادة أحاديث مناكير يخالف. وقال ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف. وقال في الضعفاء: كان ممن يتفرد عن قتادة بما لا يشبه حديثه فلا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد.

كما إن فيه الحسن البصري مدلس ، وقد عنعنه .

قال الحافظ ابن كثير ( التفسير ٣/ ٥٢٩) : والغرض أنَّ هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه :

 <sup>♦</sup> أحدها: أنّ عمر بن إبراهيم هذا هو البصري ، وقد وثقه ابن معين ولكن قال أبو حاتم الراذي : لا يحتج به ، ولكن رواه ابن مردويه [أي من طريق أخرى] من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعاً فالله أعلم (أقول وهذا أيضاً ضعيف لعنعنة الحسن)

الثاني : أنّه قد رُويَ من قول سمرة نفسه ليس مرفوعاً. . .

الثالث : أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذا ، فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه

قلت : إنما كان الله تعالى يُميت أولادهم أولاً وأحيا هذا المسمى بعبد الحارث امتحاناً واختباراً وإنْ كان الله تعالى يعلم الأشياء بغير امتحان علماً لا يتعلق به الثواب والعقاب(). ومن الدليل على أن القاتل والمقتول ابنا آدم لصلبه ما رواه العلماء عن على بن أبى طالب أن آدم قال، لما قتل هابيل:

تَغَيَّرَتِ البِلَادُ وَمَنْ عَلَيْهِا فَوَجْهُ الْأَرْضُ مُغْبِرٌ قبيحُ تَغَيَّرَ كُلُ ذِي طَعْمٍ وَلَوْنٍ وَقَلَّ بَشَاشَةُ الوَجْهِ المَلِيحِ (٢)

في أبيات غيرها [ جُيُومَرْث ] وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيومرث هو آدم، وزعم بعضهم أنه ابن آدم لصلبه من حواء وقالوا فيه أقوالاً كثيرة يطول بذكرها الكتاب إذ كان قصدنا ذكر الملوك وأيامهم ولم يكن ذكر الاختلاف في نسب ملك من جنس ما أنشأنا له الكتاب فان ذكرنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا ليعرفه من لم يكن عارفاً به وقد خالف علماء الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم ممن زعم أنه غير آدم ووافق علماء الفرس على اسمه، وخالفهم في عينه وصفته، فزعم أن جيومرث الذي زعمت الفرس أنه آدم إنما حام بن يافث بن نوح، وأنه كان معمراً، سيداً نزل جبل دنباوند من جبال طبرستان من أرض المشرق، وتملك بها وبفارس، وعَظُم أمره وأمر

 <sup>(</sup>ثم أورد عن الحسن التفسيرات الأتية ) ـ قال : كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن بآدم .

ـ قال :عني بها ذرية آدم ومَنْ أشرك منهم بعده ـ يعني ( جعلا له شركاء فيما أتاهما ) .

<sup>-</sup> قال : هم اليهود والنصاري رزقهم الله أولاداً فهودوا ونصروا .

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن ـ رحمه الله أنه فسر الآية بذلك وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ، ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله ﷺ لما عدل [ عنه ] هو ولا غيره ، لا سيما مع تقواه الله وورعه ، فهذا يدلك على انه موقوف على الصحابي ، ويحتمل أنّه تلقاه من بعض أهل الكتاب من آمن منهم مثل كعب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع . والله أعلم ، أ هـ .

ثم قال في تفسير الآية : ﴿ وأما نحن فعلى مذهب الحسن البصري ، رحمه الله في هذا ، وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم وحواء ، وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريّته ولهذا قال الله : ﴿ فتعالى الله عما أ يشركون ﴾ .

<sup>(</sup>١) قلت : أما وقد ثبت ضعف إسناد هذا الخبر فلا معنى للتأويل .

<sup>(</sup>٢) قلت : هيهات أن يصح مثل هذا النقل عن آدم عليه السلام فأين إسناده إلى آدم ، وهل كان آدم يتكلم العربية؟؟؟

وفي إسناده غياث بن إبراهيم الكذاب .

ولده حتى ملكوا بابل وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلها.

وابنتى جيومرث المدن والحصون وأعد السلاح، واتخذ الخيل، وتجبّر في آخر أمره، وتسمى بآدم وقال: مَنْ سمّاني بغيره قتلته وتزوج ثلاثين امرأة فكثر منهن نسله، وإن مارى ابنه وماريانة أخته ممن كانا ولدا في آخر عمره فأعجب بهما وقدَّمهما فصار الملوك من نسلهما.

قال أبو جعفر: وإنما ذكرت مِنْ أمر جيومرث في هذا الموضع ما ذكرت لأنه لا تدافع بين علماء الأمم أنه أبو الفرس من العجم، وإنما اختلفوا فيه هل هو آدم أبو البشر أم غيره؟ على ما ذكرناه ومع ذلك فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل منتظماً على سياق متصل بأرض المشرق وجبالها إلى أنْ قتل يزدجرد بن شهريار بمرو أيام عثمان بن عفان، والتاريخ على أسماء ملوكهم أسهل بياناً وأقرب إلى التحقيق منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم إذ لا يعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم دامت لهم المملكة واتصل الملك لملوكهم يأخذه آخرهم عن أولهم وغابرهم عن سالفهم سواهم.

\* \*

وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم وأعمار من بعده من ولده من الملوك والأنبياء، وجيومرث أبي الفرس فأذكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال التي اجتمعوا عليها واتفقوا على ملك منهم في زمان بعينه أنه هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله.

وكان آدم مع ما أعطاه الله تعالى من ملك الأرض نبياً رسولاً إلى ولده، وأنزل الله عليه إحدى وعشرين صحيفة كتبها آدم بيده علمه إياها جبريل. روى أبوذر عن النبي أنه قال: « الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً » قال: قلت يا رسول الله! كم الرسل من ذلك؟ قال: ثلثماثة وثلاثة عشر جماً غفيراً يعني كثيراً طيباً. قال: قلت من أولهم؟ قال: آدم. قال: قلت يا رسول الله! وهو نبي مرسل؟ قال: نعم خَلَقَه الله بيده ونفخ فيه من روحه ثم سواه رجلاً.

وكان ممن أنزل عليه تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وحروف المعجم في إحدى وعشرين ورقة.

#### ذكر ولادة شيث

ومن الأحداث في أيامه ولادة شيث وكانت ولادته بعد مضي مائة وعشرين سنة لأدم وبعد قتل هابيل بخمس سنين، وقيل ولد فرداً بغير توام، وتفسير شيث « هبة الله » ومعناه أنه خلف من هابيل وهو وصي آدم، وقال ابن عباس: كان معه توام ولما حضرت آدم الوفاة عهد إلى شيث وعلمه ساعات الليل والنهار وعبادة الخلوة في كل ساعة منها وأعلمه بالطوفان وصارت الرياسة بعد آدم إليه، وأنزل الله عليه خمسين صحيفة، وإليه أنساب بني آدم كلهم اليوم. وأما الفرس الذين قالوا: إنّ جيومرث هو آدم فإنهم قالوا: ولا لجيومرث ابنته ميشان أخت ميشى وتزوج ميشى أخته ميشان فولدت له سيامك وسيامى فولد لسيامك بن جيومرث أفروال، ودقس، وبواسب، وأجرب، وأوراش، وأمهم جميعاً سيامى ابنة ميشى، وهي أخت أبيهم. وذكروا أنّ الأرض كلها سبعة أقاليم فأرض بابل وما يوصل إليه مما يأتيه الناس براً وبحراً فهو من إقليم واحد وسكانه ولد أفروال بن سيامك وأعقابهم.

فولد لافروال بن سيامك من افرى ابنة سيامك أوشهنج بيشداد الملك وهو الذي خلف جده جيومرث في الملك وهو أول من جمع مُلك الأقاليم السبعة وسنذكر أخباره، وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو ابن آدم لصلبه من حواء.

وأما ابن الكلبي فإنه زعم أن أول من ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ بن الفخشذ بن سام بن نوح قال: والفرس تزعم أنه كان بعد آدم بمائتي سنة وإنما كان بعد نوح بمائتي سنة ولم تعرف الفرس ما كان قبل نوح .

والذي ذكره هشام بن الكلبي لا وجه له لأن أوشهنج مشهور عند الفرس وكل قوم أعلم بأنسابهم وأيامهم من غيرهم. قال: وقد زعم بعض نسابة الفرس أنّ أوشهنج هذا هو مهلائيل وأنّ أباه أفر وال هو قينان وأن سيامك هو انوش أبو قينان وأن ميشى هو شيث أبو أنوش وأنّ جيومرث هو آدم فإنْ كان الأمر كما زعم فلا شك أن أوشهنج كان في زمن آدم رجلًا وذلك لأن مهلائيل فيما ذكر في الكتب الأولى كانت ولادة أمه دينه ابنة براكيل بن محويل بن حنوخ بن قين بن آدم وأتاه بعد ما مضى من عمر آدم ثلثمائة سنة وخمس وتسعون سنة وقد كان له حين وفاة آدم ستمائة سنة وخمس وستون سنة على حسابأنّ عمر آدم كان ألف سنة . وقد زعمت الفرس أن ملك أوشهنج كان أربعين سنة فان كان

الأمر على ما ذكره النسابة الذي ذكرت منه ما ذكرت فما يبعد من قال: أن ملكه كان بعد وفاة آدم بماثتي سنة.

## ذكر وفاة آدم عليه السلام

ذُكر أنّ آدم مرض أحد عشر يوماً وأوصى إلى ابنه شيث وأمره أنْ يخفي علمه عن قابيل وولده لأنه قتل هابيل حسداً منه له حين خصه آدم بالعلم فأخفى شيث وولده ما عندهم من العلم ولم يكن عند قابيل وولده علم ينتفعون به. وقد روى أبو هريرة عن النبي على «أنه قال: قال الله تعالى لأدم حين خلقه: آثت أولئك النفر من الملائكة فقل: «السلام عليكم». فأتاهم فسلم عليهم وقالوا له: «عليك السلام ورحمة الله». ثم رجع إلى ربه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم. ثم قبض له يديه فقال له: خذ واختر فقال: أحببت يمين ربي وكلتا يديه يمين. ففتحها له فإذا فيها صورة آدم وذريته كلهم، وإذا كل رجل منهم مكتوب عنده أجله وإذا آدم قد كتب له عمر ألف سنة وإذا قومٌ عليهم النور.

فقال: يا رب مَنْ هؤلاء الذين عليهم النور؟ فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين ارسلهم إلى عبادي. وإذا فيهم رجل هو من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعين سنة بعد أربعين سنة . فقال آدم : يا رب! هذا من أضوئهم نوراً ولم تكتب له إلا أربعين سنة ؟ بعد أن أعلمه أنه داود عليه السلام . فقال : ذلك ما كتبت له فقال : يارب انقص له من عمري ستين سنة . فقال رسول الله على : فلما أهبط إلى الأرض يعد أيامه فلما أتاه ملك الموت لقبضه قال له آدم : عجلت يا ملك الموت قد بقي من عمري ستون سنة فقال له ملك الموت: ما بقي شيء سألت ربك أن يكتبه لإبنك داود . فقال : ما فعلت . فقال النبي فله فنسيت ذريته ، وجحد فجحدت ذريته . فحينتذ وضع الله الكتاب وأمر بالشهود (۱) » .

وروي عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أُولَ مَنْ جَحَد آدم ثلاث مرار، وإنَّ الله لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذرائي. إلى يوم

<sup>(</sup>١) الطبري ١/١٥٥ . وقد أخرج البخاري كـ الاستئذان بالشطر الأول من الحديث إلى قوله : ﴿ هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم ﴾ .

القيامة فجعل يعرضهم على آدم فرأى منهم رجلاً يزهر قال: أي رب أي بني هذا؟ قال: ابنك داود. قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة. قال: زِدْه من العمر. قال الله تعالى: لا إلا أن تزيده أنت. وكان عمر آدم ألف سنة فوهب له أربعين سنة فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة. فلما احتُضِر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه فقال: قد بقي من عمري أربعون سنة. قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلتُ ولا وهبت له شيئاً. فأنزل الله عليه الكتاب وأقام الملائكة شهوداً. فأكمل لآدم ألف سنة وأكمل لداود مائة سنة».

وروي مثل هذا عن جماعة منهم سعيد بن جبير، وقال ابن عباس : كان عمر آدم تسعمائة سنة وستاً وثلاثين سنة وأهل التوراة يزعمون أن عمر آدم تسعمائة سنة وثلاثون سنة والأخبار عن رسول الله والعلماء ما ذكرنا ورسول الله ﷺ أعلم الخلق، وعلى رواية أبى هريرة التي فيها أنّ آدم وهب داود من عمره ستين سنة لم يكن كثير اختلاف بين الحديثين وما في التوراة من أنَّ عمره كان تسعمائة وثلاثين سنة فلعل الله ذكر عمره في التوراة سوى ما وهبه لداود. قال ابن إسحق عن يحيى بن عباد عن أبيه قال: بلغني أنَّ آدم حين مات بعث الله بكفنه وحنوطه من الجنة، ثم وَلِيَتْ الملائكةُ قبره ودفنه حتى غَيُّبُوهِ. وروى أُبِيِّ بن كعب عن النبي ﷺ: ﴿ أَنَّ آدم حين حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه من الجنة، فلما رأت حواء الملائكة ذهبت لتدخل دونهم فقال: خلى عَنِّي وعن رسل ربى فما لقيت ما لقيت إلا منك، ولا أصابني ما أصابني إلا فيك. فلما قبض غسلوه بالسدر والماء وترأ وكفّنوه في وتر من الثياب ثم لَحّدوا له ودفنوه ثم قالوا: هذه سُنّة ولد آدم من بعده». قال ابن عباس: لما مات آدم قال شيث لجبرائيل: صل عليه. فقال: تقدم أنت فصل على أبيك. فكبر عليه ثلاثين تكبيرة فأما خمس فهي الصلاة وأما خمس وعشرون تفضيلًا لآدم. وقيل: دفن في غار في جبل أبي قبيس يقال له غار الكبر. وقال ابن عباس: لما خرج نوح من السفينة دفن آدم ببيت المقدس وكانت وفاته يوم الجمعة كما تقدم. وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت فدفنت مع زوجها في الغار الذي ذكرت إلى وقت الطوفان واستخرجهما نوح وجعلهما في تابوت ثم حملهما معه في السفينة فلما غاضت بالأرض الماء ردهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل الطوفان. قال: وكانت حواء فيما ذكر قد غزلت، ونسجت، وعجنت، وخبزت، وعملت أعمال النساء كلها.

وإذ قد فرغنا من ذِكْر آدم وعدوه إبليس وذِكْر أخبارهما وما صنع الله بعدوه وإبليس حين تجبّر وتكبّر من تعجيل العقوبة وطغى وبغى من الطرد والإبعاد والنظرة إلى يوم الدين، وما صنع بآدم إذ أخطأ ونسي من تعجيل العقوبة له ثم تغمده الله بالرحمة إذ تاب من زلته فأرجع إلى ذكر قابيل وشيث ابني آدم وأولادهما إن شاء الله.

## ذكر شيث بن آدم عليه السلام

قد ذكرنا بعض أمره، وأنه كان وَصِيّ آدم في مخلفيه بعد مضيه لسبيله، وما أنزل الله عليه من الصحف. وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة يحج ويعتمر إلى أنْ مات، وأنّه كان جمع ما أنزل عليه وعلى أبيه آدم من الصحف وعمل بما فيها، وأنّه بنى الكعبة بالحجارة والطين.

وأما السلف من علمائنا فإنهم قالوا: لم تزل القبة التي جعل الله لآدم مكان البيت إلى أيام الطوفان فرفعها الله حين أرسل الطوفان. وقيل: إن شيئاً لما مَرِضَ أوصى إلى ابنه أنوش ومات فدفن مع أبويه بغار أبي قبيس وكان مولده لمضي مائتي سنة وخمس وثلاثين سنة من عمر آدم وقيل غير ذلك وقد تقدم. وكانت وفاته وقد أتت عليه تسعمائة سنة واثنتا عشرة سنة.

#### [ ذكر عقب شيث ]

وقام أنوش بن شيث بعد موت أبيه بسياسة الملك وتدبير من تحت يديه من رعيته مقام أبيه لا يوقف منه على تغيير ولا تبديل، فكان جميع عُمر أنوش سبعمائة وخمس سنين، وكان مولده بعد أنْ مضى من عمر أبيه شيث ستمائة سنة وخمس سنين وهذا قول أهل التوراة.

وقال ابن عباس: ولد لشيث أنوش وولد معه نفراً كثيراً وإليه أوصى شيث، ثم ولد لانوش بن شيث ابنه قينان من أخته نعمة بنت شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر أنوش، وولد معه نفراً كثيراً وإليه الوصية. وولد قينان: مهلائيل ونفراً كثيراً معه وإليه الوصية. وولد مهلائيل: يرد وهو اليارد ونفراً معه وإليه الوصية. فولد يرد خنوخ وهو إدريس النبي ونفراً معه وإليه الوصية. وولد خنوخ: متوسلخ ونفراً معه وإليه الوصية.

وأما التوراة ففيها أنَّ مهلائيل ولد بعد أن مضى من عمر آدم عليه السلام ثلاثمائة وخمس وتسعون سنة ومن عمر قينان سبعون، وولد يرد لمهلائيل بعد ما مضى من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة فكان على منهاج أبيه غير أن الأحداث بدأت في زمانه.

# ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد

ذكر أنَّ قابيل لما قتل هابيل وهرب من أبيه آدم إلى اليمن أتاه إبليس فقال له: إن هابيل إنما قبل قربانه وأكلته النار لأنه كان يخدم النار ويعبدها فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك فبنى بيت نار فهو أول من نصب النار وعبدها.

وقال ابن إسحاق: إن قينا وهو قابيل نكح أخته أشوث بنت آدم فولدت له رجلاً وامرأة: خنوخ بن قين وعذب بنت قين. فنكح خنوخ أخته عذب فولدت ثلاثة بنين وامرأة غيرد ومحويل وأنوشيل، وموليث ابنة خنوخ. فنكح أنوشيل بن خنوخ أخته موليث وولدت له رجلاً اسمه: لامك، فنكح لامك امرأتين اسم أحداهما عدى والأخرى صلى، فولدت عدى: بولس بن لامك، فكان أول من سكن القباب واقتنى المال، وتوبلين فكان أول من ضرب بالونج والصنج. وولدت رجلا اسمه: توبلقين وكان أول من عمل النحاس والحديد وكان أولادهم فراعنة وجبابرة، وكانوا قد أعطوا بسطة في الخلق. قال: ثم انقرض ولد قين ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً وذرية آدم كلها جهلت أنسابهم وانقطع نسلهم إلا ما كان من شيث فمنه كان النسل وأنساب الناس اليوم كلهم إليه دون أولاد أبيه آدم. ولم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وولده إلا ما حكيت.

وقال غيره من أهل التوراة: إنّ أول من اتخذ الملاهي من ولد قابيل رجل يقال له: ثوبال بن قابيل اتخذها في زمان مهلائيل بن قينان اتخذ المزامير، والطنابير، والطبول، والعيدان والمعازف، فانهمك ولد قابيل في اللهو، وتناهى خبرُهم إلىٰ مَنْ بالجبل من ولد شيث فهم منهم مائة رجل بالنزول إليهم وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم، وبلغ ذلك يارد، فوعظهم ونهاهم فلم يقبلوا، ونزلوا إلى ولد قابيل فأعجبوا بما رأوا منهم، فلما أرادوا الرجوع حِيْلَ بينهم وبين ذلك لدعوة سبقت من آبائهم، فلما أبطأوا ظن مَنْ بالجبل مِمَّنْ كان في نفسه زَيْغ أنهم أقاموا اغتباطاً، فتسللوا ينزلون من الجبل ورأوا اللهو فأعجبهم ووافقوا نساء من ولد قابيل مشترعات إليهم، وصرن معهم،

وانهمكوا في الطغيان، وفشت الفحشاء وشرب الخمر فيهم. وهذا القول غير بعيد من الحق، وذلك أنه قد رُوي عن جماعة من سلف علمائنا المسلمين نحومنه وإنْ لم يكونوا بينوا زمان مَنْ حَدَثَ ذلك في مُلكه إلا أنهم ذكروا أنّ ذلك كان فيما بين آدم ونوح: منهم ابن عباس أو مثله، ومثله روى الحكم بن عتيبة عن أبيه مع اختلاف قريب من القولين والله أعلم.

وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا في مهلائيل بن قينان، وأنه هو أوشهنج الذي ملك الاقاليم السبعة وبينت قول من خالفهم.

وقال هشام بن الكلبي: إنّه أول من بنى البناء واستخرج المعادن، وأمر أهل زمانه باتخاذ المساجد، وبنى مدينتين كانتا أول ما بنى على ظهر الأرض من المدائن وهما مدينة « بابل » \_ وهي بالعراق \_ ومدينة « السوس » \_ بخوزستان \_ وكان ملكه أربعين سنة. وقال غيره: هو أول من استنبط الحديد؛ وعمل منه الأدوات للصناعات، وقدر المياه في مواضع المنافع؛ وحض الناس على الزراعة واعتماد الأعمال، وأمر بقتل السباع الضارية واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش، وبذبح البقر والغنم والوحش وأكل لحومها، وأنه بنى مدينة « الري ». قالوا: وهي أول مدينة بنيت بعد مدينة جيومرث التي كان يسكنها بدنباوند. وقالوا: إنه أول من وضع الأحكام والحدود، وكان ملقباً بذلك يدعى بيشداد، ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل، وذلك أن بيش معناه ملقباً بذلك يدعى بيشداد، ومعناه بالفارسية أول من حكم بالعدل، وذلك أن بيش معناه وجعله في البناء، وذكروا أنه نزل الهند وتنقل في البلاد وعقد على رأسه تاجاً، وذكروا: أنه قهر إبليس وجنوده ومنعهم الاختلاط بالناس وتوعدهم، على ذلك، وقتل مردتهم فهربوا من خوفه إلى المفاوز والجبال فلما مات عادوا. وقيل إنه سمَّى شرار الناس شياطين واستخدمهم وملك الأقاليم كلها وأنه كان بين مولد أوشهنج وموت جيومرث مائتا سنة وثلاث وعشرون سنة.

[ الغريب ] عتيبة بالعين وبعدها تاء فوقها نقطتان وياء تحتها نقطتان وباء موحدة . ذكر يود

وقیل: یا رذ بن مهلائیل أمه خالته سمعن ابنة براکیل بن محویل بن خنوخ بن قین بن آدم ولد بعد ما مضی من عمر آدم أربعمائة سنة وستون سنة. وفي أيامه عملت الأصنام، وعاد من عاد عن الإسلام، ثم نكح يرد في قول ابن إسحاق وهو ابن ماثة واثنتين وستين سنة بركتا ابنة الدرمسيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم.

فولدت له خنوخ ، وهو ادريس النبي، فكان أول بني آدم أُعطي النبوة وخط بالقلم، وأول من نظر في علوم النجوم والحساب وحكماء اليونانيين يسمونه هرمس الحكيم وهو عظيم عندهم، فعاش يرد بعد مولد إدريس ثمانمائة سنة، وولد له بنون وبنان، فكان عمره تسعمائة سنة واثنتين وستين سنة. وقيل: أنزل على إدريس ثلاثون صحيفة، وهو أول من جاهد في سبيل الله، وقطع الثياب وخاطها، وأول من سبي من ولد قابيل بن آدم فاسترق منهم، وكان وصى والده يرد فيما كان آباؤه وصوا به إليه وفيما أوصى بعضهم بعضاً. وتوفى آدم بعد أن مضى من عمر إدريس ثلثمائة وثمان سنين، ودعا إدريس قومه، ووعظهم، وأمرهم بطاعـة الله تعالى ومعصيـة الشيطان، وأنَّ لا يلابسوا ولد قابيل فلم يقبلوا منه. قال: وفي التوراة أنَّ الله رفع إدريس بعد ثلاثمائة سنة وخمس وستين سنة من عمره وبعد أن مضى من عمر أبيه خمسمائة سنة وسبع وعشرون سنة، فعاشَ أبوه بعد ارتفاعه أربعمائة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمائة واثنتين وستين سنة. قال النبي ﷺ: يا أبا ذر، من الرسل أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح وخنوخ وهو أول من خط بالقلم وأنزل الله عليه ثلاثين صحيفة. وقيل: إن الله أرسله إلى جميع أهل الأرض في زمانه وجمع له علم الماضين، وزاده ثلاثين صحيفة. وقال بعضهم: ملك بيوراسب في عهد إدريس، وكان قد وقع عليه من كلام آدم فاتخذه سحراً، وكان بيوراسب يعمل به.

[الغريب] ﴿ يَارَدُ ﴾ بياء معجمة باثنتين من تحتها وراء مهملة وذال معجمة .

وخنوخ: بحاء مهملة مفتوحة ونون بعدها واو وخاء معجمة وقيل بخاءين معجمتين.

## ذكر ملك طهمورث

زعمت الفرس أنه ملك بعد موت أوشهنج طهمورث بن ويونجهان (يعني خير أهل الأرض) ابن حبايداد بن أوشهنج. وقيل في نسبه غير ذلك؛ وزعم الفرس أيضاً أنه لك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجاً، وكان محموداً في ملكه مشفقاً على رعيته،

وأنه ابنتى « سابور » من فارس ونزلها وتنقل في البلدان وأنه وثب بإبليس حتى ركبه فطاف عليه في أداني الأرض وأقاصيها وأفزعه ومردته حتى تفرقوا، وكان أول من أتخذ الصوف والشعر للبس والفرش، وأول من اتخذ زينة الملوك من الخيل والبغال والحمير، وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وغيرها، وأخذ الجوارح للصيد، وكتب بالفارسية.

وأنَّ بيوراسب ظهر في أول سنة من ملكه، ودعا إلىٰ ملة الصابئين.

كذا قال أبو جعفر وغيره من العلماء أنه ركب إبليس وطاف عليه والعهدة عليهم وإنما نحن نقلنا ما قالوه. قال ابن الكلبي: أول ملوك الأرض من بابل طهمورث، وكان لله مطّيعاً، وكان مُلكه أربعين سنة، وهو أوّل مَنْ كتب بالفارسية، وفي أيامه عُبدت الأصنام، وأول ما عرف الصوم في مُلكه. وسببه أنّ قوماً فقراء تعذر عليهم القُوت فأمسكوا نهاراً وأكلوا ليلاً ما يمسك رمقهم ثم اعتقدوه تقرباً إلى الله وجاءت الشرائع به.

### ذكر خنوخ وهو إدريس عليه السلام

ثم نكح خنوخ بن يرد هدانة ويقال اذانة ابنة بـاويل بن محـويل بن خنـوخ بن قين بن آدم وهـو ابن خمس وستين سنة، فـولـدت لـه متـوشلخ بن خنـوخ، فعـاش بعدما ولد متوشلخ ثلثمائة سنة. ثم رُفِع(١)، واستخلفه خنوخ على أمر ولده وأمر الله وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع وأعلمهم أنَّ الله سوف يعذب ولد قابيل ومن خالطهم، ونهاهم عن مخالطتهم، وأنّه كان أول مَنْ ركب الخيل لأنه سلك رسم أبيه خنوخ في الجهاد.

ثم نكح متوشلخ عربا ابنة عزازيل بن أنوشيل بن خنوخ بن قين وهو ابن مائة سنة وسبع وثلاثين سنة، فولدت له لمك بن متوشلخ، فعاش بعدما ولد له لمك سبعمائة سنة؛ وولد له بنون وبنات فكان كل ما عاش متوشلخ تسعمائة سنة وسبعاً وعشرين سنة، ثم مات وأوصى إلى ابنه لمك فكان لمك يعظ قومه وينهاهم عن مخالطة ولد قابيل فلم

<sup>(</sup>١) هذا على تفسير قوله تعالى : ﴿ ورفعناه مكاناً عَلِيًا ﴾ والأولى أن يكون الرفع رفع منزلة ورفع درجة في الآخرة وليسَ في الآية ما يفيد أنه لم يتوفّ.

يقبلوا حتى نزل إليهم جميع من كان معهم في الجبل. وقيل كان لمتوشلخ ابن آخر غير لمك يقال له صابىء وبه سمى الصابئون.

[الغريب] قلت: محويل: بحاء مهملة وياء معجمة باثنتين من تحت. وقين بقاف وياء معجمة باثنتين من تحت، ومَتوشلخ بفتح الميم وبالتاء المعجمة باثنتين من فوق وبالشين المعجمة وبحاء مهملة وقيل خاء معجمة.

ونكح لمك بن متوشلح قينوش ابنة براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة ، فولدت له نوح بن لمك وهو النبي فعاش لمك بعد مولد نوح خمسمائة سنة وخمساً وتسعين سنة وولد له بنون وبنات، ثم مات ونكح نوح بن لمك عزرة بنت براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين وهو ابن خمسمائة سنة ، فولدت له ولده ساماً ، وحاماً ، ويافث بني نوح .

وكان مولد نوح بعد موت آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة. ولما أدرك قال له أبوه لمك: قد علمت أنه لم يبق في هذا الجبل غيرنا فلا تستوحش ولا تتبع الأمة الخاطئة وكان نوح يدعو قومه ويعظهم فيستخفون به. وقيل كان نوح في عهد بيوراسب وكانوا قومه فدعاهم إلى الله تسعمائة وخمسين سنة كلما مضى قرن اتبعهم قرن على ملة واحدة من الكفر حتى أنزل الله عليهم العذاب.

وقال ابن عباس فيما رواه الكلبي عن أبي صالح عنه: فولد لمك نوحاً وكان له يوم ولد نوح اثنتان وثمانون سنة ولم يكن في ذلك الزمان أحد ينهى عن منكر فبعث الله إليهم نوحاً وهو ابن أربعمائة وثمانين سنة فدعاهم مائة وعشرين سنة، ثم أمره الله بصنعة الفلك فصنعها وركبها وهو ابن ستمائة سنة، وغرق من غرق، ثم مكث مِنْ بعد السفينة ثلاثمائة سنة وخمسين سنة وروي عن جماعة من السلف: أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على ملة الحق وأنّ الكفر بالله حدث في القرن الذي بعث إليهم فيه نوح فأرسله الله وهو أول نبى بعث بالانذار والدعاء إلى التوحيد وهو قول ابن عباس وقتادة.

#### ذكر ملك جمشيد

وأما علماء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جمشيد، و « الشيد » عندهم الشعاع « وجم » القمر لقبوه بذلك لجماله وهو جم بن ويونجهان وهو أخو طهمورث.

وقيل: إنه ملك الأقاليم السبعة، وسخر له ما فيها من الجن والانس، وعقد التاج على رأسه: وأمر لسنة مضت مِنْ ملكه إلى خمسين سنة بعمل السيوف والدروع وسائر الأسلحة وآلة الصناع من الحديد، ومن سنة خمسين من ملكه إلى سنة مائة بعمل الابريسم وغزله والقطن والكتان وكل ما يستطاع غزله وحياكة ذلك وصبغه ألواناً ولبسه، ومن سنة مائة إلى سنة خمسين ومائة صنف الناس أربع طبقات، طبقة مقاتلة، وطبقة فقهاء، وطبقة كتاب وصنّاع، وطبقة حراثين واتخذ منهم خدماً، ووضع لكل أمر خاتماً مخصوصاً به، فكتب على خاتم الحرب الرفق والمداراة، وعلى خاتم الخراج العمارة والعدل، وعلى خاتم البريد والرسل الصدق والأمانة، وعلى خاتم المظالم السياسة والانتصاف، وبقيت رسوم تلك الخواتيم حتى محاها الاسلام.

ومن سنة مائة وخمسين إلى سنة خمسين ومائتين حارب الشياطين وأذلهم وقهرهم وسخروا له، ومن سنة خمسين ومائتين إلى سنة ست عشرة وثلاثمائة وكل الشياطين بقطع الاحجار والصخور من الجبال وعمل الرخام والجص والكلس والبناء بذلك الحمامات والنقل من البحار والجبال والمعادن والذهب والفضة وسائر ما يذاب من الجوهر وأنواع الطيب والادوية فنفذوا في ذلك بأمره.

ثم أمر فصنعت له عجلة من الزجاج فاصفد فيها الشياطين وركبها؛ وأقبل عليها في الهواء من دنباوند إلى بابل في يوم واحد وهو يوم هرمز روز وافروردين ماء فاتخذ الناس ذلك اليوم عيداً وخمسة أيام بعده.

وكتب إلى الناس في اليوم السادس يخبرهم أنه قد سار فيهم بسيرة ارتضاها الله ، فكان من جزائه إياه عليها أنه قد جنبهم الحر والبرد والأسقام والهرم والحسد ، فمكث الناس ثلاثمائة سنة بعد الثلاثمائة والستة عشر سنة لا يصيبهم شيء مما ذكره ، ثم بنى قنطرة على دجلة فبقيت دهراً طويلاً حتى خربها الاسكندر وأراد الملوك عمل مثلها فعجزوا ، فعدلوا إلى عمل الجسور من الخشب ، ثم أن جماً بطر نعمة الله عليه ، وجمع الأنس والجن والشياطين وأخبرهم أنه وليهم ومانعهم بقوته من الأسقام والهرم والموت ، وتمادى في غيه ، فلم يحر أحد منهم جواباً وفقد مكانه وبهاءه وعزه ، وتخلت عنه الملائكة الذي كان الله أمرهم ؛ بسياسة أمره ، فأحس بذلك بيوراسب الذي سمي الضحاك ، فابتدر إلى جم لينتهسه ، فهرب منه ثم ظفر به بعد ذلك بيوراسب فاستطرد

أمعاءه وأشره بمتشار (۱) وقيل: إنه آدعى الربوبية فوثب عليه أخوه ليقتله واسمه اسفنور فتوارى عنه مائة سنة، فخرج عليه في تواريه بيوراسب، فغلبه على مُلكه. وقيل كان ملكه سبعمائة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر.

قلت: وهذا الفصل من حديث جم قد أتينا به تاماً بعد أنْ كنا عازمين على تركه لما فيه من الأشياء التي تمجها الأسماع وتأباها العقول والطباع، فإنها من خرافات الفرس مع أشياء أخر قد تقدمت قبلها، وإنما ذكرناها ليعلم جهل الفرس فإنهم كثيراً ما يشنعون على العرب بجهلهم وما بلغوا هذا ولأنا لو كنا تركنا هذا الفصل لخلا من شيء نذكره من أخبارهم.

# ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام

قد اختلف العلماء في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح فمنهم من قال: إنهم كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله تعالى من ركوب الفواحش والكفر وشرب الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله، ومنهم من قال: إنهم كانوا أهل طاعة. وبيوراسب أول من أظهر القول بمذهب الصابئين وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح وسنذكر أخبار بيوراسب فيما بعد. وأما كتاب الله تعالى قال: فينطق بأنهم أهل أوثان قال تعالى: ﴿ وقالوا: لا تذَرُنَّ آلهتكم ولا تَذَرُنَّ وُدًّا ولا سُواعاً ولا يَغُوثَ ويَعُوقَ ونَعُوقَ ونَعُوقَ ونَعُوقَ ونَعُولً .

قلت لا تناقض بين هذه الأقاويل الثلاثة فإن القول الحق الذي لا يشك فيه هو أنهم كانوا أهل أوثان يعبدونها كما نطق به القرآن وهو مذهب طائفة من الصابئين، فإن أصل مذهب الصابئين عبادة الروحانيين وهم الملائكة لتقربهم إلى الله تعالى زُلْفَى، فانهم اعترفوا بصانع العالم وأنه حكيم قادر مقدس إلا أنهم قالوا: الواجب علينا معرفة العجز عن الوصول إلى معرفة جلاله وإنما نتقرب إليه بالوسائط المقربة لديه وهم الروحانيون وحيث لم يعاينوا الروحانيين تقربوا إليهم بالهياكل وهي الكواكب السبعة

<sup>(</sup>١) بهمزة ، وهو المنشار ، والمراد أتلفه وفرق أعضاء جسمه .

<sup>(</sup>٢) نوح ٢٣ : ٢٤ .

السيارة لأنها مدبرة لهذا العالم عندهم، ثم ذهبت طائفة منهم وهم أصحاب الأشخاص حيث رأوا أنّ الهياكل تطلع وتغرب وترى ليلاً ولا ترى نهاراً إلى وضع الأصنام لتكون نصب أعينهم ليتوسلوا بها إلى الهياكل، والهياكل إلى الروحانيين؛ والروحانيون إلى صانع العالم.

فهذا كان أصل وضع الأصنام أولًا، وقد كان أخيراً في العرب من هو على هذا الاعتقاد قال تعالى: ﴿ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ﴾ (١) فقد حصل من عبادة الاصنام مذهب الصابئين والكفر والفواحش وغير ذلك من المعاصي؛ فلما تمادى قوم نوح على كفرهم وعصيانهم بعث الله إليهم نوحاً يحذّرهم بأسه ونقمته، ويدعوهم إلى التوبة والرجوع إلى الحق والعمل بما أمر الله تعالى؛ وأرسل نوح وهو ابن خمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً.

وقال عون بن شداد: إن الله تعالى أرسل نوحاً وهو ابن ثلثمائة وخمسين سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً، ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة. وقيل غير ذلك وقد تقدم. قال ابن إسحاق وغيره: إنّ قوم نوح كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال: اللهم اغفر لي ولقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا في معصيتهم وعظمت منهم الخطيئة، وتطاول عليه وعليهم الشأن اشتد عليه البلاء، وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله حتى إنْ كان الآخر ليقول: قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا مجنوناً لا يقبلون منه شيئاً وكان يُضرب ويُلف ويُلقى في بيته يرون أنه قد مات فإذا أفاق اغتسل وخرج إليهم يدعوهم إلى الله، فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن فلما طال ذلك عليه ورأى الأولاد شراً من الآباء قال: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن تك لك فيهم حاجة فاهدهم وإنْ يك غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم فيهم. فأوحى إليه: ﴿ أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ (٢) فلما يئس من إيمانهم دعا عليهم اليه فقال: ﴿ رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ﴾ (٢) إلى آخر القضة.

فلما شكا إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن اصنع الفُلك بأعيننا ووحينا

<sup>(</sup>١) الزمر : ٣.

<sup>(</sup>۲) هود : ۳۲ .

<sup>(</sup>٣) نوح : ٥ .

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

فأقبل نوح على عمل الفلك؛ ولها عن دعاء قومه، وجعل يهيء عتاد الفلك من الخشب والحديد والقار وغيرها، مما لا يصلحه سواه، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله فيسخرون منه، فيقول: ﴿ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون ﴾(١)، قال: ويقولون: يا نوح! قد صرت نجاراً بعد النبوة؟!

وأعقم الله أرحام النساء فلا يولد لهم، وصنع الفلك من خشب الساج، وأمره أن يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاً وطوله في السماء ثلاثين ذراعاً. وقال قتادة: كان طولها ثلثمائة ذراع وعرضها خمسين ذراعاً وطولها في السماء ثلاثين ذراعاً.

وقال الحسن: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع والله أعلم.

وأمر نوحاً أن يجعله ثلاث طبقات: سُفلى ووسطى وعليا. ففعل نوح كما أمره الله تعالى حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه: إذا جاء أمرنا وفار التنور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقد جعل التنور آية فيما بينه وبينه فلما فار التنور وكان \_ فيما قيل \_ من حجارة كان لحواء. وقال ابن عباس: كان ذلك تنوراً من أرض الهند. وقال مجاهد والشعبي: كان التنور بأرض الكوفة وأخبرته زوجته بفوران الماء في التنور وأمر الله جبرائيل فرفع الكعبة إلى السماء الرابعة وكانت مِنْ ياقوت الجنة كما ذكرناه وخبأ الحجر الاسود بجبل أبي قبيس فبقي فيه إلى أن بنى ابراهيم البيت فأخذه فجعله موضعه، ولمّا فار التنور حمل نوح من أمر الله بحمله وهَمّ أولادُه الثلاثة: سام وحام ويافث، ونساؤهم، وستة أناسي فكانوا مع نوح ثلاث عشرة.

وقال ابن عباس: كان في السفينة ثمانون رجلًا أحدهم جرهم كلهم بنو شيث، وقال قتادة: كانوا ثمانية أنفس نوح وامرأته وثلاثة بنوه ونساؤهم، وقال الأعمش: كانوا سبعة ولم يذكر فيهم زوج نوح وحمل معه جسد آدم، ثم أدخل ما أمر الله به من الدواب؛ وتخلف عنه ابنه يام وكان كافراً، وكان آخر مَنْ دخل السفينة الحمار فلما دخل صَدْرُه

<sup>(</sup>١) هود : ٣٨ .

تعلّق إبليس بذنبه فلم ترتفع رجلاه فجعل نوح يأمره بالدخول فلا يستطيع حتى قال: ادخل وإنْ كان الشيطان معك فقال كلمة زلت على لسانه فلما قالها دخل الشيطان معك؟ فقال له نوح: ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال: ألم تقل آدخل وإنْ كان الشيطان معك؟ فتركه.

ولما أمر نوح بإدخال الحيوان السفينة قال: أي رب! كيف أصنع بالأسد والبقرة؟ وكيف أصنع بالعناق والذئب؟ والطير والهر، قال: الذي ألقى بينها العداوة هو يؤلف بينها فألقى الحمى على الأسد وشغله بنفسه ولذلك قيل:

وما الكلب محموماً وإنَّ طال عمره ألا إنما الحمي على الاسد الـورد

وجعل نوح الطير في الطبق الأسفل من السفينة وجعل الوحش في الطبق الاوسط وركب هو ومن معه من بني آدم في الطبق الأعلى، فلما اطمأن نوح في الفُلك، وأدخل فيه كل مَنْ أمر به وكان ذلك بعد ستمائة سنة من عمره في قول بعضهم وفي قول بعضهم ما ذكرناه؛ وحمل معه من حمل جاء الماء كما قال الله تعالى: ﴿فَفَتَحْنَا أَبُوابَ السَّمَاءَ بِماءٍ مُنْهُمِرٍ وفَجَّرْنَا الأَرْضَ عُيُوناً فالتَقَىٰ الماءُ علىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِر ﴾(١) فكان بين أنْ السَّمَاءَ بماء وبين أنْ يحتمل الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلةً وكثر واشتد. وآرتفع أرسل الماء وبين أنْ يحتمل الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلةً وكثر واشتد. وآرتفع وطمى، وغطى نوح عليه وعلى من معه طبق السفينة؛ وجعلت الفلك تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه الذي هلك ـ وكان في معزل ـ ﴿ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ﴾ (٢) وكان كافراً. قال: ﴿ سآوي إلى جبل يعصِمُني من الماء ﴾ وكان عهد الجبال وهي حرز وملجاً، فقال نوح: ﴿ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين ﴾ (٣).

وعلا الماء على رؤوس الجبال، فكان على أعلا جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً، فهلك ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلم يبق إلا نوح ومن معه والأعوج بن عنق - فيما زعم أهل التوراة - وكان بين إرسال الماء وبين أن غاض ستة أشهر وعشر ليال قال ابن عباس: أرسل الله المطر أربعين يوماً فأقبلت الوحش حين

<sup>(</sup>١) القمر: ١١.

<sup>(</sup> ۲ ) (۳ ) هود : ۲۳ .

أصابها المطر والطين إلى نوح وسخرت له فحمل منها كما أمره الله فركبوا فيها لعشر ليال مضين من رجب وكان ذلك لثلاث عشرة خلت من آب وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرم فلذلك صام من صام يوم عاشوراء. وكان الماء نصفين نصفاً من السماء ونصفاً من الأرض؛ وطافت السفينة بالأرض كلها لا تستقر حتى أتت الحرم فلم تدخله ودارت بالحرم أسبوعاً ثم ذهبت في الأرض تسير بهم حتى انتهت إلى الجودي وهو جبل بقردى بأرض الموصل فاستقرت عليه فقيل عند ذلك (بعداً للقوم الظالمين) ولما استقرت قيل (يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء) نشقته الأرض وأقام نوح في الفلك إلى أن غاض الماء. فلما خرج منها اتخذ بناحية من قردى من الماء أرض الجنزيرة موضعاً وابتنى قرية سموها ثمانين وهي الأن تسمى سوق الثمانين لان كل واحد ممن معه بنى لنفسه بيتاً وكانوا ثمانين رجلاً. قال بعض أهل التوراة لم يولد لنوح إلا بعد الطوفان، وقيل: إن ساماً ولد قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة، وقيل: إن اسم ولده الذي أغرق كان كنعان وهو يام.

وأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان ويقولون: لم يزل الملك فينا من عهد جيومرث وهو آدم قالوا ولو كان كذلك لكان نسب القوم قد انقطع وملكهم قد اضمحل وكان بعضهم يقر بالطوفان ويزعم أنه كان في إقليم بابل وما قرب منه وأن مساكن ولد جيومرث كانت بالمشرق فلم يصل ذلك إليهم.

وقول الله تعالى أصدق في أن ذرية نوح هم الباقون فلم يعقب أحد ممن كان معه في السفينة غير ولده سام وحام ويافث.

ولما حضرت نوحاً الوفاة قيل له: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كبيتٍ له بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. وأوصى إلى ابنه سام وكان أكبر ولده.

# ذكر بيوراسب وهو الازدهاق الذي يسميه العرب الضحاك

وأهل اليمن يَدَّعُون أن الضحاك منهم وأنّه أول الفراعنة، وكان مَلِك مصر لَمّا قَدِمَهَا إبراهيم الخليل، والفُرس تذكر أنه منهم وتنسبه إليهم وأنه بيوراسب بن ارونداسب بن رينكار بن وندريشتك بن يارين بن افروال بن سيامك بن ميشى بن

جيومرث ومنهم من ينسبه هذه النسبة وزعم أهلُ الأخبار أنَّه مَلَكَ الأقاليم السَّبْعة، وأنَّه كانْ ساحراً فاجراً.

قال هشام بن الكلبي: مَلَكَ الضحاك بعد جم فيما يزعمون والله أعلم ألف سنة ، ونزل السواد في قرية يقال لها « برس » في ناحية طريق الكوفة وملك الأرض كلها وسار بالفجور والعسف وبسط يده في القتل ، وكان أول من سَنّ الصلب والقطع ، وأول من وضع العشور وضرب الدراهم وأول من تغنى وغني له قال: وبلغنا أنّ الضحاك هو نمروذ وأنّ إبراهيم عليه السلام وُلد في زمانه وأنه صاحبه الذي أراد إحراقه .

وتزعم الفرس أنّ الملك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنج وجم وطهمورث، وأن الضحاك كان غاصباً، وأنه غصب أهل الأرض بسحره وخُبثه وهول عليهم بالحيتين اللتين كانتا على منكبيه.

وقال كثيرٌ من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيه كان لحمتين طويلتين كل واحدة منهما كرأس الثعبان وكان يسترهما بالثياب ويذكر على طريق التهويل أنهما حيتان يقتضيانه الطعام وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاعتا ولقي الناس منه جهداً شديداً وذبح الصبيان لأن اللحمتين اللتين كانتا على منكبيه كانتا تضربانه فإذا طلاهما بدماغ انسان سكنتا، فكان يذبح كل يوم رجلين فلم يزل الناس كذلك حتى إذا أراد الله هلاكه وثب رجل من العامة من أهل أصبهان يقال له كابي بسبب ابنين له اخذهما أصحاب بيوراسب بسبب اللحمتين اللتين على منكبيه وأخذ كابي عصاً كانت بيده، فعلق بطرفها جراباً كان معه، ثم نصب ذلك كالعلم ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته فأسرع إلى الجابته خلق كثير لما كانوا فيه من البلاء وفنون الجور فلما غلب كابي تفاءل الناسُ بذلك العلم فعظموه وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم علمهم الأكبر الذي يتبركون به وسموه درفش كابيان فكانوا لا يسيرونه إلاً في الأمور الكبار العظام ولا يرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجهوا في الأمور الكبار.

وكان من خبر كابي أنه من أهل أصبهان فثار بمن اتبعه فالتفت الخلائق إليه فلما أشرف على الضحاك قذف في قلب الضحاك منه الرعب فهرب عن منازله وخلى مكانه فاجتمع الأعجام إلى كابي فأعلمهم أنه لا يتعرض للملك لأنه ليس من أهله وأمرهم أنْ يملكوا بعض ولد جم لأنه ابن الملك أوشهنج الأكبر بن افروال الذي رسم الملك وسبق

في القيام به، وكان أفريدون بن اثفيان مستخفياً من الضحاك فوافى كابي ومن معه فاستبشروا بموافاته فملكوه وصار كابي والوجوه لافريدون أعواناً على أمره فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه من أمر الملك واحتوى على منازل الضحاك وسار في أثره فأسره بدنباوند في جبالها.

وبعض المجوس تزعم أنه وكل به قوماً من الجن وبعضهم يقول: إنه لَقِيَ سليمان بن داود وحبسه سليمان في جبل دنباوند وكان ذلك الزمان بالشام فما برح بيوراسب بحبسه يجره حتى حمله إلى خراسان، فلما عرف سليمان ذلك أمر الجن فأوثقوه حتى لا يزول وعملوا عليه طلسماً كرجلين يدقان باب الغار الذي حبس فيه أبداً لئلا يخرج فإنه عندهم لا يموت.

وهذا أيضاً من أكاذيب الفرس الباردة ولهم فيه أكاذيب أعجب من هذا تركنا ذكرها.

وبعض الفرس يزعم أن أفريدون قتله يوم النيروز فقال العجم عند قتله: أمـر وزنوروز أي استقبلنا الدهر بيوم جديد فاتخذوه عيداً وكان أسره يوم المهرجان، فقال العجم: أمد مهرجان لقتل من كان يذبح وزعموا أنهم لم يسمعوا في أمور الضلحاك بشيء يستحسن غير شيء واحد وهو أن بليته لما اشتدت ودام جوره وتراسل الوجوه في أمره فاجمعوا على المصير إلى بابه فوافاه الوجوه فاتفقوا على أن يدخل عليه كابي الاصبهاني فدخل عليه ولم يُسَلِّمْ فقال: أيها الملك! أيُّ السلام أسلم عليك؟ سلام من يملك الأقاليم كلها أم سلام من يملك هذا الاقليم؟ فقال: بل سلام من يملك الأقاليم لأنى ملك الأرض، فقال كابي: إذ كنت تملك الأقاليم كلها فلم خصصتنا بأثقالك وأسبابك من بينهم ولم لا تقسم الأمور بيننا وبينهم، وعَدَّدَ عليه أشياء كثيرة فصدَّقه فعمل كلامه في الضحاك فأقر بالإساءة وتألُّف القوم ووعدهم بما يحبون وأمرهم بالانطراف ليعودوا ويقضي حوائجهم. ثم ينصرفوا إلى بلادهم وكانت أمه حاضرة تسمع معاتبتهم وكانت شراً منه، فلما خرج القوم دخلت مغتاظة من احتماله وحِلْمِهِ عنهم فوبخته وقالت له: ألا أهلكتهم وقطعت أيديهم؟ فلما أكثرت عليه قال لها: يا هذه لا تفكري في شيء إلا وقد سبقت إليه إلا أن القوم بدهوني بالحق وقرعوني به فكلما هممت بهم تخلِّلُ لي الحق بمنزلة النجبل بيني وبينهم فما أمكنني فيهم شيء. ثم جلس لأهل النواحي فوفي لهم بما وعدهم وقضى أكثر حوائجهم. وقال بعضهم: كان ملكه ستمائة سنة وكان عمره

ألف سنة، وأنه كان في باقي عمره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره، وقيل: كان ملكه ألف سنة ومائة سنة.

وإنما ذكرنا خبر بيوراسب ههنا لأن بعضهم يزعم أن نوحاً كان في زمانه وإنما أرسل إليه وإلى أهل مملكته وقيل إنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة صور ومدينة دمشق.

# ذكر ذرية نوح عليه السلام

قال النبي ﷺ في قوله تعالى : ﴿ وجعلنا ذريته هم الباقين ﴾(١) إنهم سام وحام، ويافث.

وقال وهب بن منبه: إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم، وإن حام أبو السودان، وإن يافث أبو الترك ويأجوج ومأجوج. وقيل: إن القبط من ولد قوط بن حام. وإنما كان السودان في نسل حام لأن نوحاً نام فانكشفت سوأته فرآها حام فلم يغطها، ورآها سام ويافث فألقيا عليه ثوباً فلما استيقظ عَلِمَ ما صنع حام وإخوته فدع عليهم.

### [ ولد سام ]

قال ابن إسحاق فكانت آمرأة سام بن نوح صلب ابنة بتاويـل بن محويـل بن خنوخ بن قين بن آدم فولدت له نفراً: أرفخشذ، واشوذ، ولاوذ، وآرم. قال: ولا أدري آرم لأم أرفخشذ وإخوته أم لا؟

فمن ولد لاوذ بن سام فارس، وجرجان، وطسم، وعمليق وهو أبو العماليق، ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون والفراعنة بمصر، وكان أهل البحرين وعمان منهم ويسمون جاشم، وكان منهم بنو أميم بن لاوذ أهل وبار بأرض الرمل وهي بين اليمامة والشحر وكانواقد كثروا فأصابتهم نقمة من الله من معصية أصابوها فهلكوا وبقيت منهم بقية وهم الذين يقال لهم النسناس، وكان طسم ساكني اليمامة إلى البحرين فكانت طسم والعماليق وأميم وجاشم قوماً عرباً لسانهم عربي، ولحقت عبيل بيثرب قبل أن تبنى، ولحقت العماليق بصنعاء قبل أن تسمى صنعاء، وانحدر بعضهم بيثرب فأخرجوا منها عبيلاً فنزلوا موضع الجحفة فأقبل سيل فاجتحفهم أي أهلكهم فسميت «الجحفة».

<sup>(</sup>١) الصافات : ٧٧ .

قال: وولد آرم بن سام عوض، وعابر وحويل. فولد عوض: عابر، وعاد، وعبيل. وولد عابر بن آرم: ثمود، وجديس، وكانوا عرباً يتكلمون بهذا اللسان المصري، وكانت العرب تقول لهذه الامم ولجرهم: العرب العاربة، ويقولون لبني إسماعيل: العرب المتعربة لأنهم إنما تكلموا بلسان هذه الامم حين سكنوا بين أظهرهم فكانت عاد بهذا الرمل إلى حضرموت، وكانت ثمود بالحِجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى، ولحقت جديس بطسم وكانوا معهم باليمامة إلى البحرين، واسم اليمامة إذ ذاك جو، وسكنت جاشم عمان. والنبط من ولد نبيط بن ماش بن آرم بن سام.

والفرس بنو فارس بن تيرش بن ماسور بن سام .

قال: وولد لارفخشذ بن سام ابنه قينان كان ساحراً، وولد لقينان شالخ بن أرفخشذ من غير ذلك قينان لما ذكر من سحره وولد لشالخ عابر، ولعابر فالغ ومعناه القاسم لأن الأرض قسمت والألسن تبلبلت في أيامه، وقحطان بن عابر. فولد لقحطان يعرب ويقظان. فنزلا اليمن، وكان أول من سكن اليمن وأول من سلم عليه بأبيت اللعن، وولد لفالغ بن عابر أرغو، وولد لارغو ساروغ، وولد لساروغ ناخور، وولد لناخور تارخ واسمه بالعربية آزر، وولد لأزر ابراهيم عليه السلام، وولد لأرفخشذ أيضاً نمروذ وقيل هو نمروذ بن كوش بن حام بن نوح.

قال هشام بن الكلبي: السند والهند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وجرهم من ولد يقطن بن عابر وحضرموت بن يقطن، ويقطن هو قحطان في قول من نسبه إلى غير اسماعيل.

والبربر من ولد ثميلا بن مارب بن فاران بن عمرو بن عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح ما خلا صنهاجة وكتامة فإنهما بنو فريقش بن ضيفي بن سبأ.

وأما يافث فمن ولده جامر، وموعع، ومورك، وبوان، وفوبا، وماشج، وتيرش.

فمن ولد جامر ملوك فارس في قول، ومن ولد تيرش الترك والخزر، ومن ولد ماشج الاشبان، ومن ولد موعع يأجوج ومأجوج، ومن ولد بوان الصقالبة وبرجان. والاشبان كانوا في القديم بأرض الروم قبل أن يقع بها من وقع من ولد العيص بن إسحاق وغيرهم وقصد كل فريق من هؤلاء الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً فسكوها

ودفعوا غيرهم عنها. ومن ولد يافث الروم وهم بنو لنطى ين يونان بن يافث بن نوح. [ ولد حام ]

وأما حام فولد له كوش، ومصرايم، وفوط، وكنعان فمن ولد كوش نمروذ بن كوش، وقيل هو من ولد سام، وصارت بقية ولد حام بالسواحل من النوبة والحبشة والزنج، ويقال إنّ مصرايم ولد القبط والبربر، وأما فوط فقيل: إنه سار إلى الهند والسند فنزلها وأهلها من ولده وأما الكنعانيون فلحق بعضهم بالشام ثم جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها ونفوهم عنها، وصار الشام لبني اسرائيل ثم وثبت الروم على بني إسرائيل فأجلوهم عن الشام إلى العراق إلا قليلاً منهم، ثم جاءت العرب فغلبوا على الشام. وكان يقال لعاد عاد إرم فلما هلكوا قيل لثمود ثمود إرم.

قال: وزعم أهل التوراة أن أرفخشذ وُلد لسام بعد أن مضى من عُمر سام مائة سنة وسنتان وكان جميع عمر سام ستمائة سنة، ثم وُلد لارفخشذ قينان بعد أنْ مضى من عُمر أرفخشذ خمس وثلاثون سنة، وكان عمره أربعمائة وثمانياً وثلاثين سنة، ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مضى من عمره تسع وثلاثون سنة، ولم تُذكر مدة عمر قينان في الكتب لما ذكرنا من سِحْرهِ.

ثم ولد لشالخ عابر بعد ما مضى من عمره ثلاثون سنة وكان عمره كله أربعمائة وثلاثاً وثلاثاً وثلاثون سنة، ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان، وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمائة وأربعين سنة وكان عمره أربعمائة وأربعاً وسبعين سنة، ثم ولد لفالغ أرغو بعد ثلاثين سنة من عمر فالغ وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة.

وولد لأرغو ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون سنة وكان عمره مائتين وتسعاً وثلاثين سنة . وولد لساروغ ناخور بعد ثلاثين سنة من عمره وكان عمره كله مائتين وثلاثين سنة ، ثم ولد لناخور تارخ أبو إبراهيم بعد ما مضى من عمره سبع وعشرون سنة وكان عمره كله مائتين وثمانياً وأربعين سنة ، وولد لتارخ وهو آزر إبراهيم عليه السلام وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة ومائتا سنة وثلاث وستون سنة وذلك بعد خُلق آدم بثلاثة آلاف سنة وثلاثمائة وسبع وثلاثين سنة ، وولد لقحطان بن عابر يَعْرُب، فولد ليعرب يشجب، فولد ليشجب سبأ فولد سبأ حمير، وكهلان، وعَمْراً، والأشعر ، وأنمار، ومرا. فولد عمرو بن سبأ : عدِيًّا، وولد عدي لخماً وجُذَاماً.

### ذكر مُلك أفريدون

وهو أفريدون بن أثغيان وهو من ولد جمشيد وقد زعم بعض نسابة الفرس: أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر الضحاك وسلبه ملكه. وزعم بعضهم: أن افريدون هو ذو القرنين صاحب إبراهيم الذي ذكره الله في كلامه العزيز، وإنما ذكرته في هذا الموضع لأن قصته في أولاده الثلاثة شبيهة بقصة نوح على ما سيأتي ولحسن سيرته وهلاك الضحاك على يديه ولأنه قيل: إن هلاك الضحاك كان على يد نوح.

وأما باقي نسابة الفرس فإنهم ينسبون أفريدون إلى جمشيد الملك وكان بينهما عشرة آباء كلهم يسمى أثغيان خوفاً من الضحاك وإنما كانوا يتميزون بألقاب لقبوها فكان يقال لأحدهم: أثغيان صاحب البقر أحمر، وأثغيان صاحب البقر البلق وأشباه ذلك، وكان أفريدون أول من ذلل الفيلة وامتطاها ونتج البغال واتخذ الاوز والحمام، وعمل الترياق، ورد المظالم، وأمر الناس بعبادة الله والانصاف والإحسان، ورد على الناس ما كان الضحاك غصبه من الأرض وغيرها إلا ما لم يجد له صاحباً فإنه وقفه على المساكين.

وقيل: إنه أول من سمي الصوفي وهو أول من نظر في علم الطب وكان له ثلاثة بنين اسم الأكبر شرم، والثاني طوج، والثالث ايرج، فخاف أن يختلفوا بعده فقسم ملكه بينهم أثلاثاً وجعل ذلك في سهام كتب أسماؤهم عليها وأمر كل واحد منهم فاخذ سهما فصارت الروم وناحية العرب لشرم، وصارت الترك والصين لطوج، وصارت العراق والسند والهند والحجاز وغيرها لايرج وهو الثالث وكان يحبه وأعطاه التاج والسرير.

ومات افريدون ونشبت العداوة بين أولاده وأولادهم من بعدهم ولم يزل التحاسد ينمو بينهم إلى أن وثب طوج وشرم على أخيهما أيرج فقتلاه وقتلا ابنين كانا لايرج وملكا الأرض بينهما ثلاثمائة سنة، ولم يزل افريدون يتبع من بقي بالسواد من آل نمروذ والنبط وغيرهم حتى أتى على وجوههم ومحا أعلامهم وكان ملكه خمسمائة سنة.

### ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم

قد ذكرنا ما كان من أمر نوح وأمر ولده واقتسامهم الأرض بعده ومساكن كل فريق منهم، فكان ممن طغى وبغى ـ فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه فأهلكهم الله ـ هذان الحيان من ولد إرم بن سام بن نوح أحدهما عاد والثاني ثمود.

### [ نبي الله هود عليه السلام ]

فأما عاد فهو عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح، وهو عاد الأولى، وكانت مساكنهم ما بين الشحر، وعمان، وحضرموت بالأحقاف فكانوا جبارين طوال القامة لم يكن مثلهم. يقول الله تعالى: ﴿ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُم في الخَلْقِ بَسْطَة ﴾ (١) فأرسل الله إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن الجلود بن عاد بن عوص، ومن الناس من يزعم أنه هود وهو عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح وكانوا أهل أوثان ثلاثة يقال لاحدهما ضرا وللآخر ضمور وللثالث الهباء فدعاهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره وترك ظلم الناس فكذبوه وقالوا: من أشد منا قوة؟

ولم يؤمن بهود منهم إلا قليل، وكان من أمره ما ذكره ابن إسحاق قال: إنّ عاداً أصابهم قحط تتابع عليهم بتكذيبهم هوداً فلما أصابهم قالوا: جهزوا منكم وفداً إلى مكة يستسقون لكم، فبعثوا قيل بن عير، ولقيم بن هزال، ومرثد بن سعد وكان مسلماً يكتم إسلامه، وجلهمة بن الخيبري خال معاوية بن بكر، ولقمان بن عاد بن فلان بن عاد الأكبر في سبعين رجلاً من قومهم فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر بظاهر مكة خارجاً عن الحرم فأكرمهم وكانوا أخواله وصهره لأن لقيم بن هزال كان تزوج هزيلة بنت بكر أخت معاوية فأولدها أولاداً كانوا عند خالهم معاوية بمكة وهم عبيد وعمرو، وعامر، وعمير بنو لقيم وهم عاد الآخرة التي بقيت بعد عاد الأولى، فلما نزلوا على معاوية أقاموا عنده شهراً يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية فلما رأى معاوية طول مقامهم وتركهم ما أرسلوا له شق عليه ذلك وقال: هلك أخوالي، واستحيا أن يأمر الوفد بالخروج إلى ما بعثوا له فذكر ذلك للجرادتين فقالتا: قل شعراً نغنيهم به لا يدرون من قائله لعلهم يتحركون. فقال معاوية:

أَلَا يَا قَيِل وَيْحَك قُمْ فَهَيْنِم لَعَلَّ الله يصبحنا (٢) غَمَامَاً في الله يصبحنا (٢) غَمَامَاً في الله يصبحنا (١٥) لا يُبِيْنُون الكَلاما (١٤)

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٦٩.

<sup>(</sup>٢) الطبري : يسقينا .

<sup>(</sup>٣) قد أمسوا بهمزة وَصْل .

<sup>(</sup>٤) أنظر بقية القصيدة في الطبري ٢٢٠/١ ، وكما قدمنا لا تصح نسبة هذه القصائد .

في أبيات ذكرها، والهينمة الكلام الخفي فلما غنتهم الجرادتان ذلك الشعر وسمعه القوم قال بعضهم لبعض يا قوم بعثكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم فأبطأتم عليهم فادخلوا الحرم واستسقوا لقومكم. فقال مرثد بن سعد: إنهم والله لا يسقون بدعائكم ولكن أطيعوا نبيكم فأنتم تُسقون وأظهر إسلامه عند ذلك. فقال جلهمة بن المخيبري خال معاوية لمعاوية بن بكر: احبس عنا مرثد بن سعد. وخرجوا إلى مكة يستسقون بها لِعَاد فلعوا الله تعالى لقومهم واستسقوا، فأنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء ونادى مناد منها: يا قيل اختر لنفسك وقومك. فقال: قد اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر ماء. فناداه مناد: « اخترت رماداً رمدداً. ألا تبقي من عاد أحداً. لا ولد تترك ولا والد إلا جعلته همداً. إلا بني اللوذية المهدي »،

وبنو اللوذية بنو لقيم بن هزال كانوا بمكة عند خالهم معاوية بن بكر. وساق الله السحابة السوداء بما فيها من العذاب إلى عاد فخرجت عليهم من واد يقال له المغيث فلما رأوها استبشروا بها وقالوا: هذا عارض ممطرنا. يقول الله تعالى: ﴿ بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها ﴾ أي كل شيء أُمِرَتْ به، وكان أول من رأى ما فيها وعرف انها ريح مُهلكة امرأة من عاد يقال لها فهدد فلما رأت ما فيها صاحتْ وصُعقت فلما أفاقت قالوا: ماذا رأيتِ ؟

قالت: رأيتُ ريحاً فيها كشُهُب النار أمامها رجال يقودونها.

فلما خرجت الريح من الوادي قال شعبة رهط من الخلجان: تعالوا حتى نقوم على شفير الوادي فنردها فجعلت الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله فتدق عنقه وبقي الخلجان فمال إلى الجبل وقال:

لَم يَبْقَ إِلَّا الخَلجانُ نفسُهُ يَالَكَ مِنْ يَوْمٍ دَهَانِي أَمْسُهُ! بَشَابِتِ الوَطْءِ شديدٍ وَطْسُهُ لوْلم يَجِنْنِي جَنْتُهُ أَجُسُهُ

فقال له هود: أسلم تسلم. فقال: ومالي؟ قال: الجنة. فقال: فما هؤلاء الذين في السحاب كأنهم البخت؟

قال: الملائكة. قال: أيعيذني ربك منهم إن أسلمت؟ قال: هل رأيت مَلِكاً لا يعيذ من جنده؟ قال: لو فعل ما رضيت.

ثم جاءت الريح وألحقته بأصحابه، وسَخَّرَهَا الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً كما قال تعالى، والحسوم: الدائمة، فلم تَدَع مِنْ عَادٍ أحداً إلا هلك، واعتزل هود والمؤمنون في حظيرة لم يصبه ومن معه الاتليين الجلود وإنها لتمر من عاد بالظعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة.

وعاد وفد عاد إلى معاوية بن بكر فنزلوا عليه فأتاهم رجل على ناقة فأخبرهم بمصاب عاد وسلامة هود. قال: وكان قد قيل للقمان بن عاد اختر لنفسك إلا أنه لا سبيل إلى الخلود. فقال: يا رب أعطني عُمراً. فقيل له اختر فاختار عُمر سبعة أنسر فعمر فيما يزعمون عمر سبعة أنسر فكان يأخذ الفرخ الذكر حين يخرج من بيضته حتى إذا مات أخذ غيره وكان يعيش كل نسر ثمانين سنة فلما مات السابع مات لقمان معه وكان السابع يسمى لبدا. قال: وكان عمر هود مائة وخمسين سنة وقبره بحضرموت (١) وقيل بالحِجْر (٢) من مكة فلما هلكوا أرسل الله طيراً أسود فنقلتهم إلى البحر فذلك قوله تعالى: ﴿ فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم ﴾ ولم تخرج ريح قط إلا بمكيال إلا يومئذ فإنها عتت على الخزنة فذلك قوله ﴿ أهلكوا بريح صرصر عاتية ﴾ وكانت الريح تقلع الشجرة العظيمة بعروقها وتهدم البيت على من فيه.

<sup>(</sup>١) يوجد قبر بحضرموت لا يبعد كثيراً عن مدينة تريم يقال له قبر هود عليه السلام . ( منيريّة ) .

<sup>(</sup>٢) وهو حجر إسماعيل عليه السلام.

#### [ صالح عليه السلام ]

وأما ثمود فهو ولد ثمود بن جاثر بن أرم بن سام وكانت مساكن ثمود بالحجر بين الحجاز والشام وكانوا بعد عاد قد كثروا وكفروا وعتوا، فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماشج بن عبيد بن جادر بن ثمود، وقيل: اسف بن كماشج بن اروم بن ثمود يدعوهم إلى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة فقالوا يا صالح! قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا؟ وكان الله قد أطال أعمارهم حتى إنْ كان أحدهم يبني البيت من المدر فينهدم وهو حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً فارهين فنحتوها وكانوا في سعة من معايشهم، ولم يزل صالح يدعوهم فلم يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون، فلما ألح عليهم بالدعاء والتحذير والتخويف سألوه فقالوا يا صالح اخرج معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم فأرنا آية فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا. فقال: نعم. فخرجوا بأصنامهم وصالح معهم فدعوا أصنامهم أن لا يستجاب لصالح ما يدعو به. وقال له سيد قومه: يا صالح أخرج لنا من هذه الصخرة \_لصخرة منفردة \_ ناقة جوفاء عشراء، فإنْ فعلت ذلك صدقناك. فأخذ عليهم المتواثيق بذلك، وأتى الصخرة وصلى ودعا ربه عز وجل فإذا هي تتمخض كما تتمخض الحامل ثم انفجرت وخرجت من وسطها الناقة كما طلبوا وهم ينظرون ثم نتجت سقباً مثلها في العظم فآمن به سيد قومه واسمه جندع بن عمرو ورهط من قومه أ فلما خرجت الناقة قال لهم صالح هذه الناقة ﴿ لها شِرْبُ ولكم شِرْبُ يوم معلوم ﴾ (١) ومتى عقرتموها أهلككم الله. فكان شربها يوماً وشربهم يوماً معلوماً فإذا كان يوم شربها خلوا بينها وبين الماء وحلبوا لبنهاوملأواكل وعاء وإناء وإذا كان يوم شربهم صرفوها عن الماء فلم تشرب منه شيئاً وتزودوا من الماء للغـد فأوحى الله إلني صـالح أنَّ قـومك

<sup>(</sup>١) الشعراء: ١٥٥.

سيعقرون الناقة. فقال لهم ذلك، فقالوا: ما كنا لنفعل. قال: لا تعقروها أنتم، يوشك أن يولد فيكم مولود يعقرها. قالوا: وما علامته فوالله لا نجده إلا قتلناه. قال: فإنه غلام أشقر، أزرق، أصهب، أحمر. قال فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان لأحدهما ابن رغب له عن المناكح وللآخر ابنة لا يجد لها كفؤاً فزوج أحدهما ابنه بآبنة الآخر فولد بينهما المولود فلما قال لهم صالح: إنما يعقرها مولود فيكم اختاروا قوابل من القرية وجعلوا معهن شرطاً يطوفون في القرية فإذا وجدوا امرأة تلد نظروا ولدها ما هو، فلما وجدوا ذلك المولود صرخ النسوة وقلن هذا الذي يريد نبيء الله صالح. فأراد الشرط أن يأخذوه فحال جدًاه بينهم وبينه، وقالوا: لو أراد صالح هذا لقتلناه.

فكان شر مولود، وكان يشب في اليوم شباب غيره في الجمعة، فاجتمع تسعة رهط منهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون كانوا قتلوا أبناءهم حين ولدوا خوفاً أن يكون عاقر الناقة منهم ثم ندموا فأقسموا ليقتلن صالحاً وأهله. وقالوا: نخرج فنرى الناس أننا نريد السفر فنأتي الغار الذي على طريق صالح فنكون فيه فإذا جاء الليل وخرج صالح إلى مسجده قتلناه ثم رجعنا إلى الغار ثم انصرفنا إلى رحالنا وقلنا: ما شهدنا قتله فيصدقنا قومه وكان صالح لا يبيت معهم كان يخرج إلى مسجد له يعرف بمسجد صالح فيبيت فيه فلما دخلوا الغار سقطت عليهم صخرة فقتلتهم فانطلق رجال ممن عرف الحال الى الغار فرأوهم هلكى، فعادوا يصيحون أنّ صالحاً أمرهم بقتل ممن عرف الحال الى الغار فرأوهم هلكى، فعادوا يصيحون أنّ صالحاً أمرهم بقتل أو دهم ثم قتلهم. وقيل: إنما كان تقاسم التسعة على قتل صالح بعد عقر الناقة وإنذار صالح إياهم بالعذاب وذلك أنّ التسعة الذين عقروا الناقة قالوا: تعالوا فلنقتل صالحاً فإن كان صادقاً عجلنا قتله وإن كان كاذباً ألحقناه بالناقة فأتوه ليلاً في أهله فدمغتهم فإن كان صادقاً عبلكوا فأتى أصحابهم فرأوهم هلكى فقالوا لصالح: أنت قتلتهم وأرادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إنه قد أنذركم العذاب فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ورادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إنه قد أنذركم العذاب فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ورادوا قتله فمنعهم عشيرته وقالوا: إنه قد أنذركم العذاب فإن كان صادقاً فلا تزيدوا ورادوا قتله فرائع غضباً وإن كان كاذباً فنحن نسلمه إليكم فعادوا عنه.

فعلى القول الأول يكون التسعة الذين تقاسموا غير الذين عقروا الناقة والثاني أصح والله أعلم.

وأما سبب قتل الناقة فقيل: إن قدار بن سالف جلس مع نفر يشربون الخمر فلم يقدروا على ماء يمزحون به خمرهم لأنه كان يوم شرب الناقة فحرض بعضهم بعضاً

علني قتلها، وقيل: إنَّ ثموداً كان فيهم امرأتان يقال لاحداهما قطام وللآخرى قُبال وكان قدار يهوى قطام ومصدع يهوى قبال ويجتمعان بهما ففي بعض الليالي قالتا لقدار ومصدع لا سبيل لكما إلينا حتى تقتلا الناقة فقالا: نعم وخرجا وجمعا أصحابهما وقصدا الناقة وهي على حوضها. فقال الشقي لأحدهم اذهب فاعقرها فأتاها فتعاظمه ذلك فأصرت عنه، وبعث آخر باعظم ذلك، وجعل لا يبعث أحداً إلا تعاظمه قتلها حتى مشى هو إليها فتطاول فضرب عرقوبها فوقعت تركض وكان قتلها يوم الأربعاء واسمه بلغتهم جبار، وكان هلاكهم يوم الأحد وهو عندهم أول فلما قتلت أتى رجل منهم صالحاً فقال: أدرك الناقة فقد عقروها فأقبل وخرجوا يتلقونه يعتذرون إليه يا نبي الله إنما عقرها فلان إنه لا ذنب لنا قال: أنظروا هل تدركون فصيلها؟ فإن أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب فخرجوا يطلبونه ولما رأى الفصيل أمه تضطرب قصد جبلًا يقال له القارة قصيراً فصعده وذهبوا يطلبونه فأوحى الله الى الجبل فطال في السماء حتى ما يناله الطير ودخل صالح القرية ولما رآه الفصيل بكي حتى سالت دموعه ثم استقبل صالحاً فرغاً ثلاثاً فقال صالح لكل رغوة أجل يوم ﴿ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُم ثَـلَاثَةَ أَيَّـام ذَلِكَ وَعْـدٌ غَيْر مَكْذُوبِ ﴾ (١) وآية العذاب أن وجوهكم تصبح في اليوم الأول مصفرة وتصبح في اليوم الثاني محمرة وتصبح في اليوم الثالث مسودة فلما أصبحوا إذا وجوههم كأنما طليت بالخلوق صغيرهم وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم فلما أصبحوا في اليوم الثاني إذا وجوههم محمرة، فلما أصبحوا في اليوم الثالث اذا وجوههم مسودة كأنما طليت بالقار فتكفنوا وتحنطوا وكان حنوطهم الصبر والمر وكانت أكفانهم الأنطاع ثم ألقوا أنفسهم إلى الأرض فجعلوا يقلبون أبصارهم إلى السماء والأرض لا يدرون من أين يأتيهم العذاب؟ فلما أصبحوا في اليوم الرابع أتتهم صيحة من السماء فيها صوت كالصاعقة، فتقطعت قلوبهم في صدورهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين، وأهلك الله من كان بين المشارق والمغارب منهم إلا رجلًا كان في الحرم فمنعه الحرم. قيل: ومن هو؟ قيل: هو أبورغال وهو أبو ثقيف في قول، ولما سار النبي ﷺ (٢) أتى على قرية ثمود فقال لأصحابه: لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها، وأراهم مرتقى الفصيل في الجبال، واراهم الفج الذي كانت الناقة ترد منه الماء.

<sup>(</sup>١) هود : ٦٥ .

<sup>(</sup>٢) يريد رسولنا ﷺ في غزو تبوك .

وأما صالح عليه السلام فإنه سار إلنى الشام فنزل فلسطين، ثم انتقل إلنى مكة فأقام بها يعبد الله حتى مات (١) وهو ابن ثمان وخمسين سنة وكان قد أقام في قومه يدعوهم عشرين سنة.

وأمل أهل التوراة فإنهم يزعمون أنه لا ذكر لعاد وهود وثمود وصالح في التوراة، قال: وأمرهم عند العرب في الجاهلية والاسلام كشهرة إبراهيم الخليل عليه السلام (٢).

قلت: وليس إنكارهم ذلك بأعجب من إنكارهم نبوة إبراهيم الخليل ورسالته وكذلك انكارهم حال المسيح عليه السلام.

<sup>(</sup>١) يوجد بحضرموت قبر يدعونه قبر صالح ويقولون إنّ ثموداً ارتحلوا من حضرموت إلى الشمال فلما هلكوا جاء صالح إلى موطن قومه الأول .

<sup>(</sup>۲) قال ابن جریر ۱ /۲۳۲ :

<sup>«</sup> ولولا كراهة إطالة الكتاب بما ليس من جنسه لذكرتُ مِنْ شعر شعراء الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل ما يعلم به مَنْ ظنّ خلاف ما قُلْنَا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك ۽ , أ هـ .

## ذكر ابراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم

وهو إبراهيم بن تــارخ بن ناخــور بن ساروغ بن أرغــو<sup>(۱)</sup> بن فالــغ بن عابــر بن شالخ بن قينان بن أرفخشَـذ<sup>(۲)</sup> بن سام بن نوح عليه السلام .

واختلف في الموضع الذي كان فيه والموضع الذي ولد فيه فقيل: ولد بالسوس من أرض الأهواز، وقيل: ولد ببابل، وقيل: بكُوثَني، وقيل بحران ولكن أباه نقله.

قال عامة أهل العلم: كان مولده في عهد نمروذ بن كوش، ويقول عامة أهل الأخبار: ان نمروذ كان عاملًا للازدهاق الذي زعم بعض مَنْ زعم أنّ نوحاً أرسل إليه وأما جماعة مَنْ سلف مِنْ العلماء فإنهم يقولون كان ملكاً برأسه، قال ابن إسحاق: وكان ملكه قد أحاط بمشارق الأرض ومغاربها وكان ببابل. قال: ويقال: لم يجتمع مُلك الأرض الا لثلاثة ملوك نمروذ، وذي القرنين، وسليمان بن داود، وأضاف غيره اليهم بختنصر وسنذكر بُطلان هذا القول.

فلما أراد الله أن يبعث إبراهيم حجة على خلقه ورسولاً إلى عباده ولم يكن فيما بينه وبين نوح نبي إلا هود وصالح فلما تقارب زمان ابراهيم أتى أصحاب النجوم نمروذ فقالوا له: إنا نجد غلاماً يولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم، يفارق دينكم، ويكسر أصنامكم في شهر كذا من سنة كذا، فلما دخلت السنة التي ذكروا حبس نمروذ الحبالى عنده إلا أم إبراهيم فإنه لم يعلم بحبلها لأنه لم يظهر عليها أثره فذبح كل غلام ولد في ذلك الوقت، فلما وجدت أم ابراهيم الطلق خرجت ليلاً إلى مغارة كانت قريبة منها، فولدت ابراهيم، وأصلحت من شأنه ما يصنع بالمولود، ثم سدت عليه المغارة، ثم

<sup>(</sup>١)طبري : أِرغوا . وفي نسخة : أرغو ـ كما هنا ، وفي أخرى : أرعو ـ بمهملة .

<sup>(</sup>٢) طبري: أرفخشذ ـ بالذال المعجمة.

ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام...........

سعت إلى بيتها راجعة، ثم كانت تطالعه لتنظر ما فعل.

فكان يشب في اليوم ما يشب غيره في الشهر، وكانت تجده حياً يمص إبهامه جعل الله رزقه فيها(١). وكان آزر قد سأل أم ابراهيم عن حملها فقالت: ولدت غلاماً فمات ـ فصدقها.

وقيل: بل علم آزر بولادة ابراهيم وكتمه حتى نسي الملك ذكر ذلك فقال آزر: إن لى ابناً قد خبأته أفتخافون عليه الملك إن أنا جئت به؟ فقالوا: لا فانطلق، فأخرجه من السرب، فلما نظر إلى الدواب والى الخلق ولم يكن رأى قبل ذلك غير أبيه وأمه، فجعل يسأل أباه عما يراه فيقول أبوه: هذا بعير أو بقرة أو غير ذلك فقال: ما لهؤلاء الخلق بدمن أن يكون لهم رب؟ وكان خروجه بعد غروب الشمس فرفع رأسه الى السماء فإذا هو بالكوكب وهو المشتري فقال: هذا ربي (٢)، فلم يلبث أن غاب فقال: لا أحب الأفلين. وكان خروجه في آخر الشهر فلهذا رأى الكوكب قبل القمر. وقيل: كان تفكر وعمره خمسة عشر شهراً وقال لأمه وهو في المغارة أخرجيني انظر فأخرجته عشاء ، فنظر فرأى الكوكب وتفكر في خلق السموات والأرض وقال في الكوكب ما تقدم. فلما رأى القمر بازغاً قال: هذا ربي فلما غاب قال: ﴿ لَئِن لَم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ﴾ (٣) فلما جاء النهار وطلعت الشمس رأى نوراً أعظم من كل ما رأى فقال: هذا ربى هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم! انى بريء مما تشركون. ثم رجع إبراهيم إلى أبيه وقد عرف ربه وبريء من دين قومه إلا أنه لم ينادهم بذلك فأخبرته امه بما كانت صنعت من كتمان حاله فسره ذلك، وكان آزر يصنع الأصنام التي يعبدونها ويعطيها ابراهيم ليبيعها فكان إبراهيم يقول: مَنْ يشري ما لايضره ولا ينفعه، فلا يشتريها منه أحد، وكان يأخذها وينطلق بها إلى نهر فيصوب رؤوسها فيه ويقول: اشربي، استهزاء بقومه. حتى فشا ذلك عنه في قومه غير أنه لم يبلغ خبره نمروذ فلما بدا لإبرهيم أن يدعو

<sup>(</sup>١) هذا الكلام لا دليل عليه ذكره ابن اسحاق دون أن يذكر له سندأ وليس لنا أن نقول به بغير دليل.

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢/ ٣٩.

 <sup>( . . .</sup> وقيل إنما قال ذلك بعد البلوغ لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي يقصد به التوبيخ ، وقيل : قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيها على ان الذي يتغير لا يصلح للربوبية وهذا قول الأكثرين أنّه قاله توبيخاً لقومه أو تهكماً بهم وهو المعتمد ، ولهذا لم يُعدّ ذلك في الكذبات » . أ هـ .

<sup>(</sup>٣) الأنعام : ٧٧ .

قومه إلى تُرْك ما هم عليه ويأمرهم بعبادة الله تعالى دعا أباه الى التوحيد فلم يُجبه ودعا قومه فقالوا: مَنْ تعبد أنت؟ قال: رب العالمين.قالوا: نمروذ؟ قال: بل أعبد الذي خلقنى، فظهر أمره.

وبلغ نمروذ أنّ إبراهيم أراد أن يُرِيَ قومه ضَعْفَ الأصنام التي يعبدونها ليُلزمهم الحجة فجعل يتوقع فرصة ينتهي بها ليفعل بأصنامهم ذلك فنظر نظرة في النجوم، فقال: إني سقيم. أي طعين ليهربوا منه إذا سمعوا به، وإنما يريد ابراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم، وكان لهم عيد يخرجون إليه جميعهم، فلما خرجوا قال. هذه المقالة فلم يخسرج معهم الى العيد، وخالف الى أصنامهم وهو يقول: ﴿ تالله لأكيدن أصنامكم ﴾ (١)، فسمعه ضعفاء الناس ومن هو في آخرهم؛ ورجع إلى الأصنام وهي في بهو عظيم بعضها إلى جنب بعض كل صنم يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهو وإذا هم قد جعلوا طعاماً بين يدي آلهتهم وقالوا: نترك الآلهة إلى حين نرجع فتأكله فلما نظر إبراهيم الى ما بين أيديهم من الطعام قال: ألا تأكلون؟ فلما لم يجبه أحد قال: مالكم لا تنطقون؟ فراغ عليهم ضرباً باليمين فكسرها بفاس في يده حتى إذا بقي أعظم صنم منها ربط الفاس بيده، ثم تركهن.

فلما رجع قومه ورأوا ما فعل بأصنامهم راعهم ذلك وأعظموه وقالوا: ﴿ مَنْ فَعَلَ هَذَا بَآلِهَتِنَا إِنَّه لَمِن الظَّالِمِيْن؟ قَالُوا: سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم ﴾ (٢) يعنون يسبها ويعيبها ولم نسمع ذلك من غيره وهو الذي نظنه صنع بها هذا وبلغ ذلك نمروذ وأشراف قومه فقالوا: ﴿ فَأْتُوا بِهِ عَلَى أَعْيُن النَّاسِ لَعَلَّهُم يَشْهَدُون ﴾ (٣) ما نفعل به، وقيل: يشهدون عليه، كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فلما أتى به واجتمع له قومه عند ملكهم غروذ وقالوا: ﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بَآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمْ؟ قَالَ: بَل فَعَلَه كَبِيْرُهُم هَذَا فَاسْأَلُوهُم ورجعوا عنه فيها ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيها بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه ورجعوا عنه فيها ادعوا عليه من كسرها إلى أنفسهم فيها بينهم، فقالوا: لقد ظلمناه وما نراه

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٥٩ ، ٢٠

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٦٢.

<sup>(</sup>٤) الأنبياء: ٦٣.

إلا كما قال ثم قالوا: وعرفوا أنها لا تضر ولا تنفع ولا تبطش ﴿ لَقَد عَلِمْتَ مَا هَوْلاَء يَنْطِقُون ﴾ (١) أَيْ لا يَتَكَلَّمُونَ فَيُخْبِرونا مَنْ صنع هذا بها وما تبطش بالأيدي فنصدقك يقول الله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهم ﴾ (٢) في الحُجة عليهم لإبراهيم، فقال لهم إبراهيم - عند قولهم ما هؤلاء ينطقون -: ﴿ أَفَتَعْبُدُون مِنْ دُونِ اللهِ مَالاَ يَنْفَعُكُم شَيْئاً وَلاَ يَضُرُّكُم أَفٍ لَكُم وَلِما تَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلا تَعْقِلُون ﴾ (٣).

ثم إن نمروذ قال لابراهيم: أرأيت إلنهك الذي تعبده وتدعو إلى عبادته ما هو؟ قال: ﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْت ﴾ (٤) قال نمروذ: أنا أُحيي وأميت. قال إبراهيم: وكيف ذلك؟ قال: آخذ رجلَين قد استوجبا القتل فأقتل أحدهما فاكون قد أُمَّتُه وأعفو عن الآخر فأكون قد أحييته. ﴿ فقال إبراهيم: إنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن المَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِن المَشْرِقِ فَلْ يرجع إليه شيئاً.

ثم إنه وأصحابه أجمعوا علني قتل إبراهيم فقالوا: حَرِّقُوه وَانْصُرُوا آلهِتِكم.

قال عبد الله بن عمر: أشار بتحريقه رجلٌ من أعراب فارس. قيل له: وللفرس أعراب؟ قال نعم الأكراد هم أعرابهم. قيل: كان اسمه هيزن فخُسف به فهو يتجلجل فيها إلني يوم القيامة.

فأمر نمروذ بجمع الحطب من أصناف الخشب حتى إنْ كانت المرأة لتنذر بإنْ بلغت ما تطلب أن تحتطب لنار إبراهيم حتى إذا أرادوا أنْ يلقوه فيها قدموه وأشعلوا النار، حتى

<sup>(</sup>١) (٢) الأنبياء: ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) (٥) البقرة : ٢٥٨ .

وفي قوله ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ قال القرطبي : هذا قاله تمهيداً للاستدلال على أن الأصنام ليست بآلهة ، وقطعاً لقومه في قولهم إنها تضر وتنفع . وهذا الاستدلال يتجوّز فيه في الشرط المتصل ولهذا أردف قوله : ﴿ فاسألوهم إنْ كانوا ينطقون ﴾ .

قال ابن قتيبة : معناه إن كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم هذا ، فالحاصل أنه مشترط بقوله : ﴿ إِن كَانُوا ينطقون ﴾ أو أنه أسند إليه ذلك لكونه السبب .

قال ابن حجر: وعن الكسائي أنه كان يقف عند قوله ﴿ بل فعله كبيرهم ﴾ أي فعله مَنْ فعله كائناً من كان ، ثم يبتدىء ﴿ كبيرهم هذا ﴾ وهذا خبر مستقل ، ثم يقول ، ﴿ فاسألوهم . . . ﴾ إلى آخره ، ولا يُخْفَىٰ تكلّفه . أ هـ .

إن كانت الطير لتمر بها فتحترق منْ شِدَّتِهَا وحرها.

فلما أجمعوا لقذفه فيها صاحت السماء والأرض وما فيها الا الثقلين إلى الله صيحة واحدة أي ربنا: ابراهيم ليس في أرضك من يعبدك غيره يحرق بالنار فيك، فأذن لنا في نصره. قال الله تعالى: إنْ استغاث بشيء منكم فلينصره وإنْ لم يدع غيري فأنا له. فلما رفعوه على رأس البنيان رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم أنت الواحد في السماء وأنت الواحد في الأرض حسبي الله ونعم الوكيل.

وعرض له جبريل وهو يوثق فقال: ألك جاجة يا ابراهيم؟ قال: أما اليك فلا.
فقذفوه في النار فناداها الله فقال: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم. وقيل: ناداها جبريل فلو لم يُتبع بردها سلام لمات ابراهيم من شدة بردها فلم يبق يومئذ نار إلا طفئت ظنت أنها هي، وبعث الله ملك الظل في صورة إبراهيم فقعد فيها إلى جنبه يؤنسه فمكث نمروذ أياماً لا يشك أن النار قد أكلت إبراهيم فرأى كأنه نظر فيها وهي يحرق بعضها بعضاً وإبراهيم جالس إلى جنبه رجل مثله فقال لقومه: لقد رأيت كأن ابراهيم حي ولقد شبه علي ابنوا لي صرحاً يشرف بي على النار فبنوا له واشرف منه فرأى ابراهيم جالساً والى جانبه رجل في صورته فناداه نمروذ: يا إبراهيم إنّ الهك كبير الذي بلغت قدرته وعزته وأن حال بينك وبين ما أرى، هل تستطيع أن تخرج منها؟

قال: نعم. قال: أتخشى إنْ أقمت فيها؟ قال: لا.

فقام إبراهيم فخرج منها فلم خرج قال له: يا ابراهيم! من الرجل الذي رأيت معك مثل صورتك؟

قال: ذلك ملك الظل أرسله إليّ ربي ليؤانسني.

قال نمروذ: إني مقرب إلى إلنهك قرباناً لما رأيت مِنْ قدرته وعزته وما صنع بك حين أبيت إلا عبادته. فقال إبراهيم: إذاً لا يقبل الله منك ما كنت على شيء من دينك. فقال: يا ابراهيم! لا أستطيع ترك ملكي. وقرّب أربعة آلاف بقرة وكف عن إبراهيم ومنعه الله منه.

وآمن مع إبراهيم رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف من نمروذ وملئهم، وآمن له لوط بن هاران وهو ابن أخي ابراهيم، وكان لهم أخ ثـالث يقال لـه

ناخور بن تارخ وهو أبو بتويل، وبتويل أبو لابان وأبو ربقا امرأة اسحاق بن إبراهيم أم يعقوب ولابان أبو ليئة وراحيل زوجتي يعقوب وآمنت به سارة وهي ابنة عمه وهي سارة ابنة هاران الأكبر عم ابراهيم. وقيل كانت ابنة ملك حران فآمنت بالله تعالى مع ابراهيم.

# ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه

ثم إنّ إبراهيم والذين اتبعوا أمره أجمعوا على فِرَاق قومهم ، فخرج مُهَاجراً حتى قدم مصر وبها فِرْعَون من الفراعنة الأولى كان اسمه سنان بن علوان بن عبيد بن عولج بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح<sup>(۱)</sup> ، وقيل : كان أخا الضحاك استعمله على مصر ، وكانت سارة من أحسن النساء وجهاً وكانت لا تعصى إبراهيم شيئاً ، فلما وصفت لفرعون أرسل إلى إبراهيم ، فقال : من هذه التي معك ؟ قال : أختي ، يعني في الإسلام وتخوف إنْ قال هي امرأتي أنْ يقتله (۲) . فقال له : زينها وأرسلها اليّ

 <sup>(</sup>١) هذا ما قاله الطبري وتبعه المصنف هنا ، وقيل كان اسمه : عمرو بن امرىء القيس بن سبأ ذكره السهيلي وهو قول ابن هشام في « التيجان » ، وقيل اسمه « صادوق » حكاه ابن قتيبة . ( فتح الباري ٣٩٢/٦ ) .
 (٢) قال الحافظ في الفتح ٣٩٣/٩ :

<sup>«</sup>واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية مع أنّ ذلك الظالم يريد اغتصابها على نفسها اختاً كانت أو زوجة فقيل: كذا قيل، ويحتاج الحتاً كانت أو زوجة فقيل: كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرّض إلا لذوات الأزواج، كذا قيل، ويحتاج إلى تتمة وهو أنّ إبراهيم أراد رفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما وذلك أنّ اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة لكن إنْ علم أنّ لها زوجاً في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره بخلاف ما إذا علم أنّ لها أخاً فإنّ الغيرة حيثلا تكون من قبل الأخ خاصة لا مِنْ قِبَل الملك فلا يبالي به.

وقيل أراد إنْ علم أنّك أمرأتي ألزمني الطلاق والتقرير الذي قررته جاء صريحاً عن وهب بن منه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه .

وقيل: كان من دين الملك أنّ الأخ أحق بأنْ تكون أخت زوجته من غيره فلذلك قال: هي أختي اعتماداً على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها ، وتعقّب بأنّه لو كان كذلك لقال: «هي أختي وأنا زوجها» فلِم اقتصر على قوله: هي أختي ؟

وأيضاً فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها نفسها .

وذكر المنذري في دحاشية السنن، عن بعض أهل الكتاب أنّه كان من رأي الجبار المذكور أنّ مَنْ كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها فلذلك قال إبراهيم: هي أختي لأنه إنْ كان عادلاً خطبها منه ثم يرجو موافقته عنها، وإنْ كان ظالماً خلص من القتل، وليس هذا ببعيد مما قررته أولاً. وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في د مشكل الصحيحين، ، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأحاب ره علم ا

فأمر بذلك إبراهيم فتزينت وأرسلها اليه فلما دخلت عليه أهوى بيده إليها وكان إبراهيم حين أرسلها قام يصلي فلما أهوى إليها أُخذ أخذاً شديداً فقال : ادعي الله ولا أضرك ، فدعت له فأرسل فأهوى إليها فأخذ أخذاً شديداً ، فقال : آدعي ولا أضرك فدعت له فأرسل ، ثم فعل ذلك الثالثة ، فذكر مثل المرتين فدعا أدنى حجابه ، فقال : إنك لم تأتني بإنسان وإنك أتيتني بشيطان ، أخرجها وأعطها هاجر . ففعل، فأقبلت بهاجر ، فلما أحس إبراهيم بها انفتل من صلاته فقال : مهيم (۱) ؟ فقالت : كفى الله كيد الكافرين وأخدم هاجر ، وكان أبو هريرة يقول : تلك أمّكم يابني ماء السماء .

وروى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال : لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث مرات اثنتين في ذات الله قـوله « إني سقيم » وقوله « بل فعله كبيرهم هذا » وقوله في سارة « هي أختي » (۲).

# ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله الى مكة

قيل كانت هاجر جارية ذات هيئة فوهبتها سَارَة لإبراهيم وقالت: خذها لعل الله يرزقك منها ولداً وكانت سَارَة قد مُنِعَتْ الولد حتَّىٰ أُسنَّت فوقع إبراهيم على هاجر فولدت إسماعيل ولهذا قال النبي على : إذا افتتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيراً فإنَّ لهم

<sup>(</sup>١) أي: ما الخَبَر؟

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٣٣٥٨.

قال ابن حجر في الفتح ٣٩١/٩ : ٣٩٢ : \_

<sup>«</sup> وأما إطلاقه « الكذب » على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولًا يعتقده السامع كَذِباً لأنّه من باب المعاريض المحتملة للأمرين فليس بكذب مَحْض .

قال ابن عقيل : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم ، وذلك أنَّ الغقل قطع بأنَّ الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صِدْق ما جاء به عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليه فكيف مع وجود الكذب منه ، وإنما اطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع .

وعلى تقديره فلم يصدر ذلك من إبراهيم - عليه السلام - يعني إطلاق الكذب على ذلك - إلا في حال شدة الخوف لعلو مقامه وإلا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوز وقد يجب لتحمل أخف الضررين دَفْعاً لأعظمهما، وأما تسميته إياها كذبات فلا يريد أنها تذم فإنّ الكذب وإنْ كان قبيحاً مُخِلًا لكنه قد يحسن في مواضع ، وهذا منها . أه .

ذمة ورحماً (١) يعني ولادة هاجر ، فكان إبراهيم قد خرج بها إلى الشام من مصر خوفاً من فرعون فنزل السبع من أرض فلسطين ، ونزل لوط بالمؤتفكة وهي من السبع مسيرة يوم وليلة فبعثه الله نبياً ، وكان إبراهيم قد اتخذ بالسبع بئراً ومسجداً وكان ماء البئر معيناً (٢) طاهراً ، فآذاه أهل السبع فانتقل عنهم فنضب الماء فاتبعوه يسألونه العود إليهم فلم يفعل وأعطاهم سبعة اعنز وقال: إذا أوردتموها الماء ظهر حتى يكون معيناً طاهراً فاشربوا منه ولا تغترف منه امرأة حائض فخرجوا بالأعنز فلما وقفت على الماء ظهر إليها وكانوا يشربون منه إلى أن غرفت منه امرأة طامث فعاد الماء إلى الذي هو عليه اليوم ، وأقام إبراهيم بين الرملة وإيليا ببلد يقال له قط أو قط.

قال: فلما ولد إسماعيل حزنت سارة حزناً شديداً فوهبها الله إسحاق وعمرها سبعون سنة ، فعمر إبراهيم مائة وعشرون سنة ، فلما كبر إسماعيل وإسحاق اختصما فغضبت سارة على هاجر فأخرجتها ثم أعادتها فغارت منها ، فأخرجتها وحلفت لتقطعن منها بضعة فتركت أنفها وأذنها لئلا تشينها ثم خفضتها فمن ثم خفض النساء ، وقيل كان إسماعيل صغيراً وإنما أخرجتها سارة غيرة منها وهو الصحيح ، وقالت سارة: لا تساكنني في بلد.

فأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتي مكة وليس بها يومئذ نبت ، فجاء إبراهيم السماعيل وأمه هاجر فوضعهما بمكة بموضع زمزم ، فلما مضى نادته هاجر يا إبراهيم ! من أمرك أن تتركنا بأرض ليس فيها زرع ولا ضرع ولا ماء ولا زاد ولا أنيس ؟

قال ؛ ربي أمرني . قالت : فإنه لن يضيعنا .

فلما ولى قال : ﴿ رَبُّنَا إِنْكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلَنَ ﴾ (٣) يعني من الحزن ، وقال:﴿ رَبُّنَا لِنَ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتَكَ المُحَرَّم رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ك فضائل الصحابة رقم ٢٢٧ بلفظ:

و إنكم ستفتحون مصر ، وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة
 و رحماً » .

<sup>(</sup>٢) البئر المَعِيْن : البئر السائلة وهي عكس البئر الغائرة قال تعالى : ﴿ . . . فمن يأتيكم بماءٍ مَعِيْن﴾ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم : ٣٨ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : رب.

الصَّلَاةَ فَاجْعَل أَفِئْدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إليهم ﴾ (١) الآية .

فلما ظمىء إسماعيل جعل يدحض الأرض برجله فأنطلقت هاجر حتى صعدت الصفا لتنظر هل ترى شيئاً فلم تر شيئاً فانحدرت الى الوادي فسمعت حتى أتت المروة فاستشرقت هل ترى شيئاً فلم تر شيئاً، ففعلت ذلك سبع مرار، فذلك أصل السعي ثم جاءت إسماعيل وهو يدحض الأرض بقدميه وقد نبعت العين وهي زمزم فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء وكلما اجتمع أخذته وجعلته في سقائها قال فقال النبي عيد الله لو تركتها لكانت عَيْناً سائحة » (٢).

وكانت جرهم بواد قريب من مكة ولزمت الطير الوادي حين رأت الماء فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادي قالوا: لو جرهم الطير لزمت الوادي قالوا: ما لزمته إلا وفيه ماء ، فجاؤوا إلى هاجر فقالوا: لو شئت لكنا معك فآنسناك والماء ماؤك ؟

قالت : نعم .

فكانوا معها حتى شبَّ إسماعيل وماتت هاجر فتزوج إسماعيل امرأة من جرهم فتعلم العربية منهم هـو وأولاده فهم العرب المتعربة .

واستأذن إبراهيم سارة أنْ يأتي هاجر فأذنت له وشرطت عليه أنْ لا ينزل فقدم وقد ماتت هاجر فذهب إلى بيت إسماعيل فقال لامرأته: أين صاحبك ؟ قالت ليس ههنا ذهب يتصيد وكان اسماعيل يخرج من الحرم يتصيد ثم يرجع.

قال إبراهيم : هل عندك ضيافة ؟ قالت ليس عندي ضيافة وما عندي أحد . فقال إبراهيم : إذا جاء زوجك فاقرئيه السلام وقولي له : فليغير عتبة بابه .

وعاد إبراهيم ، وجاء إسماعيل فوجد ريح أبيه فقال لامرأته : هل عندك أحد ؟ قالت : جاءني شيخ كذا وكذا كالمستخفة بشأنه '، قال : فما قال لك ؟ قالت : قال : اقرئي زوجك السلام وقولي له : فليغير عتبة بابه فطلقها وتزوج أخرى .

<sup>(</sup>١) إبراهيم : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند رقم ٢٢٨٥ ، وقد روى البخاري القصة مطولة بمعناها ومختصرة ٣٣/٥ ، ٢٨٣/٦

وقد صحح أحمد شاكر اسناد أحمد .

فلبث إبراهيم ما شاء الله أن يلبث ، ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل فأذنت له وشرطت عليه أن لا ينزل فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل ، فقال لامرأته : أين صاحبك ؟ قالت: ذهب ليتصيد وهو يجيء الآن إنْ شاء الله تعالى فانزل يرحمك الله فقال لها: فعندك ضيافة؟ قالت: نعم. قال: فهل عندك خبز أو بر أو شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم فدعا لهما بالبركة ولو جاءت يومئذ بخبز أو تمر أو بر أو شعير لكانت أكثر أرض الله من ذلك .فقالت : انزل حتى أغسل رأسك فلم ينزل فجاءته بالمقام بالإناء ، فوضعته عند شقه الأيمن ، فوضع قدمه عليه ، فبقي أثر قدمه فجاءته بالمقام بالإناء ، فوضعته عند شقه الأيمن ، نم حولت المقام إلى شقه الأيسر ، ففعلت به فيه ، فغسلت شق رأسه الأيمن ، ثم حولت المقام إلى شقه الأيسر ، ففعلت به كذلك فقال لها : إذا جاء زوجك فاقرئيه عني السلام وقولي له : قد استقامت عتبة بابك ، فلما جاء اسماعيل وجد ربح أبيه ، فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت : نعم : بابك ، فلما جاء اسماعيل وجد ربح أبيه ، فقال لامرأته : هل جاءك أحد؟ قالت : نعم : رأسه وهذا موضع قدمه وهو يقرئك السلام ويقول : قد استقامت عتبة بابك قال : ذلك إبراهيم .

وقيل: إن الذي أنبع الماء جبرائيل فإنه نزل إلى هاجر وهي تسعى في الوادي فسمعت حسه فقالت: قد اسمعتني فأغثني فقد هلكت أنا ومن معي فجاء بها إلى موضع زمزم، فضرب بقدمه، ففارت عيناً فتعجلت فجعلت تفرغ في شنها فقال لها لا تخافي الظمأ.

## ذكر عمارة البيت الحرام بمكة

قيل: ثم أمر الله إبراهيم ببناء البيت الحرام فضاق بذلك ذرعاً فأرسل الله السكينة وهي ريح خجوج وهي اللينة الهبوب لها رأسان ، فسار معها إبراهيم حتى انتهت إلى موضع البيت فتطوت عليه كتطوي الحجفة فأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقر السكينة فبنى إبراهيم .

وقيل : أرسل الله مثل الغمامة له رأس فكلمه ، وقال : يا ابراهيم ، ابن علىٰ ظلّي أو على قَدْرِي ، لا تزد ولا تنقص ، فبنى .

وهذان القولان نقلا عن على ،

وقال السدي : الذي دله على موضع البيت جبريل فسار إبراهيم إلى مكة فلما وصلها وجد إسماعيل يصلح نبلاً له وراء زمزم فقال له : يا إسماعيل ، إن الله قد أمرني أن ابني له بيتاً . قال اسماعيل : فأطع ربك ؛ فقال ابراهيم : قد أمرك أن تعينني على بنائه . قال : إذن أفعل . فقام معه فجعل إبراهيم يبنيه وإسماعيل يناوله الحجارة .

ثم قال إبراهيم لاسماعيل: اثنني بحجر حَسَن أضعه على الركن فيكون للناس علماً.

فناداه أبو قبيس : إنَّ لك عندي وديعة وقيل : بل جبريل أخبره بالحجر الأسود فأخذه ووضعه موضعه وكان كلما بنيا دعوا الله ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمْيعُ العَلِيمْ ﴾ . (١) .

فلما آرتفع البنيان وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجرٍ وهو مقام إبراهيم فجعل يناوله ، فلما فرغ من بناء البيت أمره الله أن يؤذّن في الناس بالحج ، فقال إبراهيم : يا رب ؟ وما يبلغ صوتي ؟ قال : أذن وعلي البلاغ ، فنادى : « أيها الناس ! إن الله قد كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه ما بين السماء والأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء ، فأجابه من آمن ممن سبق في علم الله أن يحج إلى يوم القيامة فأجيب لبيك لبيك .

ثم خرج بإسماعيل معه إلى التزوية فنزل به منى ومن معه من المسلمين فصلى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة ثم بات حتى أصبح فصلى بهم الفجر ، ثم سار إلى عرفة فقام بهم هناك حتى إذا مالت الشمس جمع بين الصلاتين الظهر والعصر ، ثم راح بهم إلى الموقف مِنْ عرفة الذي يقف عليه الإمام ، فوقف به على الأراك ، فلما غربت الشمس دفع به ومن معه حتى أتى المزدلفة ، فجمع بها الصلاتين المغرب والعشاء الآخرة ، ثم بات بها ومن معه حتى إذا طلع الفجر صلى الغداة ، ثم وقف على قزح حتى إذا أسفر دفع به وبمن معه يريه ويعلمه كيف يصنع حتى رمى الجمرة وأراه المنحر ، ثم نحر وحلق وأراه كيف يطوف ، ثم عاد به إلى منى ليريه كيف رمى الجمار حتى فرغ من الحج وروي عن النبي على أنّ جبرائيل هو الذي أرى إبراهيم

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٢٧ .

كيف يحج ورواه عنه ابن عمر ولم يزل البيت على ما بناه إبراهيم عليه السلام إلى أن هدمته قريش سنة خمس وثلاثين من مولد النبي على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

### ذكر قصة الذبح

#### [ من هو الذبيح ]

واختلف السلف من المسلمين في الذبيح فقال بعضهم : هو اسماعيل ، وقال بعضهم : هو إسحاق وقد روي عن النبي ﷺ كلا القولين ، ولو كان فيهما صحيح لم نَعْدُهُ إلى غيره .

فأما الحديث في أن الذبيح إسحاق فقد روى الأحنف عن العباس بن عبد المطلب عن رسول الله على خديث ذكر فيه ﴿وفديناه بذبح عظيم ﴾(١) هو إسحاق وقد

(١) الصافات : ١٠٧

وقد استفاض ابن قيم الجوزية في كتابه « مفتاح دار السعادة » في إثبات أن الذبيح هو إسماعيل وساق في ذلك أربعين دليلًا، وقال ابن كثير في التفسير ٢٢/٧ ـ ٢٣ عند تفسير قوله تعالى ﴿إنّي ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين﴾ قال:

« يعني أولاداً مطيعين عوضاً من قومه وعشيرته التي فارقهم . قال الله تعالى ﴿ فبشرناه بغلام حليم ﴾ وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام فإنه أول ولد بّشر به إبراهيم عليه السلام وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب ، بل في نصّ كتابهم أنّ إسماعيل ولد ولإبراهيم عليه السلام ست وثمانون سنة وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة ، وعندهم أنَّ الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة ( بكره ) فاقحموا هاهنا كذباً وبهتاناً إسحاق ولا يجوز هذا لإنه مخالف لنص كتابهم وإنما اقحموا ابراهيم لإنه أبوهم وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم فزادوا ذلك وحرفوا « وحيدك » بمعنى الذي ليس عندك غيره فإنّ إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال وحيد إلا لمن ليس له غيره . وأيضاً فإنَّ أول ولد له مَعَزَّة ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر بذبحه أبلغ في الابتلاء والاختبار ، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ الذبيح هو إسحاق وحكى ذلك عن طائفة من السلف حتى نقل عن بعض الصحابة ايضاً وليس ذلك في كتاب ولا سنَّة وما أظنَّ ذلك تلقى إلا عن أحبار أهل الكتاب وأخذ ذلك مسلماً من غير حجة ، وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه اسماعيل فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم وذكر أنّه الذبيح لم قال بعد ذلك : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ ولما بشرت الملاثكة إبراهيم بإسحاق قالوا : ﴿ إنا بشرناك بغلام عليم ﴾ وقال تعالى : ﴿ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ﴾ أي يولد له في حياتهما ولد يسمى «يعقوب» فيكون من ذريته عقب ونسل ، وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أنْ يأمر بذبحه وهو صغير لأنَّ الله قد وعدهـما انه سيعقب ويكون له نسل فكيف يمكن بعد هذا أن يأمر بذبحه صغيراً. روي هذا الحديث عن العباس من قوله لم يرفعه ، وأما الحديث الآخر في أن الذبيح اسماعيل فقد روى الصنابحي قال : كنا عند معاوية بن أبي سفيان فذكروا الذبيح فقال : على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله على فجاءه رجل فقال : يا رسول الله عد علي مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين فضحك على فقيل لمعاوية : وما الذبيحان ؟ فقال : إن عبد المطلب نذر ان سهل الله حفر زمزم أن يذبح أولاده ، فخرج السهم على عبدالله أبي النبي على ففداه بمائة بعير \_ وسنذكره إن شاء الله \_ والذبيح الثاني اسماعيل .

### ذكر من قال إنّه اسحاق

ذهب عمر بن الخطاب ، وعلي ، والعباس بن عبد المطلب ، وابنه عبدالله رضي الله عنهم فيما رواه عنه عكرمة ، وعبدالله بن مسعود ، وكعب ، وابن سابط ، وابن أبي الهذيل ، ومسروق إلى أنّ الدَّبِيْح اسحاق عليه السلام

حَدَّث عَمْرو بن أبي سفيان بن أبي أسِيْد بن جارية الثقفي أنّ كعباً قال لأبي هريرة : ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم ؟ قال : بلى . قال كعب : لما رأى إبراهيم بعد ذبح إسحاق قال الشيطان : والله لئن لم أُفتِنْ عند هذا آل إبراهيم لم أفتن أحداً منهم بعد ذلك أبداً فتمثّل رجلاً يعرفونه فأقبل حتى إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبَحَه دخل على سارة آمرأة إبراهيم فقال لها: أين أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: لبعض حاجته، قال: لا والله إنما غدا به ليذبَحَه. قالت سارة: لم يكن ليذبح ولده. قال

<sup>=</sup> وإسماعيل وصف هنا هنا بالحلم لانه مناسب لهذا المقام .

وأثبتت إدارة الطباعة المنيرية في هذا الموضع التعليق الآتي :

و هذه الآية مَنْ تلاها مع ما قبلها وما بعدها في سورة الصافات يعلم جيداً انّ الذين قالوا أنّ الذبيح إسحاق هم إما ممن لم يتدبر معاني القرآن فأصغى إلى تحريف اليهود كما ذكر ذلك فضيلة الأستاذ نقلاً عن انجيل برنابا وأما أناس اشتغلوا بالدراسة عن كتاب الله تعالى ودراسته ذلك لأنّ الله تعالى قال : ﴿ فبشرناها بغلام حليم فلما بلغ معه السعي . . . ﴾ إلى آخر الآيات وهي ﴿ وفديناه بِذبْح عظيم وتركناه عليه في الآخرين ﴾ ثم قال : ﴿ وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ﴾ فهل بشر الله به مرتين ويترك إسماعيل البكر الكبير بلا ذكر ! لا ريب إنّ الآيات صريحة بأنّ البشارة الأولى وهي في ولد إبراهيم غير إسحاق وليس يوجد إلا الأخ الأكبر وهذا ما تطمئن إليه نفس من قرأ هذه الآيات بإمعان ونظر وتذبّر . أ ه. .

الشيطان: بلى والله لأنه زعم أنّ الله قد أمره بذلك. قالت سارة: فهذا أحسن بأن يطيع ربه، ثم خرج الشيطان فأدرك إسحاق وهو مع أبيه فقال له: إن إبراهيم يريد أنْ يذبحك. قال إسحاق: ما كان ليفعل. قال: بلى والله إنه زعم أن ربه أمره بذلك. قال إسحاق. فوالله لئن أمره ربه بذلك ليطيعنه.

فتركه ولَحِقَ إبراهيم فقال: أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال: لبعض حاجتي . قال: لا والله إنما تريد ذبحه. قال: ولم؟ قال: لانك زعمت أنّ الله أمرك بذلك . قال إبراهيم: فوالله إنْ كان الله أمرني بذلك لأفعلن ، فلما أخذ إبراهيم إسحاق ليذبحه أعفاه الله من ذلك وفداه بذِبْح عظيم .

وأوحىٰ الله إلى إسحاق: إني معطيك دعوةً أستجيب لك فيها . قال إسحاق: « اللهم فأيما عبد لقيك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخله الجنة » .

وقال عبيد بن عمير قال موسى : يا رب ! يقولون : يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ! فبم نالوا ذلك ؟ قال : إن إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا آختارني ، وإنّ إسحاق جَادَلي بالذبح وهو بغير ذلك أجود ، وإن يعقوب كلما زِدتُهُ بلاءً زادني حُسْنَ ظن بي .

[ الغريب ]

(أُسِيْد) بفتح الهمزة وكسر السين. (وجارية) بالجيم.

# ذكر مَنْ قال إنّ الذبيح إسماعيل عليه السلام

روى سعيد بن جبير ، ويوسف بن مهران ، والشعبي ، ومجاهد ، وعطاء بن أبي رباح كلهم عن ابن عباس أنه قال: إنَّ الذبيح اسماعيل ، وقال: زعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود ، وقال أبو الطفيل والشعبي ومجاهد والحسن ومحمد بن كعب القرظي: إنه إسماعيل . قال الشعبي : رأيت قرني الكبش في الكعبة . قال محمد بن كعب : إنّ الذي أمر الله إبراهيم بذبحه من ابنيه إسماعيل وإنّا لنجد ذلك في كتاب الله في قصة الخبر عن إبراهيم وما أمر به من ذبحه ابنه إنه إسماعيل ، وذلك أن الله تعالى حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : ﴿ وَبَشَّرْنَاه بإسْحَاق نَبِيّاً مِنَ حين فرغ من قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : ﴿ وَبَشَّرْنَاه بإسْحَاق نَبِيّاً مِنَ

الصَّالِحِيْن ﴾ ويقول: ﴿ وَبَشَّرْنَاه بِإِسْحَاق نَبِيًّا وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاق يَعْقُوب ﴾ (١) بابن وابن ابن فلم يكن يأمره بذبح إسحاق وله فيه من الله عز وجل ما وعده وما الذي أمر بذبحه إلا إسماعيل. فذكر ذلك محمد بن كعب لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة فقال: « إنَّ هذا لشيء ما كنت أنظر فيه، وإنَّي لأراه كما قلت».

# ذكر السبب الذي مِنْ أجله أُمِرَ إبراهيم بالذبح وصفة الذبح

قيل : أمر الله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فيما ذكر أنه دعا الله أنَّ يَهَبَ له ولداً ذكراً صالحاً فقال : رب هب لي من الصالحين ، فلما بشرته الملائكة بغلام حليم قال : إذن هو لله ذبيح ، فلما ولد الغلام وبلغ معه السعي قيل له ، أوف نذرك الذي نذرت .

وهذا على قول من زعم أنّ الذبيح إسحاق وقائل هذا يزعم : أن ذلك كان بالشام على ميلين من أيليا .

وأما من زعم أنه إسماعيل فيقول إنَّ ذلك كان بمكة .

قال محمد بن إسحاق: إن إبراهيم قال لابنه حين أمر بذبحه: يا بني! خذ الحبل والمدية ثم انطلق بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لاهلك فلما توجه اعترضه ابليس ليصده عن ذلك ، فقال: إليك عنى يا عدو الله فوالله لأمضين لأمر الله .

فاعترض اسماعيل فأعلمه ما يريد ابراهيم يصنع به ، فقال : سمعاً لأمر ربي وطاعة .

فذهب إلى هاجر، فأعلمها فقالت: إنْ كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر

فرجع بغيظه لم يصب منهم شيئاً .

فلما خلا إبراهيم بالشعب وهو شعب ثبير قال له: يا بني! إني أرى في المنام أنّي أذبحك فانظر ماذا ترى؟ قال: يا أبت! افعل ما تؤمر ستجدني إنْ شاء الله من الصابرين.

<sup>(</sup>١) الصافات: ١١٢.

ثم قال له: يا أبت إنْ أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يصيبك من دمي شيء ، فينتقص أجري ، فإن الموت شديد ، وأشحذ شفرتك حتى تريحني فإذا اضجعتني فكبني على وجهي ، فإني أخشى ان نظرت في وجهي أنك تدركك رحمة فتحول بينك وبين أمر الله ، وإن رأيت أن ترد قميصي الى هاجر أمي فعسى أن يكون أسلى لها عني فافعل ، فقال إبراهيم : نعم المعين أنت أي بني على أمر الله فربطه كما أمره ، ثم حد شفرته وتله للجبين ، ثم أدخل الشفرة لحلقه ، فقلبها الله لقفاها ، ثم اجتذبها إليه ليفرغ منه ، فنودي أن : يا إبراهيم! لقد صدقت الرؤيا هذه ذبيحتك فداء لإبنك فاذبحها ، وقيل : جعل الله على حلقه صفيحة نحاس . قال ابن عباس : خرج عليه فاذبحها ، وقيل : هو الكبش الذي قربه هابيل ، وقال كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً ، وقيل : هو الكبش الذي قربه هابيل ، وقال علي عليه السلام : كان كبشاً أقرن أعين أبيض ، وقال الحسن : ما فدى إسماعيل إلا بتيس من الأروى هبط عليه من ثبير فذبحه قيل : بالمقام وقيل : بمنى في المنحر .

# ذكر ما امتحن الله به ابراهيم عليه السلام

بعد ابتلاء الله تعالى إبراهيم بما كان من نمروذ وذبح ولده بعد رجاء نفعه ابتلاه الله بالكلمات التي أخبر انه ابتلاه بهن فقال تعالى : ﴿ واذا ابتلى إبراهيم ربه بكمات فأتمهن ﴾ (١) واختلف السلف من العلماء الأئمة في هذه الكلمات ، فقال ابن عباس من رواية عكرمة عنه في قوله تعالى : ﴿ وإذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ﴾ (٢) لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم وقال الله : ﴿ وإبراهيم الذي وفي ﴾ (٣) قال : والكلمات عشر في براءة وهي ﴿ العابدون الحامدون ﴾ (٤) الآية ، وعشر في المؤمنين وعشر في الأحزاب وهي ﴿ ان المسلمين والمسلمات ﴾ (٥) الآية ، وعشر في المؤمنين من أولها إلى قوله تعالى : ﴿ والذين هم على صلاتهم يحافظون ﴾ (٢)

<sup>(</sup>١) ، (٢) البقرة : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) النجم: ٣٧.

<sup>(</sup>٤) التوبة : ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) المعارج: ٣٤.

عشر خصال قال ابن عباس من رواية طاوس وغيره عنه: الكلمات عشر وهي خمس في الرأس قص الشارب والمضمضمة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ؛ وخمس في الجسد وهي تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف الأبط وغسل أثر الغائط. وقال آخرون: هي مناسك الحج وقوله تعالى: ﴿ إِني جاعلك للناس إماماً ﴾ (١) وهو قول أبي صالح ومجاهد. وقال آخرون هي ست وهي الكواكب والقمر والشمس والنار والهجرة والختان وذبح ابنه وهو قول الحسن قال: ابتلاه بذلك فعرف أن ربه دائم لا يزول فوجه وجهه للذي فطر السموات والأرض وهاجر من وطنه وأراد ذبح ابنه وختن نفسه ، وقيل غير ذلك مما لا حاجة اليه في التاريخ المختصر وإنما ذكرنا هذا القدر لئلا يخلو من فصول الكتاب.

#### ذكر عدو الله نمروذ وهلاكه

ونرجع الآن الى خبر عدو الله نمروذ وما آل اليه امره في دنياه وتمرده على الله تعالى واملاء الله له وكان أول جبار في الأرض ، وكان إحراقه ابراهيم ما قدمنا ذكره فأخرج ابراهيم عليه السلام من مدينته ، وحلف أنه يطلب إله إبراهيم ، فاخذ أربعة أفرخ نسور ، فرباهن باللحم والخمر حتى كبرن وغلظن ، فقرنهن بتابوت ، وقعد في ذلك التابوت فاخذ معه رجلًا ومعه لحم لهن ، فطرن به حتى إذا ذهبن ، أشرف ينظر إلى الأرض ، فرأى الجبال تدب كالنمل ، ثم رفع لهن اللحم ونظر إلى الأرض فرآها يحيط بها بحر كأنها فلك في ماء ، ثم رفع طويلًا فوقع في ظلمة فلم ير ما فوقه وما تحته ففزع وألقى اللحم فاتبعته النسور منقضات، فلما نظرت الجبال إليهن وقد أقبلن منقضات وسمعن حفيفهن فزعت الجبال وكادت تزول ولم يفعلن ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُم لِتَزُولَ مِنْهُ الجِبَالُ ﴾ (٢) وكان طيرانهن من بيت المقدس ووقوعهن في جبل الدخان ، فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بنيان الصرح فبناه حتى علا وارتقى فوقه ينظر إلى إله إبراهيم بزعمه وأحدث ولم يكن يحدث وأخذ الله بنيانهم من القواعد من أساس الصرح فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع ، فتكلموا بشلاثة القواعد من أساس الصرح فسقط وتبلبلت الألسن يومئذ من الفزع ، فتكلموا بشلاثة وسبعين لساناً وكان لسان الناس قبل ذلك سريانياً (٣).

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) إبراهيم : ٤٦ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو تحريف اليهود وضلالهم الذي دسوه في التوراة ولا دليل عليه ولا يقبله عقل . وكان الأحرى =

هكذا روي أنه لم يحدث وهذا ليس بشيء فإن الطبع البشري لم يخل منه إنسان حتى الأنبياء صلوات الله عليهم وهم أكثر اتصالاً بالعالم العلوي وأشرف أنفساً ومع هذا فيأكلون ويشربون ويبولون ويتغوطون . فلو نجا منه أحد لكان الأنبياء أولى لشرفهم وقربهم من الله تعالى . وإن كان لكثرة ملكه فالصحيح أنه لم يملك مستقلاً ولو ملك مستقلاً لكان الاسكندر أكثر ملكاً منه ومع هذا فلم يقل فيه شيء من هذا .

قال زيد بن أسلم: إن الله تعالى بعث الى نمروذ بعد إبراهيم ملكاً يدعوه إلى الله أربع مرات فأبى وقال: أرب غيري ؟ فقال له الملك: اجمع جموعك إلى ثلاثة ايام فجمع جموعه ، ففتح الله عليه باباً من البعوض ، فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها ، فبعثها الله عليهم ، فاكلتهم ولم يبق منهم الا العظام والملك كما هو لم يصبه شيء ، فأرسل الله عليه بعوضة ، فدخلت في منخره ، فمكث يضرب رأسه بالمطارق فأرحم الناس به من يجمع يديه ويضرب بهما رأسه ، وكان ملكه ذلك أربعمائة سنة وأماته الله تعالى وهو الذي بنى الصرح .

وقال جماعة: إن نمروذ بن كنعان ملك مشرق الأرض ومغربها وهذا قول يدفعه أهل العلم بالسير وأخبار الملوك وذلك أنهم لا ينكرون أن مولد إبراهيم كان أيام الضحاك الذي ذكرنا بعض أخباره فيما مضى وأنه كان ملك شرق الأرض وغربها (۱) وقول القائل: إن الضحاك الذي ملك الأرض هو نمروذ ليس بصحيح لأن أهل العلم بالمتقدمين يذكرون أنّ نسب نمروذ في النبط معروف ، ونسب الضحاك في الفرس مشهور ، وإنّما الضحاك استعمل نمروذ على السَّواد وما آتصل به يمنة ويسرة وجعله وولده عمالاً على ذلك وكان هو ينتقل في البلاد، وكان وطنه ووطن أجداده دنباوند من جبال طبرستان وهناك رمى به افريدون حين ظفر به.

وكذلك بختنصر ذكر بعضهم أنه ملك الأرض جميعها وليس كذلك وإنّما كان

<sup>=</sup> بالمصنف أن يعرض ذكره .

<sup>(</sup>تنبيه الذي في التوراة أنّ تبلبل الألسن كان قبل ابراهيم وبعد نـوح عليهما السـلام ـ راجع التكـوين . ١٠ : ١١ ) .

<sup>(</sup>١) يرد هذا أنَّ المصريين لم يعرفوا الضحاك ولم يكن له عليهم ملك . ( منيرية ) .

اصبهبذ (۱) ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربي دجلة من قبل لهراسب لأن لهراسب كان مشتغلًا بقتال الترك مقيماً بازائهم ببَلْخ (۲) وهو بناها لما تطاول مقامه هناك لحرب الترك ، ولم يملك أحد من النبط شبراً من الأرض مستقلًا برأسه فكيف الأرض جميعها ؟! وإنما تطاولت مدة نمروذ بالسواد، فمكث اربعمائة سنة ، ثم دخل من نسله بعد هلاكه جيل يقال له نبط بن قعون ملك بعده مائة سنة ، ثم كداوص بن نبط ثمانين سنة ، ثم بالش بن كداوص مائة وعشرين سنة ، ثم نمروذ بن بالش سنة وشهراً فذلك سبعمائة سنة وسنة ، وشهد أيام الضحاك ، وظن الناس في نمروذ ماذ كرناه فلما ملك افريدون وقهر الازدهاق قتل نمروذ بن بالش وشرد النبط وقتل فيهم مقتلة عظيمة (۲) .

<sup>(</sup>١) الأصبهبذ عند الفرس لقب حافظ الجيوش وأمير الأمراء ، وقال ياقوت في معجم البلدان في ( طبرستان ) : « وكانت ملوك الفرس يولونها \_ أي طبرستان \_ رجلًا ويسمونه « الأصبهبذ » . فإذا عقدوا له عليها لم يعزلوه عنها حتى يموت فإذا مات أقاموا مكانه ولده إن كان وُلِد وإلا أقاموا أصبهبذ آخر » ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) بلنخ من أشهر بلاد خراسان المشهورة اليوم بالأفغان ولكنها انفصلت عنها وأصبحت اليوم إمارة صغيرة تحت سلطة الروس من جملة إمارات « تركستان » مَنَّ الله على المسلمين بتحريرها وعودتها لدولة الإسلام . (٣) كل هذا الكلام لا دليل عليه ولا حجة فيه فهو كلام غير محقق .

#### ذكر قصة قوم لوط

قد ذكرنا مهاجر لوط مع إبراهيم عليه السلام إلى مصر وعَوْدِهم إلى الشام ومقام لوط بسَدُوم فلما أقام بها أرسله الله إلى أهلها، وكانوا أهل كفر بالله تعالى وركوب فاحشة كما قال تعالى : ﴿ لَتَأْتُونَ الفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العَالَمِيْن \* أَيْنَكُم لَتَأْتُونَ اللَّجَالَ وتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَأْتُونَ في نَادِيكُم المُنكر ﴾ (١) فكان قطعهم السبيل أنهم كانوا يأخذون المسافر إذا مرّ بهم ويعملون به ذلك العمل الخبيث وهو اللواطة، وأما إتيانهم المنكر في ناديهم فقيل : كانوا يحذفون مَنْ مَرّ بهم ويسخرون منهم ، وقيل : كانوا يتضارطون في مجالسهم، وقيل : كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم، وكان لوط يدعوهم إلى عبادة الله ، وينهاهم عن الأمور التي يكرهها الله منهم من قبطع السبيل وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار ، ويتوعدهم على إصرارهم وتَرْك التوبة بالعذاب الله انكاراً منهم لوعيده ، ويقولون له : اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين لعقاب الله انكاراً منهم لوعيده ، ويقولون له : اثننا بعذاب الله إن كنت من الصادقين حتى سأل لوط ربه النصرة عليهم فلما تطاول عليه أمرهم وتماديهم في غيهم .

فبعث الله \_ لمّا أراد هلاكهم ونصر رسوله \_ جبرائيل وملكين آخرين معه أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل فاقبلوا \_ فيما ذُكِرَ \_ مشاة في صورة رجال، وأمرهم أن يبدأوا بإبراهيم وسَارَة ويبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب.

فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد أبطأ عنه خمسة عشر يوماً حتَّىٰ شقَّ ذلك عليه \_ وكان يضيف من نزل به وقد وسع الله عليه الرزق \_ فرح بهم ورأى ضيفاً لم ير مثلهم حُسْناً وجَمَالًا ، فقال : لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌ إلا أنا بيدي ، فخرج إلى أهله

<sup>(</sup>١) العنكبوت : ٢٨ : ٢٩ .

فجاء بعجل سمين قد حَنَذَه أي أنضجه ، فَقَرَّبه إليهم ، فأمسكوا أيديهم عنه ﴿ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لا تَصِلُ إِلَيْه نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُم خِيْفَةً قَالُوا : لاَ تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْم لُوطٍ وَآمْراَتُهُ سارة ﴿قائمة فَضَحِكَتْ ﴾ لـما عرفت من أمر الله ولما تعلم من قوم لوط ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوب ﴾ فـ ﴿قالت ﴾ وصكت وجهها ﴿ [ يا وَيُلتَىٰ ] أَألِدُ وأنا عَجُوزٌ ﴾ إلى قوله ﴿ حَمِيْدٌ مَجِيْد ﴾ (١) وكانت ابنة تسعين سنة وإبراهيم أبن عشرين ومائة.

فلما ذهب عن إبراهيم الرَّوْعُ وجاءته البشرى ذهب يجادل جبرائيل في قوم لوط فقال له: أرأيت إنْ كان فيهم خمسون من المسلمين ؟ قالوا: وإنْ كان فيهم خمسون من المسلمين لم يعذبهم. قال: وأربعون ؟ قالوا: وأربعون. قال: وثلاثون حتى بلغ عشرة . قالوا: وإنْ كان فيهم عشرة . قال: ما قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير . ثم قال: ﴿إِنَّ فِيْهَا لُوطاً قالوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا لُنُنَجِّينَهُ وأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأته كَانَتْ مِن الغَابِرِيْن ﴾ (٢) .

ثم مضت الملائكة نحو سَدُوم قرية لوط فلما آنتهوا إليها لقوا لوطاً في أرض له يعمل فيها ـ وقد قال الله تعالى لهم : لا تهلكوهم حتىٰ تُشْهِدوا عليهم لوطاً أربع شهادات ـ فأتوه فقالوا : أنّا مضيفوك الليلة ، فانطَلَق بهم فلما مشى ساعة آلتفت إليهم فقال لهم : أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية ؟ والله ما أعلم على ظهر الأرض إنسانا أخبث منهم حتى قال ذلك أربع مرات .

وقيل: بل لقوا ابنته فقالوا: يا جارية ، هل من منزل ؟ قالت: نعم مكانكم لا تدخلوا حَتَى آتيكم ـ خافت عليهم من قومها ، فأتت أباها فقالت: يا أبتاه أَدْرِك فِتْيَاناً على باب المدينة ما رأيت أَصْبَحَ وُجُوهاً منهم لئلا يأخذهم قومك فيفضحوهم ، وكان قومه قد نَهوه أنْ يضيف رجلاً ، فجاء بهم فلم يعلم إلا أهل بيت لوط ، فخرجت امرأته فأخبرت قومها وقالت لهم : قد نزل بنا قوم ما رأيت أحسن وجوهاً منهم ولا أطيب رأئحة ؛ فجاءه قومه يُهْرَعُون اليه ، فقال : يا قوم ! اتقوا الله ولا تخزوني في ضَيْفي أليس منكم رجل رشيد؟ فنهاهم ورغبهم .

<sup>(</sup>۱) هود : ۷۰ : ۷۳ .

<sup>(</sup>٢) العنكبوت : ٣٢ .

وقال : هَوْلاَء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُم مما تريدون . قالوا : لَقَد عَلِمْتَ مَالَنا فِي بَنَاتِك مِنْ حَقِّ ، وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيْدُ أولم ننهك عن العالمين ؟ فلما لم يقبلوا منه قال : لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ـ يعني لو أنّ لي أنصاراً أو عشيرة يمنعوني منك . فلما قال ذلك وجد عليه الرسل فقالوا : إنّ ركنك لشديد ولم يبعث الله نبياً إلا في ثروة من قومه ومنعة من عشيرته . وأغلق لوط الباب فعالجوه ، وفتح لوط الباب فدخلوا واستأذن جبرائيل ربه في عقوبتهم فأذن له فبسط جناحه ، ففقاً أعينهم وخرجوا يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقولون : النجاء النجاء فإنّ في بيت لوط أسحر قوم في يدوس بعضهم بعضاً عمياناً يقولون : النجاء النجاء فإنّ في بيت لوط أسحر قوم في الأرض . وقالوا للوط : إنّا رُسُلُ رَبّك لَن يُصِلُوا إِليْكَ فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِن اللّيلِ واتّبع أَذْبَارَهُم وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنْكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُون .

فاخرجهم الله الى الشام وقال لوط: أهلكوهم الساعة. فقالوا: لن نؤمر إلا بالصبح أليس الصبح بقريب ؟

فلما كان الصبح أدخل جبرائيل ـ وقيل ميكائيل ـ جناحه في أرضهم وقراهم الخمس . فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح ديكتهم ونباح كلابهم ، ثم قلبها فجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سِجْيْل ، فأهلكتْ من لم يكن بالقرى ، وسمعت امرأة لوط الهدة فقالت: واقوماه! فأدركها حجر فقتلها ونجى الله لوطاً وأهله إلا امرأته وذكر أنه كان فيها أربعمائة ألف، وكان إبراهيم يتشرف عليها ويقول: سدوم يوماً هالك.

ومدائن قوم لوط خمس: سدوم وصبعة وعمرة ودوما وصعوة ، وسدوم هي القرى العظمي .

[ الغريب ]

﴿ قُولُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾ : هو مَشْيٌ بين الْهَرْوَلَةُ والجمز(١) .

ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه

لا يدفع أحد من أهل العلم أن سارة توفيت بالشام ولها مائة وسبع وعشرون سنة

<sup>(</sup>١) هو السير السريع.

وقيل: إنها كانت بقرية الجبابرة من أرض كنعان ، وقيل: عاشت هاجر بعد سارة مدة والصحيح أنّ هاجر توفيت قبل سارة كما ذكرنا في مسير إبراهيم إلى مكة وهو الصحيح إن شاء الله تعالى .

فلما ماتت سارة تزوج بعدها قطورا ابنة يقطن امرأة من الكنعانيين فولدت له ستة نفر: يقشان ، وزمران ، ومدين ، ومدان ، ونشق ، وسوح<sup>(۱)</sup> وكان جميع أولاد إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق ثمانية نفر وكان إسماعيل بكره . وقيل في عدد أولاده غير ذلك ، فالبربر من ولد يقشان ، وأهل مدين قوم شعيب من ولد مدين ، وقيل : تزوج بعد قطورا امرأة أخرى اسمها حجون ابنة أهير .

# ذكر وفاة ابراهيم وعدد ما أنزل عليه

قيل: لما أراد الله قبض روح إبراهيم أرسل إليه ملك الموت في صورة شيخ هرم، فرآه إبراهيم وهو يطعم الناس وهو شيخ كبير في الحر فبعث إليه بحمار فركبه حتى أتاه فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها فاه فيدخلها في عينه وأذنه ثم يدخلها فاه فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره، وكان إبراهيم سأل ربه أن لا يقبض روحه حتى يكون هو الذي يسأله الموت، فقال: يا شيخ مَا لَكَ تصنعُ هذا؟ قال: يا إبراهيم الكِبر. قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر ابراهيم سنتين، فقال ابراهيم: إنما بيني وبين أنْ أصير هكذا سنتان اللهم اقبضني اليك، فقام الشيخ وقبض روحه ومات وهو ابن مائتي سنة. وقيل: مائة وخمس وسبعين سنة.

وهذا عندي فيه نظر لان إبراهيم لا يخلو أن يكون قد رأى من هو أكبر منه بسنتين أو أكثر من ذلك فإنَّ مَنْ عاش مائتي سنة كيف لا يـرى مَنْ هو أكبر منه بهـذا القدر القريب . ولكن هكذا رُوِيَ . ثم إنه قد بلغه عُمر نوح ولم يصبه شيء مما رأى بذلك الرجل .

#### [ صحف إبراهيم ]

وروىٰ أبو ذر عن النبي ﷺ أنه قال : « وأنزل الله على ابراهيم عشر صحائف ، قال : قلت : يا رسول الله ! فما كانت صحف إبراهيم ؟ قال : كانت أمثالًا كلها ـ أيها

<sup>(</sup>١) هذه الأسماء مأخوذة من التوراة التي بين أيدينا الآن .

الملك المسلط المبتلي المغرور إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها الى بعض ، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر»، وكان فيها أمثال منها : وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له ساعات : ساعة يناجي فيها ربه . وساعة يفكر فيها في صنع الله ، وساعة يحاسب فيها نفسه ، وساعة يخلو فيها بحاجته من الحلال في المطعم والمشرب ، وعلى العاقل أن لا يكون ظاعناً إلا في ثلاث تزود لمعاده أو مرمة لمعاشه أو لذة في غير محرم، وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شانه حافظاً للسانه، ومن حسب كلامه من عمله قل إلا فيما يعنيه.

وهو أول من اختتن ، وأول من أضاف الضيف ، وأول من اتخذ السراويل الى غير ذلك من الأقاويل .

### ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم

قد ذكرنا فيما مضى سبب إسكان اسماعيل الحرم وتزوجه امرأة من جرهم وفراقه إياها بأمر ابراهيم ، ثم تزوج أخرى وهي السيدة بنت مضاض الجرهمي وهي التي قال لها : قولي لزوجك : قد رضيت عتبة بابك فولدت لاسماعيل اثني عشر رجلاً نابت وقيذار ، واذيل ، وميشا ، ومسمع ، ورما ، وماش . وآزر . وقطورا . وفاقس . وطميا . وقيدمان ، وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون سبعاً وثلاثون ومائة سنة : ومن نابت وقيذار بني اسماعيل نشر الله العرب .

وأرسله الله تعالى الى العماليق وقبائل اليمن وقـد ينطق أولاد إسماعيل بغيـر الألفاظ التي ذكرت .

ولما حضرت اسماعيل الوفاة أوصى الى أخيه إسحاق أنْ يـزوج ابنته من العيص بن اسحاق وأن يدفن عند قبر أمه هاجر بالحجر .

## ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده

قيل: ونكح إسحاق رفقا بنت بتويل فولدت له عيص ويعقوب توأمين وان عيص كان أكبرهما وكان عمر إسحاق لما ولد له ستين سنة ؛ ثم نكح عيص بن إسحاق نسمة بنت عمه إسماعيل فولدت له الروم بن عيص وكل بني الأصفر من ولده ، وزعم بعض الناس أن اشبان من ولده ؛ ونكح يعقوب بن إسحاق ـ وهو إسرائيل ـ ابنة خاله ليا بنت

لبان بن بتويل فولـدت له روبيـل وكان أكبـر ولده وشمعـون ولاوي ويهوذا وزبـالون ولشحر ، وقيل ، ويشحر ، ثم توفيت ليا فتزوج اختها راحيل ؛ فولدت لـه يوسف وبنيامين وهو بالعربية شداد وولد له من سريتين أربعة نفر دان وتفتالي وجاد وأشر فكان ليعقوب اثنا عشر رجلاً .

قال السري تزوج إسحاق بجارية فحملت بغلامين فلما أرادت أن تضع أراد يعقوب أن يخرج قبل عيص ، فقال عيص والله لئن خرجت قبلي لأعترضن في بطن أمي ولأقتلنها فتأخر يعقوب وخرج عيص ، وأخذ يعقوب بعقب عيص ، فسمي يعقوب وسمي أخوه عيض لعصيانه ، وكان عيص أحبهما إلى أبيه ويعقوب أحبهما إلى أمه ، وكان عيص صاحب صيد فقال له إسحاق لما كبر وعمي : يا بني ! أطعمني لحم صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي وكان عيص رجلاً أشعر ، وكان يعقوب أجرد وسمعت أمهما ذلك ، فقالت ليعقوب : يا بني ! اذبح شاة واشوها والبس جلدها وقربها إلى أبيك ، وقل له : أنا ابنك عيص ففعل ذلك يعقوب فلما جاء قال : يا أبتاه ! كل قال: من أنت؟ قال أنا أبنك عيص فمسحه اسحاق فقال : المس مس عيص والريح ريح يعقوب فقالت أمه :إنه عيص فكل فأكل ودعا له أن يجعل الله في ذريته الأنبياء والملوك، يعقوب وجاء عيص وكان في الصيد، فقال لأبيه : قد جئتك بالصيد الذي طلبت، فقال يا بني ! قد سبقك أخوك فحلف عيص ليقتلن يعقوب، فقال يا بني قد بقيت لك دعوة فدعا له أن تكون ذريته عدد التراب وأن لا يملكهم غيرهم وهرب يعقوب خوفاً من أخيه إلى خاله وكان يسري بالليل ويكمن بالنهار فلذلك سمي اسرائيل (١٠).

ثم ان يعقوب تزوج ابنتي خاله وجمع بينهما فلذلك قال الله تسالى : ﴿ وَأَن تَجَمَعُوا بِينَ الْأَحْتَيْنَ إِلَّا مَا قَدْ سَلْفَ ﴾ (٢) وولد له منهما ، فماتت راحيل في نفاسها ببنيامين وأراد يعقوب الرجوع إلى بيت المقدس ، فاعطاه خاله قطيع غنم ، فلما ارتحلوا لم يكن لهم نفقة؛ فقالت زوجة يعقوب ليوسف: اسرق صنماً من أصنام أبيها وأحب يعقوب يوسف وأخاه أبي نستنفق منه فسرق صنماً من أصنام أبيها وأحب يعقوب يوسف وأخاه

<sup>(</sup>١) هذا الخبر من الضلال المبين من تحريف اليهود واجترائهم على أنبياء الله لعنة الله على من حرف كتاب

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٣.

بنيامين حباً شديداً ليتمهما ، وقال يعقوب لراع من الرعاة : إذا أتاكم أحد يسألكم من أنتم؟ فقولوا : نحن ليعقوب عبد عيص فلقيهم عيص فسألهم ، فأجابه الراعي بذلك الجواب فكف عيص عن يعقوب ونزل يعقوب بالشام .

ومات إسحاق بالشام وعمره مائة وستون سنة ودفن عند أبيه إبراهيم عليه السلام.

# قصة أيوب عليه السلام

وهو رجل من الروم من ولد عيص وهو أيوب بن موص بن رازج بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم ، وقيل موص بن روعيل بن عيص ، وكانت زوجته التي أمر أن يضربها بالضغث ليا ابنة يعقوب بن إسحاق ، وقيل : هي رحمة ابنة افرايم بن يوسف ، وكانت أمه من ولد لوط ، وكان دينه التوحيد والإصلاح بين الناس ، وإذا أراد حاجة سجد ثم طلبها .

وكان من حديثه وسبب بلائه أن إبليس سمع تجاوب الملائكة بالصلاة على أيوب حين ذكره الله ، فحسده وسأل الله أن يسلطه عليه ليفتنه عن دينه ، فسلطه على ماله حسب ، فجمع إبليس عظماء أصحابه من العفاريت ، وكان لأيوب البثنية جميعها من أعمال دمشق بما فيها وكان له فيها ألف شأة برعاتها وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد ومال ، ويحمل آلة الفدان أتان . ولكل أتان ولد وإثنان وما فوق ذلك . فلما جمعهم إبليس قال : ما عندكم من القوة والمعرفة ؟ فإني يحمد الله ولا يرجع عن الجد في عبادته والشكر له على ما أعطاه والصبر على ما ابتلاه ، يحمد الله ولا يرجع عن الجد في عبادته والشكر له على ما أعطاه والصبر على ما ابتلاه ، فلما رأى ذلك إبليس من أمره سأل الله ان يسلطه على ولده فسلط ولم يجعل له سلطاناً على جسده ولا عقله وقلبه فاهلك ولده كلهم ، ثم جاء اليه متمثلاً بمعلمه الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرققه حتى رق أيوب فبكى وقبض قبضة من التراب يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يرققه حتى رق أيوب ندم لذلك وجد واستغفر ، فصعدت فوضعها على رأسه فسر بذلك إبليس ، ثم إن أيوب ندم لذلك وجد واستغفر ، فصعدت خفظته من الملائكة بتوبته الى الله قبل ابليس ، فلما لم يرجع أيوب عن عبادة ربه والصبر على ما بلاه به سأل الله تعالى أن يسلطه على جسده فسلطه عليه خلا لسانه وقلبه وعقله فإنه لم يجعل له على ذلك سلطاناً فجاءه وهو ساجد ، فنفخ في منخره نفخة وقله وقله فإنه لم يجعل له على ذلك سلطاناً فجاءه وهو ساجد ، فنفخ في منخره نفخة

اشتعل منها جسده وصار أمره إلى أن انتثر لحمه وامتلأ جسده دوداً فإن كانت الدودة تسقط من جسده فيردها اليه ، ويقول : كلي من رزق الله وأصابه الجذام ، وكان أشد من ذلك عليه أنه كان يخرج في جسده مثل ثدي المرأة ثم يتفقأ وأنتن حتى لم يطق أحد أن يشم ريحه ، فأخرجه أهل القرية منها الى الكناسة خارج القرية لا يقربه أحد إلا زوجته وكانت تختلف إليه بما يصلحه فبقي مطروحاً على الكناسة سبع سنين ما يسأل الله أن يكشف ما به وما على وجه الأرض أكرم على الله منه .

وقيل: كان سبب بلائه ان ارض الشام أجدبت فارسل فرعون إلى أيوب ان هلم الينا فإن لك عندنا سعة ، فأقبل بأهله وخيله وماشيته فاقطعهم فرعون القطائع ، ثم إن شعيباً النبي دخل الى فرعون ، فقال : يا فرعون ! أما تخاف أن يغضب الله غضبة فيغضب لغضبه أهل السماء وأهل الأرض والبحار والجبال ؟ وأيوب ساكت لا يتكلم ؛ فلما خرجا أوحى الله إلى أيوب يا أيوب سكت عن فرعون لذهابك إلى أرضه استعد للبلاء ، فقال أيوب : أما كنت أكفل اليتيم وآوي الغريب وأشبع الجائع واكفت الأرملة ، فمرت سحابة يسمع فيها عشرة آلاف صوت من الصواعق يقولون : من فعل الأرملة ، فمرت سحابة يسمع فيها عشرة آلاف صوت من الصواعق يقولون : من فعل ذلك يا أيوب ! فاخذ تراباً فوضعه على رأسه وقال : أنت يا رب فأوحى الله اليه استعد للبلاء قال : فديني قال : اسلمه لك قال : فما أبالي ، وقيل كان السبب غير ذلك وهو نحو ما ذكرناه .

فلما ابتلاه الله واشتد البلاء قالت امرأته: إنك رجل مجاب الدعوة فادع الله أن يشفيك فقال: كنا في النعماء سبعين سنة فلنصبر في البلاء سبعين سنة والله لئن شفاني الله لأجلدنك مائة جلدة ، وقيل: إنما أقسم ليجلدنها لأن إبليس ظهر لها ، وقال: بم أصابكم ما أصابكم؟ قالت: بقدر الله. قال: وهذا أيضاً بقدر الله فاتبعيني فاتبعته فأراها جميع ما ذهب منهم في واد وقال: اسجدي لي وأرد عليكم فقالت: إن لي زوجاً استأمره فلما أخبرت أيوب قال: ألم تعلمي أنّ ذلك الشيطان؟ لئن شفيت لأجلدنك مائة جلدة وأبعدها ، وقال لها: طعامك وشرابك عليًّ حرام لاأذوق مما تأتينني به شيئاً ، فابعدي عني فلا أراك فذهبت عنه ، فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردها وليس عنده فابعدي عني فلا أراك فذهبت عنه ، فلما رأى أيوب أن امرأته قد طردها وليس عنده طعام ولا شراب ولا صديق خر ساجداً ، وقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين كرر ذلك فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك هذا مغتسل الراحمين كرر ذلك فقيل له: ارفع رأسك فقد استجيب لك اركض برجلك هذا مغتسل

بارد وشراب ورد الله اليه جسده وصورته . وأما امرأته فقالت : كيف أتركه وليس عنده أحد ، يموت جوعاً وتأكله السباع؟ فرجعت اليه ، فرأت أيوب وقد عوفي فلم تعرفه فعجبت حيث لم تره على حاله ، فقالت له : با عبدالله! هل رأيت ذلك الرجل المبتلي الذي كان ههنا؟ قال : وهل تعرفينه إذا رأيتيه؟ قالت نعم . قال : هو أنا فعرفته ، وقيل : إنما قال مسني الضر لما وصل الدود إلى لسانه وقلبه وخاف أن يبطل عن ذكر الله تعالى والفكر .

ورد الله اليه أهله ومثلهم معهم ، قيل هم باعيانهم ، وقيل : رد الله اليه امرأته ورد اليها شبابها فولدت له ستة وعشرين ذكراً وأنزل الله اليه ملكاً فقال : يا أيوب ! إن الله يقرئك السلام لصبرك على البلاء اخرج الى أندرك فخرج اليه فبعث الله سحابة فألقت عليه جراداً من ذهب وكانت الجرادة تذهب فيتبعها حتى يردها في اندره . فقال الملك : أما تشبع من الداخل حتى تتبع الخارج ؟ فقال : إن هذه البركة من بركات ربي لست أشبع منها ، وعاش أيوب بعد أن رفع عنه البلاء سبعين سنة .

ولما عوفي أمره الله أن يأخذ عرجوناً من النخل فيه مائة شمراخ فيضرب به زوجته ليبر من يمينه ففعل ذلك .

وقـول أيوب ﴿رَبِّ إِنِّي مَسَّنِيَ الضَّرُ ﴾ (١) دعـاء ليس بشكـوى ودليله: قـولـه تعالى : ﴿ فاستجبنا له ﴾ وكان من دعاء أيوب أعوذ بالله من جار عينه تراني إن رأى حسنة سترها وإن رأى سيئة ذكرها .

وقيل كان سبب دعائه انه قد اتبعه ثلاثة نفر على دينه اسم أحدهم بلدد والآخر اليفز والثالث صافر فانطلقوا اليه وهو في البلاء فبكتوه أشد تبكيت ، وقالوا له : لقد اذنبت ذنباً ما اذنبه احد فلهذا لم يكشف العذاب عنك وطال الجدال بينهم وبينه فقال فتى كان معهم لهم كلاماً يرد عليهم ، فقال : قد تركتم من القول أحسنه ومن الرأي أصوبه ومن الأمر أجمله ، وقد كان لايوب عليكم من الحق والذمام أفضل من الذي وصفتم ، فهل تدرون حق من انتقصتم وحرمة من انتهكتم ؟ ومن الرجل الذي عبتم ؟ أم تعلموا أن أيوب نبي الله وخيرته من خلقه يومكم هذا ؟ ثم لم تعلموا ولم يعلمكم الله أنه

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٨٣.

\$\text{\$\tilde{\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\text{\$\

سخط شيئاً من أمره، ولا أنه نزع شيئاً من الكرامة التي أكرم الله بها عباده، ولا أن أيوب فعل غير الحق في طول ما صحبتموه ، فإن كان البلاء هو الذي ازرى به عندكم ووضعه في نفوسكم وقد علمتم ان الله يبتلي النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وليس بلاؤه لأولئك دليلاً على سخطه عليهم ولا على هوانهم عليه ولكنها كرامة وخيرة لهم وأطال في هذا النحو من الكلام . ثم قال لهم : وقد كان في عظمة الله وجلاله وذكر الموت ما يكل ألسنتكم ويكسر قلوبكم ويقطع حجتكم ألم تعلموا أن لله عباداً آسكتتهم خشيته عن الكلام من غير عي ولا بكم ؟ وانهم لهم الفصحاء الألباء العالمون بالله وآياته ولكنهم إذا ذكروا عظمة الله انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم وطاشت أحلامهم وعقولهم فزعاً من الله وهيبة له فإذا أفاقوا استبقوا إلى الله بالأعمال الزاكية يعدون وعقولهم مع الظالمين وانهم لابرار ، ومع المقصرين وانهم لأكياس أتقياء ، ولكنهم لا يستكثرون لله عز وجل الكثير ولا يرضون له القليل ولا يدلون عليه بالأعمال فهم أينما لقيتهم خائفون مهيمون وجلون .

فلما سمع أيوب كلامه قال: إن الله يزرع الحكمة بالرحمة في قلب الصغير والكبير فمتى كانت في القلب ظهرت على اللسان ولا تكون الحكمة من قبل السن والشيبة ولا طول التجربة وإذا جعل الله تعالى عبداً حكيماً عند الصبا لم تسقط منزلته عند الحكام ثم أقبل على الثلاثة فقال: رهبتم قبل أن تسترهبوا وبكيتم قبل أن تضربوا كيف بكم لو قلت لكم تصدقوا عني بأموالكم لعل الله أن يخلصني ؟ أو قربوا قرباناً لعل الله أن يتقبل ويرضى عني ؟ وأنكم قد أعجبتكم أنفسكم فظننتم أنكم عوفيتم بإحسانكم فبغيتم وتعززتم، لو صدقتم ونظرتم بينكم وبين ربكم لوجدتم لكم عيوباً سترها الله بالعافية وقد كنت فيما خلا والرجال يوقرونني وأنا مسموع كلامي معروف من حقي مستنصف من خصمي فاصبحت اليوم وليس لي رأي ولا كلام معكم، فأنتم أشد علي من مصيبتي.

ثم أعرض عنهم وأقبل على ربه مستغيثاً به متضرعاً اليه . فقال : رب ! لأي شيء خلقتني ؟ ليتني إن كرهتني لم تخلقني ياليتني كنت حيضة ملقاة ، وياليتني عرفت الذنب الذي اذنبت فصرفت وجهك الكريم عني ، لو كنت امتني فالموت أجمل بي ؟! ألم أكن للغريب داراً ، وللمسكين قراراً ، ولليتيم ولياً ، وللأرملة قيماً؟ إلهي ! أنا عبد

ذليل إن أحسنت فالمن لك وإن أسأت فبيدك عقوبتي ؟ جعلتني للبلاء غرضاً فقد وقع علي البلاء لو سلطته على جبل لضعف عن حمله فكيف يحمله ضعفي ؟ ذهب المال فصرت أسأل بكفي فيطعمني من كنت أعوله اللقمة الواحدة فيمنها على ويعيرني . هلك أولادي ولو بقي أحدهم أعانني ، قد ملني أهلي وعقني أرحامي فتنكرت معارفي ، ورغب عني صديقي ؛ وجحدت حقوقي ، ونسيت صنائعي ، اصرخ فلا يصرخونني واعتذر فلا يعذرونني دعوت غلامي فلم يجبني ، وتضرعت إلى أمتي فلم ترحمني ، وإن قضاءك هو الذي آذاني واقمأني ، وإن سلطانك هو الذي أسقمني ، فلو أن ربي نزع الهيبة التي في صدري وأطلق لساني حتى أتكلم ملء فمي ، ثم كان ينبغي للعبد أن يحاج مولاه عن نفسه لرجوت أن تعافيني عند ذلك ولكنه القاني وعلا عني فهو يراني ولا أراه ويسمعني ولا أسمعه ، لا نظر إلي فرحمني ، ولا دنا مني ف اتكلم ببراءتي وأخاصم عن نفسي .

فلما قال أيوب ذلك أظلتهم غمامة ونودي منها يا أيوب إن الله يقول: قد دنوت منك ولم أزل منك قريباً فقم فأدل بحجتك وتكلم ببراءتك وقم مقام جبار فإنه لا ينبغي أن يخاصمني إلا جبار، تجعل الزيار في فم الأسد واللجام في فم التنين وتكيل مكيالاً من النور وتزن مثقالاً من الريح وتصرصرة من الشمس وتردامس، لقد منتك نفسك امراً لا تبلغه بمثل قوتك أردت أن تكابرني بضعفك ؟ أم تخاصمني بعيبك ؟ أم تحاجني بخطلك أين أنت مني يوم خلقت الأرض؟ هل علمت بأي مقدار قدرتها ؟ اين كنت معي يوم رفعت السماء سقفاً في الهواء لا بعلائق ولا بدعائم تحملها ؟ هل تبلغ حكمتك أن تجري نورها أو تسير نجومها أو يختلف بأمرك ليلها ونهارها ؟ وذكر أشياء من مصنوعات الله.

فقال ايوب: قصرت عن هذا الأمر ليت الأرض انشقت لي فذهبت فيها ولم أتكلم بشيء يسخطك! إلهي اجتمع عليّ البلاء وأنا أعلم أن كل الذي ذكرت صنع يديك وتدبير حكمتك. لا يعجزك شيء ولا تخفي عليك خافية. تعلم ما تخفي القلوب، وقد عملت في بلائي ما لم أكن أعلمه، كنت أسمع بسطوتك سمعاً، فأما الآن فهو نظر العين إنما تكلمت بما تكلمت به لتعذرني وسكت لترحمني، وقد وضعت يدي على فمي، وعضضت على لساني، والصقت بالتراب خدي فدسست فيه وجهي

فلا أعود لشيء تكرهه ودعا .

فقال الله: يا أيوب نفذ فيك حكمي وسبقت رحمتي غضبك قد غفرت لك ورددت عليك اهلك ومالك ومثلهم معهم لتكون لمن خلفك آية وعبرة لاهل البلاء وعزاء للصابرين ؛ فاركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاء ، وقرب عن أصحابك قرباناً واستغفر لهم فإنهم قد عصوني فيك ، فركض برجله فانفجرت له عين ماء فاغتسل فيها ، فرفع الله عنه البلاء . ثم خرج فجلس وأقبلت امرأته فسألته عنه فقال هل تعرفينه ، قالت نعم مالي لا أعرفه ؟ فتبسم فعرفته بضحكه ، فاعتنقته ولم تفارقه من عناقه حتى مر بهما كل مال لهما وولد .

وإنما ذكرته قبل يوسف وقصته لما ذكر بعضهم من أمره وأنه كان نبياً في عهد يعقوب ؛ وذكر أن عمر أيوب كان ثلاثاً وتسعين سنة وأنه أوصى عند موته الى ابنه حوصل ؛ وأن الله بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبياً وسماه ذا الكفل وكان مقيماً بالشام حتى مات وكان عمره خمساً وسبعين سنة فاوصى الى ابنه عيدان وإن الله بعث بعده شعيب بن صفيون بن عنقا بن نابت بن مدين بن إبراهيم عليه السلام .

### ذكر قصة يوسف عليه السلام<sup>(١)</sup>

ذكروا أن إسحاق توفي وعمره ستون ومائة سنة، وقبره عند أبيه إبراهيم قبره ابناه يعقوب وعيص في مزرعة جيرون وكان عمر يعقوب مائة وسبعاً وأربعين سنة وكان ابنه يوسف قد قسم له ولأمه شطر الحسن ، وكان يعقوب قد دفعه إلى أخته ابنة إسحاق تحضنه ، فأحبته حباً شديداً ، وأحبه يعقوب أيضاً حباً شديداً ، فقال لأخته : يا أخية ! سلمي إليّ يوسف فوالله ما أقدر أن يغيب عني ساعة ، فقالت والله ما أنا بتاركته ساعة فأصر يعقوب على أخذه منها ، فقالت أتركه عندي أياماً لعل ذلك يسليني ، ثم عمدت الى منطقة إسحاق وكانت عندها لانها كانت أكبر ولده فحزمتها على وسط يوسف ، ثم قالت : قد فقدت المنطقة فانظروا من أخذها فالتمست فقالت اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف ، وكان من مذهبهم ان صاحب السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف فأمسكته عندها حتى ماتت ، وأخذه يعقوب بعد موتها فهذا الذي تأول اخوة يوسف ( أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقبل في سرقته غير هذا وقد تقدم .

فلما رأى أخوة يوسف محبة أبيهم له وإقباله عليه حسدوه وعظم عندهم.

ثم إن يوسف رأى في منامه كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر تسجد له، فقصها على أبيه، وكان عمره حينئذ اثنتي عشرة سنة فقال له أبوه: يا بني ﴿ لاَ تَقْصُص رُوْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْداً إنّ الشَّيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّ مُبِين ﴾ (٢) ثم عبر له

<sup>(</sup>١) نذكر القارىء الكريم إلى أنّ كثيراً من التفصيلات التي سيجدها في قصة يوسف لا صحة لها ولا دليل عليها .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٥ .

رؤياه فقال: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، وسمعت امرأة يعقوب ما قال يوسف لأبيه فقال لها يعقوب: اكتمي ما قال يوسف ولا تخبري أولادك قالت: نعم فلما أقبل أولاد يعقوب من الرعي أخبرتهم بالرؤيا فازدادوا حسداً وكراهة له وقالوا: ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا. إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا ويقول: أنا سيدكم وتآمروا بينهم أن يفرقوا بينه وبين أبيه وقالوا: ﴿ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحبُ إِلَىٰ أَبِيْنَا مِنّا وَنَحْنُ عُصْبة إِنّ أَبَانا لَفِي ضَلَال مُبِين ﴾ (١) في خطأ بَين . في إيثارهما علينا ﴿ أَقْتلوا يُوسُفَ أو آطرحُوه أَرْضاً يَحْلُ لَكُمْ وَجُهُ أبيكُم وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِه قَوْماً صَالحِينْ ﴾ (١) أي تاثبين فقال قائل منهم وهو يهوذا ـ وكان أفضلهم وأعقلهم ـ لا تقتلوا يوسف فإن القتل عظيم وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة وأخذ عليهم العهود أنهم لا يقتلونه فأجمعوا عند ذلك أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف معهم إلى البرية وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه ؛ وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا منه عاصم علم الى البرية وأقبلوا إليه ووقفوا بين يديه ؛ وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا منه لناصِحُون ﴾ (٣) نحفظه حتى نرده، أرسله معنا إلى الصحراء يرتع ويلعب وإنا له لناصِحُون ﴾ (٣) نحفظه حتى نرده، أرسله معنا إلى الصحراء يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ إِنِّي (٤) لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُه الذئبُ لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ إِنِّي (٤) لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُه الذئبُ لحافظون، فقال لهم يعقوب: ﴿ إِنِّي (٤) لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلُه الذئبُ

وإنما قال لهم ذلكَ لأنه كان رأى في منامه كان يوسف على رأس جبل وكأن عشرة من الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه وإذا ذئب منها يحمي عنه وكأن الأرض انشقت فذهب فيها فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام فلذلك خاف عليه الذئب فقال له بنوه : ﴿ لَئِنْ أَكَلَهُ الذَّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذاً لَخَاسِرُ ون ﴾(٢).

فلما سمع يعقوب ذلك اطمأن إليهم فقال يوسف: يا أبت ارسلني معهم قال: أوتحب ذلك؟ قال: نعم فاذن له فلبس ثيابه وخرج معهم وهم يكرمونه فلما برزوا إلى

<sup>(</sup>١) يوسف: ٨ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٩ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ١١ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : إنه.

<sup>(</sup>۵) يوسف : ۱۳ .

<sup>(</sup>٦) يوسف : ١٤ .

البرية اظهروا له العداوة وجعل بعض أخوته يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه فجعل لا يرى منهم رحيماً فضربوه حتى كادوا يقتلونه وجعل يصبح يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك بنو الاماء فلما كادوا يقتلون قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً أن لا تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجب فأوثقوه كتافاً ونزعوا قميصه والقوه فيه فقال: يا أخوتاه ردوا علي قميصي أتوارى به في الجب فقالوا: ادع الشمس والقمر والاحد عشر كوكباً يؤانسونك قال: إني لم أر شيئاً فدلوه في الجب، فلما بلغ نصفه ألقوه وأرادوا أن يموت وكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم أوى إلى صخرة فأقام عليها، ثم نادوه فظن أنهم قد رحموه فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة، فمنعهم يهوذا، ثم أوحى الله إليه في أمرهم هَذَا وَهُم لا يَشْعُرُون (١) بالوحي.

وقيل: لا يشعرون أنَّه يوسف والجب بأرض بيت المقدس معروف.

ثم عادوا إلى أبيهم عشاء يبكون فقالوا: ﴿ يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِق وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْد مَتَاعِنا فَأَكُله الذّئبُ ﴾ (٢)، فقال لهم أبوهم : ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُم أَمْراً فصبرً جميلً ﴾ (٣). ثم قال لهم: أروني قميصه فأروه فقال: تالله ما رأيت ذئباً أحلم من هذا! أكل ابني ولم يشق قميصه؟!، ثم صاح وحر مغشياً عليه ساعة، فلما أفاق بكى بكاء طويلاً فأخذ القميص يقبله ويشمه.

وأقام يوسف في الجب ثلاثة أيام وأرسل الله ملكاً فحل كتافه. ثم جاءت سيارة فارسلوا واردهم وهو الذي يتقدم إلى الماء فأدلى دلوه إلى البئر، فتعلق به يوسف. فأخرجه من الجب، وقال: ﴿يَا بُشْرَىٰ هذا غلام ﴾(٤) أي تباشروا(٥)، وقيل: بشرى السم غلام ﴿وأسرُوه بِضَاعَة ﴾ يعني الوارد وأصحابه خافوا أن يقول اشتريناه فيقول الرفقة: أشركونا فيه فقال. إن أهل الماء استبضعونا هذا الغلام، وجاء يهوذا بطعام ليوسف فلم يره في الجب فنظر فرآه عند مالك في المنزل فاخبر اخوته بذلك فاتوا مالكاً

<sup>(</sup>١) يوسف : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ١٩ .

<sup>(</sup>٥) أي : بشّر بعضهم بعضاً ، أما أن يقال هو اسم غلام فهذا تكلف سخيف .

وقالوا هذا عبد ابق منا وخافهم يوسف فلم يذكر حاله، واشتروه من اخوته بثمن بخس قيل: عشرون درهماً، وقيل: اربعون درهماً، وذهبوا به إلى مصر فكساه مالك وعرضه للبيع فاشتراه قطفير وقيل اطفير وهو العزيز، وكان على خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العمالقة. قيل إن هذا الملك لم يمت حتى آمن بيوسف ومات ويوسف حي. وملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف فلم يؤمن.

فلما اشترى يوسف وأتى به إلى منزله قال لامرأته ـ واسمها ـ راعيل: ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَاه عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنا ﴾ (١) إذا فهم الأمور بعض ما نحن بسبيله ﴿ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَداً ﴾، وكان لا يأتي النساء وكانت أمرأتُه حسناء ناعمة في مُلْكِ ودُنْيَا.

فلما خلا من عمر يوسف ثلاث وثلاثون سنة آتاه الله العلم والحكمة قبل النبوة، وراودته راعيل عن نفسه وأغلقت الأبواب عليه وعليها وَدَعَتْهُ إلى نَفسها، ﴿ فَقَالَ مَعَاذَ اللّهَ إِنّهُ رَبّي ﴾ (٢) يعني أن زوجك سيدي ﴿ أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنّه لا يُفْلِح الظَّالِمُون ﴾ يعني إنّ خيانته ظُلم.

وجعلت تَذْكُرُ محاسنَه وتشوِّقه إلىٰ نفسِها، فقالت لـه: يا يـوسف ما أحسن شَعْرِك؟! قال:هو أول ما ينتثر من جسدي. قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هي أول ما يسيل من جسدي، قالت: ما أحسن وجهك؟! قال: هو للتراب.

فلم تزل به حتى هَمَّت وهم بها وذهب ليحل سراويله (٣) فإذا هو بصورة يعقوب قد

<sup>(</sup>١) يوسف : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا الذي يقال في هذا الموضع من قصة يوسف بهتان عظيم لا يليق بنبي من أنبياء الله أثنى عليه وقال سبحانه في حقّه (إنّه من عبادنا المُخْلَصِيْن ﴾ وقال تبارك وتعالى في صفة المخلصين حكاية على لسان إبليس اللعين ﴿ إني لمغرينهم أجمعين إلا عبادك منهم المُخْلَصِيْن ﴾ فيوسف عليه السلام طاهر الطرف في عنفوان الشباب راودته امرأة فاجرة ذات منصب وجمال وهيًّات له كل أسباب الرذيلة وهَمَّت به ودعته لنفسها فلما كان عليه السلام بشراً سوياً مكتمل الرجولة فقد وقع في قلبه ميل قليي سرعان ما صرفه الله عنه بأن أراه برهاناً ولا يعنينا معرفة كنه هذا البرهان وإنما الذي يعنينا أنه من قبيل تثبيت الله للذين آمنوا في الحياة الدنيا وفي الأخرة . فما كان منه إلا أن أعرض عنها وتعلق بأسباب الأعراض العملي فجرى إلى الباب ليفر منها وهنا استشاط غضب المرأة وأخذها كبرها فأقبلت تجري خلفه لترده إليها . . . .

عض على اصبعه يقول: يا يوسف! أتواقعها، إنما مَثلُك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يطاق، ومثلك إذا واقعتها مثله إذا مات وسقط إلى الأرض(١٠). وقيل: جلس بين رجليها فرأى في الحائط ﴿ ولا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّه كَانَ فَاحِشَةً ومَقْتاً وسَاء سَبِيلاً ﴾(٢)، فقام حين رأى برهان ربه هارباً يريد الباب، فأدركته قبل خروجه من الباب، فجذبت قميصه من قبل ظهره، فقدته ﴿ وَأَلفْيًا سَيِّدَهَا لَدَىٰ البَابِ ﴾(٣) وابن عمها معه، قمالَتْ ) له ﴿ مَا جَزَاءُ منْ أَرَادَ بِاهْلِكَ سُوءاً إِلاّ أَن يُسْجَنَ ﴾ قال يوسف بل ﴿ هِيَ رَاوَدَتْني عَن نَفْسِي ﴾ فهربتُ منها فادركتني فقدت قميصي قال لها ابن عمها: تبيان هذا في القميص، فإنْ كان قُد من قُبُل فصدقت، وإن كان قُد من دُبُر فكذبت، فأتىٰ بالقميص فوجده قد من دبر، فقال: ﴿ إِنّه مِنْ كَيْدِكُنّ إِنْ كَيْدَكُنّ عَظِيم ﴾.

وقيل كان الشاهد صبيًا في المهد. قال ابن عباس: «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة امرأة فرعون، وشاهد يوسف، وصاحب جريج. وعيسى بن مريم. »

وقال: زوجها ليوسف: ﴿ أَعْرِضْ عَنْ هَـٰذَا ﴾(١) أي ذِكْر ما كان منها فلا تذكره لأحد، ثم قال لزوجته : ﴿ آسْتَغْفِرِي لذنبك إنَّكِ كنتِ من الخاطئين ﴾(٥).

وتحدّث النساء بأمر يوسف وامرأة العزيز، وبلغ ذلك امرأة العزيز ﴿ فَأَرْسَلَتْ اللَّهِنّ وَاعتدتْ لهن مُتّكاً ﴾(٢) يتكئن عليه وسائد، وحضرن وقدمت لهن أترنجا، وأعطت كل واحدة منهن سكيناً لقطع الأترنج، وقد أجلست يوسف في غير المجلس الذي هن فيه، وقالت له: ﴿ أَخرَج عليهن ﴾ فخرج ﴿ فَلَمّا رأينه أَكْبَرْنه ﴾ وأعظمنه ﴿ وقطعنَ أيديَهُنّ ﴾ بالسكاكين ولا يشعرن ﴿ وقَلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَراً إِنْ هَذَا إِلاّ مَلَكَ كَرِيمٌ ﴾ (٧)، فلما حل بهن ما حل مِن قطعِهِنّ أيديَهُنّ وذهاب عقولهِنّ وعرفن

<sup>=</sup> هذا ما يقال في هذا المقام أما أن يقال أنه حل سراويله فسبحانك ربي هذا بهتان عظيم وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم السلام أجمعين .

<sup>(</sup>١) هذه القصة والتي تليها جهل وهراء لا دليل عليه .

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٣٢ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٢٥ .

<sup>(</sup>٤) (٥) يوسف : ٢٩ .

<sup>(</sup>٦) (٧) يوسف : ٣١ .

خطأهُن فيما قلن أقرت على نفسها وقالت: ﴿ فَذَلِكُنَّ الذي لَمُتَنَّنِي فِيه وَلَقَد رَاوَدْتُهُ عَنْ نفسِهِ فَاسْتَعْصَم وَلَئِن لَم يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِين ﴾ (١). فاختار يوسف السجن على معصية الله، فقال: ﴿ رَبِّ السجنُ أَحَبُ إِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي إِلَيْهُ وَإِلاَّ تَصْرِف عَنّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُنْ مِنَ الجَاهِلِينْ فَاسْتَجَابَ لَه رَبُّه فَصَرَف عنه كيدَهُنَّ ﴾ (٢).

ثم بدا للعزيز من بعد ما رأى الآيات. من القميص. وخمش الوجه. وشهادة الطفل. وتقطيع النسوة أيديهن في ترك يوسف مطلقاً، وقيل: إنها شكت إلى زوجها وقالت: إنّ هذا العبد قد فضحني في الناس يخبرهم أنني راودته عن نفسه فسجنه سبع سنين.

فلما حُبِس يوسف أَدْخَلَ معه السجن فتيان من أصحاب فرعون مصر: أحدهما صاحب طعامه والآخر صاحب شرابه لأنهما نقل عنهما أنهما يريدان أنْ يسمًا الملك.

فلما دخل يوسف السجن قال: إنّي أعبر الأحلام، فقال أحد الفتيين للآخر: هلم فلنجربه؟ قال الخباز: إني أَرانِي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكلُ الطيرُ منه؛ وقال الآخر: إني أُرانِي أحمل فوق رأسي خبزاً تأكلُ الطيرُ منه؛ وقال الآخر: إني أراني أعصر خمراً. فقال لهما يوسف ﴿ لاَ يَأْتِيكُما طَعَامٌ تُرْزَقانِه إلاّ نَبَّأْتُكُمَا بِتأُويْلِه قَبْلَ أَنْ يَعبر لهما ما سألاه عنه وأخذ في غير ذلك وقال: ﴿ يا صَاحِبَي السَّجْن! أَارَبابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم الله الواحِدُ القَهَّار ﴾؟

وكان اسم الخباز « مجلت » واسم الآخر « نبو » فلم يَدَعاه حتى أخبرهما بتأويل ما سألاه عنه ، فقال: أما أحدكما ـ وهو الذي رأى أنه يعصر الخمر ـ فيسقي ربه خمراً يعني سيده الملك ، وأما الآخر فيُصْلَبُ فتأكلُ الطيرُ من رأسه .

فلما عبر لهما قالا: ما رأينا شيئاً. قال: قُضِيَ الأمرُ الذي فيه تستفتيان. ثم قال لنبو وهو الذي ظن أنه ناج منهما: آذكرني عِنْدَ رَبِّكَ الملك، وأُحْبِرْهُ أنِّي محبوسٌ ظُلْماً. فانساه الشيطان ذِكْرَ ربه غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان. فأوحى الله إليه:

<sup>(</sup>١) يوسف : ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٣٧ .

يا يوسف! اتخذت من دوني وكيلًا لاطيلن حبسك فلبث في السجن سبع سنين(١).

ثم إنّ الملك وهو الريان بن الوليد بن الهروان بن إراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى رؤيا هائلة : رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف ورأى سبع سنبلات خضر وأخر يابسات فجمع السحرة والكهنة والحازة والعافة فقصها عليهم فقالوا ﴿ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحلام بعَالمِين. وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا : وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّة ﴾ (٢) أي حِين ﴿ أَنَا أنبئكم بتَأْويله فَارْسِلُون ﴾ .

فارسلوه إلى يوسف فقص عليه الرؤيا فقال ﴿ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سَنِيْنَ دَأَبًا فما حَصَدْتُم فَنَرُوه فِي سُنْبُلِهِ إلا قَلِيلًا مِمًّا تَأْكُلُون. ثُمّ يأتي مِنْ بَعْدِ ذَلك سَبْعٌ شِدَادُ يَأكُلْنَ مَا قَدَّمْتُم لَهِنَ إلا قليلًا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عامٌ فيه يُغَاثُ الناسُ وفيه يعصرون (٣) فإنّ البقر السمان سنون مخاصيب والبقرات العجاف السنون المحول، وكذلك السنبلات الخضر واليابسات فعاد « نبو » إلىٰ الملك فأخبره، فعلم أن قول يوسف حق، فقال: أثتوني به.

فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك لم يخرج معه وقال: ﴿ آرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَآسَالُهُ مَا بَالُ النَّسُوةِ اللَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ﴾ (٤) فلما رجع الرسول من عند يوسف سأل الملك أولئك النسوة، فقلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء، ولكن آمرأة العزيز خبرتنا أنها راودته عن نفسه. فقال يوسف: إنَّما رددتُ الرُّسُلَ ليعلم سيدي أنّى لم أخنه بالغيب في زوجته. فلما قال ذلك قال له جبرائيل: ولا

<sup>(</sup>١) الصواب: أنّ معنى الآية فأنسى الشيطانُ الساقيَ أن يذكر يوسف عند سيده. قال الحافظ ابن كثير في التفسير ١٤١٤: ٣١٧.

د لما ظن يوسف عليه السلام نجاة أحدهما \_ وهو الساقي \_ قال له يوسف خفية عن الآخر \_ والله أعلم \_ لئلا يشعره أنه المصلوب قال له : ﴿ آذگُرْني عند ربَّك ﴾ يقول : اذكر قصتي عند ربَّك \_ وهو المليك \_ ، فنسي ذلك المُوْصَىٰ أن يُذَكِّر مولاه بذلك ، وكان من جملة مكايد الشيطان لئلا يطلع نبي الله من السجن . هذا هو الصواب أنّ الضمير في قوله : ﴿ فأنساه الشيطان ذكر ربه ﴾ عائد على الناجي كما قاله، مجاهد ، ومحمد بن إسحاق وغير واحد . أه . . ويدلك عليه قوله تبارك وتعالى بعد ذلك ﴿ . . . وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة ﴾ فهذا الساقي هو الذي نسى ثم تذكر بعد زمن .

<sup>(</sup>۲) يوسف : ٤٤ : ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٤٧ : ٤٩ .

<sup>-</sup> ۱۶) يوسف : ۵۰ .

حين هممت بها؟ فقال يوسف ﴿ وَمَا أَبَرِّيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ بِالسُّوءِ ﴾ (١).

فلما ظهر للملك براءة يوسف وأمانته قال: ﴿ آتَتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي ﴾ (٢) فلما جاءه الرسول خرج معه، ودعا لأهل السجن، وكتب على بابه: هذا قبر الأحياء، وبيت الأحزان، وتجربة الأصدقاء، وشماتة الأعداء.

ثم اغتسل، ولبس ثيابه، وقصد الملك، فلما وصلِ إليه وكَلّمه قال: ﴿ إِنَّكَ اليَوْمَ لَمَنْ مُحِيْنٌ أُمِيْن ﴾ (٣) فقال يوسف: ﴿ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائنِ الأَرْض﴾ (٤) فاستعمله بعد سنة، ولو لم يقل اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله من ساعته، فسلم خزائنه كلها إليه بعد سنة (٥)، وجعل القضاء إليه وحكمه نافذاً، ورد إليه عمل قطفير سيده بعد

<sup>(</sup>١) يوسف : ٥٣ .

أما قوله : ﴿ وَلاِّ حَيْنَ هَمَمَتَ بِهَا ﴾ فهذا هراء من كذب الكذابين على نبي الله عليه السلام .

أما الآيات فإنه أُوْلَىٰ الوجوه في تفسيرها ما قاله الحافظ ابن كثير إذ قال ٤ /٣١٩ :

<sup>﴿</sup>أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ﴾ - أي في قوله: هي راودتني عن نفسي -، ﴿ ذلك ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب ﴾ تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسي ذلك ليعلم زوجي أنّي لم أخنه في نفس الأمر، ولا وقع المحذور الأكبر، وإنما راودت هذا الشاب مراودة فامتنع فلهذا اعترفت ليعلم أني بريئة، ﴿ وأنّ الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرىء نفسي ﴾ تقول المرأة: ولستُ ابرىء نفسي ، فإنّ النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راودته لأنها أمّارة بالسوء ﴿إلا ما رحم ربي ﴾ أي: إلا مَنْ عصمه الله تعالى ﴿ إنّ ربي غفورٌ رحيم ﴾ .

وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعاني الكلام ، وقد حكاه الماوردي في تفسيره ، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيميّة رحمه الله فأفرده بتصنيفٍ على حِدَة .

وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف عليه السلام من قوله: ﴿ ذلك ليعلُّم أنَّي لَم أَخْنَه ﴾ في زوجته ﴿ بِالغَيْبِ ﴾ . . الآيتين ، أي : إنما رددتُ الرسولَ ليعلم المَلِك براءتي ، وليعلم العزيز ﴿ إنّي لم أَحْنَهُ بِالغَيْبِ ﴾ في زوجته ﴿ وأن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أبرّىء نفسي إنّ النفس لأمارة بالسوء ﴾ . وهذا القول هو الذي لم يحك ابن جرير ولا ابن أبي حاتم سواه .

<sup>(</sup>٢) (٣) يوسف : ٥٤ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٥٥ .

<sup>(</sup>٥) هذا القول لا وزن له ولا دليل عليه ويرده الدليل العقلي إذ لا يعقل أن يكون هذا النبي الصديق حريصاً على الدنيا يطلبها ويزكى نفسه في سبيلها حاشا وكلا .

وإنما الرجل نبي كريم صاحب دعوة وقد وجد مجالاً عظيماً لدعوته ونشرها إذا استقامت السلطة في يديه فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم . قال الحافظ ابن كثير ٤ /٣٢٠ : « مَدَح نفسه ، ويجوز للرجل ذلك إذا جُهل أمره للحاجة وذكر أنه (حفيظ ) ـ أي : خازن أمين ـ ( عليم ) ذو علم وبصر بما \_

أن هلك وكان هلاكه في تلك الليالي ، وقيل: بل عزله فرعون وولى يوسف عمله والأول أصح لأن يوسف تزوج امرأته على ما نذكره.

ولما ولي يوسف عمل مصر دعا الملك الريان إلى الإيمان فآلن، ثم توفي.

ثم ملك بعده مصر قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق، فدعاه يوسف إلى الإيمان فلم يؤمن، وتوفي يوسف في ملكه.

ثم إن الملك الريان زوج يوسف راعيل امرأة سيده فلما دخل بها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة حسناء جميلة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساء وكنت كما جعلك الله في حسنك فغلبتني نفسي ووجدها بكراً فولدت له ولدين افرايم ومنشا.

فلما ولي يوسف خزائن أرضه ومضت السنون السبع المخصبات وجمع فيها الطعام في سنبله ودخلت السنون المجدبة وقحط الناس، وأصابهم الجوع وأصاب بلاد يعقوب التي هوبها، فبعث بنيه إلى مصر، وأمسك بنيامين أخا يوسف لأمه، فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون، وإنما أنكروه لبعد عهدهم منه ولتغير لبسه فإنه لبس ثياب الملوك، فلما نظر إليهم قال: أخبروني ما شأنكم؟ قالوا: نحن من الشام جئنا نمتار الطعام، قال: كذبتم أنتم عيون فأخبروني خبركم، قالوا: نحن عشرة أولاد رجل واحد صديق كنا اثني عشر وأنه كان لنا أخ فخرج معنا إلى البرية فهلك، وكان أحبنا إلى أبينا قال: فإلى من سكن أبوكم بعده قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه، قال: فأتوني به أنظر إليه فإن لكم عندي رهينة حتى ترجعوا فوضعوا شمعون أصابته القرعة.

<sup>=</sup> يتولاه .

<sup>[</sup>قال]: وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه ، ولما في ذلك من مصالح الناس ، وإنما سأل أن يُجْعَل على خزائن الأرض لما يستقبلونه من السنين التي أخبرهم بشأنها ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد فأجيب إلى ذلك رغبة فيه وتكرمة له ولهذا قال تعالى: ﴿ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا مَنْ نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ﴾ .

<sup>(</sup>١) يوسف : ٦٠ .

وجهزهم يوسف بجهازهم، وقال: لفتيانه: اجعلوا بضاعتهم ـ يعني ثمن الطعام ـ في رحالهم لعلهم يرجعون لما علم أن أمانتهم وديانتهم تحملهم على رد البضاعة فيرجعون إليه لأجلها. وقيل: رَدِّ مالهم لأنَّه خشي أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى فإذا رأوا معهم بضاعة عادوا، وكان يوسف حين رأى ما بالناس من الجهد قد آسى بينهم وكان لا يحمل للرجل إلا بعيراً.

فلما رجعوا إلى أبيهم بأجمالهم، قالوا: يا أبانا إن عزيز مصر قد أكرمنا كرامة لو أنه بعض أولاد يعقوب ما زاد على كرامته، وأنه ارتهن شمعون، وقال: ائتوني باخيكم الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم ﴿ فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ﴾ قال: ﴿ هَلْ آمَنُكُم عَلَيْه إلاّ كَمَا أُمِنْتُكُمْ عَلَى أُخِيْه مِنْ قَبْلَ ﴾(١).

﴿ وَلَمَا فَتَحُوا امْتَاعَهُم وَجَدُوا بِضَاعَتَهُم رُدَّتْ إِلَيْهِم قَالُوا: يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِه بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَينا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيْرٍ ﴾ (٧٠ !

قال يعقوب: ﴿ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيْسُ ﴿ " . فقال يعقوب: ﴿ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُم خَتَىٰ تُؤْتُونِي مَوْثِقَاً مِنَ الله لَتَأْتَنِي بِهِ إِلاّ أَنْ يُحَاطَ بِكُم فَلَما أَتَوْه مَوْثِقَهُم، قال اللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٍ ﴾ (٤) .

ثم أوصاهم أبوهم بعد أن أذن لأخيهم في الرحيل معهم وقال: ﴿ يَا بَنِيّ! لاَ تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبُوابٍ مُتَفَرِّقة ﴾(٥) خاف عليهم العين وكانوا ذوي صورة حسنة ففعلوا كما أمرهم أبوهم، ﴿ وَلَمّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفِ آوَىٰ إِلَيْه أَخَاه ﴾(٦)، وعرفه وأنزلهم منزلاً وأجرى عليهم الوظائف، وقدم لهم الطعام وأجلس كل اثنين على مائدة فبقي بنيامين وحده فبكى، وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه، فقال

<sup>(</sup>١)يوسف : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢)يوسف : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) أو يكون قوله تعالى : ﴿ ذلك كيل يسير ﴾ من تمام كلامهم أي : إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل هذا ، وذلك أنَّ يوسف كان يعطي كل رجل حمل بعير فإذا ذهب معهم ازدادوا حمل بعير وذلك يسير على الملك . والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٦٦ .

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) يوسف : ٦٩ .

يوسف: لقد بقي أخوكم هذا وحيداً فأجلسه معه وقعد يؤاكله، فلما كان الليل جاءهم بالفرش، وقال لينم كل أخوين منكم على فراش وبقي بنامين وحده، فقال: هذا ينام معي فبات معه على فراشه فبقي يشمه ويضمه إليه حتى أصبح وذكر له بنيامين حزنه على يوسف، فقال له: أتحب أن أكون أخاك عوض أخيك الذاهب؟ فقال بنيامين: ومن يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكي يوسف وقام إليه فعانقه، وقال له: إني أنا أخوك يوسف فلا تبتئس بما فعلوه بنا فيما مضى فإن الله قد أحسن إلينا ولا تعلمهم بما علمتك.

وقيل لما دخلوا على يوسف نقر الصواع، وقال إنه يخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلاً وأنكم بعتم أخاكم. فلما سمعه بنيامين سجد له، وقال: سل صاعك هذا عن أخي أحي هو؟ فنقره، ثم قال: هو حي وستراه. قال: فاصنع بي ما شئت فإنه إنْ علم بي سوف يستنقذني. قال: فدخل يوسف فبكى، ثم توضأ وخرج إليهم. قال: فلما حمل يوسف إبل اخوته من الميرة جعل الاناء الذي يكيل به الطعام وهو الصواع وكان من فضة في رحل أخيه، وقيل: كان إناء يشرب فيه ولم يشعر أخوه بذلك. وقيل: إنّ بنيامين لما علم أن يوسف أخوه قال لا أفارقك قال يوسف أخاف غم أبوينا ولا يمكنني حبسك إلا بعد أن أشهرك بأمر فظيع قال: افعل، قال: فإني أجعل الصواع في رحلك، ثم أنادي عليك بالسرقة لأخذك منهم قال: افعل فلما ارتحلوا أذن مؤذن: أيتها العير أنكم لسارقون، قالوا: ﴿ تَاللّهُ لَقَد عَلِمْتُم مَا جِئْنَا لِنُفْسِدُ فِي الأرْضِ وَمَا كُنّا كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه تأخذونه لكم فبدأ بأوعيتهم من قبل يعنون يوسف وكانت سرقته حين سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره فعيروه بذلك، من قبل يعنون يوسف وكانت سرقته حين سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره فعيروه بذلك، من قبل يعنون يوسف وكانت سرقته حين سرق صنماً لجده أبي أمه فكسره فعيروه بذلك،

فلما استخرجت السرقة من رحل الغلام قال إخوته: يا بني راحيل! لا يزال لنا منكم بلاء، فقال بنيامين: بل بنو راحيل ما يزال لهم منكم بلاء: وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في رحالكم، فاخذ يوسف أخاه بحكم إخوته، فلما رأوا

<sup>(</sup>١) يوسف: ٧٣.

أنهم لا سبيل لهم عليه سألوه أن يتركه لهم، وقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ! إِنَّ لَهُ أَباً شَيْخاً كَبِيراً فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَه ﴾ (١) فقال: ﴿ مَعَاذَ اللهِ أَنْ نَاخُذَ إِلاَّ مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنا عِنْدَه ﴾ (٢) فلما أيسوا من خلاصه خلصوا نجيا لا يختلط بهم غيرهم، فقال كبيرهم وهو شمعون وقيل روبيل ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُم قَد أَخَذَ عَلَيْكُم مَوْثِقاً مِنَ اللهِ ﴾ (١) أن نأتيه بأخينا إلا أن يحاط بنا ؟ ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بالخروج، وقيل بالحرب فارجعوا إلى أبيكم فقصوا عليه خبركم فلما رجعوا إلى أبيهم فاخبروه بخبر بنيامين وتخلف شمعون قال: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمراً فَصَبْرُ أَبِيهِم فاخبروه بخبر بنيامين وتخلف شمعون قال: ﴿ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمراً فَصَبْرُ جَمِيلً عَسَىٰ الله أَنْ يَأْتِينِي بهم جميعاً ﴾ (١) بيوسف وأخيه وشمعون، ثم، أعرض عنهم وقال: واحزناه، على يوسف! ﴿ وَآبِيضَتْ عَيْنَاهُ مِن اللهُوْنِ فهو كُظِيم ﴾ (٥) مملوء من ألحزن والغيظ، فقال له بنوه: تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أي دنفاً أو الحزن من الهالكين، فاجابهم يعقوب فقال: ﴿ إِنَّما أَشْكُو بَثِي وَحُرْنِي إلى الله وَأَعْلَمُ مِن اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ (١) من صدق رؤيا يوسف وقيل: بلغ من وجد يعقوب وجد سبعين ثكلى (٧) وأعطي على ذلك أجر مائة شهيد.

قيل: دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب: قد انهشمت وفنيت. لم تبلغ من السن ما بلغ أبوك، فقال هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من هم يوسف. فأوحى الله إليه أتشكوني إلى خلقي؟ قال: يا رب خطيئة فاغفرها قال: قد غفرتها لك فكان يعقوب إذا سئل بعد ذلك قال: انما اشكو بثي وحزني إلى الله فاوحى الله إليه لو كانا ميتين لأحييتهما لك إنما ابتليتك لأنك قد شويت وقترت على جارك ولم تطعمه (^).

وقيل كان سبب ابتلائه أنه كان له بقرة لها عجول فذبح عجولها بين يديها وهي تخور فلم يرحمها يعقوب فابتلى بفقد أعز ولده عنده. وقيل ذبح شاة فقام ببابه مسكين

<sup>(</sup>۱) يوسف : ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٧٩ . ٰ

<sup>(</sup>٣) يوسف : ۸۰ .

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٨٣ .

<sup>(</sup>٥) يوسف : : ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) يُوسف : ٨٦ .

<sup>(</sup>٧) هذه أقوال لا وزن لها إلا بدليل نقلي .

فلم يطعمه منها فأوحى الله إليه في ذلك وأعلمه أنه سبب ابتلائه فصنع طعاماً ونادى من كان صائماً فليفطر عند يعقوب(١).

ثم إنَّ يعقوب أمر بنيه الذين قدموا عليه من مصر بالرجوع اليها وتحسس الأخبار عن يوسف وأخيه فرجعوا إلى مصر فدخلوا على يوسف، وقالوا: ﴿ يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَأَهْلُنَا الضَّرِّ، وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ ﴾ (٢) يعني قليلة ﴿ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ ﴾ قيل: كانت بضاعتهم دراهم زيوفالا؟، وقيل: كانت سمناً وصوفاً، وقيل غير ذلك وتصدق علينا بفضل ما بين الجيد والردىء؛ وقيل: برد أخينا علينا فلما سمع كلامهم غلبته نفسه فارفض دمعه باكياً، ثم باح لهم بالذي كان يكتم.

وقيل: إنما أظهر لهم ذلك لأن أباه كتب إليه حين قيل له إنه أخذ ابنه لأنه سرق كتاباً:

من يعقوب اسرائيل الله بن اسحاق ذبيح الله (٤) بن ابراهيم خليل الله إلى عزيز مصر المظهر العدل. أما بعد فإنا أهل بيت موكل بنا البلاء، أما جدي فشدت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلاماً، وأما أبي فشدت يداه ورجلاه ووضع السكين على حلقه ليذبح ففداه الله، وأما أنا فكان لي ابن وكان أحب أولادي إليّ فذهب به اخوته إلى البرية فعادوا ومعهم قميصه ملطخاً بدم وقالوا أكله الذئب، وكان لي ابن آخر أحوه لأمه فكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا إنه سرق وأنك حبسته، وإنا أهل بيت لانسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته عليّ وإلا دعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك.

فلما قرأ الكتاب لم يتمالك أن بكى وأظهر لهم فقال: ﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُف وَهَذا أَخِي قَد بِيُوسُف وَأَخِيْه إِذْ أَنْتُم جَاهِلُون. قَالُوا: أَنِنْك لأنتَ يُوسُف. قال أَنَا يُوسُف وَهَذا أَخِي قَد مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا ﴾ (٥) بأن جمع بيننا فاعتذروا وقالوا: ﴿ تَالله لَقد آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنا وإِن كُنّا لَخَاطِئِيْن قَالَ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكم اليَوم ﴾ (١٠) أي لا أذكر لكم ذنبكم يغفر الله لكم، ثم المَخَاطِئِيْن قَالَ لاَ تَثْرِيْبَ عَلَيْكم اليَوم ﴾ (١٠) أي لا أذكر لكم ذنبكم يغفر الله لكم، ثم المَخْاطِئِيْن قَالَ لاَ وَذِن لِهَا إلا بدليل نقليّ.

<sup>(</sup>۱ ، ۲) هده افوال لا وزن (۲) يوسف : : ۸۸ .

<sup>(</sup>٤) وقد تقدم بما لا مجال بعده للشك أن الذبيح هو اسماعيل لا إسحاق عليهما السلام .

<sup>(</sup>٥) يوسف : ٨٩ : ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) يوسف : ٩١ .

سألهم عن أبيه فقالوا: لما فاته بنيامين عمي من الحزن فقال: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجمعين، فقال يهوذا أنا أذهب به لأني ذهبت إليه بالقميص ملطحاً بالدم وأخبرته أن يوسف أكله الذئب فأنا أخبره أنه حي فافرحه كما أحزنته وكان هو البشير.

(ولما فصلت العير) عن مصر حملت الريح إلى يعقوب ريح يوسف وبينهما ثمانون فرسخاً يوسف بمصر ويعقوب بأرض كنعان؛ فقال: ﴿ إِنِّي لاَجِدُ رِيْحَ يُوسُف لَوْلاَ أَنْ تُفَنِّدُونَ ﴾ (١). فقال له من حضره. من أولاده : ﴿ تَاللهُ إِنَّك ﴾ من ذكر يوسف ﴿ لَفِي ضَلاَلِكَ القَدِيْم، فَلَمّا أَنْ جَاءَ البَشِيْر ﴾ (٢) بقميص يوسف ﴿ الْقَاه ﴾ على وجه يعقوب فعاد بصيراً وقال: ﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣) يعني تصديق الله تأويل رؤيا يوسف، ﴿ وَلَما أَنْ جَاءَ البَشِير ﴾ قال له يعقوب كيف تركت يوسف؟ قال: تركته ملك مصر. قال: ما أصنع بالملك؟ على أي دين تركته؟ قال: تركته على الاسلام قال: الآن تمت النعمة، فلما رأى من عنده من أولاده قميص يوسف وخبره قالوا له: ﴿ يَا أَبَانَا اسْتَغْفِر لَنَا ذُنُوبَنَا. قال: سَوْفَ أَسْتَغْفِر لَكُم ﴾ (٤) أخر الدعاء إلى السحر من ليلة الجمعة.

ثم ارتحل يعقوب وولده فلما دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه ومعه أهل مصر، وكانوا يعظمونه، فلما دنا أحدهما من صاحبه نظر يعقوب إلى الناس والخيل وكان يعقوب يمشي ويتوكأ على ابنه يهوذا فقال له يا بني! هذا فرعون مصر؟ قال: لا هذا ابنك يوسف فلما قرب منه أراد يوسف أن يبدأه بالسلام فمنع من ذلك، فقال يعقوب: «السلام عليك يا مُذْهِبَ الأحزان» لأنه لم يفارقه الحزن والبكاء مدة غيبة يوسف عنه.

قال: فلما دخلوا مصر رفع أبويه يعني أمه وأباه، وقيل: كانت خالته وكانت أمه قد ماتت وخر له يعقوب وأمه وأخوته سجداً وكان السجود تحية الناس للملوك: ولم يرد بالسجود وضع الجبهة على الأرض فإن ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنما أراد الخضوع

<sup>(</sup>١) يوسف : ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) يوسف : ٩٧ .

والتواضع والانحناء على السلام كما يفعل الآن بالملوك، والعرشُ السرير.

وقال: ﴿ يَا أَبَتِ هَذَا تَأُويْلُ رُوْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَد جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ﴾ (١) وكان بين رؤيا يوسف ومجيء يعقوب أربعون سنة، وقيل ثمانون سنة فإنه ألقي في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة، ولقيه وهو ابن سبع وتسعين سنة، وعاش بعد جمع شمله ثلاثاً وعشرين سنة، وتوفي وله مائة وعشرون سنة، وأوصى إلى أخيه يهوذا، وقيل كانت غيبة يوسف عن يعقوب ثماني عشرة سنة وقيل: إن يوسف دخل مصر وله سبع عشرة سنة واستوزره فرعون بعد ثلاث عشرة سنة من قدومه إلى مصر، وكانت مدة غيبته عن يعقوب اثنتين وعشرين سنة، وكان مقام يعقوب بمصر وأهله معه سبع عشرة سنة، وقيل غير ذلك والله أعلم.

ولما مات يعقوب أوصى إلى يوسف أن يدفنه مع أبيه إسحاق ففعل يوسف فسار به إلى الشام فدفنه عند أبيه، ثم عاد إلى مصر، وأوصى يوسف أنْ يحمل من مصر ويدفن عند آبائه فحمله موسى لما خرج ببني اسرائيل، وولد يوسف افرايم ومنشا فولد لافرايم نون ولنون يوشع فتى موسى وولد لمنشا موسى قيل موسى بن عمران، وزعم أهل التوراة أنه موسى الخضر، وولد له رحمة امرأة أيوب في قول.

## قصة شعيب عليه السلام

قيل: إن اسم شعيب يثرون بن ضيعون بن عنقا بن نابت بن مدين بن ابراهيم، وقيل: هو شعيب بن ميكيل من ولد مدين، وقيل: لم يكن شعيب من ولد ابراهيم، وإنما من ولد بعض من آمن بابراهيم وهاجر معه إلى الشام، ولكنه ابن بنت لوط فجدة شعيب ابنة لوط، وكان ضرير البصر وهو معنى قوله تعالى ﴿ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعيفاً ﴾(١) أي ضرير البصر.

وكان النبي على إذا ذكره قال: « ذاك خطيب الانبياء » بحسن مراجعته قومه؛ وإن الله أرسله إلى أهل مدين وهم أصحاب الأيكة والأيكة شجر ملتف، وكانوا أهل كفر بالله، وبخس للناس في المكاييل والموازين وإفساد أموالهم، وكان الله وسع عليهم في الرزق، وبسط لهم في العيش استدراجاً لهم منه مع كفرهم بالله؛ فقال لهم شعيب، في اعبدُوا الله مَا لَكُم مِن إله غَيْرة، وَلا تنقصوا المِكْيَال والمِيْزَان إنّي أَراكُم بخير، وَإنّي أَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْم مُحِيْط (٢).

فلما طال تماديهم في غيهم وضلالهم ولم يزدهم تذكير شعيب إياهم وتحذيره عذاب الله إياهم إلا تمادياً؛ ولما أراد إهلاكهم سلط عليهم عذاب يوم الظلة وهو ما ذكره ابن عباس في تفسير قوله تعالى : ﴿ فَأَخَذَهُم عَذَابُ يَوْم الظَّلَّة إِنّه كَانَ عَذَابُ يَوْم عَظِيْم ﴾ (٣) ، فقال : بعث الله عليهم وقدة وحراً شديداً فأخذ بأنفسهم فخرجوا من

<sup>(</sup>١) إنما أرادوا: لنراك فينا ضعيفاً عن مقاومتنا فإنه قد آمن به أناس قليلون جداً بدليل قولهم بعد ذلك ﴿ ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز ﴾ لأن العزة لا تكون إلا من قوة فهو بيان لقولهم: إنا لنراك فينا ضعيفاً . (منيريّة) .

<sup>(</sup>٢)هود : ۸٤ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٨٩.

البيوت هراباً إلى البرية، فبعث الله عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس، فوجدوا لها برداً ولذة فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها فأرسل الله عليهم ناراً، قال عبد الله بن عباس فذلك عذاب الظلة. وقال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين إلى قومه أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة وكانت الأيكة من شجر ملتف فلما أراد الله أن يعذبهم بعث عليهم حراً شديداً ورفع لهم العذاب كأنه سحابة، فلما دنت منهم خرجوا إليها رجاء بردها، فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً قال: فذلك قوله: ﴿ فَأَخَذَهم عَذَابُ يَوْم الظّلة ﴾.

وأما أهل مدين فهم من ولد مدين بن ابراهيم الخليل فعذبهم الله بالرجفة وهي الزلزلة فاهلكوا.

قال بعض العلماء: كان قوم شعيب عطلوا حداً فوسع الله عليهم في الرزق، ثم عطلوا حداً فوسع الله عليهم في الرزق فجعلوا كلما عطلوا حداً وسع الله عليهم في الرزق حتى إذا أراد هلاكهم سلط عليهم حراً لا يستطيعون أن يتقاروا ولا ينفعهم ظل ولا ماء حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظله فوجد روحاً فنادى أصحابه هلموا إلى الروح فذهبوا إليه سراعاً حتى إذا اجتمعوا إليها ألهبها الله عليهم ناراً فذلك عذاب يوم الظلة.

وقد روى عامر عن ابن عباس أنه قال له: من حدثك ما عذاب يوم الظلة فكذبه، وقال مجاهد: عذاب يوم الظلة هـو إظلال العـذاب على قوم شعيب، وقـال زيد بن أسلم: في قوله تعالى: ﴿ يَا شُعَيْبِ أَصَلاَتُك تَامُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنا مَا نَشَاء ﴾ (١) قال: مما كان ينهاهم عنه قطع الدراهم.

<sup>(</sup>۱) هود : ۸۷ .

## قصة الخضر وخبره مع موسى

قال أهل الكتاب: إنَّ موسىٰ صاحب الخضر هو موسى بن منشا بن يوسف بن يعقوب، والحديث الصحيح عن النبي ﷺ أنَّ موسى صاحب الخضر هو موسى بن عمران على ما نذكره.

وكان الخضر ممن كان في أيام افريدون الملك ابن اثغيان في قول علماء أهل الكتاب الأول قبل موسى بن عمران. وقيل: إنه كان على مقدمة ذي القرنين الأكبر الذي كان في أيام إبراهيم الخليل، وأنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة فشرب مِنْ مائه ولا يعلم ذو القرنين ومَنْ مَعه فَجُلَّد وهو حَيٍّ عندهم إلى الآن. وزَعَمَ بعضُهم أنّه كان مِنْ وَلَد من آمن مع إبراهيم وهاجر معه، واسمه باليا بن ملكان بن فالغ بن عابر بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح، وكان أبوه ملكاً عظيماً. وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان المخضد. قال عبد الله بن عهد إبراهيم افريدون بن اثغيان وعلى مقدمته كان الخضر. قال عبد الله بن شوذب(١): الخضر من ولد فارس وإلياس من بني اسرائيل يلتقيان كل عام بالموسم. وقال ابن اسحاق: استخلف الله على بني إسرائيل رجلاً منهم يقال له: ناشية بن أموص فبعث الله لهم الخضر معه نبياً قال: وآسم الخضر فيما يقول بنو اسرائيل: ارميا بن حليا، وكان من سبط هارون بن عمران، وبين هذا الملك وبين افريدون أكثر من ألف عام. وقول من قال: إن الخضر كان في أيام افريدون وذي القرنين الأكبر قبل موسى بن عمران أشبه للحديث الصحيح أن موسى بن عمران أمرة الله بطلب الخضر على ورسول الله ﷺ كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أنْ يكون الخضر على ورسول الله ﷺ كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أنْ يكون الخضر على ورسول الله بي كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أنْ يكون الخضر على ورسول الله هي كان أعلم الخلق بالكائن من الأمور فيحتمل أنْ يكون الخضر على

<sup>(</sup>١)هو عبدالله بن شوذب ، أبو عبد الرحمن ، البلخي ( ٨٦ ـ ١٤٤ ) نزل البصرة وسمع بها الحديث وتفقه ، وكَتَب ، ثم انتقل الى الشام فأقام بها وكان من الثقات .

مقدّمة ذي القرنين قبل موسى وأنه شرب من ماء الحياة فطال عمره ولم يُرْسَل في أيام إبراهيم. وبعث في أيام ناشية بن أموص وكان ناشية هذا في أيام بشتاسب بن لهراسب.

والحديث(١): ما رواه أبيّ بن كعب عن النبي على قال سعيد بن جبير: قلت لابن

(١) ذكر المصنف أنّ في الباب ( الحديث الصحيح ) فإذا به يأتي بهذا الحديث الضعيف ، أما الحديث الصحيح فهو ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم ١٢٢ من طريق سعيد بن جُبيْر قال : قلت لابن عباس ، إنّ نوفاً البكالي يزعم أنّ موسى ليس بموسى نبي إسرائيل إنما هو موسى آخر فقال : كذب عدو الله حدثنا أبيّ بن كعب عن النبي ﷺ :

« قام موسىٰ النبي خطيباً في بني اسرائيل فسُئِل: أيّ الناس أعلم ؟ فقال : أنا أعلم .

فَعَتَبُ الله عليه إذَّ لم يَرُدّ العَّلم إليه ، فأوحىٰ الله أنّ عبداً من عبادي بمَجْمَع البَحْرَيْن هـو أعلم منك. قال : يا رب وكيف به ! فقيل له : أحمل حُوتاً في مِكْتَل فإذا فقدته فهو ثَمّ.

فانطَلَقَ وانطَلَقَ بفتاه يوشَع بن نون وحَمَلاً حوتاً في مِكْتَل حتى كانا عند الصخرة وضعًا رؤوسَهُمَا وناما . فانسَلَّ الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سَرَبًا، وكان لموسىٰ وفتاه عَجَبًا فانطلقا بقية ليلتهما ويومهما فلما اصبح قال موسىٰ لفتاه: «آتنا غداءنا، لقد لقينا من سَفَرِنا هذا نَصَبًا ـ ولم يجد موسى مَسًّا من النَّصَب جَتى جاوز المكان الذي أمر به.

فقال له فتأه : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنَّى نسيت الحوت .

قال مِوسى : ذلك ما كنا نبغي .

فارتدا على آثارهما قصصا ، فلما انتها إلى الصخرة إذا برجل مُسَجِّى بثوب - أو قال : تَسَجَّىٰ بثوبه - فسلّم موسىٰ ، فقال الخضر : وأنَّى بأرضك السلام .

فقال : أنا موسى . فقال : موسى بني اسرائيل : قال نعم . قال : هل أتبعك على أنْ تُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْداً . قال : إنك لن تستطيع معَي صبراً ، يا موسى إنّي على علم من علم الله عَلَّمَنِيه لا تعلمه أنبت، وأنت على علم لا أعلمُه ، قال : ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً .

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سَفِينَة، فمَرَّتْ بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعُرِف الخَضِر فحملوها بغَيْر نَوْل [ أي : بغير أجر]، فجاء عصفور فَوَقَعَ على حَرْف السفينة فَنَقَر نَقْرةً أو نقرتين في البحر، فقال الخضر: يا موسى ما نَقَصَ عِلمِي وعِلْمُك مِنْ علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فَعَمَدَ الخضر إلى لَوْح من ألواح السفينة فَنَزَعَهُ فقال موسى : قومٌ حملونا بغَيْر نَوْل عَمَدْت إلى سفينتهم فخرقتها لتُغْرِقَ أهلها! قال : ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صَبْراً . قال : لا تُؤاخِذْني بما نسيت فكانت الأولى من موسى نسياناً .

فانطلقا فإذا غلام يلعب مع الغلمان فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده .

فقال موسى : أقتلت نفساً زكيَّة بغير نفس !

قال : ألم أقُل لك إنك لن تستطيع معى صبراً .

فانطلقا حتى إذا أتيا اهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقَضّ فأقامه ، قال الخضر بيده فأقامه . عباس: إنّ نَوْفاً (١) يزعم أنّ الخضر ليس بصاحب موسى بن عمران قال: كذب عدو الله (٢) حدثني أبي بن كعب عن النبي على قال: « إنّ موسى قام في بني إسرائيل خطيباً فقيل له: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا، فعتب الله عليه حين لم يرد العلم إليه، فقال: يا رب! هل هناك أعلم مني؟ قال: بلى عبد لي بمجمع البحرين قال: يا رب! كيف لي به قال: تأخذ حُوتاً فتجعله في مِكْتَل فحيث تفقده فهو هناك. فأخذ حوتاً فجعله في مِكْتَل، ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني، فانطلقا يمشيان على ساحل البحر حتى أتيا الصخرة وذلك الماء وهو ماء الحياة فمَنْ شرب منه خُلد ولا يقاربه شيءً ميت إلا حيي، فمس الحوت منه فحيي، وكان موسى راقداً واضطرب الحوت في المكتل، فخرج في البحر فأمسك الله عنه جرية الماء فصار مثل الطاق فصار للحوت سَرَباً وكان لهما عَجَباً، ثم انطلقا.

فلما كان حين الغداء قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نَصَباً قال: ولم يجد موسى النَّصَب حتى تجاوز حيث أمره الله، فقال: ﴿ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إلى الصَّخْرةِ فَإِنِي نَسِيْتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيه إِلاَّ الشَيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه واتَّخَذَ سَبِيلَه فِي البَحْرِ عَجَباً. قال: ذَلَكَ مَا كُنّا نَبْغ فَآرْتَدًا عَلَىٰ آثارِهِمَا قَصَصَا ﴾ (٣)قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فإذا رجلٌ نائم مُسَجَىٰ بثوبه(٤) فسلّم موسى عليه فقال: وأنى بأرضِنا

فقال له موسى : لو شئتَ لاتَّخَذْت عليه أجراً .

قال : هذا فراق بینی وبینك .

قال النبي ﷺ : يرحم الله موسىٰ لوددنا لو صَبِرَ حتى يقصّ علينا من أمرهما .

<sup>(</sup>١) هو نَوْف البِكَالِيّ \_ بفتح الباء الموحدة وكسرها وتخفيف الكاف \_ ووهم مَنْ شددها \_ مَنْسُوبُ إلى « بِكَال » بَطْنٌ من حِمْيَر، وهو تابعي من أهل دمشق فاضل عالمٌ لا سيما بالاسرائيليات ، وكان ابن امرأة كعب الأحبار وقيل غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) مراده : ( أخطأ ) فلم يُردِ حقيقة رميه بالنكذب ولا وصفه بعدو الله : قال ابن حجر ( الفتح ٢١٩/١ ) : قال ابن التين : لم يُرد ابن عباس إخراج نوف عن ولاية الله [ أي : إلى عداوة الله ] ولكنّ قلوب العلماء تَنْفر إذا سمعت غير الحق فيطلقون أمثال هذا الكلام لقَصْد الزجر والتحذير منه وحقيقته غير مُرَادَة .

قلت : ويجوز أنّ ابن عباس اتهم نوفاً في صحة إسلامه فلهذا لم يَقُل في حق الحر بن قيس هذه المقالة مع تواردهما عليها . وأما تكذيبه فيستفاد منه أنّ للعالم إذا كان عنده علمٌ بشيء فسمع غيره يَذْكَر فيه شيئاً بغير علم أن يكذّبه ، ونظيره قوله ﷺ : « كذب أبو السنابل » أي : أخبر بما هو باطل في نفس الأمر .

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٦٤ : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) : أي مغطى بثوبه .

السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى بني اسرائيل؟ قال: نعم. قال: يا موسى! إنّي . على عِلْم مِنْ عِلْم الله كأعلمه. قال له على عِلْم من عِلْم الله لا أعلمه. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً؟ قال: إنك لن تستطيع معي صبراً. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً.

قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيءٍ حتى أُحْدِثَ لك منه ذِكراً.

فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، ثم ركبا سفينة، فجاء عُصْفور، فقعد على حرف السفينة فنقر في الماء فقال الخضر لموسى: ما ينقص علمي وعلمك من علم الله إلا مقدار ما نَقَرَ هذا العصفور من البحر.

قال: فبينا هم في السفينة فلم يفجأ موسى إلا وهو يوتد وتداً أو ينزع تختاً منها. فقال له موسى: حملنا بغير نول فتخرقها لتغرق أهلها! لقد جئت شيئاً امرا! قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبراً؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عُشراً. قال: وكانت الاولى من موسى نسياناً.

قال: فخرجا فانطلقا يمشيان فأبصرا عُلاَماً يلعب مع الغلمان فأخذ برأسه فقتله فقال له مُوسى ﴿ أَقَالُتَ نَفْساً زَكِيّة بِغَيْر نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْرا. قال: ألم أَقُلِ لَكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْراً. قال: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيء بَعْدَهَا فَلاَ تُصاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِن لَدُنّي عُذْراً. فانْطَلَقا حَتّى إِذا أَتَيَا أَهْلَ قَرْية اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا ﴾ (١) فلم يجدا أحداً يطعمهما ولا يسقيهما ﴿ فَوَجَدَا فِيْها جِدَاراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضٌ فَأَقَامَه ﴾ (٢).

فقال له موسى : لم يضيفونا ولم ينزلونا ﴿ لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً. قال هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ سَأَنبئك بَتَأْوِيْل مَالَم تَسْتَطع عليه صِبْراً أَمَّا السَّفينَةُ فَكَانَت لِمَساكِين يَعْمَلُونَ فِي البَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيْبَهَا، وَكَانَ وَرَاءَهُم مَلِكٌ يَأْجُذُ كُلَّ سَفِينةٍ غَصْباً ﴾ (٣) وفي قراءة أبي سفينة صالحة.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٧٤ : ٧٧ .

<sup>. (</sup>٢) الكهف : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٧٧ : ٧٩ .

﴿ وَأَمَّا الغُلَامِ فَكَانَ أَبُواهِ مُؤْمِنَيْنَ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. فَأَرَدْنا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْراً. فَأَرَدْنا أَنْ يُرْهِقَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْه زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْماً. وَأَمَّا الجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنَ يَتِيْمَيْنَ فِي الْمَدِينَة وَكَانَ تَحْتَه كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً ﴾ إلى ﴿ مَا لَم تَسْطِع عَلَيْه صَبْراً ﴾ (١) فكان ابن عباس يقول: ما كان الكُنْز إلا علماً.

قيل لابن عباس: لم نسمع لفتى موسى بذِكر! فقال: شرب الفتىٰ من الماء فخُلّد فأخذه العالم فطابق به سفينته ثم أرسلها في البحر فإنها لتموج به إلى يوم القيامة (٢).

الحديث يدل على أنّ الخضر كان قبل موسى وفي أيامه، ويدل على خطأ مَنْ قال: أنه أرميا لأنّ أرميا كان أيام بختنصر، وبين أيام موسى وبختنصر من المدة ما لا يشكل على عالم بأيام الناس، فإنّ موسى إنما نبىء في أيام منوجهر وكان ملكه بعد جده افريدون.

<sup>(</sup>١) الكهف: ٨٠: ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) هذا المنسوب لابن عباس لا يصح ، أما مصير فتى موسى بعد ذلك فارجع الى حديث البخاري الذي ذكرناه آنفاً ثم أقرأ قول ابن حجر في الفتح ١/ ٢٢٠ إذ قال عند قوله ﴿ فانطلقا يمشيان ﴾ :

اي موسى والخَضِر ، ولم يذكر فتى موسى ـ وهو يوشع ـ لأنّه تابع غير مقصود بالأصالة .

<sup>«</sup> قوله : « فكلموهم » : ضَمّ يوشع معهما في الكلام لأهل السفينة لأنّ المقام يقتضي كلام التابع .

قوله: « فحملوهما »: يقال فيه ما قيل في يمشيان ، ويحتمل أن يكون يوشع لم يركب معهما لانه لم يقع له ذكر بعد ذلك أ هـ . .

وهكذا فإما أن يكون فتى موسى قد رافقهما في الرحل لكن لم يصرَّح بذكره لانه تابع لهما أو يكون لم يركب معهما السفينة ويكون بذلك لم يصحبهما في رحلتهما ، والله أعلم .

## ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه

ثم مَلَك بعد افريدون بن أثغيان بن كاو: منوجهر وهو من ولد ايرج بن افريدون وكان مولده بدنباوند، وقيل بالري فلما ولد منوجهر أخفى أمره خوفاً من طوج وسلم عميه، ولما كبر منوجهر سار إلى جده افريدون، فتوسم فيه الخير، وجعل له ما كان جعله لجده إيرج من المملكة وتوجه بتاجه وقد زعم بعضهم أن منوجهر بن شجر بن إبراهيم انتقل إليه الملك واستشهد بقول جرير بن عطية:

حمائل موت لابسين السنورا وكسرى وعدوا الهرمزان وقيصرا وكانوا باصطخر الملوك وتسترا أب لا يبالي بعده من تأخرا رضينا بما أعطى الاله وقدرا

وأبناء إسحاق الليوث إذا ارتدوا إذا انتسبوا عدوا الصبهبد منهم وكان كتاب فيهم ونسبوة فيجمعنا والغر أبناء فارس أبونا خمليل الله والله ربنا

وأما الفرس فتنكر هذا النسب ولا تعرف لها ملكاً إلا في أولاد أفريدون ولا تقر بالملك لغيره.

قلت والحق ما قاله الفرس فان أسماء ملوكهم قبل الاسكندر معروفة وبعد أيامه ملوك الطوائف، وإذا كان منوجهر أيام موسى، وكل ما بين موسى وإسحاق خمسة آباء معروفون، ولم يزالوا بمصر ففي أي زمان كثروا وانتشروا وملكوا بلاد الفرس؟ ومن أين لجرير هذا العلم حتى يكون قوله حجة لا سيما وقد جعل الجميع أبناء إسحاق؟.

قال هشام بن الكلبي: ملك طوج وسلم الأرض بعد أخيهما ايرج ثلثمائة سنة، ثم ملك منوجهر مائة وعشرين سنة، ثم وثب به ابن لطوج التركي على رأس ثمانين سنة، فنفاه بعد ذلك ثمانياً وعشرين سنة. وكان منوجهر يوصف بالعدل والاحسان، وهو أول من خندق الخنادق وجمع آلة الحرب، وأول من وضع الدهقنة فجعل لكل قرية دهقاناً وأمر أهلها بطاعته. ويقال: أن موسى ظهر في سنة ستين من ملكه. وقال غير هشام: أنه لما ملك سار نحو بلاد الترك طالباً بدم جده ايرج بن افريدون فقتل طوج بن افريدون وأخاه سلماً، ثم أن افراسياب بن فشنج بن رستم بن ترك الذي ينسب إليه الأتراك من ولد طوج بن افريدون حارب منوجهر بعد قتله طوج بستين سنة وحاصره بطبرستان، ثم اصطلحا أن يجعلا حد ما بين ملكيهما رمية سهم رجل من أصحاب منوجهر اسمه ايرشى وكان رامياً شديد النوع فرمى سهماً من طبرستان فوقع بنهر بلخ وصار النهر حد ما بين الترك ولد طوج وعمل منوجهر.

قلت: وهذا من أعجب ما يتداوله الفرس في أكاذيبهم أنَّ رَمْيَة سهم تبلغ هذا كله؟!

وقد ذكر أنّ منوجهر اشتق من الفرات ودجلة ونهر بلخ أنهاراً عظاماً، وأمر بعمارة الأرض. وقيل: إن الترك تناولت من أطراف رعيته بعد خمس وثلاثين سنة من ملكه، فوبخ قومه، وقال لهم: أيها الناس! إنكم لم تلدوا الناس كلهم؛ وأنما الناس ناس ما ناضلوا عن أنفسهم ودفعوا العدو عنهم، وقد نالت الترك من أطرافكم وليس ذلك إلا بترككم جهاد عدوكم، وإن الله أعطانا هذا الملك ليبلونا أنشكر أم نكفر؟ فيعاقبنا فإذا كان غد فاحضروا. فحضر الناس والاشراف فقام على قدميه فقام له الناس فقال: اقعدوا إنما قمت لأسمعكم فجلسوا فقال:

أيها الناس إنما الخلق للخالق، والشكر للمنعم، والتسليم للقادر، ولا بد مما هو كائن، وأنه لا أضعف من مخلوق طالباً كان أو مطلوباً، ولا أقوى من خالق، ولا أقدر ممن طلبته في يده، ولا أعجز ممن هو في يد طالبه، وإن التفكر نور والغفلة ظلمة، فالضلالة جهالة، وقد ورد الأول، ولا بد للآخر من اللحاق بالأول. إن الله أعطانا هذا الملك فله الحمد، ونسأله الهام الرشد والصدق واليقين، وأنه لا بد أن يكون للملك على أهل مملكته حق ولأهل مملكته عليه حق. فحق الملك عليهم أن يبطيعوه ويناصحوه ويقاتلوا عدوه، وحقهم على الملك أن يعطيهم أرزاقهم في أوقاتها إذ لا معول لهم إلا عليها، وأنه خازنهم؛ وحق الرعية على الملك أن ينظر إليهم ويرفق بهم

ولا يحملهم على ما لا يطيقون، وإن أصابتهم مصيبة أو تنقص من ثمارهم أن يسقط عنهم خراج ما نقص؛ وأن اجتاحتهم مصيبة أن يعوضهم ما يقويهم على عمارتهم، ثم يأخذ منهم بعد ذلك قدر ما لا يجحف بهم في سنة أو سنتين، ألا وإن الملك ينبغي أن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صديقاً لا يكذب، وأن يكون سخياً لا يبخل، وأن يكون فيه ثلاث خصال: أن يكون صديقاً لا يكذب، وأن يكون سخياً لا يبخل، وأن يملك نفسه عند الغضب فإنه مسلط ويده مبسوطة، والخراج يأتيه فلا يستأثر على جنده ورعيته بما هم أهل له، وأن يكثر العفو فإنه لا ملك أقوى ولا أبقى من ملك فيه العفو، فإن الملك أن يخطىء في العقوبة، ألا وإن الترك قد طمعت فيكم فاكفونا فإنما تكفون أنفسكم وقد أمرت لكم بالسلاح والعدة، وأنا شريككم في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم وإنما الملك ملك إذا أطبع في الرأي، وإنما لي من هذا الملك اسمه مع الطاعة منكم وإنما الملك ملك إذا أطبع فإن خولف فهو مملوك وليس بملك، ألا وإن أكمل الاداة عند المصيبات الأخذ بالصبر والراحة إلى اليقين، فمن قتل في مجاهدة العدو رجوت له بفوز رضوان الله. وإنما هذه والراحة إلى اليقين، فمن قتل في مجاهدة العدو رجوت له بفوز رضوان الله. وإنما هذه الدنيا سفر لأهلها لا يحلون عقد الرحال إلا في غيرها وهي خطبة طويلة.

ثم أمر بالطعام فأكلوا وشربوا وخرجوا وهم له شاكرون مطيعون وكان ملكه مائة وعشرين سنة.

وزعم ابن الكلبي أن الرائش واسمه الحرث بن قيس بن صيفي بن سبا بن يعرب بن قحطان، وكان قد ملك اليمن بعد يعرب بن قحطان، كان ملكه باليمن أيام ملك منوجهر، وإنما سمي الرائش لغنيمة غنمها فادخلها اليمن فسمي الرائش، ثم غزا الهند فقتل بها وأسر وغنم ورجع إلى اليمن، ثم سار على جبلي طبىء، ثم على الانبار، ثم على الموصل ووجه منها خيله وعليها رجل من أصحابه يقال له شمر بن العطاف، فدخل على الترك بأرض أذربيجان(١) فقتل المقاتلة وسبى الذرية وكتب ما كان من مسيره على حجرين وهما معروفان باذربيجان.

ثم ملك بعده ابنه ابرهة ولقبه ذو المنار، وإنما لقب بذلك لأنه غزا بلاد المغرب وأوغل فيها براً وبحراً وخاف على جيشه الضلال عند قفوله فبنى المنار ليهتدوا، وقد زعم أهل

<sup>(</sup>١) لم تكن أذربيجان من مجالات الترك في القديم ، وإنما كانت لهم في عهد السلجوقيين . ثم المغول ، ثم العثمانيين . (منيرية )

اليمن أنه وجه ابنه العيد (١) بن ابرهة في غزواته إلى ناحية من أقاصي المغرب فغنم وقدم بسبي له وحشة منكرة فذعر الناس منهم فسمي ذو الأذعار، فابرهة أحد ملوكهم الذين توغلوا في البلاد.

وإنما ذكرت من ذكرت من ملوك اليمن ههنا لقول من زعم أن الرائش كان أيام منوجهر وأن ملوك اليمن كانوا عمالًا لملوك فارس.

<sup>(</sup>١) في الأصول التي بأيدينا : ( العيد ) بالياء المثناة التحتية والأشبه أنْ يكون بالباء الموحدة . ( منيرية ) .

## قصة موسى عليه السلام ونَسَبُهُ وما كان في أيامه من الأحداث

قيل: هو موسى بن عِمْرَان بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وولد لاوى ليعقوب وهو ابن تسع وثمانين سنة، وولد قاهث للاوى وهو ابن ست وأربعين سنة وولد لقاهث يصهر، وولد عمران ليصهر وله ستون سنة، وكان عمره جميعه مائة وسبعاً وأربعين سنة، وولد موسى ولعمران سبعون سنة؛ وكان عمر عمران جميعه مائة وسبعاً وثلاثين سنة، وأم موسى يوحانذ(۱)، واسم امرأته صفوراً(۲) بنت شعيب النبي، وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف الثاني، وكانت امرأته آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد فرعون يوسف الأول، وقيل: كانت من بني اسرائيل.

فلما نودي موسى آعلم أن قابوس فرعون مصر مات وقام أخوه الوليد بن مصعب مكانه، وكان عمره طويلاً، وكان أعتى من قابوس وأفجر، وأمر بأنْ يأتيه هو وهارون بالرسالة، ويقال: إنّ الوليد تزوج آسية بعد أخيه، ثم سار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون، فكان من مولد موسى إلى أن أخرج بني اسرائيل من مصر ثمانون سنة، ثم سار إلى التيه بعد أن مضى وعبر البحر، وكان مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة فكان ما بين مولد موسى إلى وفاته مائة وعشرون سنة.

قال ابن عباس وغيره دخل حديث بعضهم في بعض: إن الله تعالى لما قبض يوسف، وهلك الملك الذي كان معه، وتوارثت الفراعنة ملك مصر، ونشر الله بني إسرائيل لم يزل بنو اسرائيل تحت يد الفراعنة وهم على بقايا من دينهم مما كان يوسف

<sup>(</sup>١) نطق اسمها بالعبرانية « يوكابد » ومعناه اسم الله عظم . ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ولكنها في التوراة : (صفورة) . (منيرية) .

ويعقوب وإسحاق وابراهيم شرعوا فيهم من الاسلام حتى كان فرعون موسى، وكان أعتاهم على الله وأعظمهم قولًا وأطولهم عمراً، واسمه فيما ذكر الوليد بن مضعب، وكان سيء الملكة على بني اسرائيل يعذبهم ويجعلهم خولًا ويسومهم سوء العذاب، فلما أراد الله أن يستنقذهم بلغ موسى الأشد وأعطاه الرسالة، وكان شأن فرعون قبل ولادة موسى أنه رأى في منامه كأن نارأ أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر، فاحرقت القبط وتركت بني اسرائيل وأخربت بيوت مصر، فدعا السحرة والحزاة(١) والكهنة، فسألهم عن رؤياه، فقالوا: يخرج من هذا البلد يعنون بيت المقدس الذي جاء بنو اسرائيل منه رجل يكون على وجهه هلاك مصر، فأمر أن لا يولد لبني اسرائيل مولود إلا ذبح ويترك الجواري، وقيل: إنه لما تقارب زمان موسى أتى المنجمون فرعون وحزاته إليه، فقالوا: اعلم أنا نجد في علمنا أن مولـوداً من بني اسرائيل، قد أظلك زمانه الذي يولد فيه يسلبك ملكك ويغلبك على سلطانك ويبدل دينك، فأمر بقتل كل مولود يولد في بني اسرائيل. وقيل: بل تذاكر فرعون وجلساؤه معاً ما وعد الله عز وجل ابراهيم أن يجعل في ذريته أنبياءً وملوكاً، فقال بعضهم: إن بني اسرائيل لينتظرون ذلك، وقد كانوا يظنونه يوسف بن يعقوب فلما هلك قالوا ليس هكذا وعد الله إبراهيم، فقال فرعون: كيف ترون؟ فاجمعوا على أن يبعث رجالًا يقتلون كل مولود في بني إسرائيل وقال للقبط: انظروا مماليككم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم واجعلوا بني إسرائيل يلون ذلك فجعل بني إسرائيل في أعمال غلمانهم فذلك حين يقول الله عز وجل : ﴿إِن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيَّعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ﴾ فجعل لا يولد لبني إسرائيل مولود إلا ذبح ؛ وكان يأمر بتعذيب الحبالي حتى يضعن، فكان يشقق القصب ويوقف المرأة عليه فيقطع أقدامهن، وكانت المرأة تضع فتتقي بولدها القصب، وقضى الله الموت في مشيخة بني اسرائيل، فدخل رؤوس القبط فرعون وكلموه، وقالوا: إن هؤلاء القوم قد وقع فيهم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلماننا. تذبح الصغار وتفني الكبار؟! فلو أنك كتبت تبقي من أولادهم فأمرهم أن يذبحوا سنة ويتركوا سنة، فلما كُان في تلك السنة التي تركوا فيها ولـ د هرون، وولد موسى في السنة التي يقتلون فيها وهي السنة المقبلة، فلما أرادت أمه وضعه حزنت من شأنه فأوحى الله إليها أي ألهمها ﴿ أَنْ أَرْضِعِيْهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيْهِ

<sup>(</sup>١) الحزاء هو الذي ينظر في النجوم ، لأنه ينظر بظنه وتقديره فربما أصاب .

فِي اليَمّ (۱) - وهو النيل - ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنّا رَادُوه إِلَيْكُ وَجَاعِلُوه مِن المُرْسَلِيْن ﴾ (۲) فلما وضعته أرضعته، ثم دعت نجاراً فجعل له تابوتاً وجعل مفتاح التابوت من داخل وجعلته فيه وألقته في اليم، فلما توارى عنها أتاها إبليس فقالت في نفسها: ما الذي صنعت بنفسي ؟ لو ذبع عندي فواريته وكفنته كان أحب إلى من أن ألفيه بيدي إلى حيتان البحر ودوابه، فلما ألقته ﴿ وَالَّنَ لَا خَتِهِ ﴾ واسمها مريم ﴿ وَصَيْه ﴾ \_ يعني بيدي إلى حيتان البحر ودوابه، فلما ألقته ﴿ وَالنّ لا خَتِه ﴾ واسمها مريم ﴿ وَصَيْه ﴾ \_ يعني أثره - ﴿ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُم لا يَشْعُرُون ﴾ (٣) أنها أخته فأقبل الموج بالتابوت يرفعه مرة ويخفضه أخرى حتى أدخله بين أشجار عند دور فرعون فخرج جواري آسية امرأة فرعون يغتسلن، فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية وظنن أن فيه مالا فلما فتح ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته، فلما أخبرت به فرعون وأتته به فلما فتح ونظرت إليه آسية وقعت عليها رحمته وأحبته، فلما أخبرت به فرعون وأتته به قالت هو: ﴿ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لاَ تَقْتُلُوه ﴾ (٤)، فقال فرعون أنْ يكون لك، وأما أنا فلا حاجة لي فيه، قال النبي ﷺ: « والذي يحلف به لو أقرّ فرعون أنْ يكون له قرة عين كما أقرَتْ لهداه الله كما هداها (٥).

وأراد أن يذبحه فلم تزل آسية تكلمه حتى تركه لها، وقال إني أخاف أن يكون هذا من بني اسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قوله عز وجل ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ مَن بني اسرائيل، وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا فذلك قوله عز وجل ﴿ فَٱلْتَقَطَهُ اللّٰهِ عُونَ لَيُكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَناً ﴾ (٢) وأرادوا له المرضعات فلم يأخذ من أحد من النساء فذلك قوله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيه المَراضِع مِنْ قَبْل فقالت ﴾ (٧): أخته مريم: ﴿ هَلَ النساء فذلك قوله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيه المَرَاضِع مِنْ قَبْل فقالت ﴾ (٧)؛ أخته مريم: ﴿ هَلَ أَذُلّكم عَلَى أَهْل بَيْتٍ يَكْفُلُونه لَكُم وَهُم لَه ناصِحُون ﴾ (٨)؟ فأخذوها وقالوا: ما يدريك ما نُصْحُهُم له؟ هل يعرفونه؟ حتى شَكُوا في ذلك.

فقالت: نصحُهُم له شفقتهم عليه ورغبتهم في قضاء حاجة الملك ورجاء منفعته،

<sup>(</sup>١) ، (٢) القصص : ٧ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ١١ .

<sup>(</sup>٤) القصص: ٩.

<sup>(</sup>٥) أخسرجمه النسسائي في السنن الكبيسر (كمسا قبال ابن كثيسر ٢٨٦/٥)، وابن جمريسر في التفسيسر المربق (٢١٥/١ : ٢٩٦/ : ٣٠١ ) من طريق يزيد بن هارون أنبأنا أصبغ بن زيد ثنا القاسم بن أبي أيوب أني سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس . . به في حديثٍ طويل غالبه موقوف على ابن عباس . وفيه إصبغ بن زيد صدوق يُغرِب .

<sup>(</sup>٦) القصص : ٨ . .

<sup>(</sup>٧) ، (٨) القصص: ١٢.

فانطلقت إلى أمه فأخبرتها الخبر فجاءت أمه فلما أعطته ثديها أخذ منها فكادت تقول: هذا ابني فعصمها الله \_ وإنما سمي موسى لأنه وجد في ماء وشجر والماء بالقبطية مو والشجر سا \_ فذاك قوله تعالى: ﴿فَرَدَدْنَاه إلىٰ أُمّه كَي تَقَرَّ عَيْنُها وَلاَ تَحْزَن ﴾ (١) وكان غيبته عنها ثلاثة أيام وأخذته معها إلى بيتها، واتخذه فرعون ولداً فدعي ابن فرعون فلما تحرك الغلام حملته أمه إلى آسية فأخذته ترقصه وتلعب به وناولته فرعون فلما أخذه إليه أحد الغلام بلحيته فنتفها، قال فرعون علي بالذباحين يذبحونه هو هذا قالت آسية: (لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) إنما هو صبي لا يعقل، وإنما فعل هذا من جهل، وقد علمت أنه ليس في مصر امرأة أكثر حلياً مني أنا أضع له حلياً من ياقوت وجمراً، فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه، وأن أخذ الجمر فإنما هو صبي، فأخرجت له ياقوتها ووضعت له طشتاً من جمر، فجاء جبريل فوضع يده في جمرة، فأخذها فطرحها موسى في فمه فأحرقت لساني، فهو الذي يقول الله تعالى: ﴿وَآحُلُل عُقْدَةً مِن لسانِي يَفْقَهُوا في فمه فأحرقت لسانه، فهو الذي يقول الله تعالى: ﴿وَآحُلُل عُقْدَةً مِن لسانِي يَفْقَهُوا في فمه فأحرقت لسانه، فهو الذي يقول الله تعالى: ﴿وَآحُلُل عُقْدَةً مِن لسانِي يَفْقَهُوا

وكبر موسى، وكان يركب مركب فرعون، ويلبس ما يلبس، ويدعى موسى بن فرعون، وامتنع به بنو اسرائيل ولم يبق قبطي يظلم اسرائيلياً خوفاً منه، ثم أن فرعون ركب مركباً وليس عنده موسى، فلما جاء موسى قيل له: فرعون قد ركب فركب موسى في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها منف وهذه مَنْف (بفتح الميم وسكون النون) مصر القديمة التي هي مصر يوسف الصديق وهي الآن قرية كبيرة (٣) فدخل نصف النهار وقد أغلقت أسواقها على حين غفلة من أهلها، فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته يقول: هذا إسرائيلي قيل: إنه السامري وهذا من عدوه يقول: من القبط، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، فضغب موسى لأنه تناوله وهو يعلم منزلة موسى من بني اسرائيل وحفظه لهم، وكان قد حماهم من القبط وكان الناس لا يعلمون أنه منهم

<sup>(</sup>١) القصص : ١٣ .

<sup>(</sup>٢) طه ۲۷ : ۲۸

<sup>(</sup>٣) قال ياقوت في معجم البلدان ٥/٢١٣ :

مَنْف : اسم مدينة فرعون بمصر ، قال القضاعي : أصلها بلغة القِبْط ( ما فه ) فعُرِّبَتْ فقيل ( منف ) ، ومعنى مافه بلسان القبط ثلاثون . وبينها وبين الفسطاط ثلاثة فراسخ وبينها وبين عين شمس ستة فراسخ . وذكر بعضهم أن من مصر لمنف ثلاثين ميلًا كانت بيوتاً متصلة وفيها بيت فرعون .

بل كانوا يظنون أن ذلك بسبب الرضاع، فلما اشتد غضبه وكزه ﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان إِنّه عَدُوًّ مُضِلًّ مُبِيْن. قال: رَبَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِر لِي فَغَفَر له إِنّه هُو الغَفُورُ الرَّحِيم ﴾ (١) أوحى الله تعالى إلى موسى وعزتي لو أن النفس التي قتلت أقرت له ساعة واحدة إني خالق رازق، لأذقتك العذاب قال: ﴿ وَرَبِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيْ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً للمُجْرِمِيْن \* فَأَصْبَحَ فِي المَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقِّب ﴾ (٢) أن يؤخذ، ﴿ فَإِذَا الّذِي آسْتَنْصَرَهُ بالأَمْسِ يَسْتَصْرِخُه ﴾ (٣) يقول يستعينه ﴿ قَالَ له مُوسَىٰ إِنّك لَغَوِيًّ مُبِينْ ﴾ (٤) ثم أقبل لينصره، فلما نظر إلى موسى وقد أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الاسرائيلي خاف أن يقتله من أجل أنه أغلظ له في الكلام قال: ﴿ أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِن كَمَا قَتَلْتَ نَفْساً بالأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلاّ أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً في الأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَنْ تَكُونَ مِن المُصْلِحِيْن ﴾ (٥) فترك القبطي فذهب فأفشى عليه أنّ موسى هو الذي قتل الرجل فطلبه فرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، فجاء رجل فأخبره، وقال له: ﴿ إِنَّ المَلاَ يَاتَمِرُون بِكَ فَرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، فجاء رجل فأخبره، وقال له: ﴿ إِنَّ المَلاَ يأتَمِرُون بِكَ فَرعون وقال: خذوه فإنه صاحبنا، فجاء رجل فأخبره، وقال له: ﴿ إِنَّ المَلاَ يأتَمِرُون بِكَ عليه السلام وكان أول من آمن بموسى .

فلما أخبره خرج من بينهم ﴿ خَائِفًا يَتَرَقّب قال رَبّ نَجّني مِنَ القَوْمِ الظَّالِمِينْ ﴾ (٧) وأخذ في ثنيات الطريق، فجاءه مَلَكُ على فرس وفي يده عَنَزة \_ وهي الحربة الصغيرة \_ فلما رآه موسى سجد له (^) من الفَرق، فقال له: لا تسجد لي ولكن اتبعني فهداه نحو مدين، وقال موسى وهو متوجه إليها: (عسى ربي أن يهديني سواء السبيل) فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى مدين فكان قد سار وليس معه طعام وكان يأكل ورق الشجر، ولم يكن له قوة على المشي فما بلغ مدين حتى سقط خف قدمه.

<sup>(</sup>١) القصص : ١٥ : ١٦ .

<sup>(</sup>۲، ۳، ٤) القصص: ۱۷: ۱۸.

<sup>(°)</sup> القصص : ١٩ .

<sup>(</sup>٦) القصص : ٢٠ .

<sup>(</sup>V) القصص : ۲۱ .

<sup>(^)</sup> هذا الكلام لا دليل عليه فإن صَحّ فهو كالذي في قصة يوسف : ﴿ ورفع أبويه على العرش وَخرُّوا لـه سَجْدا ﴾ .

ف ﴿ لَمَّا (١) وَرَدَ مَاء مَدْيَن ﴾ \_ قصد الماء \_ ﴿ وَجَدَ عَلَيْه أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُون وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمْراً أَيْن تَذُودَان ﴾ أي تحبسان غنمهما وهما ابنتا شعيب النبي وقيل: ابنتا يثرون وهو ابن أخي شعيب، فلما رآهما موسى سألهما ﴿ مَا خَطْبُكُما قَالَتا لاَ نَسْقِي حَتّى يُصْدِرَ الرِّعاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيْر ﴾ (٢) فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة عليها كان النفر من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها فسقى لهما غنمهما فرجعتا سريعاً وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض وقصد موسى شجرة هناك ليستظل بها، فقال: ﴿ رَبّ إِنّي أَنْزَلْتَ إِلِيّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْر ﴾ (٣) قال ابن عباس: لقد قال موسى ذلك ولو شاء انسان أن ينظر إلى خضرة أمعائه من شدة الجوع لفعل وما سأل إلا أكله.

فلما رجع الجاريتان إلى أبيهما سريعاً سألهما فأخبرتاه، فأعاد إحداهما إلى موسى تستدعيه فأتته وقالت له: ﴿ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ (٤) فقام معها فمشت بين يديه، فضربت الريح ثوبها، فحكى عجيزتها فقال لها: امش خلفي ودليني على الطريق فإنا أهل بيت لا ننظر في أعقاب النساء.

فلما أتاه ﴿ وَقَصِّ عَلَيْه القَصَصَ قَال: لاَ تَخَفْ نَجَوْتَ مِن القَوْمِ الظَّالِمِيْن قالت إحداهما ﴾ (٥) وهي التي احضرته - ﴿ يَا أَبَت آسْتَأْجِرْه إِنَّ خَيْر مَنْ آسْتَأَجَرْتَ القَوِيِّ اللَّمِينْ ﴾ (٢) قال لها أبوها: القوة قد رأيتها فما يدريك بأمانته ؟ فذكرت له ما أمرها به من المشي خلفه، فقال له أبوها: ﴿ إِنِّي أُرِيد أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْن عَلَىٰ أَنْ أَنكِحَكَ إِحْدَىٰ ابْنَتَيَّ هَاتَيْن عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ﴾ نفسك ﴿ ثَمَانِي حِجَج فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِك ﴾ (٧) فقال له موسى: ﴿ وَلَك بَيْنِي وبَيْنِك أَيْما الأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللهَ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيل ﴾ (٨).

فأقام عنده يومه، فلما أمسى أحضر شعيب العشاء، فامتنع موسى من الأكل،

<sup>(</sup>١) كذا ( فلما ) والوارد في الآية ( ولَمَّا ) بالواو وهذا كثير في الكتاب دفعت إليه القَصَّ وربط الأحداث ، والمعروف من صنع السلف أن منهم مَنْ كان يدع الواو أو الفاء في صدر الآية فيسوق الآية بدون الواو أو الفاء وهو صنيع الشافعي رحمه الله في الرسالة .

<sup>(</sup>٢) القصص : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ، (٥) ، (٦) القصص : ٢٦ : ٢٦

<sup>(</sup>٧) القصص : ٢٧ .

<sup>(</sup>٨) القصص : ٢٨ .

فقال: ولم ذلك؟ قال: إنا من أهل بيت لا نأخذ علىٰ اليسير من عمل الآخرة الدنيا بأسرها. فقال شعيب: ليس لذلك أطعمتك، إنما هذه عادتي وعادة آبائي. فأكل.

وأزدادت رغبة شعيب في موسى، فزوّجه ابنته(١) التي احضرته واسمها صفورا، وأمرها أنْ تأتِيهَ بعصا فاتته، وكانت تلك العصا قد أستودعها إياه ملك في صورة رجل، فدفعتها إليه فلما رآها أبوها أمرها برَدّها والإتيان بغيرها فألقتها وأرادت أنْ تأخذ غيرها فلم تقع بيدها سواها جعل يُرُدُّدها وكل ذلك لا يخرج في يدها غيرها، فأخذها موسى ليرعى بها، فندم أبوها حيث أخذها وخرج إليه ليأخذها منه حيث هي وديعة، فلما رآه موسى يريد أخذها منه مانعه فحكُما أول رجل يلقاهما، فأتاهما مَلَكٌ في صورة آدمي، ً فقضي بينهما أنَّ يضعها موسى في الأرض، فمَنْ حملها فهي له، فألقاها موسى، فلم يُطِق أبوها حَمْلَها، وأخذها موسى بيده، فتركها له؛ وكانت من عوسج (٢) لها شعبتان وفي رأسها محجن؛ وقيل: كانت من آس الجنة حملها آدم معه، وقيل في أخذها غير ذلك ٣٠).

وأقام موسى عند شعيب يرعى له غنمه عشر سنين وسار بأهله في زمن شتاء وبرد، فلما كانت الليلة التي أراد الله عز وجل لموسى كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين يتوجه؛ وكانت امرأته حاملًا، فأخذها الطلق في ليلة شاتية ذات مطرورعدوبرق، فأخرج زنذه ليقدح ناراً لأهله ليصطلوا ويبيتواحتي يصبح ويعلم وجه طريقه، فاصلد زنده فقدح حتى أعيا، فرفعت له نار فلما رآها انها نار وكانت من نور الله ف ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ آمْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَاراً لَعَلِّي آتِيْكُم مِنْها بِخَبر ﴾، فإن لم أجد خبراً ﴿ آتِيْكُم بِشَهَابِ قَبْس لِعَلَّكُم تَصْطَلُون ﴾ فحين قصدها رآها نوراً ممتداً من السماء إلى شجرة عظيمة من العوسج، وقيل من العناب فتحير موسى وخاف حين رأى نارأ عظيمة بغير دخان وهي تلتهب في شجرة خضراء لا تزداد النار إلا عظماً ولا تزداد الشجرة إلا خضرة.

فلما دنا منها استأخرت عنه ففزع ورجع، ﴿ فَنُودِيَ ﴾ منها، فلما سمع الصوت

<sup>(</sup>١) هذا الكلام لا دليل عليه .

<sup>(</sup>٢ُ) العُوْسَج : جِنس بنات شائك من الفصيلة الباذنجانيَّة له ثمر مدَّوِّر كأنه خرز العقيق . واحدته : عوسجة .

<sup>(</sup>٣) هذه القصة في عصا شعيب لا دليل عليها .

استأنس فعاد، فلما أتاها نُودِيَ من شاطىء الوادي الأيمن من الشجرة في البقعة المباركة أن بورك من في النار ومن حولها يا موسى إني إنا الله رب العالمين.

فلما سمع النداء ورأى تلك الهيبة علم أنه ربه تعالى فخفق قلبه وكل لسانه وضعفت قوته وصارحياً كميت إلا أن الروح تتردد فيه فأرسل الله إليه ملكاً يشد قلبه فلما ثاب إليه عقله نودي ﴿ اخْلَع نَعْلَيْك إنّك بالوَادِي المُقَدِّس طُوَىٰ ﴾(١) وإنما أمر بخلع نعليه لأنهما كانتا من جلد حمار ميت وقيل: لينال قدمه الأرض المباركة.

ثم قال له ـ تسكيناً لقلبه ـ ﴿ وَمَا تِلك بِيَمِيْنِكَ يا مُوسَىٰ. قَالَ هِي عَصَايَ أَتَوكًا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلَىٰ غَنَمِي ﴾ (٢) يقول: أضرب الشجر فيسقط ورقه للغنم ﴿ وَلِي فِيْها مَارَب أُخْرَىٰ ﴾ (٣) أحمل عليها المزود والسقاء، وكانت تضيء لموسى في الليلة المظلمة، وكانت إذا أعوزه الماء دلاها في البئر فينال الماء ويصير في رأسها شبه الدلو، وكان إذا اشتهى فاكهة غرسها في الأرض فنبتت لها اغصان تحمل الفاكهة لوقتها (٤). قال له: ألقها يا موسى فألقاها موسى فإذا هي حية تسعى عظيمة الجثة في خفة حركة الجان.

فلما رآها موسى وليّ مدبراً ولم يُعَقّب، فنُودِيَ: يا موسى لا تخف إنّي لا يخاف لَدَيَّ المرسلَون، أقبل ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى عصا، وإنما أمره الله بإلقاء العصاحتي إذا ألقاها عند فرعون لا يخاف منها.

فلما أقبل قال: خُذْها ولا تخف، وأدخل يدك في فِيّهَا، وكان على موسى جبة صوف فَلَفَّ يده بكُمّه وهو لها هائب (٥)، فنُودِيَ ألق كمك عن يدك فألقاه وأدخل يده بين لِحْيَيْهَا فلما أدخل يده عادت عصا كما كانت لا ينكر منها شيئاً.

ثم قال له: أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء \_يعني بَرَصاً \_ فأدخلها وأخرجها بيضاء من غير سوء مثل الثلج لها نُورٌ، ثم ردها فعادت كما كانت. فقيل له

<sup>(</sup>۱)طه: ۱۲

<sup>(</sup>۲) ، (۳) طه ۱۷ : ۱۸

<sup>(</sup>٤) هذا الذي قيل في خصائص عصا موسى عليه السلام لم يثبت فيها حديث صحيح .

<sup>(</sup>٥) وهذا الكلام ليس فيه حديث صحيح .

هذان برهانان من ربك إلى فرعون ومَلَئِهِ إنهم كانوا قوماً فاسقين.

قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُم نَفْساً فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُون \* وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَاناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْأً يُصَدِّقُنِي ﴾ (١) أي يبين لهم عني ما أكلمهم به فإنه يفهم عني ما لا يفهمون، قال: ﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيْكَ وَنَجْعَل لَكُمَا سُلْطاناً فَلا يَصِلُونَ إليكما بآياتِنا أَنْتُمَا وَمَنْ اتَّبعكُما الغَالِبُون ﴾ (٢).

فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلًا، فتضيَّف على أمه وهو لا يعرفهم ولا يعرفونه فجاء هارون، فسألها عنه، فاخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه وسأله هارون من أنت؟ قال: أنا موسى فاعتنقا.

وقيل: إنّ الله تَرَكَ موسى سبعة أيام، ثم قال: أجب ربك فيما كَلَّمَك، فقال: ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴾ (٣) الآيات فأمره بالمسير إلى فرعون ولم يزل أهله مكانهم لا يدرون ما فعل حتى مر راع من أهل مدين فعرفهم فاحتملهم إلى مدين فكانوا عند شعيب حتى بلغهم خبر موسى بعد ما فلق البحر فساروا إليه.

وأما موسى فإنه سار إلىٰ مِصْر، وأوحىٰ الله إلى هارون يعلمه بقفول موسى ويأمره بتلقيه، فخرج من مصر فالتقى به قال موسى يا هارون: إن الله تعالى قد أرسلنا إلى فرعون، فانطلق معى إليه قال: سمعاً وطاعة.

فلما جاء إلى بيت هارون وأظهر أنهما ينطلقان إلى فرعون سمعت ذلك ابنة هارون فصاحت أمهما، فقالت: أنشدكما الله أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما جميعاً، فأبيا، فانطلقا إليه ليلاً، فَضَرَبا بابه، فقال فرعون لبوابه: مَنْ هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلمهما، فقال له موسى: ﴿ إِنَّا رَسُولا رَبِّ العَالَمِين ﴾ (٤). فأخبر فرعون فأدخل إليه.

وقيل: إن موسى وهارون مكثا سنتين يغدوان إلى باب فرعون ويروحان يلتمسان

<sup>(</sup>١) القصص ٣٣ : ٣٤ .

<sup>(</sup>٢) القصص ٣٥ : ٣٦ .

<sup>· 40 : 40 4 (4)</sup> 

<sup>(</sup>٤) طه : ۷٧ .

الدخول إليه، فلم يجسر أحد يخبره بشأنهما حتى أخبره مسخرة كان يضحكه بقوله فأمر حينئذ فرعون بإدخالهما(١).

فلما دخلا قال له موسى: إني رسولٌ مِنْ رَبِّ العالمين فعرفه فرعون، فقال له: ﴿ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنا وَلِيْداً وَلَيِثْتَ فِيْنا مِنْ عُمُرِكَ سِنِين. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلْتَ وأَنْتَ مِن الكَافِرِيْن قال: فَعَلْتُها إذاً وَأَنا مِن الضَّالِيْن. فَفَرَرْتُ مِنْكم لَمَّا خِفْتُكُم فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً ﴾ ـ يعني نبوة ـ ﴿ وَجَعَلَنِي مِنَ المُرْسَلِين ﴾ (٢).

فقال له فرعون: ﴿ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْت مِن الصَّادِقينُ \* فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِيْن ﴾ (٣) قد فتَح فاه فوضع اللحى الأسفل في الأرض والأعلى على القصر وتوجه نحو فرعون ليأخذه ؛ فخافه فرعون ، ووثب فَزِعاً فأحدث في ثيابه ، ثم بقي بضعاً وعشرين يوماً يجيء بطنه حتى كاد يهلك ؛ وناشده فرعون بربه تعالى أنْ يردّ الثعبان ، فأخذه موسى فعاد عصا ، ثم أدخل يده في جيبه وأخرجها بيضاء كالثلج لها نور يتلألأ ، ثم ردها إلى ما كانت عليه من لونها ، ثم أخرجها الثانية لها نور ساطع في السماء تكل منه الأبصار قد أضاءت ما حولها يدخل نورها البيوت ويرى من الكوى ومن وراء الحجب فلم يستطع فرعون النظر إليها ، ثم ردها موسىٰ في جيبه وأخرجها فإذا هي على لونها .

وأوحىٰ الله تعالى إلىٰ موسى وهارون أنْ : ﴿ قُولًا لَه قَوْلًا لَيُّناً لَعلَّه يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ (٤) ، فقال له موسىٰ : هل لك في أنْ أعطيك شبابك فلا تهرم وملكك فلا ينزع وأرد اليك لذة المناكح والمشارب والركوب فإذا متّ دخلت الجنة وتؤمن بي؟ فقال : لا ، حتى يأتي هامان . فلما حضر هامان عرض عليه قول موسى فعجزه ، وقال له : تصير تعبد بعد أن كنت تعبد ، ثم قال له : أنا أرد عليك شبابك ، فعمل له الوسمة ، فخضبه بها فهو

<sup>(</sup>١) هذا الكلام مرفوض عقلاً إذ لا يعقل أنْ يُكلّفا من قبل الله تعالى ببلاغ رسالة ثم يضيعان سنتين كاملتين محاولين الدخول على فرعون إنّ هذا النوع من الإسرائيليات تثير الضحك والغثيان في نفس الوقت !! (٢) الشعراء ١٨ : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف : ١٠٦، ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) طه : ٤٤ .

أول من خضب بالسواد فلما رآه موسى هاله ذلك فأوحى الله إليه لا يهولنك ما ترى فلن يلبث إلا قليلًا.

فلما سمع فرعون ذلك خرج إلى قومه، فقال: إنَّ هذا لساحر عليم وأراد قتله، فقال مر من آل: فرعون : ـ واسمه حزقيل ـ ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللَّهُ وَقَدٍّ جَاءَكُم بِالبَيِّنَاتِ ﴾(١) وقال المَلُّا مِن قَوْم فِرْعَون: ﴿ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي المَدَائِنَ حَاشِرِينِ \* يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارِ عَلِيم ﴾(٢)، ففعل وجمع السحرة فكانوا سبعين ساحراً، وقيل اثنين وسبعين، وقيل خمسة عشر ألفاً، وقيل ثلاثين ألفاً فوعدهم فرعون وآتَّعَدُوا يوم عيد كان لفرعون، فصَفُّهم فرعون وجمع الناس، وجاء موسى ومعه أخوه هارون وبيده عصاه حتى أتي الجمع وفرعون في مجلسه مع أشراف قومه. فقال موسى للسحرة حين جاءهم: ﴿ وَيْلَكُم لَا تَفْتَرُوا عَلَىٰ اللهِ كَذِباً فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ ﴾(٣). فقال السحرة بعضهم لبعض: ما هذا بقول ساحر؟ ثم قالوا: لنأتينك بسحر لم تر مثله، ﴿ وَقَالُوا: بعزَّة فِرْعَونَ إِنَّا لَنَحْنُ الغَالِبُونَ ﴾(٤)، فقال له السحرة : ﴿ يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقِي وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ المُلْقِينِ ﴾ (°) قال: بلْ أَلْقُوا فَأَلْقُوا حِبَالهُم وَعِصِيَّهُم فإذا هي في رأى العين حيات أمثال الجبال قد ملأت الوادي يركب بعضها بعضاً، فأوجس موسى خوفاً، فأوحى الله إليه أن ألقِ ما في يمينك تُلْقَفُ ما صنعوا، فألقىٰ عصاه من يده فصارت ثعباناً عظيماً فآستعرضتْ ما ألقوا من حِبالهم وعصيهم وهي كالحيات في أعين الناس، فجعلت تلقفها وتبتلعها حتى لم تبق منها شيئاً. ثم أُخَذَ موسىٰ عصاه فإذا هي في يده كما كانت، وكان رئيس السحرة أعمىٰ، فقال له أصحابه: إنَّ عصا موسى صارت ثعبانـاً عظيمـاً وتلقف حبالنا وعصينا. فقال لهم: ولم يبق لها أثر ولا عادت إلى حالها الأول؟ فقالوا لا. فقال: هذا ليس بسحر.

فخر ساجداً وتبعه السحرة أجمعون، ﴿ وَقَالُوا: آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينِ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ، قَالَ فِرْعُونَ : آمَنْتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُم؟ إِنَّه لَكَبِيْرُكُم الَّذِي عَلَّمَكُم السِّحْرَ،

<sup>(</sup>١) غافر : ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ٣٦ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٣) طه : ۲۱

<sup>(</sup>٤) الشعراء : ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١١٥.

فَلْأَقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، وَلَأْصَلِّبَنَكُمْ في جُذُوعِ النَّخْلَ ﴾ (١). فقطعهم وقتلهم وهم يقولون: ﴿ رَبِّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِين ﴾ (١) فكانوا أول النهار كفاراً وآخر النهار شهداء.

وكان حزقيل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه قيل: كان من بني إسرائيل، وقيل: كان من القبط، وقيل: هو النجار الذي صنع التابوت الذي جعل فيه موسى وألقي في النيل: فلما رأى غلبة موسى السحرة أظهر إيمانه، وقيل: أظهر ايمانه قبل ذلك، وكان فرعون أراد قتل موسى، ﴿ فَقَالَ: أَتْقُتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي اللهُ وَقد جَاءَكُمْ بِالبَيِّنات مِن رَبُّكُم ﴾: فلما أظهر إيمانه قتل وصلب مع السحرة.

وكان له امرأة مؤمنة تكتم إيمانها أيضاً وكانت ماشطة ابنة فرعون، فبينما هي تمشطها إذْ وَقَعَ المشط من يدها، فقالت: «بسم الله»، فقالت ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا بل ربي وربك ورب أبيك. فأخبَرَتْ أباها بذلك، فدعا بها وبولدها، وقال لها: مَنْ ربك؟ قالت: ربي وربك الله، فأمر بتنور نحاس فأحمي ليعذبها وأولادها، فقالت له: لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي فتدفنها. قال: ذلك لك أمر بأولادها فألقوا في التنور واحداً واحداً؛ وكان آخر أولادها صبياً صغيراً؛ فقال: آصبري يا أماه فإنك على الحق. فألقيت في التنور مع ولدها.

وكانت آسية امرأة فرعون من بني إسرائيل ـ وقيل: كانت من غيرهم ـ وكانت مؤمنة تكتم إيمانها فلما قُتِلَت الماشطة رأت آسية الملائكة تعرج بروحها كشف الله عن بصيرتها، وكانت تنظر إليها وهي تُعَذَّب، فلما رأت الملائكة قوي إيمانها وازدادت يقيناً وتصديقاً لموسى، فبينما هي كذلك إذ دخل عليها فرعون فأخبرها خبر الماشطة، قالت له آسية: الويل لك ما أجرأك على الله؟ فقال لها: لعلك آعتراك الجنون الذي آعترى الماشطة. فقالت: ما بي جنون ولكني آمنت بالله تعالى ربي وربك ورب العالمين. فدعا فرعون أمها. وقال لها: إنّ ابنتك قد أصابها ما أصاب الماشطة، فأقسِم لتذوقن الموت أو لتكفّرن بإله موسى. فخلت بها أمها وأرادتها على موافقة فرعون فأبت وقالت: أما أنْ أكفر بالله فلا والله.

<sup>(</sup>۱)طه: ۷۱ .

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٢٦ .

فأمر فرعون حتى مُدَّتْ بين يديه أربعة أوتاد وعُذِّبَتْ حتى ماتت. فلما عاينت الموت قالت: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الجَنَّة وَنَجِّني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّني مِن الموت قالت: ﴿ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الجَنَّة وَنَجَني مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِه وَنَجِّني مِن المَّوْتِ وَمَا أَعَد لَهَا مِن الشَّوْمِ الشَّالِمِيْنَ (١) فكشف الله عن بصيرتها. فرأت الملائكة وما أعد لها من الكرامات، فضحكت فقال فرعون: آنظروا إلى الجنون الذي بها تضحك وهي في العذاب ثم ماتت.

ولما رأى فرعون قومه قد دخلهم الرعب مِنْ موسىٰ خاف أن يؤمنوا به ويتركوا عبادته فآحتال لنفسه، وقال لوزيره يَا هَامَان: آبن لِي صُرْحاً لَعلّي أُطَّلِعُ إِلَىٰ إِله موسى وإني لأظنه كاذباً.

فأمر هامان بعمل الآجر وهو أول من عمله. وجَمَع الصناع وعمله في سبع سنين، وارتفع البنيان آرتفاعاً لم يبلغه بنيان آخر، فشق ذلك على موسى واستعظمه (٢)، فأوحىٰ الله إليه أن دعه وما يريد، فإني مستدرجه ومبطل ما عمله في ساعة واحدة، فلما تم بناؤه أمر الله جبريل فَخَرَّبه وأهْلَكَ كُلِّ مَنْ عمل فيه من صانع ومستعمل.

فلما رأى فرعون ذلك مِنْ صُنع الله أمر أصحابه بالشدة على بني اسرائيل وعلى موسى ففعلوا ذلك، وصاروا يكلفون بني اسرائيل من العمل ما لا يطيقونه، وكان الرجال والنساء في شدة وكانوا قبل ذلك يطعمون بني إسرائيل إذا استعملوهم، فصاروا لا يطعمونهم شيئاً فيعودون بأسوء حال يريدون يكسبون ما يقوتهم فشكوا ذلك إلى موسى، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا إن العاقبة للمتقين وإن الله يستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.

فلما أبى فرعون وقومه إلا الثبات على الكفر تابع الله عليه الآيات فأرسل عليهم الطوفان وهو المطر المتتابع فغرق كل شيء لهم، فقالوا: يا موسى آدع ربك يكشف عنا هذا ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني اسرائيل. فكشفه الله عنهم ونبتت زروعهم، فقالوا: ما يَسُرُّنَا أنا لم نمطر.

<sup>(</sup>١) التحريم : ١١ .

 <sup>(</sup>٢) مثل هذا الكلام لا يقبل إلا بدليل وفيه جَرْح في نبي الله موسى الكليم فيظهره في صورة المرتاب في تأييد
 الله تبارك وتعالى وهو الذي قال : ﴿ إِنّ معي ربي سيهدين ﴾ .

فبعث الله عليهم الجراد فأكل زروعهم، فسألوا موسى أن يكشف ما بهم ويؤمنون به فدعا الله، فكشفه، فلم يؤمنوا وقالوا: قد بقي من زروعنا بقية.

فأرسل عليهم الدبا وهو القُمَّل فأهلك الزروع والنبات أجمع، وكان يهلك أطعمتهم ولم يقدروا أن يحترزوا منه فسألوا موسى أنْ يكشفه عنهم ففعل فلم يؤمنوا.

فأرسل عليهم الضفادع، وكانت تسقط في قدورهم وأطعمتهم، وملأت البيوت عليهم، فسألوا موسىٰ أن يكشفه عنهم ليؤمنوا به ففعل فلم يؤمنوا.

فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه الفرعونيين دَماً ، وكان الفرعوني والإسرائيلي يستقيان من ماء واحد فيأخذ الإسرائيلي ماء ويأخذ الفرعوني دماً ، وكان الاسرائيلي يأخذ الماء في فمه فيمجه في فم الفرعوني فيصير دماً فبقي ذلك سبعة أيام . فسألوا موسى أن يكشفه عنهم ليؤمنوا ففعل فلم يؤمنوا .

فلما يئس من إيمانهم ومن إيمان فرعون دَعَا موسى وأمَّنَ هارون، فقال: ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَّا هُ زِيْنَةً وَأَمْوَالًا فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِك رَبَّنَا آطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِم وَآشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوا العَذَابَ الألِيمْ ﴾(١). فاستجاب الله لهما فمسخ الله أموالهم ما عدا خيلهم وجواهرهم وزينتهم حجارة والنخل والأطعمة والدقيق وغير ذلك فكانت إحدى الآيات التي جاء بها موسى.

فلما طال الأمر على موسى أوحى الله إليه يأمره بالمسير ببني اسرائيل وأن يحمل معه تابوت يوسف بن يعقوب ويدفنه بالأرض المقدسة ، فسأل موسى عنه فلم يعرفه إلا امرأة عجوز فأرته مكانه في النيل ، فاستخرجه موسى وهو في صندوق مرمر ، فأخذه معه فسار وأمر بني إسرائيل أن يَسْتَعِيْرُوا مِنْ حلي القبط ما أمكنهم ففعلوا ذلك وأخذوا شيئاً كثيراً وخرج موسى ببني اسرائيل ليلاً والقبط لا يعلمون ، وكان موسى على ساقة بني إسرائيل وهارون على مقدمتهم ، وكان بنو اسرائيل لما ساروا من مصر ستمائة ألف وعشرين ألفاً تبعهم فرعون وعلى مقدمته هامان . ﴿فَلَمَّا تَراأَى الجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ : إنّا لَمُدْرَكُون ﴾ (أن على موسى! أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ، أما الأول فكانوا يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ، وأما الآن فيدركنا فرعون فيقتلنا قال موسى ﴿كَلاّ إِنْ

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٦١ .

مَعِي رَبِّي سَيَهْدِيْن ﴾ (١).

وبلغ بنو اسرائيل إلى البحر وبقي بين أيديهم وفرعون من ورائهم فأيقنوا بالهلاك؛ فتقدم موسى فضرب البحر بعصاه، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط طريق، فقال كل سبط، قد هلك أصحابنا فأمر الله الماء فصار كالشباك؛ فكان كل سبط يرى من عن يمينه وعن شماله حتى خرجوا؛ ودنا فرعون وأصحابه من البحر، فرأى الماء على هيئته والطرق فيه، فقال لأصحابه ألا ترون البحر قد فرق مني وانفتح لي حتى أدرك أعدائي؟ فلما وقف فرعون على أفواه الطُرق لم تقتحمه خيله فنزل جبريل على فرس أنثى وديق فشمت الحصن ريحها، فأقتحمت في أثرها حتى إذا هَمَّ أولُهُم أنْ يخرج ودخل آخرهم، أمر البحر أنْ يأخذهم، فالتطم عليهم، فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون إليهم، وانفرد جبريل بفرعون يأخذ من حمأة (٢) البحر فيجعلها في فيه، وقال حين أدركه الغرق: ﴿آمَنْتُ أنّه لاَ إِلَه إِلاَّ الَّذِي آمَنَتْ به بَنُو إِسْرَائيل﴾ (٣) وغرق، فبعث الله إليه ميكائيل يُعَيِّرة، فقال له: ﴿الآن وَقَد عَصَيْتَ قَبْلَ إِسْرَائيل﴾ (٣) وغرق، فبعث الله إليه ميكائيل يُعَيِّرة، فقال له: ﴿الآن وَقَد عَصَيْتَ قَبْلَ وَكُنْتَ مِن المُفْسِدِيْن﴾ (٤) وقال جبريل للنبي ﷺ: «لو رأيتني وأنا أدُسٌ من حمأة البحر في فه فرعون مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها» (٥).

فلما نجا بنو إسرائيل قالوا: إنَّ فرعون لم يغرق، فدعا موسى، فأخرج الله فرعون غَرِيقاً، فأخذه بنو إسرائيل يتمثلون به .

ثم ساروا فأتوا على قوم يعبدون الأصنام، فقالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركوا ذلك.

ثم بعث موسىٰ جندين عظيمين كل جند اثنا عشر ألفاً إلى مدائن فرعون وهي

<sup>(</sup>١) الشعراء : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) الحَمَأ: الطين الأسود المُنتِن . والقطعة منه : حَمَأة .

<sup>(</sup>٣) يونس : ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) يونس : ٩١ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الترمذي ١٢٥/٤ ، وأحمد في المسند ارقام ٢١٤٤ ، ٢٠٠٣ ، ٢٨٢١ ، والطبري في التفسير رقم ١٧٨٦١ وقال الترمذي : حديث حسن .

وقال العلامة احمد شاكر : إسناده صحيح .

يومئذ خالية من أهلها قد أهلك الله عظماءهم ورؤساءهم، ولم يبق غير النساء والصبيان والزمنى والمرضى والمشايخ والعاجزين، فدخلوا البلاد وغنموا الأموال. وحملوا ما أطاقوا وباعوا ما عجزوا عن حمله على غيرهم، وكان على الجندين يوشع بن نون، وكالب بن يوفنا، وكان موسى قد وعده الله وهو بمصر أنّه إذا خرج مع بني اسرائيل منها، وأهلك الله عدوهم أنْ يأتيهم بكتاب فيه ما يأتون وما يذرون.

فلما أهلك الله فرعون وأنجىٰ بني إسرائيل قالوا: يا موسى آثتنا بالكتاب الذي وعدتنا. فسأل موسى ربه ذلك فأمره أن يصوم ثلاثين يوماً، ويتطهر، ويطهر ثيابه، ويأتي الحبل ـ جبل طور سيناء ـ ليكلمه ويعطيه الكتاب، فصام ثلاثين يوماً أولها أول ذي القعدة وسار إلى الحبل واستخلف هارون على بني اسرائيل.

فلما قصد الجبل أنكر ريح فمه فتَسَوَّك بعُودِ خرنوب، وقيل تسوك بلحاء شجرة، فأوحىٰ الله إليه أَمَا علمتَ أنَّ خَلُوف(١) فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ وأمره أن يصوم عشرة أيام أخرى فصامها وهي عشر ذي الحجة فتم ميقات ربه أربعين ليلة ففي تلك الليالي العشر آفتتن بنو اسرائيل لأنَّ الثلاثين آنقضت ولم يرجع إليهم موسى.

وكان السامريّ من أهل باجَرْمى (٢) وقيل من بني اسرائيل، فقال هارون: يا بني اسرائيل إنَّ الغنائم لا تحل لكم والحلى الذي استعرتموه من القبط غنيمة، فأحفروا حفرة والقوه فيها حتى يرجع موسى فيرى فيها رأيه، ففعلوا ذلك. وجاء السامري بقبضة من التراب الذي أخذه من أثر حافر فرس جبريل فألقاه فيه فصار الحلي عِجْلاً جَسَداً له خُوَار.

وقيل: إن الحلي ألقي في النار فذاب فألفى السامري ذلك التراب فصار الحلي عِجْلًا جسداً له خوار، وقيل: كان يخور ويمشي، وقيل: ما خار إلّا مرة واحدة ولم يعد.

<sup>(</sup>١) خلوف الفم : رائحة الفم إذا تغيّرت .

<sup>(</sup>٢) باجرمى : - بفتح الجيم ، وسكون الراء ، وميم وألف مقصورة - قرية من أعمال البليخ قُرْب الرَّقة من أرض الجزيرة .

وفي معجم البلدان : والبليخ نهريـصب في الفرات تجاه أرض صفين الواقعة الشهيرة ضمن متصرفية دير الزور .

وقيل: إن السامري صاغ العجل من ذلك الحلي في ثلاثة أيام، ثم قذف فيه التراب، فقام له خوار، فلما رأوه قال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى فنسي موسى وتركه ههنا وذهب يطلبه، فعكفوا عليه يعبدونه. فقال لهم هارون: يا قوم: إنّما فتنتم به وإنّ ربكم الرحمن فآتبعوني وأطيعوا أمري. فأطاعه بعضهم وعصاه بعضهم. فأقام بمن معه ولم يقاتلهم. ولَمّا ناجى الله تعالى موسى. قال له: ما أعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى؟ قال: هُمْ أَوْلاً عَلَىٰ أَثَرِي، وَعَجلت إلَيْكَ رَبّي لِتَرْضَىٰ . قال: فإنّا قد فَتنّا قومك مِنْ بعدك يا موسى وأضلهم السامري. فقال موسى: يا رب هذا السامري قد أمرهم أن يتخذوا العجل، من نفخ فيه الروح؟ قال أنا. قال فأنت اذن أضللتهم.

ثم إن موسى لما كلمه الله تعالى أحب أن ينظر إليه قال: ﴿ رَبَّ أُرِنِي أَنظُر إلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ (١) فتجلى الله تعالى: ﴿ لِلجَبَلِ فَجَعَلُه دَكًا، وخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ قال: سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلَ المؤمنين ﴾ (٢).

وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ، وعاد موسى ولا يقدر أحداًن ينظر إليه، وكان يجعل عليه حريرة نحو أربعين يوماً ثم يكشفها لما تَغَشَّاه من النور.

فلما وصل إلى قومه ورأى عبادتها العجل ألقى الألواح، وأخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه، قال: يا بن أم الا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول: فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي، فترك هارون، وأقبل على السامري، وقال: ما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لى نفسى. قال: فاذهب فان لك في الحياة أن تقول لا مساس.

ثم أخذ العجل وبَرَده بالمبارد، وأحرقه، وأمر السامريّ فبال عليه وذراه في البحر. فلما ألقى موسى الألواح ذهب ستة أسباعها وبقي سبع (٣)، وطلب بنو إسرائيل التوبة، فأبى الله أن يقبل توبتهم، وقال لهم موسى: ﴿ يَا قَوْم! إِنكم ظَلَمْتُم أَنْفُسَكُم بِآتِّخَإِذِكُم العِجْلَ، فَتُوبُوا إلى بَارِئِكُم فَآقَتُلُوا أَنْفُسَكُم ﴾ فاقتتل الذين عبدوه والذين لم

<sup>(</sup>١) ، (٢) الأعراف : ٤٣ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا كلام غير مقبول ولا دليل عليه ، ولا يُعْقَل أن ينزل الله عليهم كتابًا فإذا ألقاه موسى على الأرض ـ في حين غَضَب لله ـ ذهب ستة أسباعها . إنما يقول مثل هذا اليهود وهم أهل افتراء وضلال .

يعبدوه، فكان مَنْ قتل من الفريقين شهيداً، فقتل منهم سبعون ألفاً، وقام موسى وهارون يدعوان الله فعفا عنهم، وأمرهم بالكف عن القتال وتاب عليهم، وأراد موسى قَتْل السامري فأمره الله بتركه، وقال: إنه سخي فلعنه موسى (١).

ثم إنَّ موسى اختار من قومه سبعين رجلًا من أخيارهم، وقال لهم: انطلقوا معي إلى الله فتوبوا مما صنعتم، وصوموا، وتطهروا، وخرج لهم إلى طُور سَيْنَاء للميقات الذي وقته الله له فقالوا: اطلب أن نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل.

فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه الغمام حَتَّىٰ تَغَشَّى الجبل كله ودخل فيه موسى وقال للقوم: ادنوا. فدنوا حَتَّىٰ دخلوا في الغمام فوقعوا سجوداً فسمعوه وهويكلم موسى يأمره وينهاه، فلما فرغ انكشف عن موسى الغمام، فأقبل إليهم فقالوا لموسى: ﴿ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ الله جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهم الصَّاعِقَةُ ﴾ فماتوا جميعاً.

فقام موسى يناشد الله ويدعوه ويقول: يا رب! اخترتُ أخيار بني اسرائيل وأعود إليهم وليسوا معي فلا يصدقونني. ولم يزل يتضرع حَتَّى رَدَّ الله إليهم أرواحهم فعاشوا رجلًا رجلًا ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون فقالوا: يا موسى! أنت تدعو الله فلا تسأله شيئاً إلا أعطاك فادعه يجعلنا أنبياء فدعا الله فجعلهم أنبياء. وقيل: : أمْرُ السبعين كان قبل أن يتوب الله على بني اسرائيل فلما مضوا للميقات واعتذروا قبل توبتهم وأمرهم أن يقتل بعضهم بعضاً والله أعلم.

ولما رجع موسى إلى بني إسرائيل ومعه التوراة أبوا أنْ يَقْبَلُوهَا وَيَعْمَلُوا بما فيها للاثقال والشدة التي جاء بها وأمر الله جبريل فقطع جَبلًا من فلسطين على قَدْر عسكرهم وكان فرسخاً في فرسخ ورفعه فوق رؤوسهم مقدار قامة الرجل مثل الظُّلَة، وبعث ناراً مِنْ قِبَل وُجُوهِهم وأتاهم البحر من خلفهم، فقال لهم موسى: ﴿ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّة وَاسْمَعُوا ﴾ (٢)، فان قبلتموه وفعلتم ما أمرتم به وإلا رضختكم بهذا الجبل، وغرقتكم في هذا البحر، واحرقتكم بهذه النار. فلما رأوا أنْ لا مهرب لهم قَبِلُوا ذلك وسجدوا على شِّقِ وجوههم وجعلوا يلاحظون الجبل وهم سجود، فصارت سُنّة في اليهود

<sup>(</sup>١) الذي جاء في كتاب الله في مصير السامري هو قول موسى عليه السلام له : ﴿ فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس ﴾ (ط: ٩٧) .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٩٣.

يسجدون على جانب وجوههم، وقالوا: سمعنا وأطعنا.

ولما رجع موسى من المناجاة بقي أربعين يوماً لا يراه أحدٌ إلا مات، وقيل ما رآه الأعمىٰ فجعل على وجهه ورأسه برنساً لئلا يرى وجهه (١).

ثم إنّ رجلًا من بني اسرائيل قتل ابن عم له ولم يكن له وارث غيره ليرث ماله وحمله وألقاه بموضع آخر، ثم أصبح يطلب دمه عند موسى من بعض بني إسرائيل، فجحدوا فسأل موسى ربه، فأمرهم أن يذبحوا بقرة، فقالوا: ﴿ أَتَتَخِذُنَا هُزُواً؟ قَالَ: أَعُوذُ بِاللهُ أَنْ أَكُونَ مِن الجَاهِلِينْ ﴾ (٢) المستهزئين، فقالوا له: ما هي؟ ولو ذبحوا بقرةٍ ما لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم، وإنما تشديدهم لأن رجلًا منهم كان براً بأمه (٣)، وكان له بقرة على النعت المذكور، فنفعه بِرَّهُ بأمه، فلم يجدوا على الصفة المذكورة إلا بقرته، فباعها منهم بملء جلْدِها ذهباً.

فلما سألوا موسىٰ عنها: ﴿قَالُوا : إنها بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ وَلاَ بِكُرُ ﴾ يقول: لا كبيرة ولا صغيرة نصف بين السنين. ﴿ قَالُوا : آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُها قال: إنّه يَقُولُ: إنّها بَقَرةٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ \* قَالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا مَا هِي : إنّ البَقَر تَشَابَهَ بَقَرةٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَوْنُها تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ \* قَالُوا ادْعُ لَنا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنا مَا هِي : إنّ البَقر تَشَابَه عَلينا [ وإنا إن شاء الله لمهتدون ] . قال: إنّه يَقُولُ: إنّها بَقَرةٌ لاَ ذَلُولُ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَشِيةَ فِيْها ﴾ (٤) يعني لا عَيْب فيها. وقيل: لا بَيَاضَ فيها، قالُوا ﴿الآنِ جِئْتَ بِالحَقِّ ﴾ (٥) وطلبوها فلم يجدوا إلا بقرة ذلك الرجل البارّ بأمه، فاشْتَرُوهَا، فغالىٰ بها حتىٰ أخذ ملء جلدها ذهباً، فذبحوها وضربوا القتيل بلسانها (٢) وقيل بغيره فحيى وقال: قتلنى فلان ثم مات (٧).

<sup>(</sup>١) هذا القول لا دليل عليه .

<sup>(</sup>٢) البقرة : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) إنما كان تشديد الله عليهم لانهم شددوا على أنفسهم تأييداً لهم !!

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٦٩ : ٧١ .

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٧١ .

 <sup>(</sup>٦) هذا القول لا دليل عليه ويكفي قوله تعالى : ﴿ فقلنا اضربوه ببعضها ﴾ ( البقرة : ٧٣ ) ، وليس هناك دليل على بيان هذا البعض .

<sup>(</sup>٧) من العجيب أنّ التوراة ليس فيها شيء من قصة البقرة والقتيل رغم أنهم يجعلون ذَبْح بقرة حمراء سليمة من العيوب لم يعلها نير فتذبح وتحرق بكيفية خاصة وتكون ذبيحة عظيمة. (منيرية).

# ذكر أمر بني اسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام

ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أنْ يسير ببني اسرائيل إلى أريحاء بلد الجبارين وهي أرض بيت المقدس، فساروا حتى كانوا قريباً منهم، فبعث موسى آئنيْ عَشَر نقيباً من سائر أسباط بني اسرائيل، فساروا ليأتوا بخبر الجبارين، فلقيهم رجل من الجبارين يقال له « عوج بن عناق » فأخذ الأثني عشر، فحملهم وانطلق بهم إلى امرأته فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أنْ يقاتلونا وأراد أن يطأهم برجله، فمنعته امرأته، وقالت: أطلقهم ليرجعوا ويخبروا قومهم بما رأوا، ففعل ذلك؛ فلما خرجوا قال بعضهم لبعض: إنكم إن أخبرتم بني اسرائيل بخبر هؤلاء لا يقدموا عليهم، فآكتُمُوا الأمر عنهم، وتعاهدوا على ذلك، ورجعوا، فنكث عشرة منهم العهد وأخبروا بما رأوا وكتم رجلان منهم وهما يوشع بن نون وكالب بن يوفنا(١) خَتَن موسى ولم يخبروا إلا موسى وهارون.

فلما سمع بنو اسرائيل الخبر عن الجبارين امتنعوا عن المسير اليهم ﴿ فقال لَهُم مِوسَىٰ : يَا قَوْمِ آدْخُلُوا الأَرْضَ المُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُم، وَلاَ تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُم فَتَنْقلبُوا خَاسِرين ﴾ .

قالوا: يا موسى إنَّ فِيْها قَوْماً جَبَّارِيْن، وإنا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْها فـإن يَخْرُجُوا مِنْها فإنَّا داخِلُون (قال رجلان)، وهما يوشع وكالب ﴿مِنَ الَّذِينَ يَخَافُون أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِما - : آدْخُلُوا عَلَيْهِمُ البَابَ فإذا دَخَلْتُمُوه فإنَّكُم غَالِبُون، قَالُوا: يَا مُوسَىٰ. إنَّا لَنْ نَدْخُلَها أَبِداً ما دَامُوا فِيْهَا فَآذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إنَّا هِـٰهُنَا قَاعِدُون﴾.

فغضب موسى، فدعا عليهم، فقال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسي وَأَخِي فَآفَرُقْ بَيْنَا وَبَيْنَ القَوْمِ الفَاسِقِينْ ﴾ وكانت عَجَلَةٌ من موسى، فقال الله تعالى : ﴿ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِم أَرْبَعِينَ سَنةً يَتَيْهُونَ في الأرْض ﴾.

فندم موسى حينئذ فقالوا له: فكيف لنا بالطعام؟ فأنزل الله المَنَّ والسَّلُوى . فأمّا المَنُّ فقَيْلَ هُو كالصَّمْغِ وطَعْمُهُ كالشَّهْدِ يقع على الأشجار، وقيل هو الترنجبين، وقيل هو الخبز الرقاق، وقيل هو عَسَل كان ينزل لكل انسان صاع.

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وفي الطبري : يوفنة . ( منيرية ) .

وأما السلوى فهو طائر يشبه السماني. فقالوا: أين الشراب؟ فأمر موسى ﴿فضرَبَ بِعَصَاهُ الحجَرَ، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ آثْنَتَا عَشْرَةَ عَبْناً ﴾ لكل سبط عين. فقالوا: أين الظل؟ فظلل عليهم الغمام. فقالوا أين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم ولا يتمزق لهم ثوب. ثم ﴿ قَالُوا يَا مُوْسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعام وَاحِدٍ فادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْرِجْ لَنَا مِما تُنْبِتُ اللهُوسَ مِنْ بَقْلِهَا وقِثَّائِها وقُوْمِها وعَدَسِها وبَصَلِها، قَالَ : أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ آهْبِطوا مِصْرَ فَإِنَّ لَكُم مَا سَأَلْتُم ﴾ فلما خرجوا من التيه رُفع عنهم المن والسلوى.

ثم إن موسى التقى هو وعوج بن عناق فوثب موسى عشرة أذرع وكانت عصاه عشرة أذرع وكانت عصاه عشرة أذرع وكان طوله عشرة أذرع فأصاب كعب عوج فقتله. وقيل عاش عوج ثلاثة آلاف سنة.

ثم إنّ الله أوحى إلَى موسَىٰ إنّي مُتَوفّى هارون، فأت به جبل كذا وكذا، فانطلقا نحوه، فاذا هم فيه بشجرة لم يَرَوّا مِثْلها وفيه بيت مبنيٌّ وسريرٌ عليه فُرُش وريحٌ طيبة، فلما رآه هارون أعجبه، قال: يا موسى! إني أريد أن أنام على هذا السرير، فقال له موسى: نَمْ. قال إني أخاف رب هذا البيت أنْ يأتي فيغضب عليّ. قال موسى: لا تخف أنا أكفيك؟. قال: فنم معي. فلما ناما أخذ هاورن الموت، فلما وجد حِسَّهُ قال، يا موسى! خدعتني (١) فتوفي ورفع على السرير إلى السماء (٢) ورجع موسى إلى بني اسرائيل، فقال له بنو اسرائيل: إنّك قتلت هارون لحبنا إياه. فقال ويحكم افترون أني اقتل أخي؟ فلما أكثروا عليه صلى ودعا الله، فنزل بالسرير حتى نظروا إليه ما بين السماء والأرض، فأخبرهم أنه مات؛ وأنّ موسى لم يقتله، فصدقوه. وكان موته في التيه.

#### ذكر وفاة موسى عليه السلام

قيل: بينما موسى عليه السلام يمشي ومعه يوشع بن نون فتاه إذ أقبلت ريحً سوداء، فلما نظر إليها يوشع ظن أنها الساعة، فالتزم موسى، وقال: لا تقوم الساعة [ إلا ] (٣) وأنا ملتزم نبي الله. فاستل موسى مِن تحت القميص وبقي القميص في

<sup>(</sup>١) هذا الكلام من افتراء اليهود على أنبيائهم ولا تجوز الخديعة على الأنبياء.

<sup>(</sup>٢) خرافة ليس لها أصل.

<sup>(</sup>٣) زيادة زدناها يقتضيها السياق.

يدي يوشع، فلما جاء يوشع بالقميص أخذه بنو إسرائيل وقالوا: قتلت نبي الله. فقال: ما قتلته ولكنه استل مني فلم يصدقوه. قال: فإذا لم تصدقوني فاخبروني ثلاثة أيام فوكلوا به من يحفظه فدعا الله فأتي كل رجل كان يحرسه في المنام فأخبر أنّ يوشع لم يقتل موسى فإنا رفعناه إلينا فتركوه (١).

وقيل: إنَّ موسى كره الموت فأراد الله أن يحبب إليه الموت فأوحى الله إلى يوشع بن نون وكان يغدو عليه ويروح، ويقول له موسى: يا نبي الله ما أحدث الله إليك؟ فقال له يوشع بن نون: يا نبي الله ألم أصحبك كذا وكذا سنة؟ فهل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله لك؟ ولا يذكر له شيئاً فلما رأى موسى ذلك كره الحياة وأحب الموت.

وقيل: إنه مَرّ مُنْفَرِداً برَهْطٍ من الملائكة يحفرون قَبْراً فعرفهم فوقف عليهم فلم ير أحسن منه ولم ير مثله ما فيه من الخضرة والبهجة، فقال لهم يا ملائكة الله! لمن تحفرون هذا القبر؟ فقالوا نحفره لعبد كريم على ربه. فقال: إنّ هذا العبد له منزل كريم ما رأيت مضجعاً ولا مدخلا مثله. فقالوا: أتحب أن يكون لك. قال: وددت. قالوا: فأنزل واضطجع فيه وتوجه إلى ربك وتنفس أسهل تنفس تتنفسه. فنزل فيه وتوجه إلى ربه. ثم تنفس فقبض الله روحه، ثم سوت الملائكة عليه التراب.

وكان على زاهداً في الدنيا راغباً فيما عند الله إنما كان يستظل في عريش ويأكل ويشرب من نقير من حجر تواضعا إلى الله تعالى. وقال النبي على: إنّ الله أرسل ملك الموت ليقبض روحه، فلَطَمَهُ ففقاً عينه. فعاد وقال: يا رب أرسلتني إلى عبد لا يحب الموت. قال الله: ارجع له: وقُلْ له: يضع يده على ظهر ثور وله بكل شعرة تحت يده سنة، وخَيَّره بين ذلك وبين أن يموت الآن، فأتاه ملك الموت وخَيَّره، فقال له: فما بعد ذلك؟ قال: الموت قال: فالآن إذاً. فقبض روحه، وهذا القول صحيح قد صح النقل به (٢) عن النبي على ما نذكره.

<sup>(</sup>١) هذا القول لا دليل عليه .

 <sup>(</sup>٢) ولكن بسند موقوف من طريق طاوس وبسند مرفوع من رواية همام بن منبه ، ومع هذا فالحديث ليس فيه فقاً عينه وإنما فيه فصلها بدون فقاً كما في البخاري في آخر الصلاة ، وفي أحاديث الأنبياء .

وكان جميع عُمْر موسى مائة وعشرين سنة من ذلك في ملك افريدون عشرون وفي ملك منوجهر مائة سنة. وكان ابتداء أمره منذ بعثه الله إلى أنْ قبضه في ملك منوجهر ثم نبىء بعده يوشع بن نون فكان في زمن منوجهر عشرين سنة وفي زمن افراسياب سبع سنين.

## ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين

لما تُوفِّي موسى بعث الله يوشع بن نون بن افرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام نبياً إلى بني اسرائيل، وأمره بالمسير إلى أريحاء مدينة الجبارين، واختلف العلماء في فتحها على يد مَنْ كان، فقال ابن عباس: إنّ موسى وهارون توفيا في التيه، وتوفي فيه كل مَنْ دخله وقد جاوز العشرين سنة غير يوشع بن نون وكالب بن يوفنا، فلما انقضى أربعون سنة أوحى الله إلى يوشع بن نون، فأمره بالمسير إليها وفتحها ففتحها ومثله. قال: قتادة والسدي وعكرمة.

وقال آخرون: إنّ موسى عاش حتى خرج من التيه، وسار إلى مدينة الجبارين وعلى مقدمته يوشع بن نون ففتحها، وهو قول ابن إسحاق. قال ابن اسحاق: سار موسى بن عمران إلى أرض كنعان لقتال الجبارين، فقدم يوشع بن نون وكالب بن يوفنا وهو صهره على أخته مريم بنت عمران.

فلما بلغوها اجتمع الجبارون إلى بلعم بن باعوراء(١) وهو من ولد لوط، فقالوا له: إن موسى قد جاء ليقتلنا ويخرجنا من ديارنا، فادع الله عليهم، وكان بلعم يعرف اسم الأعظم، فقال لهم: كيف ادعو على نبي الله والمؤمنين ومعهم الملائكة؟ فراجعوه في ذلك وهو يمتنع عليهم فأتوا امرأته وأهدوا لها هدية فقبلتها وطلبوا إليها أن تحسن لزوجها أن يدعو على نبي بني إسرائيل فقالت له، في ذلك، فامتنع فلم تزل به حتى قال: أستخير الله فاستخار الله تعالى فنهاه في المنام، فأخبرها بذلك، فقالت: راجع ربك فعاود الاستخارة فلم يرد إليه جواب، فقالت: لو أراد ربك لنهاك ولم تزل تخدعه حتى

<sup>(</sup>١) ذكرت قصة بلعام في التوراة لا في دخول مدينة الجبارين ولكن قبلها حين جاء بالاق ببلعام ليدعو على بني اسرائيل فدعا لهم . ( منيرية ) .

أجابهم فركب حماراً له متوجهاً إلى جبل مشرف على بني إسرائيل ليقف عليه ويدعو عليهم، فما سار عليه إلا قليلًا حتى ربض الحمار فنزل عنه وضربه حتى قام فركبه. فسار قليلًا فبرك فعل ذلك ثلاث مرات، فلما آشتد ضربه في الثالثة أنطقه الله؛ فقال له: ويحك يا بلعم؟ أين تذهب؛ أما ترى الملائكة تردنى؟ فلم يرجع فأطلق الله الحمار حينئذ فسار عليه حتى أشرف على بني اسرائيل؛ فكان كلما أراد أن يدعو عليهم ينصرف لسانه إلى الدعاء لهم، وإذا أراد أن يدعو لقومه انقلب دعاؤه عليهم فقالوا له في ذلك فقال: هذا شيء غلبنا الله عليه، واندلع لسانه فوقع على صدره، فقال: الآن قد ذهبت منى الدنيا والآخرة ولم يبق غير المكر والحيلة؛ وأمرهم أن يزينوا نساءهم ويعطوهن السلع للبيع ويرسلوهن إلى العسكر، ولا تمنع امرأة نفسها ممن يريدها، وقال: إنْ زني منهم رجل واحد كفيتموهم ففعلوا ذلك، ودخل النساء عسكر بني اسرائيل، فأخمذ زمری بن شلوم وهو رأس سبط شمعون بن يعقوب امرأة، وأتى بها موسى، فقال له: أظنك تقول هذا حرام؛ فوالله لا نطيعك، ثم أدخلها خيمته، فوقع عليها فأنزل الله عليهم الطاعون، وكان فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمر عمه موسى غائباً، فلما جاء رأى الطاعون قد استقر في بني إسرائيل، وأخبر الخبر، وكان ذا قوة وبطش، فقصد زمري، فرآه وهو مضاجع المرأة، فطعنهما بحربة في يده فانتظمهما ورفع الطاعون وقد هلك في تلك الساعة عشرون ألفاً وقيل سبعون ألفاً فأنزل الله في بلعم ﴿ وَآتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنا فَٱنْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَان مِن الغَاوِيْن ﴾ (٠٠٠.

ثم إنّ موسى قدم يوشع إلى أريحاء في بني اسرائيل، فدخلها، وقتل بها الجبارين، وبقيت منهم بقية وقد قاربت الشمس الغروب فخشى أن يدركهم الليل فيعجزوه؛ فدعا الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس ففعل وحبسها حتى استأصلهم ودخلها موسى فأقام بها ما شاء الله أن يقيم وقبضه الله أليه لا يعلم بقبره أحد من الخلق.

وأما مَنْ زعم أنّ موسى كان قد توفي قبل ذلك، فقال: إنّ الله أمر يوشع بالمسير إلى مدينة الجبارين، فسار ببني اسرائيل، ففارقه رجل يقال له بلعم بن باعوراء وكان يعرف الاسم الأعظم، وساق من حديثه نحو ما تقدم. فلما ظفر يوشع بالجبارين أدركه المساء ليلة السبت، فدعا الله فرد الشمس عليه وزاد في النهار ساعة فهزم الجبارين

<sup>(</sup>١) الأعراف : ١٧٥ .

ودخل مدينتهم وجمع غنائمهم ليأخذها القربان فلم تأت النار، فقال يوشع: فيكم غلول فبايعوني فبايعوه، فلصقت يده في يد من غل، فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت، فجعله في القربان، وجعل الرجل معه فجاءت النار فأكلتهما.

وقيل بل حصرها ستة أشهر فلما كان السابع تقدموا إلى المدينة وصاحوا صيحة واحدة فسقط السور فدخلوها وهزموا الجبارين وقتلوا فيهم فأكثروا. ثم اجتمع جماعة مِنْ مُلُوك الشام وقصدوا يوشع فقاتلهم وهزمهم وهرب الملوك إلى غار فأمر بهم يوشع بن نون فقتلوا وصلبوا ثم ملك الشأم جميعه فصار لبني اسرائيل وفرق عماله فيه ثم توفاه الله فاستخلف على بني اسرائيل كالب بن يوفنا، وكان عمر يوشع مائة وستاً وعشرين سنة وكان قيامه بالأمر بعد موسى سبعاً وعشرين سنة.

وأما من بقي من الجبارين فإن إفريقش بن قيس بن صيفي بن سبأ بن كعب بن زيد بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان مر بهم متوجها إلى افريقية فاحتملهم من سواحل الشام فقدم بهم إفريقية ، فافتتحها وقتل ملكها جرجير ، وأسكنهم إياها فهم البرابرة . وأقام من حمير في البربر صنهاجة وكثامة فهم فيهم إلى اليوم .

١٥٦ فكر أمر قارون

### ذكر أمر قارون

وكان قارون بن يصهر بن قاهث وهو ابن عم موسى بن عمران بن قاهث؛ وقيل كان عم موسى والأول أصح. وكان عظيم المال كثير الكنوز، قيل: إنّ مفاتيح خزائنه كانت تحمل على أربعين بغلاً فبغي على قومه بكثرة ماله؛ فوعظوه ونهوه، وقالوا له ما قص الله تعالى في كتابه ﴿ لاَ تَفْرَحُ إنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الفَرِحِيْنِ وَآبْتَغِ فِيْما آتَاكَ اللهُ الدَّارَ الآخِرَةَ وَلاَ تَنْسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنْيا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إليْكَ وَلاَ تَبْع الفَساد في الأرْضِ إنّ اللهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِيْن ﴾ (١) فأجابهم جواب مغتر لحلم الله عنه، فقال: الأرْضِ إنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُفْسِدِيْن ﴿ عَلَىٰ عِلْم عِنْدي ﴾ (٢)، قيل: على خبر ومعرفة مني، وقيل: لولا رضا الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني هذا فلم يرجع عن غيه، ولكنه تمادى في طغيانه حتى خرج على قومه في زينته، وهي أنه ركب بِرْذُوناً (٣) أبيض بمراكب الأرجوان المذهبة، وعليه الثياب المعصفرة، وقد حمل معه ثلاثمائة جَارية على مثل برذونه وأربعة آلاف من أصحابه، وبنى داره وضرب عليها صفائح الذهب، على مثل برذونه وأربعة آلاف من أصحابه، وبنى داره وضرب عليها صفائح الذهب، وعمل لها باباً من ذهب فتمنى أهل الغفلة والجهل مثل ماله فنهاهم أهل العلم بالله.

وأمره الله تعالى بالزكاة، فجاء إلى موسى مِنْ كل ألف دينار دينار، وعلى هذا من كل ألف شيء شيء. فلما عاد إلى بيته وجده كثيراً، فجمع نفراً يثقُ بهم من بني اسرائيل، فقال: إن موسى أمركم بكل شيء فاطعتموه وهو الآن يريد أخذ أموالكم، فقالوا: انت كبيرنا وسيدنا فمُرْنَا بما شئت، فقال: آمركم أن تحضروا فلانة البَغِيّ

<sup>(</sup>١) القصص: ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) القصص : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) البِرْذَوْن : يطلق على غير العربي من الخيل والبغال من الفصيلة الخيلية ، عظيم الخِلْقَة ، غليظ الأعضاء ، قوى الأرجل ، عظيم الحوافر . جمعه : بَرَاذين .

فتجعلوا لها جُعْلًا فتقذفه بنفسها ففعلوا ذلك فاجابتهم إليه. ثم أتى موسى فقال: إنّ قومك قد اجتمعوا لك لتأمرهم وتنهاهم، فخرج إليهم، فقال: مَنْ سرق قطعناه، ومن افترى جلدناه، ومَنْ زَنَى وليس له امرأة جلدناه مائة جلدة. وأن كانت له امرأة رجمناه حتى يموت. فقال له قارون: وإنْ كنتَ أنت؟ فقال: نعم. قال: فإنّ بني اسرائيل يزعمون أنك فَجَرْتَ بفلانة. فقال: ادعوها فإنْ قالت فهو كما قالت. فلما جاءت قال لها موسى: أقسمتُ عليكِ بالذي أنزل التوراة ألا صدقت أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لا كذبوا ولكن جعلوا جُعْلًا علىٰ أنْ أقذِفكَ. فسجد ودعا عليهم، فأوحىٰ الله إليه مُر الأرض بما شئت تطعك؛ فقال: يا أرض خُذِيهم.

وقيل: إنّ هذا الأمر بَلَغ موسى، فدعا الله تعالى عليه فأوحى الله إليه مُر الأرض بما شئت تُطِعْك، فجاء موسى إلى قارون، فلما دخل عليه عرف الشر في وجهه، فقال له يا موسى آرْحَمْني، فقال موسى: يا أرض خذيهم. فاضطربت داره وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين، وجعل يقول: يا موسى ارحمني. قال: يا أرض خذيهم. فأخذتهم إلى ركبهم، فلم يزل يستعطفه وهو يقول يا أرض خذيهم حتى خسف بهم، فأوحى الله إلى موسى ما أفظك؟ أما وعزتي لو إياي نادى لاجبته، ولا أعيد الأرض تطيع أحدالاً أبدا بعدك. فهو يخسف به كل يوم قامة. فلما أنزل الله نقمته حَمَد المؤمنون الله وعرف الذين تمنوا مكانه بالأمس خطأ أنفسهم واستغفروا وتابوا.

<sup>(</sup>١) هذا كلام لا دليل عليه ولا يجوز على الله تعالى .

## ذِكْر من ملك من الفرس بعد منوجهر

لما هلك منوجهر ملك فرس سار افراسياب بن فشنج بن رستم ملك الترك إلى مملكة الفرس واستولى عليها. وسار إلى أرض بابل وأكثر المقام بها. وبمهرجان قذف وأكثر الفساد في مملكة فارس وعظم ظلمه وأخرب ما كان عامراً ودفن الأنهار والقنى. وقحط الناس سنة خمس من ملكه إلى أن خرج عن مملكة فارس، ولم يزل الناس منه في أعظم البلية إلى أن ملك زو بن طهماسب. وكان منوجهر قد سخط على ولده طهماسب. ونفاه عن بلاده، فأقام في بلاد الترك عند ملك لهم يقال له (وامن) وتزوج ابنته. فولدت له زو بن طهماسب. وكان المنجمون قد قالوا لأبيها: إن ابنته تلد ولداً يقتله فسجنها. فلما تزوجها طهماسب وولدت منه كتمت أمرها وولدها.

ثم إن منوجهر رضي عن طهماسب وأحضره إليه فاحتال في إخراج زوجته وابنه زوّ من محبسهما فوصلت إليه .

ثم إن زوّ فيما ذكر قتل جده وأمن في بعض الحروب الترك. وطرد افراسياب التركي عن مملكة فارس حتى رده إلى الترك بعد حروب جرت بينهما. فكانت غلبة افراسياب على أقاليم بابل ومملكة الفرس اثنتي عشرة سنة من لدن توفي منوجهر إلى أن أخرجه عنها زوّ وكان اخراجه عنها في زوزابان من شهرابان ماه فاتخذ لهم هذا اليوم عيداً، وجعلوه الثالث لعيديهم النوروز والمهرجان.

وكان زو محموداً في ملكه محسناً إلى رعيته ، وأمر باصلاح ما كان افراسياب أفسده من مملكتهم، وبعمارة الحصون وإخراج المياه التي غور طرقها حتى عادت البلاد إلى أحسن ما كانت، ووضع عن الناس الخراج سبع سنين، فعمرت البلاد في ملكه وكثرت المعايش، واستخرج بالسواد نهراً وسماه الزان، وبنى عليه مدينة وهي

التي تسمى العتيقة، وجعل لها طسوج الزاب الأعلى. وطسوج الزاب الأوسط. وطسوج الزاب الأسفل. الزاب الأسفل.

وكان أول من اتخذ ألوان الطبيخ وأمر بها وباصناف الأطعمة وأعطى جنوده ما غنم من الترك وغيرهم، وكان جميع ملكه إلى أن انقضت مدته ثلاث سنين، وكان كرشاسب بن انوط وزيره في ملكه ومعينه فيه. وقيل كان شريكه في الملك والأول أصح، وكان عظيم الشأن في فارس إلا أنه لم يملك.

#### ذكر ملك كيقباذ

ثم ملك بعد زو كيقباذ بن راع بن ميسرة بن نوذر بن منوجهر وقدر مياه الأنهار والعيون لشرب الأرض، وسمى البلاد بأسمائها، وحدها بحدودها، وكور الكور، وبين حيز كل كورة، وأخذ العشر من غلاتها لأرزاق الجند. وكان فيما ذكر كيقباذ حريصاً على عمارة البلاد ومنعها من العدو كثير الكنوز. وقيل أن الملوك الكيانية وأبناءهم من نسله، وجرت بينه وبين الترك حروب كثيرة فكان مقيماً بالقرب من نهر بلخ وهو جيحون لمنع الترك من تطرق شيء من بلاده: وكان ملكه مائة سنة.

## ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زوّ وكيقباذ ونبوة حزقيل

لما توفي يوشع بن نون قام بأمر بني اسرائيل بعده كالب بن يوفنا، ثم حزقيل بن نوري، وهو الذي يقال له: ابن العجوز. وإنما قيل له ذلك لأن أمه سألت الله الولد، وقد كبرت فوهبه الله لها. وهو الذي دعا للقوم الموتى فأحياهم الله.

وكان سبب ذلك أنَّ قرية يقال لها راوودان وقع بها الطاعون، فهرب عامة أهلها ونزلوا ناحية، فهلك أكثر من بقى بالقرية وسلم الآخرون، فلما ارتفع الطاعون رجعوا فقال الذين بقوا أصحابنا هؤلاء كانوا أحزم منا، ولو صنعنا كما صنعـوا بقينا، فـوقع الطاعون من قابل؛ فهرب أهلها وهم بضعة وثلاثون ألفاً، وقيل ثلاثة آلاف، وقيل أربعة آلاف، وقيل غير ذلك حتى نزلوا على ذلك المكان، فصاح بهم ملك فماتوا ونخرت عظامهم فمر بهم حزقيل، فلما رآهم جعل يتفكر في بعثهم، فأوحى الله إليه أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: نعم، فقيل: ناد، فنادى يا أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي فجعلت العظام تطير بعضها إلى بعض حتى صارت أجساداً من عظام، ثم نادي يا أيتها العظام! إن الله أمرك أن تكتسى فألبست لحماً ودماً وثيابها التي ماتت فيها، ثم نادى يا أيتها الأرواح! أن الله يأمرك أن تعودي إلى أجسادك فعادت، وقامت الأجساد أحياء؛ وقالوا: حين أحيوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههنم لا يلبسون ثوبأ إلا عاد كفنأ دسماً ثم ماتوا ثم مات حزقيل ولم تذكر مدته في بني اسرائيل، وقيل: كانوا قوم حزقيل فلما أن ماتوا بكي حزقيل وقال يا رب كنت في قوم يعبدونك ويذكرونك فبقيت وحيداً فقال الله أتحب أن أحييهم؟ قال: نعم قال: فإني قد جعلت حاتهم إليك، فقال حزقيل: أحيوا بإذن الله تعالى فعاشوا.

## ذكر إلياس عليه السلام

لما توفي حزقيل كثرت الأحداث في بني اسرائيل، وتركوا عهد الله وعبدوا الأوثان فبعث الله إليهم الياس بن ياسين بن فنحاص بن العزار بن هارون بن عمران نبياً، وكان الأنبياء في بني اسرائيل بعد موسى بن عمران يبعثون بتجديد ما نسوا من التوراة، وكان الياس مع ملك من ملوكهم يقال له أخاب (١) وكان يسمع منه ويصدقه. وكان الياس يقيم له أمره، وكان بنو إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه يقال له: بعل، فجعل الياس يدعوهم إلى الله وهم لا يسمعون إلا من ذلك الملك، وكان ملوك بني اسرائيل متفرقة كل ملك قد تغلب على ناحية يأكلها، فقال ذلك الملك الذي كان إلياس معه: « والله ما أرى الذي تدعو إليه إلا باطلًا لأني أرى فلاناً وفلاناً \_ يَعُدّ ملوك بني إسرائيل - قد عبدوا الأوثان، فلم يضرهم ذلك شيئاً يأكلون ويشربون ويتمتعون ما ينقص ذلك من الأوثان، فلم يضرهم ذلك شيئاً يأكلون ويشربون ويتمتعون ما ينقص ذلك الملك الأوثان أيضاً.

وكان للملك جار صالح مؤمن يكتم إيمانه، وله بستان إلى جانب دار الملك، والملك يحسن جواره، وللملك زوجة عظيمة الشر والكفر، فقالت له لياخذ بستان الرجل فلم يفعل، فكانت تخلف زوجها إذا سار عن بلده وتَظْهر للناس، فغاب مرة فوضعت امرأته على صاحب البستان مَنْ شهد عليه أن سَبّ الملك، فقتلته؛ وأخذت بستانه، فلما عاد الملك غضب من ذلك واستعظمه وأنكره، فقالت: فات أمره. فأوحى الله إلى إلياس يامره أن يقول للملك وآمرأته أن يرد البستان على ورثة صاحبه فإن لم

<sup>(</sup>١) إنَّ بني إسرائيل ظلوا بعد يوشع بن نون أربعمائة سنة ليس لهم مَلِك ، وأول مَلِك فيهم طالوت وهذا قبل طالوت قطعاً فكيف يكون من ملوكهم . (منيرية).

يفعلا غضب عليهما وأهلكهما في البستان ولم يتمتعا به إلا قليلًا، فأخبرهما إلياس بذلك فلم يراجعا الحق.

فلما رأى إلياس أن بني اسرائيل قد أبوا إلا الكفر والظلم دعا عليهم، فأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين، فهلكت الماشية والطيور والهوام والشجر وجهد الناس جهداً شديداً واستخفى إلياس خوفاً من بني اسرائيل، فكان يأتيه رزقه، ثم إنه أوى ليلة إلى آمرأة من بني اسرائيل لها ابن يقال لها اليسع بن أخطوب ـ به ضر شديد فدعا له فعوفي من الضر الذي كان به واتبع الياس، وكان معه وصحبه وصدقه، وكان الياس قد كبر، فأوحى الله إنك قد أهلكت كثيراً من الخلق من البهائم والدواب والطير وغيرها(۱)، ولم يعص سوى بني اسرائيل، فقال الياس: أي رب: دعني أكن أنا الذي أدعو لهم وأبتهج بالفرج لعلهم يرجعون.

فجاء إلياس إليهم، وقال لهم: إنكم قد هلكتم وهلكت الدواب بخطاياكم، فإنْ أحببتم أن تعلموا أنّ الله ساخط عليكم بفِعْلكم، وأن الذي أدعوكم إليه هو الحق، فاخرجوا بأصنامكم وادعوها، فإن استجابت لكم فذلك الحق كما تقولون، وإنْ هي لم تفعل علمتم أنكم على باطل فنزعتم ودعوت الله ففرّج عنكم.

قالوا: أنصفت. فخرجوا بأصنامهم فدعوها فلم يستجب لهم ولم يفرج عنهم، فقالوا لالياس إنا قد هلكنا فآدع الله لنا فدعا لهم بالفرج وأنْ يسقوا، فخرجت سحابة مثل الترس وعظمت وهم ينظرون، ثم أرسل الله منها المطر فحييت بلادهم، وفرج الله عنهم ما كانوا فيه من البلاء فلم ينزعوا ولم يراجعوا الحق، فلما رأى الياس سأل الله أن يقبضه فيريحه منهم، فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب، فصار ملكياً إنسياً سماوياً أرضياً (٢)، وسلط الله على الملك وقومه عَدُوًّا فظفر بهم وأقتل الملك وزوجته بذلك البستان وألقاهما فيه حتى بليت لحومهما.

# ذكر نُبُوّة اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من بني اسرائيل

فلما أنقطع الياس عن بني اسرائيل بعث الله اليسع، فكان فيهم ما شاء الله، ثم

<sup>(</sup>١) هذا الكلام تظهر فيه جُرأة اليهود على أنبيائهم ، ومن المُحَال أنْ يقول الله تعالى لنبيه هذا الكلام .

٢١) هذا القول في إلياس وخلوده باطل لا يصح فيه دليل ويتعارض مع آيات الله البينات .

قبضه الله وعظمت فيهم الأحداث، وعندهم التابوت يتوارثونه فيه السكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، فكانوا لا يلقاهم عدو فيقدمون التابوت إلا هزم الله العدو، وكانت السكينة شبه رأس هِرّ، فاذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح.

ثم خلف فيها ملك يقال له « إيلاف »، وكان الله يمنعهم ويحميهم ؛ فلما عظمت أحداثهم نزل بهم عدو فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت فاقتتلوا ؛ فغلبهم عدوهم على التابوت وأخذه منهم وانهزموا ، فلما علم ملكهم أنّ التابوت أُخِذَ مات كَمَداً ودخل العدو أرضهم ونهب وسبى وعاد ، فمكثوا على اضطراب من أمرهم واختلاف ، وكانوا يتمادون أحياناً في غيبهم فيسلط الله عليهم من ينتقم منهم ، فإذا راجعوا التوبة كفّ الله عنهم شر عدوهم ، فكان هذا حالهم من لدن توفي يوشع بن نون إلى أنْ بعث الله الشمويل وملكهم طالوت ورد عليهم التابوت .

وكانت مُدَّة ما بين وفاة يوشع الذي كان يلي أمر بني إسرائيل بعضها القضاة وبعضها الملوك وبعضها المتغلبون إلى أنْ ثَبَتَ الملك فيهم ورجعت النبوة إلى اشمويل أربعمائة سنة وستين سنة.

فكان أول من سلط عليهم رجل من نسل لوط يقال: له كوشان فقهرهم وأذلهم ثماني سنين، ثم أنقذهم من يده أخ لكالب الأصغر يقال له عتنيل، فقام بأمرهم أربعين سنة، ثم سلط عليهم ملك يقال له: عجلون فملكهم ثماني عشرة سنة، ثم استنقذهم منه رجل من سبط بنيامين يقال له أهوذ، وقام بأمرهم ثمانين سنة.

ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له «يابين »، فملكهم عشرين سنة واستنقذهم منه امرأة من بني أنبيائهم يقال لها دبورا، ودبر الأمر رجل من قبلها يقال له باراق أربعين سنة. ثم سلط عليهم قوم من نسل لوط فملكوهم سبع سنين واستنقذهم رجل يقال له جدعون بن يواش من ولد نفتالي بن يعقوب فدبر أمرهم أربعين سنة وتوفي.

ودبر أمرهم بعده ابنه أبيمالخ ثلاث سنين ثم دبرهم بعده فولع بن فو ابن خال أبيمالخ: ويقال: ابن عمه ثلاثاً وعشرين سنة، ثم دبر أمرهم بعده رجل يقال له يائير

اثنتين وعشرين سنة، ثم ملكهم قوم من أهل فلسطين بني عمون ثماني عشرة سنة. ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له يفتح ست سنين، ثم دبرهم بعده يتحسون سبع سنين. ثم بعده آلون عشر سنين. ثم بعده لترون ويسميه بعضهم عكرون ثماني سنين. ثم قهرهم أهل فلسطين وملكوهم أربعين سنة. ثم وليهم شمسون عشرين سنة. ثم بقوا بعده عشرين سنة بغير مدبر ولا رئيس. ثم قام بأمرهم بعد ذلك عالي الكاهن. وفي أيامه غلب أهل فلسطين على التابوت في قول، فلما مضى من وقت قيامه أربعون سنة بعث أشمويل نبياً فدبرهم عشر سنين. ثم سألوا اشمويل أن يبعث لهم ملكاً يقاتل بهم أعداءهم.

### ذكر حال اشمويل وطالوت

كان من خبر اشمويل بن بالي أنّ بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء وطمع فيهم الأعداء وأُخِذَ التابوت منهم، فصاروا بعده لا يلقون ملكاً إلا خائفين. فقصدهم جالوت ملك الكنعانيين، وكان مُلْكُهُ ما بين مصر وفلسطين فظفر بهم. فضرب عليهم الجزية وأخذ منهم التوراة فدعوا الله أن يبعث لهم نبياً يقاتلون معه. وكان سبط النبوة هلكوا فلم يبق منهم غير امرأة حبلى فحبسوها في بيت خِيْفَة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها فولدت غلاماً سمته اشمويل ومعناه سمع الله دعائي.

وسببت هذه التسمية أنها كانت عاقراً وكان لزوجها امرأة أخرى قد ولدت له عشرة أولاد فبغت عليها بكثرة الاولاد فانكسرت العجوز ودعت الله أن يرزقها ولداً فرحم الله انكسارها وحاضت لوقتها وقرب منها زوجها فحملت فلما انقضت مدة الحمل ولدت غلاماً فسمته اشمويل. فلما كبر أسلمته في بيت المقدس يتعلم التوراة، وكَفَّله شيخ من علمائهم وتبناه.

فلما بلغ أن يبعثه الله نبياً أتاه جبريل وهو يصلي فناداه بصوت يشبه صوت الشيخ، فجاء إليه، فقال ما تريد؟ فكره أن يقول: لم أدعك فيفزع، فقال: ارجع فنم، فرجع فعاد جبريل لمثلها فجاء إلى الشيخ فقال له: يا بني عُدْ فإذا دعوتك فلا تجبني فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل، وأمره بإنذار قومه، وأعلمه أنّ الله بعثه رسولاً، فدعاهم فكذبوه،

ثم أطاعوه، وأقام يدبر أمرهم عشر سنين، وقيل: أربعين سنة.

وكان العمالقة مع ملكهم جالوت قد عظمت نكايتهم في بني اسرائيل حتى كادوا يهلكونهم. فلما رأى بنو اسرائيل ذلك ﴿ قالوا: آبْعَثْ لَنَا مَلِكاً نُقَاتِلُ في سَبِيل الله قَالَ هَلْ عَسَيْتُم إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُم القِتَال أَنْ لاَ تُقاتِلُوا، قَالُوا: وما لَنَا أَنْ لا نُقَاتِل في سَبِيْل الله وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ﴾ (١٠؟ فدعا الله فأرسل إليه عصاً وقرناً فيه دهن، وقيل له: إنّ صاحبكم يكون طوله طول هذه العصا. وإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي في القرن فهو ملك بني اسرائيل، فادهن رأسه به وملكه عليهم، فقاسوا أنفسهم بالعصا، فلم يكونوا مثلها.

وكان طالوت دباغاً، وقيل كان سَقّاء يسقي الماء ويبيعه فضل حماره فانطلق يطلبه فلما اجتاز بالمكان الذي فيه اشمويل دخل يسأله أن يدعو له ليرد الله حماره فلما دخل فنش الدهن فقاسوه بالعصا، فكان مثلها، فقال لهم نبيهم ﴿إنَّ اللّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُم طَالُوت مَلِكاً ﴾(٢) وهو بالسريانية شاول بن قيس بن أنمار بن ضرار بن يحرف بن يفتح بن ايش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق.

فقالوا له: ما كنت قط أكذب منك الساعة ونحن من سبط المملكة، ولم يؤت طالوت سَعة من المال فنتبعه. فقال اشمويل: ﴿إِنَّ الله اصْطَفاه عَلَيْكُم وَزَادَهُ بَسْطَةً في العِلْم والجِسْم ﴾ (٣) فقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية، فقال: ﴿ إِنَّ آية مُلْكِهِ أَنْ يأْتِيكُمُ التَّابُوْتُ فِيه سَكِيْنَةٌ مِن رَّبِّكُم وَبَقِيَّةٌ مِمَّا ترك آلُ مُوسَىٰ وآلُ هَنرون تَحْمِلُهُ المَلاَئكة ﴾ (٤) والسكينة رأس هر (٥) وقيل طشت من ذهب يغسل فيها قلوب الأنبياء، وقيل غير ذلك. وفيه الألواح وهي من در وياقوت وزبرجد. وأما البقية فهي عصا موسى ورضاضة الألواح فحملته الملائكة وأتت به إلى طالوت نهاراً بين السماء والأرض والناس ينظرون (٢)

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) ، (٣) البقرة : ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) التابوت كانت فيه التوراة ـ وهي سَكِيْنَة لهم وفيها اطمئنان أنفسهم لا رأس هِرَ أو غيره، وقصته: أنَّ الفلسطينيين غلبوا بني اسرائيل في الحرب وأخذوا التابوت وأدخلوه بيت إلههم « داجون » فكان في كل ليلة يسقط إلههم « داجون » وقُطِعَتْ يده فضاق الفلسطينييون به وردّوه كما سنبين فيما يلي . (منيرية) .

<sup>(</sup>٦)هذه خُرَافة ولكن الفلسطينيين من أهل غَزَّة لقوا مشقّة شديدة من وجود التابوت عندهم فوضعوه على عربة =ا

فأخرجه طالوت إليهم، فأقروا بمُلْكه ساخطين، وخرجوا معه كارهين وهم ثمانون ألفاً.

فلما خرج قال لهم طالوت: ﴿إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيْكُم بِنَهْرٍ، فَمَنْ شَرِب مِنْهُ فَلَيْس مِنِي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّه مِنِي ﴾ وهو نهر فلسطين، وقيل: الأردن ـ فشربوا منه إلا قليلاً وهم أربعة آلاف فمن شرب منه عطش ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي ﴿فَلَمّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴾ (١) لقيهم جالوت، وكان ذا بأس شديد، فلما رأوه رجع أكثرهم، وقالُوا: لا طَاقَة لَنا اليَوْم بجَالُوتَ وَجُنُودَهُ ﴾ (٢) ولم يبق معه غير ثلاثمائة وبضعة عشر عدد أهل بدر فلما رجع من رجع قالوا: ﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرةً بإذْنِ الله واللهُ مَعَ الصَّابِرِيْن ﴾ (٣).

وكان فيهم أيشا أبو داود ومعه من أولاده ثلاثة عشر ابناً، وكان داود أصغر بنيه وقد خلفه يرعى لهم ويحمل لهم الطعام، وكان قد قال لأبيه ذات يوم يا أبتاه! ما أرمي بقذافتي شيئاً إلا صرعته. ثم قال له: لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رابضاً فركبت عليه وأخذت بأذنيه فلم أخفه، ثم أتاه يوماً آخر فقال: إني لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبح معي قال له أبشر فإن هذا خير أعطاكه الله، فأرسل الله إلى النبي الذي مع طالوت قرناً فيه دهن وتنور من حديد فبعث به إلى طالوت، وقال له: إن صاحبكم الذي يقتل جالوت يوضع هذا الدهن على رأسه فيغلي حتى يسيل من القرن ولا يجاوز رأسه إلى وجهه ويبقى على رأسه كهيئة الاكليل. ويدخل في هذا التنور فيملؤه فدعا طالوت بني إسرائيل. فجربهم فلم يوافقه منهم أحد. فأحضر داود من رعيه. فمر في طريقه بثلاثة أحجار فكلمته وقُلُن : خُذْنَا يا داود تقتل بنا جالوت فأخذهن . فجعلهن في مخلاته . وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل جالوت زوجتُه ابنتي وأجريت خاتمه في مملكتي .

فلما جاء داود وضعوا القرن على رأسه فغلى حتى ادهن منه ولبس التنور فملأه وكان داود مسقاماً أزرق مصفاراً فلما دخل في التنور تضايق عليه حتى ملأه وفرح أشمويل وطالوت وبنو اسرائيل بذلك، وتقدموا إلى جالوت وتصافوا للقتال وخرج داود نحو جالوت وأخذ الأحجار ووضعها في قذافته ورمى بها جالوت، فوقع الحجر بين عينيه

<sup>=</sup> تجرها بقرتان وتركوهما . فجاءتا بالتابوت ومعه هدية من الفلسطينيين وهي تماثيل من ذهب وبواسير من الذهب كما في سفر صموثيل الأول : ٦ - ( منيرية ) .

<sup>(</sup>١، ٢، ٣) البقرة: ٢٤٩.

فثقب رأسه فقتله ولم يزل الحجر يقتل كل من أصابه ينفذ منه إلى غيره، فانهزم عسكر جالوت باذن الله.

ورجع طالوت فأنكح ابنته داود وأجرى خاتمه في ملكه. فمال الناس إلى داود وأحبوه، فحسده طالوت وأراد قتله غِيلة (۱) فعلم ذلك داود ففارقه، وجعل في مضجعه زق خمر وسجاه، ودخل طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة خرقه فوقعت قطرة من الخمر في فِيّه، فقال: يرحم الله داود ما كان أكثر شربه الخمر، فلما أصبح طالوت علم أنه لم يصنع شيئاً، فخاف داود أن يغتاله، فشدد حُجَّابه وحراسه. ثم أن داود أتاه من المقابلة في بيته وهو نائم، فوضع سهمين عند رأسه وعند رجليه، فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام، فقال: يرحم الله داود وهو خير مني ظفرت به وأردت قتله وظفر بي فكف عني، وأذكى عليه العيون فلم يظفروا به. وركب طالوت يوماً فرأى داود، فركض في أثره، فهرب داود منه واختفى في غار في الجبل فعمى الله أثره على طالوت.

ثم إن طالوت قتل العلماء حتى لم يبق أحد إلا آمرأة كانت تعرف اسم الله الأعظم، فسلمها إلى رجل يقتلها فرحمها وتركها وأخفى أمرها. ثم إن طالوت ندم وأراد التوبة وأقبل على البكاء حتى رَحِمَهُ الناس، فكان كل ليلة يخرج إلى القبور فيبكي، ويقول: أنشد الله عبداً علم لي توبة إلا أخبرني بها، فلما أكثر ناداه مناد من القبور:

يا طالوت! أما رضيت قتلتنا أحياء حتى تؤذينا أمواتاً؟ فازداد بكاء وحزناً فرحمه الرجل الذي أمره بقتل تلك المرأة فقال له: إنْ دللتك عَلَىٰ عالم لعلك تقتله؟ قال: لا. فأخذ عليه العهود والمواثيق، ثم أخبره بتلك المرأة، فقال: سَلْها هل لي من توبة؟ فخصر عندها وسألها هل له من توبة؟ فقالت: ما أعلم له من توبة، ولكن: هل تعلمون قبر نبيّ؟ قالوا: نعم قبر يوشع بن نون فانطلقت وهم معها فدعت فخرج يوشع، فلما رآهم قال: ما لكم؟ قالوا: جئنا نسألك هل لطالوت من توبة؟ قال: ما أعلم له توبة إلا أن يتخلى من ملكه ويخرج هو وولده فيقاتلون في سبيل الله حتى تقتل أولاده ثم يقاتل هو حتى يقتل، فعسى أن يكون له توبة ثم سقط ميتاً، ورجع طالوت أحزن مما كان يخاف أن لا يتابعه ولده \_ فبكى حتى سقطت أشفار عينيه؛ ونحل جسمه؛ فسأله بنوه عن حاله فأخبرهم فتجهزوا للغزو فقاتلوا بين يديه حتى قتلوا ثم قاتل هو بعدهم حتى قتل.

<sup>(</sup>١) الغِيْلَة : الاغتيال : يقال : قتله غِيْلَة : على غفلة منه .

١٦٨

وقيل: إنَّ النبي الذي بعث لطالوت حتى أخبره بتوبته اليسع . وقيل: اشمويل والله أعلم.

وكانت مدة ملك طالوت إلى أن قتل أربعين سنة.

\* \* \*

ذکر ملك داود ........

### ذكر مُلْك داود

هو داود بن إيشا بن عوفيذ بن باعز بن سلمون بن نحشون بن عمينوذب بن رام بن حصرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب بن إسحاق ، وكان قصيراً أزرق قليل الشعر ، فلما قتل طالوت أتى بنو إسرائيل داود. فأعطوه خزائن طالوت وملكوه عليهم . وقيل : إنّ داود ملك قبل أن يقتل جالوت ، وسبب ملكه حينتُذ أن الله أوصى إلى اشمويل ليأمر طالوت بغزو مَدْيَن وقتل مَنْ بها فسار إليها وقتل من بها إلا مَلِكَهُم فإنه أخذه أسيراً . فأوحى الله إلى أشمويل قُلْ لطالوت : آمرك بأمر فتركته ؟ لأنزعن الملك منك ومن بَنْيك ، ثم لا يعود فيكم إلى يوم القيامة .

وأمر أشمويل بتمليك داود فملكه وسار إلى جالوت فقتله والله أعلم .

فلما مَلَكَ بني إسرائيل جعله الله نبياً وملكاً ، وأنزل عليه الزبور ، وعَلَّمَهُ صنعة الدروع وهو أول من عملها ، وألان له الحديد ، وأمر الجبال والطير يسببّحون معه إذا سبح ، ولم يعط الله أحداً مثل صوته كان إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها وإنها لمصيخة تسمع صوته ، وكان شديد الاجتهاد ، كثير العبادة والبكاء ، وكان يقوم الليل ، ويصوم نصف الدهر ، وكان يحرسه كل يوم وليلة أربعة آلاف ، وكان يأكل من كسب يده .

وفي مُلكه مسخ أهل أَيْلَة (١) قِرَدَة، وسبب ذلك أنهم كانوا تأتيهم يوم السبت حيتان البحر كثيراً فإذا كان غير يوم السبت لا يجيء إليهم منها شيء فعملوا على جانب البحر حياضاً كبيرة وأجروا إليها الماء فإذا كان آخر نهار يوم الجمعة يتحول الماء إلى الحياض

<sup>(</sup>١) أَيْلَة : مدينة على ساحل البحر الأحمر مما يلي الشام وهي آخر الحجاز وأول الشام .

فتدخلها الحيتان ولا تقدر على الخروج عنها فيأخذونها يوم الأحد فنهاهم بعض أهلها فلم ينتهوا فمسخهم الله قردة ، وبقوا ثلاثة أيام وهلكولاا) .

# ذكر فتنته بزوجة أُوْرَيا (٢)

ثم إنَّ الله ابتلاه بزوجة أوريا ، وكان سبب ذلك أنه قد قسم زمانه ثلاثة أيام : يوماً

(١) وهو قوله تبارك وتعالى : ﴿ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذْ يَعْدُون في السبت إذْ تأتيهم حيت انهم يوم سَبْتِهِم شُرَّعاً ويوم لا يَسْبِتُون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسُقون . وإذ قالت أُمَّة منهم لم تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذّبهم عذاباً شديداً قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون . فلما نسوا ما ذُكُرُوا به أنجينا الذي ينَهوْن عن السُّوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بَيْس بما كانوا يفسُقُون , فلما عَتَوْا عَن مَّا نُهُوا عنه قلنا لهم كونوا قِرَدةً خاسئين ﴾ ( الأعراف ١٦٣ ) .

(٢)سبحانك هذا بُهتان عظيم .

هذه القصة التي ذكرها المصنف هنا واعتاد ذكرهاالمصنفون في التفسير والتاريخ قصة باطلة موضوعة من الإسرائيليات التي وضعها اليهود لعنهم الله في التوراة افتراء على نبي الله داود عليه السلام وهي تتنافى مع عصمة الأنبياء التي خَصَّ الله بها أنبياءه عليهم السلام ، إنها قصة تقشعر منها الأبدان ولا يقبلها عاقل أبداً . .

قال الحافظ ابن كثير ٧/ ١٨٩ : « وقد ذكر المفسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الاسرائيليات ، ولم يثبت فيها المعصوم حديث يجب اتباعه».

قال الشيخ أبوشهبة في الإسرائيليات والموضوعات ص ٣٧٢ ؛ ٣٧٣ ; « وإنما هي اختلاقات، وأكاذيب من الإسرائيليات أهل الكتاب . وهل يشك مؤمن عاقل يقرّ بعصمة الأنبياء في استحالة صدور هذا على داود \_ عليه السلام \_ ثم يكون على لسان مَنْ ؛ على لسان مَنْ كان حريصاً على تنزيه إخوانه الأنبياء عما لا يليق بعصمتهم وهو نبينا محمد على له التدبير السيّء والاسترسال فيه على ما رووا لو صدر من ربحل من سُوقة الناس وعامتهم لاعتبر هذا أمراً مستهجناً مستقبحاً فكيف يصدر من رسول جاء لهداية الناس رُكَت نفسه وطهرت سريرته وعصمه الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، وهو الأسوة الحسنة لمن أرسل الههم .

ولو أنّ القصة كانت صحيحة لذهبت بعصمة داود ولنفرت منه الناس، ولكان لهم العذر في عدم الإيمان به، فلا يحصُل المقصد الذي مِنْ أجله أرسل الرسُل، وكيف يكون على هذه الحال مَنْ قال الله تعالى في شأنه: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لِزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبِ ﴾ .

وما أحسن ما قال القاضي عياض: لا تلتفت إلى ما سطره الإخباريون من أهل الكتاب الذين بدّلوا وغيروا ونقله بعض المفسرون ، ولم ينص الله تعالى على شيء من ذلك في كتابه ولا ورد في حديث صحيح ، والـذي نُصّ عليه في قصة داود : « وظَنَّ داود أَنَّما فتناه » وليس في قصة داود وأوريا خبر ثابت » ( الشفا ٢ /١٥٨ ) .

والمحققون ذهبوا إلى ما ذهب إليه القاضي ، قال الداودي : ليس في قصة داود وأوريا خبريثبت ، ولا =

يقضي فيه بين الناس ، ويوماً يخلو فيه للعبادة ، ويوماً يخلو فيه مع نسائه ، وكان له تسع وتسعون امرأة ، وكان يحسد فضل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ، فقال : أي رب ! أرى الخير قد ذهب آبائي به ، فأعطني مثل ما أعطيتهم ، فأوحى الله إليه ، إن آباءك آبتلوا ببلاء فصبروا ، آبتلى ابراهيم بذبح ابنه ، وآبتلى إسحاق بذهاب بصره ، وابتلى يعقوب بحزنه على يوسف .

فقال : رب ابتلني بمثل ما ابتليتهم وأعطني مثل ما أعطيتهم ، فأوحى الله اليه : إنك مبتل ِ فاحترس .

وقيل كان سبب البلية أنه حَدَّث نفسه أنه يطيق أن يقطع يوماً بغير مقارفة سوء فلما كان اليوم الذي يخلو فيه للعبادة عزم على أن يقطع ذلك اليوم بغير سوء وأغلق بابه وأقبل على العبادة ، فإذا هو بحمامة من ذهب فيها كل لون حَسن قد وقعت بين يديه ، فأهوى ليأخذها ، فطارت غير بعيد من غير أن ييأس من أخذها فما زال يتبعها وهي تفر منه حتى أشرف على امرأة تغتسل ، فأعجبه حسنها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها ، فاستترت به فزاده ذلك رغبة ، فسأل عنها ، فأخبر أن زوجها بثغر كذا ، فبعث إلى صاحب الثغر بأن يُقدّم أوريا بين يدي التابوت في الحرب ، وكان كل من يتقدم بين يدي التابوت في التابوت لا ينهزم : إما أن يظفر أو يقتل ففعل ذلك به فقتل .

وقيل: إن داود لما نظر إلى المرأة فأعجبته سأل عن زوجها فقيل انه في جيش كذا، فكتب الى صاحب الجيش أن يبعثه في سرية الى عدو كذا، ففعل ذلك، ففتح الله عليه؛ فكتب إلى داود، فأمر داود أن يرسل أيضاً إلى عدو كذا أشد منه ففعل فظفر، فأمر داود أن يرسل إلى عدو ثالث، ففعل فقتل أوريا في المرة الثالثة فلما قتل تزوج داود امرأته وهي أم سليمان في قول قتادة (١).

<sup>- ﴿</sup> يَظُنَّ نَبِي مَحَبَّةً قَتَّل مَسَلَّمَ وَقَد رُوِيَ عَنَ عَلَيَّ أَنَهُ قَالَ :

<sup>«</sup> مَنْ حَدَّث بحديث داود على مَا يرويه القَصاص جَلَدْتُه مائـة وستين جَلْدة ، وذلك حـدّ الفِرْيَـة على الأنبياء » ، وهو كلام مقبول من حيث المعنى إلا انه لم يصح عن الإمام ذلك كما قال العراقي .

<sup>(</sup>۱) موضوع أخرج هذا الحديث الحكيم الترمذي في نوادر الاصول ، وابن ابي حاتم ، (كما في الدر المنثور ٥/ ٣٠٠ : ٣٠٠) ، وابن جرير في التاريخ ( ٤٨٣/١ : ٤٨٤ ) ، والبغوي ( بهامش ابن كثير ط المنار ١٩١٧: ١٩١٢) وفي سنده ابن لهيعة وهو ضعيف، وفي سنده أيضاً: يزيد بن أبان الرقاشي : ضعيف قال النسائي ، والحاكم : متروك .

وقيل: إن خطيئة داود كانت أنه لما بلغه حسن امرأة أوريا فتمنى أن تكون له حلالاً ، فاتفق أن أوريا سار إلى الجهاد فقتل فلم يجد له من الهم ما وجد لغيره فبينما داود في المحراب يوم عبادته وقد أغلق الباب إذ دخل عليه مَلكَان أرسلهما الله اليه من غير الباب فراعه ذلك فقالا: لا تخف نحن ﴿ خَصْمَان بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْض فاحْكُم بَيْنَنا بِالحَقِّ وَلاَ تَشْطِط وَآهْدِنَا إلى سَوَاءِ الصِّراط إِنَّ هَذَا أُخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونُ نَعْجَةً وَلي بَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَال : أَكْفِلْنِيْهَا وَعَزَّنِي فِي الخِطَابِ ﴾ (١) أي قهرني وأخذ نعجتي فقال للآخر ما تقول ؟

قال صَدَقَ إني أردت أنْ أكمل نعاجي مائة فأخذت نعجته . فقال داود : إذاً لا ندعك وذاك . فقال الملك : ما أنت بقادر عليه . قال داود : فإنْ لم ترد عليه ماله ضربنا منك هذا وهذا وأوماً إلى أنفه وجبهته . قال : يا داود ! أنت أحق أن يضرب منك هذا وهذا حيث لك تسع وتسعون امرأة ولم يكن لأوريا إلا امرأة واحدة فلم تزل به حتى قتل وتزوجت امرأته ، ثم غابا عنه (٢) .

فعرف ما ابتلي به وما وقع فيه، فخر ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا لحاجة لا بد منها ، وأدام البكاء حتى نبت من دموعه عشب غطى رأسه ، ثم نادى ، يا رب ! قرح الحبين ، وجمدت العين وداود لم يرجع اليه في خطيئته بشيء . فنودي أجائع فتطعم ؟ أم مريض فتشفى ، أم مظلوم فتنصر ؟ قال : فنحب نحبة هاج ما كان نبت فعند ذلك قبل الله توبته وأوحى اليه ارفع رأسك فقد غفرت لك قال : يا رب ! كيف أعلم انك قد

<sup>(</sup>۱) ص : ۲۲

<sup>(</sup>٢) قلت بل هذا باطل وقد بينا أنه من الإسرائيليات أما الوجه الصحيح لتفسير الآية أنّ داود عليه السلام ، كما ذكر المصنف كان له يوم للعبادة يختلي فيه مع نفسه فدخل عليه السلام مكان خلوته في ذلك اليوم فإذا به بينما هو مستغرق في الذكر والمناجاة برجلين تسورا عليه المحراب ( وقد نصت الآية على ذلك ) فارتاع داود عليه السلام وظنّ بهما سوءً فإذا بهما خصمان يريدان أن يحتكما إليه فقضى بينهم فلما تبين له أنه قد ظن بهم سوءً خرّ مستغفراً منيباً .

وقال بعض أهل العلم ( الشفا ٢ /١٥٨ ) أنّه عندما سمع القضية من الأول وكان الظلم صارخاً اندفع داود بالقضاء قائلًا: ( لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه . . . . ) دون أن يستمع إلى قول الطرف الآخر في القضية فلما انتبه لخطئه خرّ راكعاً وأناب .

هذا الحق الذي يقال في هذه القضية ولا مسوّغ لتفسير هذه الآيات على طريقة اليهود \_ لعنهم الله الذين ما تركوا نبياً من أنبياء الله إلا وألصقوا به أبشع المعاصى .

غفرت لي؟ وأنت حكم عدل لا تحيف في القضاء إذا جاء أوريا يوم القيامة آخذ رأسه بيمينه تشخب أوداجه دماً قبل عرشك يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني؟

فأوحى الله إليه إذا كان ذلك دعوته وأستوهبك منه فيهبك لي فأهبه بذلك الجنة . قال : يا رب !الآن على مت أنك قد غفرت لي قال : فما استطاع داود بعدها أن يملأ عينه من السماء حياء من ربه حتى قبض .

ونقش خطيئته في يده فكان إذا رآها اضطربت يده ؛ وكان يؤتى بالشراب في الإناء ليشربه فكان يشرب نصفه أو ثلثيه ، فيذكر خطيئته ، فينتحب حتى تكاد مفاصله يزول بعضها من بعض ، ثم يملأ الإناء من دموعه . وكان يقال : إنّ دمعة داود تعدل دموع الخلائق وهو يجيء يوم القيامة وخطيئته مكتوبة بكفه فيقول : يا رب ذنبي ذنبي قيدم فلا يأمن فيقول يا رب أخرني فلا يأمن (١) .

وأزالت الخطيئة طاعة داود عن بني إسرائيل واستخفوا بأمره ووثب عليه ابن له يقال له ايشا وأمه ابنة طالوت فدعى إلى نفسه فكثر أتباعه من أهل الزيغ من بني إسرائيل فلما تاب الله على داود اجتمع إليه طائفة من الناس ، فحارب ابنه حتى هزمه ، وَوَجّه اليه بعض قواده وأمره بالرفق به والتطلف لعله يأسره ولا يقتله ، وطلبه القائد وهو منهزم فاضطره إلى شجرة فقتله ، فحزن عليه داود حزناً شديداً وتنكر لذلك القائد .

## ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام

قيل: أصاب الناس في زمان داود طاعون جارف ، فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس ، وكان يرى الملائكة تعرج منه الى السماء فلهذا قصده ليدعو فيه . فلما وقف موضع الصخرة دعا الله تعالى في كشف الطاعون عنهم فاستجاب له ورفع الطاعون فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً ، وكان الشروع في بنائه لاحدى عشرة سنة مضت من ملكه ، وتوفي قبل أن يستتم بناءه وأوصى إلى سليمان باتمامه(٢) وقتل القائد الذي قتل

<sup>(</sup>١) قد قدمنا أنّ كل ذلك باطل مردود.

<sup>(</sup>٢) الذي في التوراة أنَّ داود جهّز كل شيء لبناء الهيكل ولكن الله أخبره أنَّ سليمان هــو الذي يبني البيت ( الملوك الأول ٨ : ١٨ ) ( منيرية ) .

أخاه ايشا بن داود<sup>(١)</sup> .

فلما توفي داود ودفنه سليمان تقدم بانفاذ أمره ، فقتل القائد ، واستتم بناء المسجد بناه بالرخام ، وزَخْرَفَهُ بالذهب ، ورصعه بالجواهر ، وقوي على ذلك جميعه بالجن والشياطين . فلما فرغ اتخذ ذلك اليوم عيداً عظيماً وقرب قرباناً فتقبله الله منه ، وكان ابتداؤه أولاً ببناء المدينة ، فلما فرغ منها ابتدأ بعمارة المسجد ، وقد أكثر الناس في صفة البناء مما يستبعد ولا حاجة إلى ذكره .

وقيل: إن سليمان هو الذي ابتدأ بعمارة المسجد، وكان داود أراد أن يبنيه، فأوحى الله إليه أنَّ هذا بيت مقدس ، وإنك قد صبغت يدك في الدماء فلست ببانيه ، ولكن ابنك سليمان يبنيه لسلامته من الدماء فلما ملك سليمان بناه .

ثم إن داود توفي وكان له جارية تغلق الأبواب كل ليلة وتأتيه بالمفاتيح فيقوم إلى عبادته فاغلقتها ليلة فرأت في الدار رجلاً فقالت : مَنْ أدخلك الدار ، فقال : أنا الذي أدخل على الملوك بغير إذن فسمع داود قوله فقال : أنت ملك الموت : قال نعم . قال : فهلا أرسلت إلي لأستعد للموت . قال : قد أرسلت إليك كثيراً . قال : من كان رسولك؟ قال : أين أبوك وأخوك وجارك ومعارفك ؟ قال : ماتوا . قال : فهم كانوا رسلي إليك لأنك تموت كما ماتوا . ثم قبضه .

فلما مات ورث سليمان ملكه وعلمه ونبوته وكان له تسعة عشر ولداً فورثه سليمان دونهم .

وكان عمر داود لما توفي مائة سنة صح ذلك عن النبي ﷺ وكانت مدة ملكه أربعين سنة .

<sup>(</sup>١) حاشا لله أن يفعل نبي الله سليمان ذلك .

### ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام

لما توفي داود ملك بعده ابنه سليمان على بني إسرائيل وكان ابن ثلاث عشرة سنة وآتاه مع الملك النبوة . وسأل الله أن يؤتيه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ، فاستجاب له ، وسخر له الأنس والجن والشياطين والطير والريح فكان إذا خرج من بيته الى مجلسه عكفت عليه الطير ، وقام له الأنس والجن حتى يجلس .

وقيل : إنما سخر له الريح والجن والشياطين والطيـر وغير ذلـك بعد أن زال ملكه ، وأعاده الله سبحانه اليه على ما نذكره .

وكان أبيض جسيماً كثير الشعر يلبس البياض ، وكان أبوه يستشيره في حياته ويرجع الى قوله فمن ذلك ما قصه الله في كتابه في قوله : ﴿ وَدَاوُد وسُلْيْمان إِذْ يَحْكُمَان فِي الْحَرْثِ ﴾ (١) الآية وكان خبره: أنّ غنماً دخلت كَرْماً (٢) فأكلت عناقيده وأفسدته ، فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم ، فقال سليمان أو غير ذلك : أن يسلم الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان ، ويدفع الغنم الى صاحب الكرم فيصيب منها إلى أن يعود كرمه الى حاله ، ثم يأخذ كرمه ، ويدفع الغنم إلى صاحبها فامضى داود قوله ، وقال الله تعالى : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَان وَكُلًا آتَيْنَا حُكْماً وَعَلِماً ﴾ . (٣) .

قال بعض العلماء: في هذا دليل على أنّ كل مجتهد في الأحكام الفرعية مصيب، فإن داود أخطأ الحكم الصحيح عند الله تعالى وأصابه سليمان فقال له الله

<sup>(</sup>١) الأنبياء: ٧٨.

<sup>(</sup>٢) الكُرْم: شجر العنب.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٧٩.

تعالى : ﴿ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْماً وعِلْماً ﴾ .

وكان سليمان يأكل مِنْ كَسْب يده ، وكان كثير الغزو ، وكان إذا أراد الغزو أمر بعمل بساط من خشب يسع عسكره ويركبون عليه هم ودوابهم وما يحتاجون اليه ، ثم أمر الريح فحملته فسارت في غدوته مسيرة شهر وفي روحته كذلك .

وكان له ثلثماثة زوجة وسبعمائة سرية ، وأعطاه الله أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا حملته الريح اليه فيعلم ما يقول .

### ذكر ما جرى له مع بلقيس

نذكر أولاً ما قيل في نَسبِهَا ومُلْكِهَا ثم ما جرى له معها فنقول: قد اختلف العلماء في اسم آبائها فقيل: إنها هي بلقمة ابنة أنيشرح بن الحارث بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، وقيل: هي بلقمة ابنة الهدهاد واسمه أنيشرح بن تبع ذي الادغار بن تبع ذي المنار بن تبع الرائش، وقيل: في نسبها غير ذلك، ولا حاجة الى ذكره.

وقد اختلف الناس في التبابعة (١) وتقديم بعضهم على بعض والزيادة في عددهم والنقصان اختلافاً لا يحصل الناظر فيه على طائل ، وكذا أيضاً اختلفوا في نسبها اختلافاً كثيراً .

وقال كثير من الرواة إنّ أمها جنية ابنة ملك الجن ، واسمها رواحة بنت السكر ، وقيل : اسم أمها بلقمة بنت عمرو بن عمير الجني ، وإنما نكح أبوها إلى الجن لأنه قال : ليس في الإنس لي كفؤة فخطب إلى الجن فزوجوه(٢) .

واختلفوا في سبب وصوله إلى الجن حتى خطب اليهم فقيل: إنه كان لهجاً بالصيد فربما اصطاد الجن على صور الظباء فيخلي عنهن، فظهر له ملك الجن وَشَكَرَهُ، واتخذه صديقاً فخطب ابنته فأنكحه علىٰ أن يعطيه ساحل البحر ما بين يَبْرين (٣) إلى

<sup>(</sup>١) التبابعة جمع تُبِّع وهو لقب كل من حكم اليمن قديماً .

<sup>(</sup>٢) هذه خرافة بلا شك وسيصرح المصنف بذلك آخر القصة .

<sup>(</sup>٣) موضع بأعلى بلاد سعد من اليمن ، وقيل من أصقاع البُحَريْن وهو المطلوب ، وتوجد يبرين قرية من قرى حَلَب قريبة من أعزاز .

عَدَن ، وقيل : إنّ أباها خرج يوماً متصيداً فرأى حيتين تقتتلان بيضاء وسوداء وقلط ظهرت السوداء على البيضاء فأمر بقتل السوداء وحَمَلَ البيضاء وصب عليها ماءً فأفاقت فأطلقها وعاد إلى داره وجلس منفرداً فإذا معه شاب جميل فذعر منه ، فقال له : لا تخف أنا الحية التي أنجيتني ، والأسود الذي قتلته غلام لنا تمرد علينا وقتل عدة من أهل بيتي ، وعرض عليه المال وعلم الطب فقال : أما المال فلا حاجة لي به وأما الطب فهو قبيح بالملك ولكن إنْ كان لك بنت فزوجنيها فزوجه على شرط أن لا يغير عليها شيئاً تعمله ومتى غير فارقته ، فأجابه إلى ذلك ، فحملت منه فولدت له غلاماً فألقته في النار فجزع لذلك وسكت للشرط ، ثم حملت منه فولدت جارية فألقتها إلى كلبة فأخذتها ، فعظم ذلك عليه وصبر للشرط ، ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره فسار فعظم ذلك عليه وصبر للشرط ، ثم إنه عصى عليه بعض أصحابه فجمع عسكره فسار اليه ليقاتله وهي معه فانتهى إلى مفازة ، فلما توسطها رأى جميع ما معهم من الزاد يخلط عن أمر زوجته فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس وأوماً إلى الأرض وقال : يا أمر زوجته فضاق ذرعاً عن حمل ذلك فأتاها وجلس وأوماً إلى الأرض وقال : يا أرض: صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنت الآن قد فجعتينا أرض: صبرت لك على إحراق ابني وإطعام الكلبة ابنتي ثم أنت الآن قد فجعتينا بالزاد والماء وقد أشرفنا على الهلاك .

فقالت المرأة: لو صبرت لكان خيراً لك وسأخبرك: إنّ عدوك خدع وزيرك فجعل السم في الأزواد والمياه ليقتلك وأصحابك فَمُرْ وزيرك ليشرب ما بقي من الماء ويأكل من الزاد فأمره فامتنع فقتله ، ودلتهم على الماء والميرة من قريب ، وقالت : أما ابنك فدفعته إلى حاضنة تربيه وقد مات وأما ابنتك فهي باقية وإذا بجويرية قدخرجت من الأرض وهي بلقيس وفارقته امرأته وسار إلى عَدُوه فظفر به ، وقيل : في سبب نكاحه اليهم غير ذلك.

#### والجميع حديث خرافة لا أصل له ولا حقيقة .

وأما ملكها اليمن، فقيل: إنّ أباها فَوْضَ إليها المُلْك، فملكت بعده، وقيل: بل مات عن غير وصية بالملك لأحد، فأقام الناس ابن أخ له، وكان فاحشاً خبيثاً فاسقاً لا يبلغه عن بنت قَيْل(١): ولا ملك ذات جمال إلا أحضرها وفضحها حتى

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون (قَيْل ) وبفتح فتشديد المثناة المكسورة (قَيِّل ) ، هو من ملوك حِمْيَر مَنْ كان دون الملك الأعلى يقول ما شاء فينفذ ، وهو كالوزير في الإسلام كما في فقه اللغة .

انتهى إلى بلقيس بنت عمه . فأراد ذلك منها فوعدته أن يحضر عندها إلى قصرها وأعدت له رجلين من أقاربها وأمرتهما بقتله إذا دخل عليها وانفرد بها فلما دخل إليها وثبا عليه فقتلاه فلما قتل أحضرت وزراءه فقرعتهم فقالت : أما كان فيكم مَنْ يأنف لكريمته وكرائم عشيرته ؟ ثم أرتهم إياه قتيلًا وقالت : اختاروا رجلًا تملكونه فقالوا لا نرضى بغيرك فَمَلَّكُوها .

وقيل : إن أباها لم يكن ملكاً وإنما كان وزير الملك وكان الملك خبيشاً قبيح السيرة يأخذ بنات الأقيال والأعيان والأشراف وأنها قتلته فملكها الناس عليهم .

وكذلك أيضاً عظموا ملكها وكثرة جندها فقيل كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك منهم على كورة مع كل ملك منهم أربعة آلاف مقاتل ، وكان لها ثلثمائة وزير يدبرون ملكها ، وكان لها اثنا عشر قائداً يقود كل قائد منهم اثني عشر الف مقاتل .

وبالغ آخرون مبالغة تدل على سخف عقولهم وجهلهم قالوا: كان لها اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قيل مائة ألف مقاتل مع كل مقاتل سبعون ألف جيش في كل جيش سبعون ألف مبارز ليس فيهم إلا أبناء خمس وعشرين سنة .

وما أظن الساعة راوي هذا الكذب الفاحش عرف الحساب حتى يعلم مقدار جهله. ولو عرف مبلغ العدد لاقصر عن إقدامه على هذا القول السخيف، فإن أهل الأرض لا يبلغون جميعهم شبابهم وشيوخهم وصبيانهم ونساؤهم هذا العدد، فكيف أن يكونوا أبناء خمس وعشرين سنة ؟ فياليت شعري ! كم يكون غيرهم ممن ليس من أسنانهم ؟ وكم تكون الرعية وأراب الحرف والفلاحة وغير ذلك ؟ وإنما الجند بعض أهل البلاد، وإن كان الحاصل من اليمن قد قل في زماننا فإنّ رقعة أرضه لم تصغر وهي لا تسع هذا العدد قياماً كل واحد إلى جانب الأخر.

ثم إنهم قالوا أنفقت على كوّة بيتها التي تدخل الشمس منها فتسجد لها ثلثمائة ألف أوقية من الذهب ، وقالوا : غير ذلك ، وذكروا مِنْ أمر عرشها ما يناسب كثرة جيشها فلا نطول بذكره .

وقد تواطؤا على الكذب والتلاعب بعقول الجهال، واستهانوا بما يلحقهم من استجهال العقلاء لهم . وإنما ذكرنا هذا على قبحه ليقف بعض من كان يصدق به عليه

فينتهي إلى الحق .

وأما سبب مجيئها إلى سليمان وإسلامها ، فإنه طَلَبَ الهدهد فلم يره . وإنما طلبه لأن الهدهد يرى الماء من تحت الأرض ، فيعلم هل في تلك الأرض ماء أم لا ؟ وهل هو قريب أم بعيد؟ فبينما سليمان في بعض مغازيه إذ آحتاج إلى الماء فلم يعلم أحد ممن معه بعده ، فطلب الهدهد ليسأله عن ذلك فلم يره .

قالت : ﴿ إِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّة ﴾ (٤) فإن قبلها فهو من ملوك الدنيا فنحن أعز منه وأقوى ، وإنْ لم يقبلها ، فهو نبي من الله .

<sup>(</sup>١) النمل : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) النمل : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) النمل: ٢٩: ٣٣.

<sup>(</sup>٤) النمل: ٣٥.

فلما جاءت الهدية إلى سليمان قال للرسل : ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ فَمَا آتَانِي اللهَ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُم ﴾ إلى قوله ﴿ وَهُم صَاغِرُون ﴾(١) فلما رجع الرسل إليها سارت إليه وأخذت معها الأقيال من قومها وهم القواد وقدمت عليه فلما قاربته وصارت منه على نحو فرسخ قال لأصحابه : ﴿ أَيُّكُم يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِميْن قَالَ عِفْرِيْتُ مِن الجِنَّ : أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ ﴾ (٢) يعني قبل أن تقوم في الوقت الذي تقصد فيه بيتك للغداء ، قال سليمان أريد أسرع من ذلك ، ﴿ فَقَال الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِن الكِتَابِ ﴾ ـ وهو آصف بن برخيا ـ وكان يعرف اسم الله الأعظم : ﴿ أَنَا آتِيْكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُّ إِنَيْكَ طَرِفُك ﴾ (٣) ، وقال له : انظر الى السماء وأدم النظر فلا ترد طرفك حتى أحضره عندك وسجد ودعا ، فرأى سليمان العرش قد نبع من تحت سريره ، فقال : ﴿ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِي أَأْشُكُو ﴾ (٤) إذ أتاني به قبل أن يرتد إلى طرفي ﴿ أم أكفر ﴾ إذ جعل تحت يدي من هو أقدر مني على إحضاره فلما جاءت قيل: ﴿ أَهَكَذَا عَرْشُكَ ؟ قَالَتْ كَأْنَّه هُو ﴾ (٥) ولقد تركته في حصون وعند جنود تحفظه فكيف جاء إلى ههنا ؟

فقال سليمان للشياطين : ابنوا لي صرحاً تدخل على فيه بلقيس . فقال بعضهم : إن سليمان قد سخر له ما سخر ويلقيس ملكة سبأ ينكحها فتلد غلاماً فلا ننفك من العبودية أبداً وكانت امرأة شعراء الساقين (٦) ، فقال الشياطين : ابنوا لي بنياناً يرى ذلك منها فلا يتزوجها فبنوا له صرحاً من قوارير خضر ، وجعلوا له طوابق من قوارير بيض فبقي كأنه الماء وجعلوا تحت الطوابق صور دواب البحر من السمك وغيره ، وقعد سليمان على كرسي ، ثم أمر فأدخلت بلقيس عليه ، فلما أرادت أن تدخله ورأت صور السمك ودواب الماء حسبته لُجَّة ماء، فكشفت عن ساقيها لتدخل ؛ فلما رآها سليمان

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٦ : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) النمل: ٣٨: ٢٩.

<sup>(</sup>٣) النمل : ٣٩ .

<sup>(</sup>٤) النمل: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) النمل: ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) هذا ضلال وافتراء باطل .

صرف نظره عنها(١) ، ﴿ وقَال : إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدُ مِنْ قَوارِيرْ ﴾(٢) فقالت : ﴿ رَبِّ إِنِّي ظَلَمتُ نَفِسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمانَ لِلَهِ رَبِّ العَالَمِيْن ﴾ (٣) فاستشار سليمان في شيء يزيل الشعر ولا يضر الجسد، فعلم له الشياطين النَّوَرَة (٤) فهي أول ما عملت النورة.

ونكحها سليمان وأحبها حباً شديداً ، وردها إلى ملكها باليمن ، فكان يزورها كل شهر مرة يقيم عندها ثلاثة أيام .

وقيل: إنه أمرها أن تنكح رجلاً من قومها فامتنعت وأنفت من ذلك فقال: لا يكون في الإسلام إلا ذلك. فقالت: إنّ كان ولا بد من ذلك فزوجني ذا تبع ملك همدان، فزوجه إياها، ثم ردها إلى اليمن، وسلط زوجها ذا تبع على الملك، وأمر الجن من أهل اليمن بطاعته فاستعملهم ذو تبع، فعملوا له عدة حصون باليمن منها سلخين ومراوخ، وفليون، وهنيدة وغيرها، فلما مات سليمان لم يطيعوا ذا تبع، وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان.

وقيل بل بقيا . وقيل : إن بلقيس ماتت قبل سليمان بالشام وأنه دفنها بتدمر وأخفى قبرها .

<sup>(</sup>١) هذا باطل مردود ، وإنما اراد عليه السلام أن يُرِيَهَا معجزة تدل على نبوته فأراها ذلك الصرح وقد بلغ من قوة المعجزة أنْ ظنت ملكة سبأ أن ما تحتها ماء فكشفت عن ساقيها اتقاءً للماء .

قال الحافظ ابن كثير ( ٢٠٦/٦ ) بعد أن ساق هذا الافتراء :

<sup>«</sup> قلت : بل هو منكر غريب جداً ، ولعله من أوهام عطاء بن السائب عن ابن عباس ، والله أعلم ، والله أعلم ، والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب مما يوجد في صحفهم كراويات كعب ووهب ـ سامحهما الله تعالى ـ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بني اسرائيل من الأوابد والعجائب مما كان وما لم يكن ، ومما حُرِّف وبُدِّل ونُسِخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه ، وأنفع ، وأوضح ، وأبلغ ـ ولله الحمد والمِنَّة .

والغرض أنّ سليمان عليه السلام اتخذ قصراً عظيماً منيفاً من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكّنه ، فلما رأت ما أتاه الله \_ تعالى \_ وجلالة ما هو فيه ، وتبصّرت في أمره آنقادت لأمر الله وعَرفَتْ أنه نبي كريم ، ومَلِكٌ عظيم ، فأسلمت لله عز وجل ، وقالت : ﴿ رَبّ إِني ظلمتُ نفسي ﴾ أي : بما سَلَفَ من كفرها وشِرْكِهَا وعبادتها وقومها الشمس من دون الله ، ( وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ) ، أي : متابعة لدين سليمان في عابدته لله وحده لا شريك له الذي خَلَق كُلَّ شيء فقدَّرَه تقديراً . أ هـ .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) النمل : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) النُّورَة : أخلاطُ من أملاح الكلسيوم والباريوم تُسْتَعمل لإزالة الشُّعْر .

# ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها وعبادة الصنم في داره وأخذ خاتمه وعوده اليه<sup>(١)</sup>

قيل : سمع سليمان بملك في جزيرة من جزائر البحر وشدة ملكه وعظم شأنه ،

(١) وهذه القصة أيضاً من الأباطيل الإسرائيليات التي اخترعها اليهود فشوّهوا بها الأنبياء ـ عليهم السلام ـ ونحن من كل ذلك بَرَاء .

قال فضيلة الشيخ أبوشهبة ( ص ٣٨١/٣٨٠ ) :

ونحن لا نشك في أن هذه الخرافات من أكاذيب بني إسرائيل وأباطيلهم وأن ابن عباس وغيره تَلَقُّوها عن مُسْلِمَة أهل الكتاب ، وليس أُذَلَّ على هذا مما ذكره السيوطي في ( الدر المنثور ٣٠٩/٥ : ٣١١) قال : وأخرج عبد الرزاق، وابن المنذر عن ابن عباس \_رضي الله عنهما \_قال: أربع آيات في كتاب الله لم أذرماهي حتى سألتُ عنهن كعب الأحبار \_ رضي الله عنه . . . ( فذكرهن وذكر منهن : ) وسألت عن قوله تعالى : ﴿ وَالقينا على كُرْسِيّه جسداً ثم أناب ﴾ قال: الشيطان أخذ خاتم سليمان الذي فيه ملكه ( . . . الخ ) ( انتهى ).

قال القاضي عياض في الشفا: « ولا يصح ما نقله الإخباريون من تشبُّه الشيطان به وتسلّطه على مُلْكِهِ وتصرُّفه في أمته بالجور في حُكمِه لأنّ الشياطين لا يسلطون على مثل هذا ، وقد عصم الأنبياء من مِثْلِهِ . وقال الحافظ ابن كثير ٢٠٦/٦ : ٢٠٧ :

وهذه كلها من الإسرائيليات ، ومِنْ أنكرها ما قال ابن أبي حاتم ( فذكرها ثم قال : ) .

وإسناده إلى ابن عباس قُوِي ولكن الظاهر أنه إنما تَلَقًاه ابن عباس ـ رُضي الله عنهما ـ إنْ صَعَّ عنه مِنْ أهل الكتاب وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان ـ عليه الصلاة والسلام ـ فالنظاهر أنهم يكذبون عليه، ولهذا كان في هذا السياق منكرات من أشدِّهَا ذِكر النساء أهـ .

قال الشيخ أبو شهبة ص ٣٨٢ :

والحقُّ أنَّ نسيج القصة مهلهل عليه أثر الصُّنْعَة والاختلاق ويصادم العقل السليم والنقل الصحيح في هذا

- \* وإذا جاز للشيطان أن يتمثّل برسول الله سليمان عليه السلام فأيّ ثقة بالشرائع تبقىٰ بعد هذا ؟
  - \* وكيف يسلُّط الله الشيطان على نساء نبيَّه سليمان وهو أكرم على الله مِنْ ذلك .
- \* وأيّ مُلْك أو نُبُوَّة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه ويزولان بزواله ! وما عَهِدْنَا في التاريخ البشري شيئاً من ذلك .
- \* وإذا كان خاتم سليمان \_ عليه السلام \_ بهذه المثابة فكيف يغفل الله شأنه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية ولم يذكره بكلمة ؟
- \* وهل غَيْر الله خِلْقَة سليمان في لحظة حتى أنكرته أعرف الناس به وهي زوجته « جرادة » !!! أ هـ . أتجعل نبوة سليمان ـ عليه السلام ـ معلّقة في خاتم وعَصَىٰ وغير ذلك ، وحاشا للنبوة أن تكون من التفاهة بهذه الصورة المؤلمة .
- \* وكيف تمكّن الشيطان من الدخول على نساء سليمان وإنّ الطير تعكف عليه فكان على المغفلين الذين يعتقدون بذلك أنْ يَعُدُّا الخاتم نفسه من الأنبياء والرُّسُل لأنّه أَجَلّ قَدْراً من سليمان إذ أنّ سلطته به وابفَقْدِهِ

وأنه لم يكن للناس إليه سبيل ، فخرج سليمان الى تلك الجزيرة وحملته الريح حتى نزل بجنوده بها فقتل ملكها وغنم ما فيها وغنم بنتاً للملك لم ير الناس مثلها حسناً وجمالاً ، فاصطفاها لنفسه ، ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على قِلّة رغبة فيه وأحبها حباً شديداً وكانت لا يذهب حزنها ولا تزال تبكي فقال لها : ويحك ما هذا الحزن والدمع الذي لا يرقاً؟

قالت: إني أذكر أبي وملكه وما أصابه فيحزنني ذلك . قال : فقد أبدلك الله ملكاً خيراً من ملكه وهداك إلى الإسلام قالت : إنه كذلك لكني إذا ذكرته أصابني ما ترى فلو أمرت الشياطين فصوروا صورته في داري أراها بكرة وعشية لرجوت أنْ يُذْهِبَ ذلك حزنى .

فأمر الشياطين ، فعملوا لها مثل صورته لا ينكر منها شيئاً ، وألبستها ثياباً مثل ثياب أبيها ، وكانت إذا خرج سليمان من دارها تغدو عليه في جواريها فتسجد له ويسجدن معها وتروح عشية ويرحن ، فتفعل مثل ذلك ولا يعلم سليمان بشيء من أمرها أربعين صباحاً.

وبلغ الخبر آصف بن برخيا وكان صِدِّيقًا وكان لا يرد من منازل سليمان أي وقت أراد من ليل أو نهار سواء كان سليمان حاضراً أو غائباً، فأتاه، فقال: يانبي لله! قد كبر سني ، ودق عظمي ، وقد حان مني ذهاب بصري ، وقد أحببت أن أقوم مقاماً أذكر فيه أنبياء الله وأثني عليهم بعلمي فيهم وأُعلِّم الناس بعض ما يجهلون قال : افعل .

فجمع له سليمان الناس ، فقام آصف خطيباً فيهم فذكر مَنْ مضى من الأنبياء وأثنى عليهم حتى انتهى الى سليمان فقال : ما كان أحلمك في صغرك وأبعدك عن كل ما يكره في صغرك ؟ ثم انصرف فملىء سليمان غضباً فأرسل إليه وقال له : يا آصف لما ذكرتني جعلت تثني علي في صغري وسكت عما سوى ذلك فما الذي أحدثت في آخر أمرى ؟

أنكرته خادمته وقومه ، بل لا مانع أنْ يكون الخاتم إلها خالقاً لأنّ له من القدرة ما صَيْر الشيطان رسولاً تحفّ
 به الإنس والجنّ والطيور عندما استطاع أن يضعه في إصبعه . ( منيرية ) .

<sup>\*</sup> وهل يُعْقَل أنهم بقوا أربعين يوماً لا يقرأون التوراة وأقل ما فيها خمسة سبوت! (منيرية) ( وانظر المزيد في دحض هذه الفرية في تفسير الفخر الرازي) سبحانك هذا بهتان عظيم.

قال : إنَّ غير الله ليعبد في دارك أربعين يوماً في هوى امرأة قال : ﴿ إنا لله وإنا إليه راجعون ﴾ لقد علمت أنك ما قلت إلا عن شيء بلغك .

ودخل داره وكسر الصنم وعاقب تلك المرأة وجواريها .

ثم أمر بثياب الطهارة فأتي بها ـ وهي ثياب تغزلها الأبكار اللائي لم يحضن ولم تمسها امرأة ذات دم فلبسها وخرج إلى الصحراء وفَرَشَ الرماد ثم أقبل تائباً الى الله وتمعك في الرماد بثيابه تذللاً لله تعالى وتضرعاً ، وبكى واستغفر يومه ذلك، ثم عاد إلى داره وكانت أم ولد له لايثق إلا بها يسلم خاتمه إليها وكان لا ينزعه إلا عند دخول الخلاء وإذا أراد أن يصيب أمرأة يسلمه إليها حتى يتطهر وكان ملكه في خاتمه ، فدخل في بعض تلك الأيام الخلاء وسلم خاتمه إليها ، فأتاها شيطان اسمه صخر الجني في صورة سلمان ، فأخذ الخاتم وخرج إلى كرسي سليمان وهو في صورة سليمان ، فجلس عليه ، وعكفت عليه الأنس والجن والطير ، وخرج سليمان وقد تغيرت حاله وهيئته ، فقال : خاتمي فقالت : ومَنْ أنت؟ قال : أنا سليمان . قالت : كذبت لست بسليمان قد جاء سليمان وأخذ خاتمه مني وهو جالس على سريره ، فعرف سليمان خطيئته ، فخرج وجعل يقول لبني إسرائيل : أنا سليمان فيحثون عليه التراب (۱) .

فلما رأى ذلك قصد البحر وجعل ينقل سمك الصيادين ويعطونه كل يوم سمكتين يبيع إحداهما بخبز ويأكل الأخرى فبقي كذلك أربعين يوماً .

ثم إن آصف وعظماء بني إسرائيل أنكروا حكم الشيطان المتشبه بسليمان ، فقال آصف : يا بني إسرائيل ، هل رأيتم من اختلاف حكم سليمان ما رأيت ؟ قالوا : نعم قال : أمهلوني حتى أدخل على نسائِهِ وأسألهن هل أنكرن ما أنكرنا منه .

فدخل عليهن وسألهن فذكرن أشدّ مما عنده ، فقال : إنا لله وإنا إليه ارجعون ، إن هذا لهو البلاء المبين .

ثم خرج إلى بني إسرائيل فأخبرهم فلما رأى الشيطان أنهم قد علموا به طار من مجلسه فمر بالبحر ، فألقى الخاتم فيه ، فبلعته سمكة واصطادها صياد وحمل له

<sup>(</sup>١) حاشا لنبي من أنبياء الله أن يفعل ذلك .

سليمان يومه ذلك فأعطاه سمكتين تلك السمكة إحداهما ، فأخذها فشقها ليصلحها ويأكلها ، فرأى خاتمه في جوفها فأخذه ، وجعله في أصبعه ، وخر لله ساجداً وعكفت عليه الأنس والجن والطير ، وأقبل عليه الناس ، ورجع إلى ملكه وأظهر التوبة من ذنبه ، وبث الشياطين في إحضار صخر الذي أخذ الخاتم ، فأحضروه فنقب له صخرة ، وجعله فيها ، وسد النقب بالحديد والرصاص وألقاه في البحر ، وكان مقامه في الملك أربعين يوماً بمقدار عبادة الصنم في دار سليمان .

وقيل: كان السبب في ذهاب ملكه أنّ امرأة له كانت أبرّ نسائه عنده تسمى «جرادة» ولا يأتمن على خاتمه سواها، فقالت له إنّ أخي بينه وبين فلان حكومة وأنا أحب أن تقضي له. فقال: أفعل، ولم يفعل فابتلي وأعطاها خاتمه ودخل الخلاء فخرج الشيطان في صورته فأخذه، وخرج سليمان بعده فطلب الخاتم، فقالت: ألم تأخذه؟ قال: لا. وخرج من مكانه تائها وبقي الشيطان أربعين يوماً يحكم بين الناس ففطنوا له وأحدقوا به ونشروا التوراة قرأوها فطار من بين أيديهم وألقى الخاتم في البحر فابتلعه حوت، ثم إنّ سليمان قصد صياداً وهو جائع فاستطعمه وقال: أنا سليمان فكذبه وضربه فشجه، فجعل يغسل الدم، فلام الصيادون صاحبهم وأعطوه سمكتين إحداهما التي ابتلعت الخاتم فشق بطنها وأخذ الخاتم فرد الله إليه ملكه، فاعتذروا إليه، فقال: لا أحمدكم على عذركم ولا ألومكم على ما كان منكم، وسخر الله له الجن والشياطين والربح ولم يكن سخرها له قبل ذلك وهو أشبه بظاهر القرآن وهو قوله المخر والشياطين والربح ولم يكن سخرها له قبل ذلك وهو أشبه بظاهر القرآن وهو قوله تعالى : ﴿ قَالَرَبُ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكاً لاَ يُنْبَغِي لاَّحَدِ مِن بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الوَهاب \* نسخرها له قبل ذلك وهو أشبه بظاهر القرآن وهو قوله فسَخْرْنَا لَهُ الرَّيْحَ تَجْرِي بَأُمِرِه رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّياطِينْ كُلُّ بَنَاءٍ وَغَوَّاص مُقَرَّنْينَ فِي الْصُفاد ﴾ (١) .

وقيل : في سبب زوال ملكه غير ذلك والله أعلم .

#### ذكر وفاة سليمان

لما رَدَّ الله إلَىٰ سليمان الملك لبث فيه مطاعاً والجن تعمل له ﴿ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيْبَ وَتَماثُيلَ وَجِفَانٍ كَالجَوَابِ وَقُـدُورٍ رَاسِيَاتٍ ﴾ (٢) وغير ذلك ، ويعذب من

<sup>(</sup>۱) ص : ۴۷ .

<sup>(</sup>٢) سبأ : ١٣

الشياطين من شاء، ويطلب من شاء ، حتى إذا دنا أجله ، وكان عادته إذا صلى كل يوم رأى شجرة نابتة بين يديه ، فيقول: ما اسمك؟ فتقول: كذا . فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن كانت لغرس غرست وإن كانت لدواء كتبت ، فبينما هو قد صلَّىٰ ذات يوم إذْ رأى شجرة بين يديه ، فقال لها : ما اسمك ؟ فقالت : الخرنوبة . فقال لها : لاي شيء أنت ؟ قالت : لخراب هذا البيت ـ يعني بيت المقدس . فقال سليمان : ما كان الله ليخربه وأنا حيّ ، أنت التي على وجهك هلاكي وخراب البيت ، وقلَعها .

ثم قال: اللهم أعم عن الجن موتي حتى يعلم الناس أنّ الجن لا يعلمون الغيب.

وكان سليمان يتجرّد للعبادة في بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين وأقل وأكثر يدخل طعامه وشرابه فأدخله في المرة التي توفي فيها فبينما هو قائم يصلي متوكئاً على عصاه أدركه أجله، فمات ولا تعلم به الشياطين ولا الجن وهم في ذلك يعملون خوفاً منه، فأكلت الأرضة عصاه، فانكسرت فسقط فعلموا أنه قد مات وعلم الناس أنّ الجن لا يعلمون الغيب ولو عملوا الغيب ﴿ مَا لَبثُوا فِي العَذَابِ المُهِينِ ﴾(١) ومقاساة الأعمال الشاقة.

ولما سقط أراد بنو إسرائيل أن يعلموا منذ كم مات فوضعوا الأرضة عَلَىٰ العصا يوماً وليلة فأكلت منها فحسبوا بنسبته فكان أكل تلك العصا في سنة .

ثم إنّ الشياطين قالوا للأرضة: لـو كنت تأكلين الطعام لأتيناك بأطيب الطعام ، ولو كنت تشربين الشراب لأتيناك بأطيب الشراب ، ولكنا سننقل لك الماء والطين فهم ينقلون إليها حيث كانت ألم تر إلى الطين يكون في وسط الخشبة؟ فهو ما ينقلونه لها .

قيل: إن الجن والشياطين شكوا ما يلحقهم من التعب والنصب إلى بعض أولي التجربة منهم، وقيل كان إبليس - فقال لهم: ألستم تنصرفون بأحمال وتعودون بغير أحمال؟ قالوا؛ بلى. قال: فلكم في كل ذلك راحة، فحملت الريح الكلام فألقته في أذن سليمان، فأمر الموكلين بهم أنهم إذا جاؤوا بالأحمال والألات التي يبني بها إلى موضع البناء والعمل يحملهم من هناك في عودهم ما يلقونه من المواضع التي فيها

<sup>(</sup>۱)سأ : ۱٤

الأعمال ليكون أشق عليهم وأسرع في العمل ، فاجتازوا بذلك الذي شكوا إليه حالهم فأعلموه حالهم ، فقال لهم انتظروا الفرج فإنّ الأمور إذا تناهت تغيرت فلم تطل مدة سليمان بعد ذلك حتى مات . وكان مدة عمره ثلاثاً وخمسين سنة وملكه أربعين سنة .

#### ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ

لما توفى كيقباذ ملك ابنه كيكاووس بن كينية بن كيقباذ ، فلما ملك حمى بلاده وقتل جماعة من عظماء البلاد المجاورة له ، وكان يسكن بنواحي بلخ وولد له ولد سماه سياوخش وضمه إلى رستم الشديد بن داستان بن نريمان بن جوذنك بن كرشاسب وكان أصبهبذ سجستان وما يليها وجعله عنده ليربيه فأحسن تربيته ، وعلمه العلوم والفروسية والأداب وما يحتاج الملوك إليه، فلما كمل ما أراد حمله إلى أبيه فلما رآه سُرُّبه صورة ومعنى ، وكان أبوه كيكاووس قد تزوج ابنة افراسياب ملك الترك ، وقيل : إنها ابنة ملك اليمن فهويت سياوخش ودعته إلى نفسها فامتنع فسعت به إلى أبيه حتى أفسدته عليه فسأل سياوخش رستم الشديد أن يخاطب أباه لينفذ إلى محاربة افراسياب بسبب منعه بعض ما كان قد استقر بينهما وأراد البعد عن أبيه ليأمن كيد امرأته ففعل ذلك رستم ، فسيره أبوه وضم اليه جيشاً كثيفاً ، فسار إلى بلاد الترك للقاء افراسياب ، فلما سار إلى تلك الناحية جرى بينهما صلح ، فكتب سياوخش إلى أبيه يعرفه ما جرى بينه وبين افراسياب من الصلح ، فكتب إليه والده يأمره بمناهضة افراسياب ومحاربته وفسخ الصلح ، فاستقبح سياوخش الغدر وأنف منه فلم ينفذ ما أمره به ، ورأى أن ذلك من فعل زوجة والده ليقبح فعله ، فراسل افراسياب في الأمان لنفسه لينتقل إليه ، فأجابه افراسياب إلى ذلك ، وكان السفير في ذلك قيران بن وكسعان ، ودخل سياوخش إلى بلاد الترك، فأكرمه افراسياب، وأنزله وأجرى عليه، وزوجه بنتاً له يقال لها وسفافريد وهي أم كيخسرو فظهر له من أدب سياوخش ومعرفته بالملك وشجاعته ما خاف على ملكه منه وزاد الفساد بينهما بسعى ابني افراسياب وأخيه كندو حسداً منهم لسياوخش فأمرهم افراسياب بقتله فقتلوه ومثلوا به ؛ وكانت زوجتــه ابنة افراسياب حاملة منــه بابنه كيخسرو فطلبوا الحيلة في اسقاط مافي بطنها فلم يسقط . فانكر قيران الذي كان

أمان سياوخش على يده قتله وحذر عاقبته والأخذ بثأره من والده كيكاووس ومن رستم ، وأخذ زوجة سياوخش اليه لتضع ما في بطنها ويقتله ،فلما وضعت رق قيـران لهـا وللمولود ولم يقتله وستر أمره حتى بلغ، فسير كيكاووس الى بلاد الترك من كشف أمره وأخذه إليه.

وحين بلغ خبر قتله الى فارس لبس شادوس بن جودرز السواد حزناً ، وهو أوّل من لبسه ، ودخل على كيكاووس ، فقال له : ما هذا ؟ فقال : إن هذا اليوم يـوم ظلام وسواد .

ثم ان كيكاووس لما علم بقتل ابنه سير الجيوش مع رستم الشديد وطوس اصبهبذ اصبهان لمحاربة افراسياب ، فدخلا بلاد الترك فقتلا وأسرا ، وأثخنا فيها وجرى لهما مع افراسياب حروب شديدة قتل فيها ابنا افراسياب وأخوه الذين أشاروا بقتل سياوخش .

وزعمت الفرس: أن الشياطين كانت مسخرة له ، وانها بنت له مدينة طولها في زعمهم ثلاثمائة فرسخ ، وبنوا عليها سوراً من صفر ، وسوراً من شَبه (۱) وسوراً من فضة ، وكانت الشياطين تنقلها بين السماء والأرض ، وإن كيكاووس لا يأكل ولا يشرب ولا يحدث فيها ثم إن الله أرسل إلى المدينة من يخربها فعجزت الشياطين عن المنع عنها ، فقتل كيكاووس جماعة من رؤسائهم ، وقال بعض العلماء بأخبار المتقدمين ؛ إنما سخر له فعل الشياطين بأمر سليمان بن داود ، وكان مظفراً لا يناوئه أحد من الملوك إلا ظهر عليه ، فلم يزل كذلك حتى حدثته نفسه بالصعود إلى السماء ، فسار من خراسان إلى بابل وأعطاه الله تعالى قوّة ارتفع بها هو ومن معه حتى بلغوا السحاب ، ثم سلبهم الله بالقوة فسقطوا وهلكوا وأفلت بنفسه وأحدث يومئذ .

وهذا جميعه من أكاذيب الفرس الباردة.

ثم إن كيكاووس بعد هذه الحادثة تمزق ملكه وكثرت الخوارج عليه وصاروا يغزونه فيظفر مرة ويظفرون أخرى.

<sup>(</sup>١) الشبه: النحاس الأصفر.

ثم غزا بلاد اليمن، وملكها يومئذ ذو الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش فلما ورد اليمن خرج إليه ذو الأذعار، وكان قد أصابه الفالج فلم يكن يغزو فلما وطيء كيكاووس بلاده خرج إليه بنفسه وعساكره، وظفر بكيكاووس، فأسره؛ واستباح عسكره وحبسه في بئر وأطبق عليه، فسار رستم من سجستان إلى اليمن وأخرج كيكاووس وأخذه وأراد ذو الأذعار منعه فجمع العساكر وأراد القتال، ثم خاف البوار فاصطلحا على أخذ كيكاووس والعود إلى بلاد الفرس فأخذه وأعاده إلى ملكه. فأقطعه كيكاووس سجستان وزابلستان وهي أعمال غزنة وأزال عنه اسم العبودية ثم توفي كيكاووس وكان ملكه مائة وخمسين سنة.

#### ذکر ملك کیخسرو بن سیاوخش بن کیکاووس

لما مات كيكاووس ملك بعده ابن ابنه كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس وأمه وسف افريد ابنة افراسياب ملك الترك ؛ فلما ملك كتب إلى الأصبهبدين جميعهم أن يأتوا بعساكرهم جميعاً ، فلما اجتمعوا جهز ثلاثين ألفاً مع طوس ، وأمره بدخول بلاد الترك ، وأن لا يمر بقرية ولا مدينة لهم إلا قتل كل من فيها إلا مدينة من مدنهم كانٌ بها أخ له اسمه فرود بن سياوخش ، كان أبوه قد تزوج أمه في بعض مداثن الترك فاجتاز طوس بها ، فجرى بينه وبين فرود حرب قتل فيها فرود . فبلغ خبره كيخسرو . فعظم عليه وكتب إلى عم له كان مع طوس يأمره بالقبض على طوس وارساله مقيداً والقيام بأمر الجيش . ففعل ذلك وسار بالعسكر نحو افراسياب فسير افراسياب العساكر اليه فاقتتلوا قتالًا شديداً كثرت فيه القتلي وانحازت الفرس الى رؤوس الجبال وعادوا إلى كيخسرو فوبخ عمه ولامه واهتم بغزو الترك . فأمر بجمع العساكر جميعها وان لا يتخلف أحِد . فلما اجتمعوا أعلمهم أنه يريد قصد بلاد الترك من أربعة وجوه. فسير جودرز في أعظم العساكر وأمره بالدخول إلى بلاد الترك مما يلي بلخ وأعطاه درفش كابيان وهو العلم الأكبر الذي لهم وكانوا لا يرسلونه إلا مع بعض أولاد الملوك لأمر عظيم ، وسير عسكراً آخر من ناحية الصين؛ وسير عسكراً آخر مما يلي الخزر، وعسكراً آخر بين هـذين العسكرين فدخلت العساكر بلاد الترك من كل جهاتها وأخربتها لا سيما جودرز فإنه قتل وأخرب وسبى وتبعه كيخسرو بنفسه في طريقه فوصل إليه وقد قتل جماعة كثيرة من أهل افراسياب واثخن فيهم ، ورآه قد قتل خمسمائة ألف ونيفاً وستين ألفاً، وأسر ثلاثينَ ألفاً

وغنم مالا يحد ولا يحصى وعرض عليه من قتل من أهل افراسياب وطراخنته فعظم جودرز عنده وشكره وأقطعه أصبهان وجرجان ووردت عليه الكتب من عساكره الداخلة من تلك الوجوه الى الترك بما قتلوا وغنموا وأخربوا وأنهم هزموا لافراسياب عسكراً بعد عسكر فكتب اليهم أن يجدوا في محاربتهم ويوافوه بموضع سماه لهم فلما بلغ افراسياب قتل من قتل من طراخنته وأهله وعساكره عظم ذلك عليه فسقط في يديه ولم يكن بقي عنده من أولاده إلا ولده شيده فوجهه في جيش نحو كيخسرو فسار اليه واقتتلوا قتالاً شديداً أربعة أيام ثم انهزمت الترك وتبعهم الفرس يقتلونهم ويأسرون وأدركوا ابن افراسياب فقتلوه وسمع افراسياب بالحادثة وقتل ابنه فأقبل فيمن عنده من العساكر ، فلقي كيخسرو فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله ، واشتد الأمر فانهزم افراسياب وكثر الفتل في الترك فقتل منهم مائة الف ، وجد كيخسرو في طلب افراسياب ولم يزل يهرب من بلد إلى بلد حتى بلغ أذربيجان ، فاستتر ؛ وظفر به وأتى به إلى كيخسرو ، فلما حضر عنده سأله عن غدره بأبيه فلم يكن له حجة ولا عذر ، فأمر بقتله فذبح كما ذبح صياوخش ، ثم انصرف من أذربيجان مظفراً منصوراً فرحاً .

فلما قتل افراسياب ملك الترك بعده أخوه كي سواسف ، فلما توفي ملك بعده ابنه جرزاسف وكان جباراً عاتياً .

فلما فرغ كيخسرو من الأخذ بثار أبيه واستقر في ملكه زهد في الدنيا وترك الملك وتنسك ، واجتهد أهله وأصحابه به ليلازم الملك فلم يفعل ، فقالوا له : فاعهد إلى من يقوم بالملك بعدك فعهد إلى لهراسب وفارقهم كيخسرو وغاب عنهم فلا يدري ما كان منه ولا اين مات ، وبعض يقول غير ذلك وكان ملكه ستين سنة وملك بعده لهراسب .

## ذكر أمر بني اسرائيل بعد سليمان

قيل: ثم مَلَك بعد سليمان على بني إسرائيل ابنه رحبعم بن سليمان، وكان ملكه سبع عشرة سنة.

ثم افترقت ممالك بني إسرائيل بعد رحبعم فملك أفيا بن رحبعم سبط يهوذا وبنيامين دون سائر الأسباط، وذلك أنّ سائر الأسباط مَلّكوا عليهم يوربعم بن بايعا عبد سليمان بسبب القربان الذي كانت جرادة زوجة سليمان فيما زعموا قربته في داره

للصنم فتوعده الله تعالى أن ينزع بعض الملك عن ولده فكان ملك أفيا بن رحبعم ثلاث سنين. ثم ملك آسا بن أفيا أمر السبطين اللذين كان أبوه يملكهما إحدى وأربعين سنة، وكان رجلًا صالحاً، وكان أعرج.

## ذكر محاربة آسا بن أفيا ورزح الهندي

قيل كان أسابن أفيا رجلًا صالحاً، وكان أبوه قد عَبَدَ الأصنام ودعا الناس إلني عبادتها فلما ملك ابنه أسا أمر منادياً فنادى: ألاً إنَّ الكفر قد مات وأهله وعاش الإيمان وأهله فليس كافر في بني إسرائيل يطلع رأسه بكفر الا قتلته؛ فإن الطوفان لم يغرق الدنيا وأهلها، ولم يخسف بالقرى، ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلى الأرض إلا بترك طاعة الله والعمل بمعصيته، وشدد في ذلك، فأتنى بعضهم ممن كان يعبد الأصنام ويعمل بالمعاصى إلى أم آسا الملك وكانت تعبد الأصنام فشكو إليها فجاءت إليه وَنَهْتُه عما كان يفعله وبالغت في زجره فلم يصغ إلى قولها بل تهددها على عبادة الأصنام وأظهر البراءة منها، فحينئذ أيس الناس منه وانتزح من كان يخافه وساروا إلني الهند، وكان بالهند ملك يقال له: « رزح »، وكان جباراً عاتياً عظيم السلطان قد أطاعه أكثر البلاد؛ وكان يدعو الناس إلى عبادته، فوصل إليه أولئك النفر من بني إسرائيل وشكواً إليه ملكهم؛ ووصفوا له البلاد وكثرتها وقلة عسكرها وضعف ملكها وأطمعوه فيها، فأرسل الجواسيس فأتوه بأخبارها فلما تيقن الخبر جَمَعَ العساكر وسار إلى الشام في البحر(١) وقال له بنو اسرائيل: أن لأسا صديقاً ينصره ويعينه قال: فاين آسا وصديقه من كثرة عساكري وجنودي؟ وبلغ خبره الى آسا فتضرع الى الله تعالى، وأظهر الضعف والعجز عن الهندي، وسأل الله النصرة عليه، فاستجاب الله له وأراه في المنام أني سأظهر من قدرتي في رزح الهندي وعساكره ما أكفيك شرهم وأغنمكم أموالهم حتني يعلم أعداؤك أنّ صديقك لا يطاق وليه ولا ينهزم جنده.

<sup>(</sup>١) سَفَر الملك الهندي إلى فلسطين لا يُعْرَف في التاريخ الصحيح ولا في كتب الأنبياء ، وإنما كانت الحرب بين آسا وبعشا ملك إسرائيل وفي أخبار الأيام الثاني في الاصحاح ١٤ محاربة آسا لرازح الكوشي وكان جاء في ألف ألف وهي في نظره حكاية خرافية ( منيرية ) .

ثم سار رزح حتى أرسى بالساحل (١) وسار إلنى بيت المقدس، فلما صار علنى مرحلتين منه فرق عساكره فآمتلأت منهم تلك الأرض وملأت قلوب بني إسرائيل رُعْباً، وبعث آسيا العيون فعادوا وأخبروه مِنْ كثرتهم بما لم يسمع بمثله، وسمع الخبر بنو إسرائيل، فصاحوا وبكوا، وودّع بعضهم بعضاً وعزموا على أنْ يخرجوا إلى رزح ويستسلموا اليه وينقادوا له، فقال لهم ملكهم: إن ربي قد وعدني بالظفر ولا خلف لوعده فعاودوا الدعاء والتضرع.

ففعلوا ودعوا جميعهم وتضرعوا، فزعموا أن الله أوحلى إليه يا آسا أن الحبيب لا يسلم حبيبه وأنا الذي أكفيك عدوك فإنه لا يهون مَنْ توكل عليّ ولا يضعف من تَقَوَّىٰ بي وقد كنتَ تذكرني في الرخاء فلا أسلمك في الشدة، وسأرسل بعض الزبانية يقتلون أعدائي، فاستبشر وأخبر بني اسرائيل، فأما المؤمنون فاستبشروا، وأما المنافقون فكذبوه.

وأمره الله بالخروج إلى رزح في عساكره فخرج في نفريسير فوقفوا على رابية (٢) من الأرض ينظرون إلى عساكره؛ فلما رآهم رزح احتقرهم واستصغرهم وقال: إنما خرجت من بلادي وجمعت عساكري وأنفقت أموالي لهذه الطائفة؛ ودعا النفر من بني إسرائيل المذين قصدوه والجواسيس الذين أرسلهم ليختبروا له، وقال كذبتموني وأخبرتموني بكثرة بني إسرائيل حتى جمعت العساكر وفرقت أموالي، ثم أمر بهم فقتلوا وأرسل إلى آسا يقول له: أين صديقك الذي ينصرك ويخلصك من سطوتي؟ فأجابه! آما يا شقي! انك لا تعلم ما تقول أتريد أن تغالب الله بقوتك أم تكاثره بقلبك وهو معي في موقفي هذا ولن يغلب أحد كان الله معه وستعلم ما يحل بك فغضب رزح من قوله الملائكة مدداً لبني اسرائيل فاخذوا السهام، ورموا بها الهنود، فقتلت كل انسان منهم نشابته، فقتل جميع الرماة فضج بنو إسرائيل بالتسبيح والدعاء، وتراءت الملائكة للهنود. فلمارآهم رزح ألقى الله الرعب في قلبه وسقط في يده ونادى في عساكره يأمرهم بالحملة عليهم، ففعلوا فقتلتهم الملائكة ولم يبق منهم غير رزح وعبيده ونسائه، فلما رأى ذلك ولى هارباً

<sup>(</sup>١) أيّ ساحل لفلسطين ترسو فيه سفن الهند !!! ( منيرية )

<sup>(</sup>٢) الرابية : ما ارتفع من الأرض .

وهو يقول قتلني صديق آسا، فلما رآه آسا مدبراً قال: اللهم إنك لن تهلكه استنفر علينا نائبه وبلغ رزح ومن معه إلى البحر فركبوا السفن، فلما سارت بهم أرسل الله عليهم الرياح فغرقتهم أجمعين.

- \* ثم ملك بعد آسا ابنه سافاط إلى أن ملك خمساً وعشرين سنة.
- \* ثم ملكت عزليا بنت عمرم أخت أخزيا، وكانت قتلت أولاد ملوك بني اسرائيل ولم يبق منهم إلا يواش بن أخزيا وهو ابن ابنها فإنه سَتَرَ عنها ثم قتلها يواش وأصحابه وكان مَلكَهَا سبع سنين.
  - \* ثم ملك يواش أربعين سنة، ثم قتله أصحابه وهو الذي قتل جدته.
- \* ثم ملك عوزيا بن امصيا بن يواش،ويقال له:غوزيا إلى أن توفي أثنتين وخمسين سنة.
  - \* ثم ملك يوثام بن عوزيا الى أن توفي ست عشرة سنة.
- \* ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي فيقال: إنه صاحب شعيا الذي أعلمه شعيا آنقضاء عمره فتضرع إلى ربه فزاده، وأمر شعيا بإعلامه ذلك. وقيل: إن صاحب شعيا في هذه القصة اسمه صدقيا على ما يرد ذكره.

## ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل ومسير سنحاريب إلى بني اسرائيل

قيل: كان الله تعالى قد أوحنى إلى موسى ما ذكر في القرآن ﴿ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي السَرَائِيْلَ فِي الكِتَابِ لَتُفْسِدُنَ فِي الْأَرِضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيْراً. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أَوَلاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدَّيَارِ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً. أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَجَاسُوا خِلاَلَ الدَّيَارُ وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً. ثُمَّ رَدُدْنَا لَكُمُ الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَال وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ نَفِيْراً. إِنْ أَحْسَنتُم أَدْنَاكُم الكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُم بِأَمْوَال وَبَنِيْنَ وَجَعَلْنَاكُم أَكْثَرَ نَفِيْراً. إِنْ أَحْسَنتُم أَدْنَلُوا وَجُوهَكُم وَلِيَدْخُلُوا أَحْسَنتُم لَانَفُسِكُم وَإِنْ أَسَأَتُم فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَة ليَسوؤا وجُوهَكُم وَلِيَدْخُلُوا المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوه أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيُتَبَرُوا مَا عَلَوا تَثْبِيْراً. عَسَىٰ رَبُّكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وإِنْ المَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوه أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيْتَبَرُوا مَا عَلُوا تَثْبِيْراً. عَسَىٰ رَبُّكُم أَنْ يَرْحَمَكُم وإِنْ عَصِيْراً هِ().

فكثر في بني اسرائيل الأحداث والذنوب وكان الله يتجاوز عنهم متعطفاً عليهم،

<sup>(</sup>١) الاسراء ٤، ٨.

وكان من أول ما أنزل الله عليهم عقوبة لذنوبهم أنّ ملكاً منهم يقال له صديقا (١٠وكانت عادّتُهُم إذا مَلكَ عليهم رجل بعث الله إليه نبياً يرشده ويوحي إليه ما يريد ولم يكن لهم غير شريعة التوراة فلما ملك صدقيا بعث الله تعالى إليه شعيا، وهو الذي بَشَر بعيسى وبمحمد عليه السلام (٢) فلما قارب أن ينقضي ملكه عظمت الأحداث في بني اسرائيل فأرسل الله عليهم سنحاريب ملك بابل في عساكر يغص بها الفضاء فسار حتى نزل بيت المقدس، وأحاط به، وملك بني اسرائيل مريض في ساقه قرحة، فأتاه النبي شعيا، وقال له: إن الله يأمرك أن توصي وتعهد فإنك ميت فأقبل الملك على الدعاء والتضرع، فاستجاب الله له فأوحى الله إلى شعيا أنه قد زاد في عمر الملك صدقيا خمس عشرة سنة وأنجاه من عدوه سنحاريب. فلما قال له ذلك زال عنه الألم وجاءته الصحة.

ثم إن الله أرسل على عساكر سنحاريب ملكاً صاح بهم فماتوا غير ستة نفر منهم سنحاريب وخمسة من كتابه أحدهم بختنصر في قول بعضهم، فخرج صدقيا وبنو إسرائيل إلى معسكرهم، فغنموا ما فيه والتمسوا سنحاريب فلم يجدوه، فأرسل الطلب في أثره فوجدوه ومعه أصحابه؛ فأخذوهم وقيدوهم وحملوهم اليه فقال لسنحاريب: كيف رأيت صنع ربنا بك؟

فقال: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم فلم أسمع ذلك. فطاف بهم حول بيت المقدس، ثم سجنهم. فأوحل الله إلى شعيا يأمر الملك بإطلاق سنحاريب ومَنْ معه فأطلقهم، فعادوا الى بابل وأخبروا قومهم بما فعل الله بهم وبعساكرهم، وبقي بعد ذلك سبع سنين ثم مات.

وقد زعم بعض أهل الكتاب: أنّ بني اسرائيل سار إليهم قبل سنحاريب ملك من ملوك بابل يقال له: كفرو وكان بختنصر ابن عمه وكاتبه، وأنّ الله أرسل عليهم ريحاً فأهلكت جيشه، وأفلت هو وكاتبه، وأنّ هذا البابلي قتله ابنّ له، وأنّ بختنصر غضب لصاحبه فقتل ابنه الذي قتله، وان سنحاريب سار بعد ذلك وكان مُلكُه بنينوى (٣) وغزا

<sup>(</sup>١) الذي في الاصحاح ٢٩ من أخبار الأيام الثاني : أنه حزقيا . (منيرية)

 <sup>(</sup>٢) تـراجع الإصحـاحات ٩ و ٢٦ و ٣٥ و ٣٥ و ٥١ و ٥١ و ٥٣ و ٥٥ و ٥٥ و ٦٥ وكلهـا رمـوز
 وإشارات إلى رسالة محمد ﷺ . (منيرية ) .

<sup>(</sup>٣) نِيْنَوَىٰ : مدينة على شاطىء دجلة الشرقيّ تسمّى الآن ( الموصل العتيقة ) .

مع ملك أُذَرْبِيْجَان (١) يومئذ بني اسرائيل، فأوقع بهم، ثم اختلف سنحاريب وملك أذربيجان وتحاربا حتى تفانا عسكراهما فخرج بنو اسرائيل وغنموا ما معهم.

وقيل: كان ملك سنحاريب إلى أن توفي تسعاً وعشرين سنة، وكان ملك بني اسرائيل الذي حصره سنحاريب حزقيا، فلما توفي حزقيا ملك بعده ابنه منشا خمساً وخمسين سنة.

- \* ثم ملك بعده أمون إلى أن قتله أصحابه ثنتي عشرة سنة.
- \* ثم ملك ابنه يوشيا \_ إلني أن قتله فرعون مصر الأجدع إحدى وثلاثين سنة.
- \* ثم ملك بعده ابنه ياهو أحاز بن يوشيا فعزله فرعون الأجدع واستعمل بعده يوياقيم بن ياهو أحاز، ووظف عليه خراجاً يحمله اليه، وكان ملكه اثنتي عشرة سنة.
- \* ثم ملك بعده ابنه يوياحين، فغزاه بختنصر، وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه.

وملك بعده يقونيا ابن عمه وسماه صدقيا، وخالفه فغزاه وظفر به، وحمله إلى بابل وذبح ولده بين يديه وسمل عينيه، وخرب بيت المقدس والهيكل، وسبى بني إسرائيل، وحملهم إلى بابل فمكثوا إلى أن عادوا إليه على ما نذكره إنْ شاء الله. وكان جميع ملك صدقيا إحدى عشرة سنة.

وقيل: إن شعيا أوحلى الله إليه ليقوم في بني اسرائيل يذكرهم بما يوحي الله على لسانه لما كثرت فيهم الأحداث ففعل، فَعَدُوا عليه ليقتلوه، فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت له، فدخلها وأخذ الشيطان بهُدْب ثوبه وأراه بني اسرائيل، فوضعوا المنشار على الشجرة فنشروها حتى قطعوه في وسطها.

وقيل في أسهاء ملوكهم غير ذلك تركناه كراهة التطويل ولعدم الثقة بصحة النقل .

<sup>(</sup>١) أَذْرَبِيْجَان بالفتح ثم السكون ، وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم ، وقد فتح قوم المذال وسكنوا الراء ومَد آخرون الهمزة مع ذلك ( آذربيجان ) .

### ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت

قد ذكرنا أنّ كيخسرو لما حضرته الوفاة عهد إلى ابن عمه لهراسب بن كيوخى بن كيكاووس فهو ابن ابن كيكاووس، فلما ملك اتخذ سريراً من ذهب وكلله بأنواع الجواهر، وبنيت له بأرض خراسان مدينة بلخ، وسماها الحسناء، ودون الدواوين، وقوى ملكه بانتخابه الجنود. وعمر الأرض وجبى الخراج لأرزاق الجند، واشتدت شوكة الترك في زمانه، فنزل مدينة بلخ لقتالهم، وكان محموداً عند أهل مملكته، شديد القمع لاعدائه المجاورين له، شديد التفقد لأصحابه، بعيد الهمة، عظيم البنيان، وشق عدة أنهار وعمر البلاد وحمل اليه ملوك الهند والروم والمغرب الخراج، وكاتبوه بالتمليك هيبة له وحذراً منه ثم انه تنسك وفارق الملك واشتغل بالعبادة واستخلف ابنه بشتاسب في الملك وكان ملكه مائة وعشرين سنة.

وملك بعده ابنه بتشاسب وفي أيامه ظهر زرادشت بن سقيمان الذي ادعى النبوّة وتبعه المجوس. وكان زرادشت فيما يزعم أهل الكتاب من أهل فلسطين يخدم لبعض تلامذة أرميا النبي خاصاً به فخانه وكذب عليه، فدعا الله عليه، فبرص ولحق ببلاد اذربيجان وشرع بها دين المجوس.

وقيل: إنه من العجم وصنف كتاباً وطاف به الأرض فما عرف أحد معناه، وزعم أنها لغة سماوية خوطب بها وسماه اشتا، فسار من أذربيجان إلى فارس، فلم يعرفوا ما فيه ولم يقبلوه، فسار الى الهند، وعرضه على ملوكها. ثم أتى الصين والترك فلم يقبله أحد؛ وأخرجوه من بلادهم، وقصد فرغانة فأراد ملكها أن يقتله، فهرب منها وقصد بشتاسب بن لهراسب فأمر بحبسه فحبس مدة.

وشرح زرادشت كتابه وسماه زند ومعناه التفسير؛ ثم شرح الزند بكتاب سماه

بازند يعني تفسير التفسير وفيه علوم مختلفة كالرياضات وأحكام النجوم والطب وغير ذلك من أخبار القرون الماضية وكتب الأنبياء، وفي كتابه: تمسكوا بما جئتكم به الى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمر يعني، محمداً وذلك على رأس ألف سنة وستمائة سنة (۱) وبسبب ذلك وقعت البغضاء بين المجوس والعرب، ثم يذكر عند أخبار سابور ذي الأكتاف أن من جملة الأسباب الموجبة لغزوة العرب هذا القول والله أعلم.

ثم أن بشتاسب أحضر زرادشت وهو ببلخ، فلما قدم عليه شرع له دينه فأعجبه والمناس على اتباعه: وقتل منهم خلقاً كثيراً حتى قبلوه ودانوا به.

وأما المجوس فيزعمون أن أصله من أذربيجان، وأنه نزل على الملك من سقف إيوانه وبيده كبة من نار يلعب بها ولا تحرقه وكل من أخذها من يده لم تحرقه، وإنه اتبعه الملك ودان بدينه، وبنى بيوت النيران في البلاد وأشعل من تلك النار في بيوت النيران، فيزعمون أن النيران التي في بيوت عباداتهم من تلك الى الآن.

وكذبوا فإن النار التي للمجوس طفئت في جميع البيوت لما بعث الله محمداً ﷺ على ما نذكره إن شاء الله تعالى .

وكان ظهور زرادشت بعد مضي ثلاثين سنة من ملك بشتاسب، وأتاه بكتاب زعم أنه وحي من الله تعالى، وكتب في جلده اثني عشر ألف بقرة حفراً، ونقشاً بالذهب، فجعله بشتاسب في موضع باصطخر، ومنع من تعليمه العامة، وكان بشتاسب وآباؤه قبله يدينون بدين الصابئة، وسيرد باقى أخباره.

# ذكر مسير بختنصّر (٢) إلى بني إسرائيل

قد اختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بختنصر على بني اسرائيل فقيل : كان في عهد أرميا النبي، ودانيال، وحنانيا، وعزاريا، وميشائيل.

<sup>(</sup>١) هذا لا يكون لأنه إذا كان من تلاميذ أرميا فيكون ذلك في أيام سبي بابل أو بعد ذلك بقليل ، وسَبْيُ بابل كان في القرن السادس قبل الميلاد والنبي ـ ﷺ ، جاء في القرن السابع بعده ومُدَّة ذلك ألف وماثتا سنة أو أقل . (منيريّة) .

<sup>(</sup>٢)قال في القاموس : وبخت نصّر ـ بالتشديد ، أصله « بوخت » ومعناه ابن ، و« نصّر » ـ كبقّم ـ صنم .

وقيل: إنما أرسله الله على بني اسرائيل لما قتلوا يحيى (١) بن زكريا. والأول أكثر.

وكان ابتداء أمر بختنصر ما ذكره سعيد بن جبير قال : كان رجل من بني إسرائيل يقرأ الكتب فلما بلغ الى قوله تعالى : ﴿ بَعْثَنَا عَلَيْكُم عِبَاداً لَنَا أُولِيَ بِأُسِ شَدِيْدٍ ﴾ (٢) قال : أي رب أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على يده، فأرى في المنام مسكيناً يقال له : بختنصر ببابل، فسار علنى سبيل التجارة إلى بابل وجعل يدعو المساكين ويسأل عنه حتى دلوه على بختنصر فأرسل مَنْ يحضره فرآه صعلوكاً مريضاً، فقام عليه في مرضه يعالجه حتى بَراً فلما برأ أعطاه نفقة وعزم على السفر، فقال له بختنصر، وهو يبكي، فعلت معي ما فعلت ولا أقدر علنى مجازاتك. قال الاسرائيلي : بلنى تقدر عليه تكتب في كتاباً إنْ مَلَكْتَ أطلقتني فقال : أتستهزىء بي؟ فقال : إنما هذا أمرً لا محالة كائن.

ثم إنّ ملك الفرس أحب أنْ يطلع على أحوال الشام، فأرسل إنساناً يثق به ليتعرف له أخباره وحال من فيه، فسار إليه ومعه بختنصر فقير لم يخرج إلا للخدمة، فلما قدم الشام رأى أكبر بلاد الله خيلاً ورجالاً وسلاحاً، فَفَتَ ذلك في ذَرْعِهِ فلم يسأل عن شيء وجعل بختنصر يجلس مجالس أهل الشام، فيقول لهم ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها مادون بيت مالها شيء فكلهم يقول له: لا نحسن القتال ولا نراه. فلما عادوا أخبر الطليعة بما رأوا من الرجال والسلاح والخيل وأرسل بختنصر إلى الملك يطلب اليه أن يحضره ليعرفه جلية الحال، فأحضره فأخبره بما كان جميعه.

ثم إنّ الملك أراد أن يبعث عسكراً إلى الشام أربعة آلاف راكب جريدة واستشار فيمن يكون عليهم فأشاروا ببعض أصحابه، فقال: لا بل بختنصر فجعله عليهم فساروا فغنموا وأوقعوا ببعض البلاد وعادوا سالمين، ثم أن لهراسب استعمله أصبهبد على ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غرب دجلة.

وكان السبب في مسيره إلى بني اسرائيل أنه لما استعمله لهراسب كما ذكرنا سار إلى

<sup>(</sup>١) غلط فاحش في التاريخ فإنّ بخت نصر ولي الملك سنة ٢٠٦ ق . م ، ويحيى قتل بعد الميلاد في العقد الثالث منه أي في سنة ٢٨ م تقريباً . (م) .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٥.

الشام فصالحه أهل دمشق وبيت المقدس فعاد عنهم وأخذ رهائنهم، فلما عاد من القدس إلى طبريَّة وثب بنو إسرائيل علني ملكهم الذي صالح بختنصر فقتلوه وقالوا داهنت أهل بابل وخذلتنا.

فلم اسمع بختنصر بقتل الرهائن الذين معه عاد الى القدس فأخربه.

وقيل: إن الذي استعمله إنما كان الملك بهمن بن بشتاسب بن لهراسب، وكان بختنصر قد خدم جده وأباه وخدمه وعمر عمراً طويلاً، فأرسل بهمن رسلاً إلى ملك بني اسرائيل ببيت المقدس فقتلهم الإسرائيلي فغضب بهمن من ذلك، واستعمل بختنصر على أقاليم بابل وسيره في الجنود الكثيرة فعمل بهم ما نذكره. هذه الأسباب الظاهرة.

وإنما السبب الكلي الذي أحدث هذه الأسباب الموجبة للانتقام من بني اسرائيل هو معصية الله تعالى ومخالفة أوامره، وكانت سنة الله تعالى في بني اسرائيل أنه إذا ملك عليهم ملكاً أرسل معه نبياً يرشده ويهديه إلى أحكام التوراة، فلما كان قبل مسير بختنصر إليهم كثرت فيهم الأحداث والمعاصي، وكان الملك فيهم يقونيا بن يوياقيم فبعث الله اليه أرميا قبل هو الخضر عليه السلام، فأقام فيهم يدعوهم إلى الله وينهاهم عن المعاصي ويذكر لهم نعمة الله عليهم بإهلاك سنحاريب فلم يرعووا فأمره الله أن يحذرهم عقوبته وأنهم إن لم يراجعوا الطاعة سلط عليهم من يقتلهم ويسبي ذراريهم ويخرب مدينتهم ويستعبدهم ويأتيهم بجنود ينزع من قلوبهم الرأفة والرحمة فلم يراجعوها فأرسل الله إليه لأقيضن لهم فتنة تذر الحليم حيران، ويضل فيها رأي ذي الرأي، وحكمة الحكيم، ولأسلطن عليهم وعسكر مثل قطع السحاب، يهلك بني اسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس فلما وعسكر مثل قطع السحاب، يهلك بني اسرائيل وينتقم منهم ويخرب بيت المقدس فلما مع أرميا ذلك صاح وبكي وشق ثيابه وجعل الرماد على رأسه (١)، وتضرع إلى الله في رفع ذلك عنهم في أيامه، فأوحى الله إليه: «وعزي لا أهلك بيت المقدس وبني المؤيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك».

ففرح أرميا وقال: لا والذي بعث موسى وأنبياءه بالحق لا آمر بهلاك بني اسرائيل أبداً.

<sup>(</sup>١) كلا ، بل هذا بهتان مبين .

وأتى ملك بني اسرائيل فأعلمه بما أوحي اليه فاستبشر وفرح، ثم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين ولم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في الشر وذلك حين اقترب هلاكهم فقل الوحي حيث لم يكونوا هم يتذكرون، فقال لهم ملكهم: يا بني اسرائيل انتهوا عما أنتم عليه قبل أن يأتيكم عذاب الله. فلم ينتهوا، فألقنى الله في قلب بختنصر أن يسير إلى بني اسرائيل ببيت المقدس فسار في العساكر الكثيرة التي تملأ الفضاء، وبلغ ملك بني اسرائيل الخبر فاستدعى أرميا النبي، فما حضر عنده قال له: يا أرميا أين ما زعمت أن ربك أوحنى إليك أن لا يهلك بيت المقدس حتى يكون الأمر منك؟

فقال أرميا: إنَّ ربي لا يخلف الميعاد وأنا به واثق.

فلما قَرُبَ الأجل ودَنَا انقطاعُ ملكهم وأراد الله إهلاكهم أرسل الله مَلَكاً في صورة آدمي إلى أرميا، وقال له استفته. فأتاه وقال له: يا أرميا أنا رجل من بني اسرائيل أستفتيك في ذوي رحمي وصَلْتُ أرحامهم بما أمرني الله به، وأتيت إليهم حسناً وكرامة فلا تزيدهم كرامتي إياهم إلا سخطاً لي وسوء سيرة معي فأفتني فيهم، فقال له: أحسِن فيما بينك وبين الله وَصِل ما أمرك الله به أن تصله.

فأنصرف عنه الملك ثم عاد إليه بعد أيام في تلك الصورة، فقال له أرميا: أما طهرت أخلاقهم وما رأيت منهم ما تريد؟

فقال: والذي بعثك بالحق ما أعلم كرامة يؤتيها أحد من الناس إلى ذوي رحمه إلا وقد آتيتها إليهم وأفضل من ذلك فلم يزدادوا إلا سوء سيرة، فقال: ارجع إلى أهلك وأحسن إليهم.

فقام الملك من عنده فلبث أياماً، ونزل بختنصر على بيت المقدس بأكثر من الجراد ففزع منهم بنو اسرائيل، وقال ملكهم لأرميا: أين ما وعدك ربك؟ فقال: إني بربي واثق. ثم إنّ الملك الذي أرسله الله يستفتي أرميا عاد إليه وهو قاعد على جدار بيت المقدس، فقال مثل قوله الأول وشكا أهله وجورهم، وقال له: يا نبي الله كل شيء كنت أصبر عليه قبل اليوم لأن ذلك كان فيه سخطي وقد رأيتهم اليوم على عمل عظيم مِنْ سخط الله تعالى، فلو كانوا على ما كانوا عليه اليوم لم يشتد عليهم غضبي، وإنما غضبت اليوم لله وأتيتك لأخبرك خبرهم، وإنى أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما

دعوتَ الله عليهم أن يهلكوا، فقال أرميا: يا ملك السموات والأرض إنْ كانوا على حق وصواب فأبقهم وأنْ كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم.

فلما خرجت الكلمة من فِيهِ أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس والتهب مكان القربان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها، فلما رأى ذلك أرميا صاح وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه، وقال: يا ملك السموات والأرض يا أرحم الراحمين أين ميعادك أيا رب الذي وعدتنى به؟

فأوحى الله، إليه أنه لم يصبهم ما أصابهم ألا بفتياك التي أفتيت رسولنا فاستيقَنَ أنها فتياه، وأنّ السائل كان من عند الله.

وخرج أرميا حتى خالط الوحش، ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس، فوطىء الشام، وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم، وخَرَّبَ بيت المقدس، وأمر جنوده فحملوا التراب وألقوه فيه حتى ملأوه ثم انصرف راجعاً إلى بابل، وأخذ معه سَبايًا بني اسرائيل، وأمرهم فجَمعُوا مَنْ كان في بيت المقدس كلهم فاجتمعوا واختار منهم مائة ألف صبي فقسمهم على الملوك والقواد الذين كانوا معه، وكان من أولئك الغلمان دانيال، النبي وحنانيا، وعزاريا، وميشائيل. وقسم بني اسرائيل ثلاث فرق فقتل ثلثاً، وأقر بالشام ثلثاً؛ وسبى ثلثاً.

ثم عمر الله بعد ذلك أرميا فهو الذي رُوِيَ بفلوات الأرض والبلدان، ثم أن بختنصر عاد إلى بابل وأقام في سلطانه ما شاء الله أنْ يقيم، ثم رأى رؤيا فبينما هو قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئاً أنساه ما رأى، فدعا دانيال وحنانيا وعزاريا وميشائيل، وقال: أخبروني عن رؤيا رأيتها فأنسيتها ولئن لم تخبروني بها وبتأويلها لانزِعَنّ أكتافكم.

فخرجوا من عنده ودعوا الله وتضرعوا إليه، وسألوه أنْ يعلمهم إياها، فأعلمهم الذي سألهم عنه، فجاؤوا إلى بختنصر، فقالوا: رأيت تمثالًا. قال: صدقتم. قالوا: قدماه وساقاه من فخار، وركتباه وفخذاه من نحاس، وبطنه من فضة وصدره من ذهب، ورأسه وعنقه من حديد، فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك أرسل الله عليه صخرة من السماء فدقته، وهي التي أنستك الرؤيا.

قال صدقتم. فما تأويلها؟ قالوا أريت ملك الملوك فبعضهم كان ألين ملكاً من

بعض؛ وبعضهم كان أحسن ملكاً من بعض، وبعضهم أشد، وكان أول الملك الفخار وهو أضعفه وألينه ثم كان فوق النحاس وهو أفضل منه وأشد، ثم كان فوق النحاس الفضة وهي أفضل من ذلك وأحسن، ثم كان فوقها الذهب وهو أحسن من الفضة وأفضل، ثم كان الحديد وهو ملكك فهو أشد الملك وأعز وكانت الصخرة التي رأيت لن أرسل الله ملكاً من السماء فدق ذلك جميعه له نبياً يبعثه الله من السماء فيدق ذلك أجمع ويصير الأمر إليه.

فلما عبر دانيال ومن معه رؤيا بختنصر قربهم وأدناهم واستشارهم في أمره، فحسدهم أصحابه وسعوا بهم إليه، وقالوا عنهم ما أوحشه منهم، فأمر فحفر لهم أخدوداً وألقاهم فيه وهم ستة رجال وألقى معهم سبعاً ضارياً ليأكلهم، ثم قال أصحاب بختنصر: انطلقوا فلنأكل ولنشرب فذهبوا فأكلوا وشربوا، ثم راحوا فوجدوهم بجلوساً والسبع مفترش ذراعيه بينهم لم يخدش منهم أحداً، ووجدوا معهم رجلاً سابعاً، فخرج إليهم السابع وكان ملكاً من الملائكة، فلطم بختنصر لطمة فمسخه، وصار في الوحش في صورة أسد وهو مع ذلك يعقل ما يعقله الانسان، ثم رده الله إلى صورة الإنس وأعاد عليه مُلكه، فلما عاد إلى ملكه كان دانيال وأصحابه أكرم الناس عليه، فعاد الفُرس وسعوا بهم إلى بختنصر وقالوا له في سعايتهم: إن دانيال إذا شرب الخمر لا يملك نفسه من كثرة البول وكان ذلك عندهم عاراً فصنع لهم بختنصر طعاماً وأحضره عنده، وقال للبواب: انظر أول من يخرج ليبول فاقتله وإنْ قال لك أنا بختنصر فقل له: كذبت، بختنصر أمرني بقتلك، واقتله. فحبس الله عن دانيال البول وكان أول من قام مِن الجمع بختنصر، فقام مدلاً أنه الملك لئلا يقدم أحد عليه. وكان ذلك ليلاً فلما رآه البواب شد بختنصر، فقام مدلاً أنه الملك لئلا يقدم أحد عليه. وكان ذلك ليلاً فلما رآه البواب شد بغتنصر، فقال له: أنا بختنصر فقال له: كذبت إن بختنصر أمرني بقتلك، وقتَله.

- وقيل في سبب قَتْله: إن الله أرسل عليه بَعُوضَة فدخَلَتْ في مِنْخَرِهِ وصعدت إلى رأسه ، فكان لا يقر ولا يسكن حتى يدق رأسه فلما حضره الموت قال لأهله: شقوا رأسي فانظروا ما هذا الذي قتلني ؟ فلما مات شقوا رأسه فوجدوا البعوضة بأم رأسه ليري الله العباد قدرته وسلطانه وضَعْف بختنصر، لَمَّا تجبر قتله بأضعف مخلوقاته، تبارك الذي بيده ملكوت كل شيء يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وأما دانيال فإنه أقام

بأرض بابل ، وانتقل عنها ومات ، ودفن بالسُّوس<sup>(١)</sup> من أعمال خوزستان<sup>(٢)</sup> .

ولما أراد الله تعالى أنْ يُردُ بني اسرائيل إلى بيت المقدس كان يختنصر قد مات ، فإنه عاش بعد تخريب بيت المقدس أربعين سنة في قول بعض أهل العلم ، وملك بعده ابن له يقال له : والمردج ، فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة ثم هلك ، وملك ابن له يقال له : بلتاصر سنة ، فلما ملك تخلط في أمره فعزله ملك الفرس حينئذ وهو مختلف فيه على ما ذكرناه ، واستعمل بعده داريوش على بابل والشام وبقي ثلاثين سنة ، ثم عزله واستعمل مكانه أخشويرش فبقي أربع عشرة سنة ، ثم ملك ابنه كيرش العلمي وهو ابن ثلاث عشرة سنة ، وكان قد تعلم التوراة ودان باليهودية وفهم عن دانيال ومن معه مثل حناينا وعزاريا وغيرهما ، فسألوه أن يأذن لهم في الخروج الى بيت المقدس ، فقال لو كان بقي منكم ألف نبي ما فارقتكم ، وولى دانيال القضاء وجعل اليه جميع أمره ، وأمره أن يقسم ما غنمه بختنصر من بني إسرائيل عليهم ، وأمرهم بعمارة بيت المقدس ، فعمر في أيامه وعاد اليه بنو اسرائيل وهذه المدة لهؤلاء الملوك معدودة من خراب بيت المقدس منسوبة الى بختنصر ، وكان ملك كيرش اثنتين وعشرين سنة .

وقيل: إنَّ الذي أُمَرَ بعود بني إسرائيل الى الشام بشتاسب بن لهراسب ، وكان قد بَلَغَه خراب بلاد الشام ، وأنها لم يبق بها من بني إسرائيل أحد فنادى في أرض بابل من شاء من بني إسرائيل أن يرجع إلى الشام فليرجع ، وملك عليهم رجلاً من آل داود ، وأمره أن يعمر بيت المقدس ، فرجعوا وعمروه .

وكان أرميا بن حزقيا من سبط هارون بن عمران ، فلما وطىء بختنصر الشام وخرب بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباهم وقد فارق البلاد واختلط بالوحش فلما عاد بختنصر إلى بابل أقبل أرميا على حمار له معه عصير عنب وفي يده سلة تين ، فرأى بيت المقدس خراباً ، فقال : ﴿ أَنَّىٰ يُحْيى هَنْذِهِ اللهُ بَعْدَ مَوْتِهَا \* فَأَمَاتَهُ اللهُ مائةَ

<sup>(</sup>١) السُّوْس : بللة بخوزستان ، وجد بها جد دانيال فدُفِن في نهرها تحت الماء وغمر قبره ، وموضعه ظاهر يُزَار ـ ولا حول ولا قوة إلا بالله .

<sup>(</sup>٢) اسم لجميع بلاد الخوز بفارس ( الخوز : قوم يقطنون تلك البلاد ) وهو نواحي أهواز ، بين فـــارس ، و واسط ، والبصرة ، وجبال اللوز المجاورة لأصبهان . وكلمة ( استان ) في كلام العجم كالنُّسَّبَة .

عَام ﴾ (١) ، ثم أمات حماره وأعمىٰ عنه العيون ، فلما أن عمر بيت المقدس أحيا الله من أرميا عينيه ، ثم أحيا جسده وهو ينظر اليه ، وقيل له : ﴿ كَمْ لَبثْت ؟ قَالَ : لَبِثْتُ . يَوْماً أَوْ بَغْضَ يَوْم ﴾ ، قيل : ﴿ بَلْ لَبِثْت مَاثَةَ عام ، فَانْظُر إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنّه ﴾ ويتغير ، ﴿وَانْظُر إِلَىٰ حِمارِكَ ﴾ (٢) ، فنظر الى عظام حماره وهي تجتمع بعضها إلى بعض ، ثم كسي لحماً ، ثم قام حياً بأذن الله ونظر الى المدينة وهي تبنى ، وقد كثر فيها بنو إسرائيل وتراجعوا إليها من البلاد، وكان عَهِدَها خراباً وأهلها ما بين قتيل وأسير ، فلما رآها عامرة ﴿ قَالَ : أَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ .

وقيل: إنَّ الذي أماته الله مائة عام ثم أحياه كان عُزَيْراً، فلما عاش قصد منزله من بيت المقدس على وَهْم منه فرأى عنده عجوزاً عمياء زَمِنَة كانت جارية له ولها من العمر مائة وعشرون سنة فقالً لها: هذا منزل عزير ؟ قالت: نعم، وبكت.

وقالت: ما أرى أحداً يذكر عزيراً غيرك ، فقال ؛ أنا عزير ، فقالت: إنّ عزيراً كان مجاب الدعوة ، فادعو الله لي بالعافية ، فدعا لها فعاد بصرها ، وقامت ومشت فلما رأته عرفته ، وكان لعزير ولد وله من العمر مائة وثلاث عشرة سنة وله أولاد شيوخ ، فذهبت اليهم الجارية ، وأخبرتهم به فجاؤوا ، فلما رأوه عرفه ابنه بشامة كانت في ظهره .

وقيل: إنَّ عزيراً كان مع بني إسرائيل بالعراق فعاد إلى بيت المقدس، فجدد لبني اسرائيل التوراة لأنهم عادوا إلى بيت المقدس، ولم يكن معهم التوراة لأنها كانت قد أُخِذَتْ فيما أُخِذَ وأُحْرِقَتْ وعُدِمَتْ، وكان عزير قد أخذ مع السبي، فلما عاد عزير إلى بيت المقدس مع بني إسرائيل جعل يبكي ليلاً ونهاراً وانفرد عن الناس فبينما هو كذلك في حزنه إذ أقبل إليه رجل وهو جالس فقال ؛ يا عزيز ما يبكيك ؟ فقال : أبكي لأن كتاب الله وعهده الذي كان بين أظهرنا أنعدم.

قال : فتريد أن يرده الله عليكم ؟ قال : نعم . قال : فارجع وصُمْ وتطَّهر والميعاد بيننا غداً هذا المكان ، ففعل عزير ذلك ، وأتى المكان فانتظره ، وأتاه ذلك الرجل بإناء فيه ماء ، وكان مَلِكاً بعثه الله في صورة رجل فسقاه من ذلك الإِناء فتمثلت

التوراة في صدره فرجع إلى بني إسرائيل فوضع لهم التوراة يعرفونها بحلالها وحرامها وحدودها فأحبوه حباً شديداً لم يُجبُوا شيئاً قط مثله وأصلح أمرهم وأقام عزير بينهم ثم قبضه الله اليه على ذلك وحدثت فيهم الأحداث حتى قال بعضهم: عزير ابن الله ولم يزل بنو اسرائيل ببيت المقدس وعادوا وكثروا حتى غلبت عليهم الروم زمن ملوك الطوائف فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة ؛ وقد اختلف العلماء في أمر بختنصر وعمارة بيت المقدس اختلافاً كثيراً تركنا ذكره اختصاراً.

#### ذكر غزو بختنصر العرب

قيل : أوحىٰ الله إلىٰ برخيا بن حنانيا يأمره أن يقول لبختنصر: ليغزو العرب فيقتل مقاتلتهم ويسبي ذراريهم ويستبيح أموالهم عقوبة لهم على كفرهم .

فقال برخيا لبختنصر ، ما أمر به ، فابتدأ بمن في بلاده من تجار العرب فأخذهم وبنى لهم حران (١) بالنجف، وحبسهم فيه ، ووكل بهم وانتشر الخبر في العرب ، فخرجت إليه طوائف منهم مستأمنين فقبلهم وعفا عنهم فأنزلهم السواد فابتنوا الأنبار (٢) ، وخلى عن أهل الحيرة (٢) فاتخذوها منزلاً حياة بختنصر ، فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار وهذا أول سكنى العرب السواد بالحيرة والأنبار ، وسار إلى العرب بنجد والحجاز ، فأوحى الله إلى برخيا وأرميا يأمرهما أن يسيرا إلى معد بن عدنان (٣). فيأخذاه ويحملاه إلى حَرّان ، وأعلمهما أنه يخرج من نسله محمد على الذي يختم به الأنبياء.

فسارا تُطْوَىٰ لهما المنازل والأرض حتى سبقا بختنصر إلى معد فحملاه إلى حران في ساعتهما ولمعد حينئذ اثنتا عشرة سنة ، وسار بختنصر فلقي جموع العرب فقاتلهم فهزمهم ، وأَكثر القتل فيهم ، وسار إلى الحجاز ، فجمع عدنان العرب ، والتقى هو

<sup>(</sup>١) النجف بظهر الكوفة كالمسناة تمنع مَسِيل الماء أن يعلو الكوفة ومقابرها ، وبالقُرب من هذا الموضع أمير. المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه .

<sup>(</sup>٢) مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة ، كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية النعمان بن المنذر وآباؤه .

<sup>(</sup>٣) تفيد عبارة المؤلف أن معد بن عدنان كان موجوداً في عهد بختنصر وهذا بعيد لانه يقتضي أن يتناسل عشرون طبقة في ألف وماثتي سنة، ويلزم منه أنْ لا يولد للرجل إلا بعد مُضِيّ ستين سنة من عمره على توالى عشرين شخصاً ، ولا يخفى ما فيه . ( منيريّة ) .

وبختنصر بذات عرق ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزم عدنان وتَبِعَهُ بختنصر إلى حُصون هناك ، واجتمع عليه العرب وخندق كُلُّ واحدٍ مِنَ الفريقين على نفسه وأصحابه ، فكمن بختنصر كميناً وهو أول كمين عمل وأخذتهم السيوف ، فنادوا بالويل ، ونهى عدنان عن بختنصر وبختنصر عن عدنان ، فافترقا فلما رجع بختنصر خرج معد بن عدنان مع الأنبياء حَتَّى أتى مكة ، فأقام أعلامها وحَجَّ وحَجَّ معه الأنبياء ، وخرج معد حتى أتى ريشوب وسأل عمن بقي من ولد الحارث بن مضاض الجرهمي ، فقيل له : بقي جوشم بن جلهمة فتزوج معد ابنته معانة فولدت له نزار بن معد .

## ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب

لما ملك بشتاسب بن لهراسب ضبط الملك وقرر قوانينه ، وابتنى بفارس مدينة فسا ورتب سبعة من عظماء أهل مملكته مراتب؛ وملك كل واحد منهم مملكة على قدر مرتبته: ثم أنه ارسل إلى ملك الترك واسمه خرزاسف \_ وهو أخو افراسياب \_ وصالحه، واستقر الصلح على أن يكون لبشتاسب دابة واقفة على باب ملك الترك لا تزال على عادتها على أبواب الملوك، فلما جاء زرادشت إلى بشتاسب واتبعه على ما ذكرناه أشار زرادشت على بشتاسب بنقض الصلح مع ملك الترك، وقال أنا أعين لك طالعاً تسير فيه إلى الحرب فتظفر وهـذا أول وقت وضعت فيـه الاختبارات للملوك بالنجوم ، وكان زرادشت عالماً بالنجوم جيد المعرفة بها فاجابه بشتاسب الى ذلك ، فأرسل إلى الدابة التي بباب ملك الترك وإلى الموكل بها فصرفها ؛ فغضب ملك الترك وأرسل اليه يتهدده وينكر عليه ذلك ويأمره بانقاذ زرادشت اليه وإن لم يفعل غزاه وقتله وأهل بيته ، فكتب اليه بشتاسب كتاباً غليظاً يؤذنه فيه بالحرب وسار كل واحد منهما إلى صاحبه والتقيا واقتتلا قتالًا شديداً. فكانت الهزيمة على الترك وقتلوا قتلًا ذريعاً ومروا منهزمين . وعاد بشتاسب الى بلخ ، وعظم أمر زرادشت عند الفرس وعظم شأنه حيث كان هذا الظفر بقوله ، وكان أعظم الناس غناء في هذه الحرب اسفنديار بن بشتاسب ، فلما انجلت الحرب سعى الناس بين بشتاسب وابنه اسفنديار ، وقالوا : يريد الملك لنفسه فندبه لحرب بعد حرب ثم أخذه وحبسه مقيداً ؛ ثم ان بشتاسب سار الى ناحية كرمان وسجستان ؛ وسار الى جبل يقال له طمبدر لدراسة دينه والتنسك هناك ، وخلف أباه لهراسب ببلخ شيخاً قد أبطله الكبر وترك بها خزائنه وأولاده ونساءه ، فبلغت الأخبار الى ملك الترك خرزاسف ، فلما تحققه جمع عساكره وحشد وسار الى بلخ ، وانتهز الفرصة بغيبة بشتاسب عن مملكته ، ولما بلغ بلخ ملكها . وقتل لهراسب وولدين لبشتاسب والهرابذة . وأحرق الدواوين . وهدم بيوت النيران . وأرسل السرايا ً الى البلاد فقتلوا وسبوا وأخربوا ، وسبى ابنتين لبشتاسب إحداهما خماني ، وأخذ علمهم الأكبر المعروف بدرفش كابيان ، وسار متبعاً لبشتاسب ، وهرب بشتاسب من بين يديه ، فتحصن بتلك الجبال مما يلي فارس ، وضاق ذرعاً بما نزل به .

فلما اشتد عليه الأمر أرسل الى ابنه اسفنديار مع عالمهم جاماسب فاخرجه من محبسه واعتذر اليه ، ووعده أن يعهد اليه بالملك من بعده ، فلما سمع اسفنديار كلامه سجد له ونهض من عنده وجمع من عنده من الجند وبات ليلته مشغولاً بالتجهز، وسار من الغد نحو عسكر الترك وملكهم ، والتقوا واقتتلوا والتحمت الحرب وحمى الوطيس ، وحمل اسفنديار على جانب من العسكر فأثر فيه ووهنه ، وتابع الحملات وفشا في الترك أن استفديار هو المتولى لحربهم فانهزموا لا يلوون على شيء ؟ وانصرف اسفنديار وقد ارتجع درفش كابيان . فلما دخل على أبيه استبشر به ، وأمره باتباع الترك ، ووصاه بقتل ملكهم ومن قدر عليه من أهله ، ويقتل من الترك من أمكنه قتله ، وأن يستنقذ السبايا والغنائم التي أخذت من بلادهم . فسار اسفنديار ودخيل بلاد التبرك وقتل وسبى وأخبرب . وبلغ مدينتهم العظمي . ودخلها عنوة . وقتل الملك وإخوته ومقاتلته . واستباح أموالـه ، وسبى نساءه . واستنقذ أختيه ودوّخ البلاد . وانتهى إلى آخر حدود بلاد الترك . وإلى التبت . وأقطع بلاد الترك وجعل كل ناحية إلى رجل من وجوه الترك بعد أن أمنهم . ووظف عليهم خراجاً يحملونه كل سنة إلى أبيه بشتاسب . ثم عاد إلى بلخ : فحسده أبوه بما ظهر منه من حفظ الملك والظفر بالترك وأسر ذلك في نفسه . وأمره بالتجهز والمسير إلى قتال رستم الشديد بسجستان . وقال له : هذا رستم متوسط بلادنا ولا يعطينا الطاعة لأن الملك كيكاووس أعتقه فأقطعه إياها وقد ذكرنا ذلك في ملك كيكاووس وكان غرض بشتاسب أن يقتله رستم أو يقتل هو رستم فإنه كان أيضاً شديد الكراهة لـرستم. فجمع العساكر وسار إلى رستم لينزع سجستان منه فخرج اليه رستم وقاتله . فقتل اسنفديار قتله رستم، ومات بشتاسب وكان ملكه مائة سنة واثنتي عشرة سنة، وقيل مائة وعشرين سنة ، وقيل مائة وخمسين سنة ، وقيل : إنه جاءه رجل من بني إسرائيل زعم أنه نبي أرسل إليه واجتمع به ببلخ فكان يتلكم بالعبـري وزرادشت نبي المجوس يعبـر عنه، وجاماسب العالم هو حاضر معهم يترجم أيضاً عن الاسرائيلي، وكان بشتاسب ومن قبله من آبائه وسائر الفرس يدينون بدين الصابئة قبل ز رادشت.

# ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس إلى أيام بهمن بن الخبر عن ملوك بالد اليمن من أيام

قد مضى ذكر الخبر عمن زعم ان كيكاووس كان في عهد سليمان بن داود ، وقد ذكرنا من كان في عهد سليمان من ملوك اليمن ، والخبر عن بلقيس بنت اليشرح ، وصار الملك بعد بلقيس إلى ياسر بن عمرو بن يعفر الذي يقال له : انعم الانعامة ، قال أهل اليمن أنه سار غازياً نحو المغرب حتى بلغ وادياً يقال له وادي الرمل ولم يبلغه أحد قبله ، فلما انتهى اليه لم يجد وراءه مجازاً لكثرة الرمل ، فبينما هو مقيم عليه إذا انكشف الرمل ، فأمر رجلاً يقال له عمرو أن يعبر هو وأصحابه فعبروا فلم يرجعوا ، فلما رأى ذلك أمر بنصب صنم نحاس فصنع ، ثم نصب على صخرة على شفير الوادي ، وكتب على صدره بالمسند : هذا الصنم لياسر انعم الحميري ليس وراءه مذهب فلا يتكلفن أحد ذلك فيعطب ؛ وقيل أن وراء ذلك الرمل قوماً من أمة موسى وهم الذين عنى يتكلفن أحد ذلك فيعطب ؛ وقيل أن وراء ذلك الرمل قوماً من أمة موسى وهم الذين عنى الله بقوله ﴿ ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون ﴾ والله أعلم .

ثم ملك بعده تبع وهو تبان وهو أسعد وهو أبو كرب بن ملكيكرب تبع بن زيد بن عمرو بن تبع وهو ذو الأذعار بن أبرهة تبع ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ ، وكان يقال له الزائد ، وكان تبع هذا في أيام بشتاسب واردشير بهمن بن اسفنديار بن بشتاسب وانه شخص متوجها من اليمن في الطريق الذي سلكه الرائش حتى خرج على جبلي طبىء، ثم سار يريد الأنبار ، فلما انتهى الى موضع الحيرة تحير وكان ليلاً فأقام بمكانه ، فسمي ذلك المكان بالحيرة ، وخلف به قوماً من الأزد ولخم وجذام وعاملة وقضاعة ، فبنوا وأقاموا به ، ثم انتقل إليهم بعد ذلك ناس من طبىء وكلب والسكون وبلحرث بن كعب وإياد ، ثم وجه الى الموصل ثم إلى أذربيجان ، وفلي الترك فهزمهم فقتل المقاتلة وسبى الذرية ، ثم عاد إلى اليمن فهابته الملوك وأهدوا إليه ، وقدمت عليه هدية ملك الهند وفيها تحف كثيرة من الحرير والمسك والعود

وسائر طرف الهند فرأى ما لم ير مثله ؛ فقال للرسول كل هذا في بلدكم ؛ فقال أكثره من بلد الصين . ووصف له بلد الصين فحلف ليغزونها . فسار بحمير حتى أتى الى الركايك وأصحاب القلانس السود . ووجه رجلاً من أصحابه يقال له ثابت ، نحو الصين في جمع عظيم . فأصيب ، فسار تبع حتى دخل الصين . فقتل مقاتلتها واكتسح ما وجد فيها . وكان مسيره ومقامه ورجعته في سبع سنين ، ثم انه خلف بالتبت اثني عشر ألف فارس من حمير ، فهم أهل التبت . ويزعمون أنهم عرب وألوانهم ألوان العرب وخلقهم هكذا ذكر .

وقد خالف هذه الرواية كثير من أصحاب السير والتواريخ وكل واحد منهم خالف الأخر وقدم بعضهم من أخره الأخر فلم يحصل منهم كثير فائدة ولكن ننقل ما وجدنا مختصراً.

#### ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني

ثم ملك بعد بشتاسب ابن ابنه اردشير بن اسفنديار ، وكان مظفراً في مغازيه ، وملك أكثر من أبيه ، وقيل انه ابتنى بالسواد مدينة وسماها أياوان اردشير ، وهي القرية المعروفة بهمينا بالزاب الأعلى ، وابتنى بكور دجلة الابلة ، وسار الى سجستان طالباً بثأر أبيه ، فقتل رستم وأباه دستان وابنه فرامرز ، وبهمن هو أبو دارا الأكبر . أبو ساسان أبي ملوك الفرس الاحرار اردشير بن بابك وولده وأم دارا خماني ابنة بهمن فهي أخته وأمه . وغزا بهمن رومية الداخلة في ألف ألف مقاتل . وكان ملوك الأرض يحملون اليه الأتاوة . وكان أعظم ملوك الفرس شأناً وأفضلهم تدبيراً . وكانت أم بهمن من نسل بنيامين بن يعقوب . وأم ابنه ساسان من نسل سليمان بن داود . وكان ملك بهمن مائة وعشرين سنة . وكان متواضعاً مرضياً فيهم وكانت كتبه تخرج من عبدالله خادم الله السائس لأموركم .

ثم ملكت بعده ابنته خماني ملكوها حباً لأبيها ولعقلها وفروسيتها وكانت تلقب بشهرزاد ، وقيل : إنما ملكت لأنها حين حملت منه دارا الأكبر سألته أن يعقد التاج له في بطنها ويؤثره بالملك ، ففعل بهمن وعقد التاج عليه حملًا في بطنها وساسان بن بهمن رجل يتصنع للملك ، فلما رأى فعل أبيه لحق باصطخر وتزهد ولحق برؤوس

الجبال واتخذ غنماً وكان يتولاها بنفسه فاستبشعت العامة ذلك منه ، وهلك بهمن وأبنه دارا في بطن أمه فملكوها ووضعته بعد أشهر من ملكها ، فأنفت من إظهار ذلك ، وجعلته في تابوت وجعلت معه جواهر وأجرته في نهر الكر من اصطخر ، وقيل بنهر بلخ ، وسار التابوت الى طحان من اهل اصطخر ، ففرح لما فيه من الجواهر ، فحضنته امرأته ، ثم ظهر أمره حين شبّ ، فأقرت خماني باساءتها . فلما تكامل امتحن فوجد على غاية ما يكون أبناء الملوك فحولت التاج إليه وسارت إلى فارس وبنت مدينة إصطخر (۱) . وكانت قد أوتيت ظفراً ، وأغزت الروم ، وشغلت الأعداء عن تطرق بلادها وخففت عن رعيتها الخراج ، وكان ملكها ثلاثين سنة ، وقيل : إن خماني أم دارا حضنته حتى كبر فسلمت الملك اليه ، وعزلت نفسها فضبط الملك بشجاعة وحزم .

ونرجع إلى ذكر بني اسرائيل ومقابلة تاريخ أيامهم الى حين تصرمها ومدة من كان في أيامهم من ملوك الفرس ، قد ذكرنا فيما مضى سبب انصراف من انصرف الى بيت المقدس من سبايا بني اسرائيل الذين كان بختنصر سباهم ، وكان ذلك في أيام كيرش بن اخشويرش ، وملكه ببابل من قبل بهمن وأربع سنين بعد وفاته في ملك ابنته خماني ، وكانت مدة خراب بيت المقدس من لدن خربه بختنصر مائة سنة ؛ كل ذلك في أيام بهمن بعضه ، وفي أيام ابنته خماني بعضه ، وقيل : غير ذلك ، وقد تقدم ذكر الاختلاف ، وقد زعم بعضهم أن كيرش هو بشتاسب وأنكر عليه قوله ولم يملك كيرش منفرداً قط ، ولما عمر بيت المقدس ورجع إليه أهله كان فيهم عزير وكان الملك عليهم بعد ذلك من قبل الفرس أما رجل منهم وأما رجل من بني إسرائيل إلى أن صار الملك بناحيتهم لليونانية والروم لسبب غلبة الاسكندر على الناحية حين قتل دارا بن دارا وكان جملة مدة ذلك فيما قبل ثمانياً وثمانين سنة .

# ذكر خبر دارا الأكبر وابنه دارا الأصغر وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين

وملك دارا بن بهمن بن اسفنديار وكان يلقب جهرازاد يعني كريم الطبع ، فنزل ببابل ، وكان ضابطاً لملكه قاهراً لمن حوله من الملوك يؤدون إليه الخراج ، وبنى بفارس

<sup>(</sup>١) إصْطَحْر ؛ بلدة بفارس ، يقال إنّ كور فارس خمسة أكبرها وأصلها كورة إصطخر .

مدينة سماها دارا بِجُرد وحذف دواب البرد ورتبها ، وكان معجباً بابنه دارا ، ومن حبه له سماها باسم نفسه ، وصير له المُلك بعده وكان مُلكه اثنتين وعشرين سنة .

ثم مَلَك بعده ابنه دارا وبنى بأرض الجزيرة بالقرب من نَصِيْبِيْن (١) مدينة دارا وهي مشهورة الى الآن واستوزر إنساناً لا يصلح لها فأفسد قلبه على أصحابه فقتل رؤساء عسكره ، واستوحش منه الخاصة والعامة ، وكان شاباً غِرَّاً (٢) جميلاً حقوداً جباراً سيء السيرة في رعيته ، وكان ملكه أربع عشرة سنة .

<sup>(</sup>١) نَصِيْبِيْن : مدينة مين بلاد الجزيرة بالعراق على جادة القوافل من مَوْصِل إلى الشام .

<sup>(</sup>٢) الغِرُّ هو الجاهل بالأمور الغافل عنها .

## ذكر الإسكندر(١) ذي القرنين(٢)

## كان فليفوس (٣) أبو الإسكندر اليوناني من أهل بلدة يقال لها مقدونية (٤) كان ملكاً

(١) الاسكندر المعني هنا هو الاسكندر الأكبر ( اسكندر الثالث ) ( ٣٥٦ ـ ٣٢٣ ق . م) ملك مقدونيا ، ابن فيليب الثاني من أوليمبياس .

تتلمذ على أرسطو ، وأخضع الثورات التي قامت بعد موت ابيه في المدن الإغريقية وتراقيا والليديا . وفي سنة ٣٣٤ ق . م بدأ تنفيذ مشروع محاربة الفرس الذي ورثه عن أبيه ، أحرز عند نهر جرانيكوس وفي موقعة : « أسوس » نصرَيْن باهرَيْن ، ثم قضى قُرَابة عام لإخضاع صور وغَزَّة . وفي سنة ٣٣٢ ق . م . يمم شطر مضر فاستسلم له واليها الفارسِيّ . قدّم الاسكندر القرابين للآلهة المصرين ، ورسم فرعوناً في منف ، واعتنق فكرة الملكية الإلهية ، وأسس مدينة الاسكندرية في طريقه إلى معبد الوحي بسيوه . وفي سنة ٣٣١ ق . م آلتقى ثانية بالملك الأكبر وهزمه عند جاو جميلا .

توغّل الاسكندر في الامبراطورية الفارسيّة حتى الهند حيث اجتاح البنجاب . رفض جنوده التقدم إلى ما وراء ذلك فعاد أدراجه بعد رحلة شاقة عبر الأقاليم الصحراوية . وبلغ سوسة ٣٢٤ . وتزوّج من الأميرة الباكترية روكسانا ، وأمر رفاقه ورجاله باتخاذ زوجات شرقيّات .

وفي سنة ٣٢٣ أصيب بالحمَّىٰ ومات وعمره : ٣٣ سنة .

ويصعب الجَزْم بأنه كان ينوي فتح العالم بأسره . أحرز فتوحات لم يحرز مثلها قائد قبله . وتوفي دون وصية أو ترشيح خَلَف له أو تنظيم طريقة الحكم في تلك الامبراطورية الواسعة . نقم عليه رجاله استشراقه وإرغامهم على مخالطة الشرقيين والإصهار منهم ، وكان كل ذلك مما توسّل به لتوحيد الشرق والغرب والربط بينهما لا بالقوة وإنما بالمساواة والمحبّة . قضى على هذه الأفكار قواده الذين خَلفُوه واقتسموا إمبراطوريته. يعتبر من أعظم القواد وأبرز الشخصيات في التاريخ . ويعزى إليه نشر الحضارة الإغريقية في الشرق ، وأحدث تغييرات جوهرية في مجرى التاريخ .

(٢) بنى المصنف هنا حديثه عن ذي القرنين على انه الاسكندر الأكبر لكن يلاحظ أنّ الله تبارك وتعالى حين ذكر في كتابه أشار إلى أنه مَلِكُ من أهل الإيمان (قال أما مَنْ ظلم فسوف نعذّبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً - وأما من آمن وعمل صالحاً . . -قال مامكني فيه ربي خير . . . الخ ) أما الاسكندر المقدوني فما عُرف عنه ذلك فهو تلميذ أرسطو وكلاهما كافر فلا يمكن أن يكون هو ذا القرنين .

وقد كتب أبو الكلام أزداد مصنفاً قرر فيه أنّ ذا القرنين هو قورش ( أو : كورش ) الملك الفارسي لكن يرد عليه نفس الاعتراض (؟! ) .

أقول: ينبغي تقرير انه حتى إنَّ لم نعرف في التاريخ ملكاً مؤمناً بهذه الصفات الواردة عن ذي القرنين فليس هذا بمبرر بخلعها على الاسكندر أو قورش فما زالت كثير من حلقات التاريخ تنكشف لنا يوماً بعد يوم . (٣) كذا، والصحيح: (فيلبس)

(٤) مقدونية القديمة : دولة قديمة شمال شبه جزيرة البلقان كان سكانها خليطاً يضمون شعوباً تتصل بالألبانيين المحدثين وبعض الشعوب الاغريقية وكانت المستعمرات الاغريقية التي انشئت بامتداد الشاطيء في القرن الثامن ق . م مصدراً لأول أثر للحضارة الاغريقية تسلل إلى مقدونية ، وفي القرن السابع ق . م التحرف الترب السابع ق . م التحرف الترب التحرف الترب التحرف الترب التحرف الترب التحرف الترب الترب

عليها وعلى بلاد أخرى ، فصالح دارا على خَرَاج يحمله إليه في كل سنة ، فلما هلك فيلفوس مَلَكَ بعده ابنه الإسكندر ، وآستولى على بلاد الروم أجمع ، فقوي على دارا فلم يحمل إليه من الخراج شيئاً وكان الخراج الذي يحمله بَيْضاً من ذهب ، فسخط عليه دارا ، وكتب إليه يؤنبه بسوء صنيعه في تَرْك حَمْل الخراج ، وبعث إليه بصولجان وكرة وقفيز من سمسم وكتب إليه أنه صبي وأنه ينبغي له أن يلعب بالصولجان والكرة ويترك الملك ، وإنْ لم يفعل ذلك واستعصى عليه بعث إليه مَنْ يأتيه به في وثاق ، وإنّ عِدَّة جنودِه كعِدَّة حَبّ السمسم الذي بعث به إليه .

فكتب إليه الإسكندر أنه قد فهم ما كتب به وقد نَظَر إلى ما ذكر في كتابه إليه من إرساله الصولجان والكرة وتيمن به لإلقاء الملقى الكرة إلى الصولجان واحترازه إياها ؛ ويشبه الأرض بالكرة وأنه يجرّ ملك دارا إلى ملكه ؛ وتيمنه بالسمسم الذي بعث كَتَيمُّنِه بالصولجان والكرة لدسمه وبُعْدِهِ من المرارة والحرافة ، وبعث إليه بصُرَّة فيها خردل ، وأعلمه في ذلك أن ما بعث به إليه قليل ولكنه مُرّ حريف وأنّ جنوده مثله فلما وصل كتابه إلى دارا تأهّبَ لمحاربته .

وقد زعم بعض العلماء بأخبار الأولين أنَّ الاسكندر الذي حارب دارا بن دارا هو أخو دارا الأصغر الذي حاربة ، وأنَّ أباه دارا الأكبر (١) كان تزوج أم الاسكندر وهي ابنة ملك الروم ، فلما حملت اليه وجد نتن ريحها وسهكها فأمر أنْ يحتال لذلك منها فاجتمع رأي أهل المعرفة في مداواتها على شجرة يقال لها بالفارسية سندر ، فغسلت بمائها فأذهب ذلك كثير من نتنها ولم يذهب كله ، وانتهت نفسه عنها فَرَدَّهَا إلىٰ أهلها ، وقد علقت منه ، فولدت في أهلها غلاماً ، فسمته باسم الشجرة التي غسلت بمائها

تكونت بقرب مقدونية وحدة سياسية بزعامة أسرة إغريقية الثقافة اتخذ رؤساؤها لقب ملك ، وزعموا أنهم ينحدرون من سلالة الألهة الإغريقية . خضعت مقدونية للفرس في القرن الخامس ق . م لكنها لم تشترك في الحروب الفارسية . اهتم ملوك مقدونية من عهد الإسكندر الأول بفتح بلادهم للحضارة الأغريقية . ووسّع فيليب الثاني (٣٥٩ - ٣٣٦ ق . م) رقعة مقدونية ، فأصبحت أقوى دولة بشبه جزيرة البلقان وبانتصاره على الإغريق في موقعة خايدونيا ٣٣٨ ق . م أصبح سيد بلاد الإغريق . ثم خلفه ابنه الاسكندر الأكبر .

<sup>(</sup>١) أغرب ما في هذه الحكاية أنَّ الاسكندر معروف النسب ، وكأنَّ الفرس عَزَّ عليهم أن يَقْهر مُلْكَهُم رجلٌ من غيرهم فاختلقوا هذه الحكاية ليكون الغالب والمغلوب منهم . (م) .

مضافاً إلى اسمها ، وقد هلك أبوها ، وملك الاسكندر بعده فمنع الخراج الذي كان يؤديه جده إلى دارا فأرسل يطلبه ، وكان بيضاً من ذهب ، فأجابه : إنّي قد ذبحت الدجاجة التي كانت تبيض ذلك البيض وأكلت لحمها ، فإن أحببت وادعناك ، وإنْ أحببت ناجزناك .

ثم خاف الإسكندر من الحرب فطلب الصلح ، فاستشار دارا أصحابه فأشاروا عليه بالحرب لفساد قلوبهم عليه ، فعند ذلك ناجزه دارا القتال فكتب الإسكندر إلى حاجبي دارا وحكمهما على الفتك بدارا فاحتكما شيئاً ولم يشترطا أنفسهما .

فلما التقيا للحرب طعن دارا حاجباه في الوقعة وكانت الحرب بينهما سنة فانهزم أصحاب دارا ، ولَحِقَهُ الاسكندر وهو بآخر رَمَق ، وقيل : بل فتك به رجلان مِنْ حرسه مِنْ أهل همذان حباً للرائحة من ظلمه ، وكان فتكهما به لما رأيا عسكره قد انهزم عنه ولم يكن ذلك بأمر الإسكندر ، وكان قد أمر الإسكندر منادياً ينادي عند هزيمة عسكر دارا أن يؤسر دارا ولا يقتل ، فأخبر بقتله فنزل إليه ومَسَعَ التراب عن وجهه وجعل رأسه في حِجْرِه وقال له : إنما قتلك أصحابُك وإنني لم أهم بقتلك قط ، ولقد كنت أرغب بك يا شريف الأشراف ويا ملك الملوك وحُرَّ الأحرار عن هذا المصرع فأوص بما أحببت .

فأوصاه دارا أن يتزوج ابنته «روشنك» ويرعى حقها ويُعَظِّم قَـدْرَهَا ويستبقي أحرار فارس ويأخذ له بثاره ممن قتله ، ففعل الإسكندر ذلك أجمع وقتل حاجِبَيْ دارا ، وقال لهما: إنكما لم تشترطا نفوسكما فقتلهما بعد أن وَفَى لهما بما ضمن لهما.

وقال: «ليس ينبغي أن يستبقى قاتل الملوك إلا بذمة لا تخفر».

وكان آلتقاؤهما بناحية خراسان مما يلي الخزر ، وقيل : ببلاد الجزيرة عند دارًا .

وكان مُلْك الروم قبل الإسكندر متفرقاً فاجتمع ، ومُلْك فارس مجتمعاً فتفرَّق . وحمل الإسكندر كتبـاً وعلوماً لأهـل فارس من علوم ونجـوم وحكم ونقله إلى الرومية وقد ذكرنا قول من قال إنّ الإسكندر أخو دارا لأبيه .

وأما الروم وكثير من أهل الأنساب فيزعمون أنه الأسكندر بن فيلفوس ، وقيل فيلبوس بن مطريوس ، وقيل ابن مصريم بن هرمس بن هردس بن ميطون بن رومي بن

ليطي بن يونان بن يافث بن ثوبة بن سرحون بن روميط بن زنط بن توقيل بن رومي بن الأصفر بن اليفز بن العيص بن إسحاق بن إبراهيم.

فجمع بعد هلك دارا مُلك دارا؛ فملك العراق والشام والروم ومصر والجزيرة، وعرض جنده فوجدهم على ما قيل ألف ألف وأربعمائة ألف رجل، منهم من جنده ثمانمائة ألف رجل، ومن جند دارا ستمائة ألف رجل؛ وتقدم بهدم حصون فارس وبيوت النيران، وقتل الهرابذة وأحرق كتبهم، واستعمل على مملكة فارس رجالاً، وسار قدما إلى أرض الهند، فقتل ملكها وفتح مدنها، وخرب بيوت الأصنام، وأحرق كتب علومهم، ثم سار منها إلى الصين فلما وصل إليها أتاه حاجبه في الليل، وقال: هذا رسول ملك الصين فأحضره، فسلم وطلب الخلوة. ففتشوه فلم يروا معه شيئاً فخرج من كان عند الاسكندر فقال: أنا ملك الصين جئت أسألك عن الذي تريده، فإنْ كان مما يمكن عمله عملته وتركت الحرب.

فقال له الاسكندر: ما الذي آمنك مني؟ قال: علمتُ أنّك عاقل حكيم، ولم يكن بيني وبينك عداوة، ولا ذحل، وأنت تعلم أنك إنْ قتلتني لم يكن قتلي سبباً لتسليم أهل الصين مُلْكي إليك ثم إنك تُنْسَبَ إلى الغدر. فعلم أنه عاقل. فقال له: أريد منك ارتفاع ملكك لثلاث سنين عاجلاً ونصف الارتفاع لكل سنة. قال: قد أجبتُك، ولكنك اسألني كيف حالي؟ قال: قل كيف حالك؟ قال: أكون أول قتيل لمحارب وأول أكلة لمفترس. قال: فإنْ قنعتُ منك بارتفاع سنتين؟ قال: يكون حالي أصلح قليلاً. قال: فإنْ قنعتُ منك بارتفاع سنة. قال: يبقى ملكي وتذهب لَذَّاتي. قال: وأنا أترك لك ما مضى وآخذ الثلث لكل سنة فكيف يكون حالك؟ قال: يكون السدس للفقراء والمساكين ومصالح البلاد والسدس لي، والثلث للعسكر، والثلث لك. قال: قد قنعتُ منك بذلك فشكره وعاد. وسمع العسكر بذلك ففرحوا بالصلح.

فلما كان الغد خرج ملك الصين بعسكر عظيم أحاط بعسكر الإسكندر، فركب الإسكندر: الإسكندر: الإسكندر: الإسكندر: أغدرتْ؟ قال: لا، ولكني أردتُ أن تعلم إني لم أُطِعْكَ مِنْ ضَعْفٍ، ولكني لَمّا رأيت العالم العلوي مقبلًا عليك أردتُ طاعتَه بطاعتِك والقرب منه بالقرب منك.

فقال له الاسكندر: لا يسام مثلك الجزية فما رأيت بيني وبينك مَنْ يستحق الفضل والوصف بالعقل غيرك، وقد أعفيتك مِنْ جميع ما أردته منك، وأنا منصرف عنك، فقال له ملك الصين: فلستَ تخسر، وبعث إليه بضِعْف ما كان قرره معه. وسار الاسكندر عنه من يومه ودانت له عامة الأرضين في الشرق والغرب ومَلَكَ التبت وغيرها.

فلما فرغ من بلاد المغرب والمشرق وما بينهما قصد بلاد الشمال، ومَلَك تلك البلاد ودان له مَنْ بِها من الأمم المختلفة إلى أن آتصل بديار يأجوج ومأجوج، وقد اختلفت الأقوال فيهم، والصحيح أنهم نَوْعٌ من التُّرْك لهم شوكة وفيهم شر وهم كثيرون وكانوا يفسدون فيما يجاورهم من الأرض ويخربون ما قدروا عليه من البلاد ويؤذون من يقرب منهم فلما رأى أهل تلك البلاد الاسكندر شكوا إليه من شَرِّهم كما أخبر الله عنهم في قوله، ﴿ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَباً حَتَى إِذَا بَلَغَ بَيْنِ السَّدَيْنِ ﴾ (١) وهما جبلان متقابلان لا يرتقى فيهما وليس لهما مخرج إلا من الفرجة التي بينهما، فلما بلغ إلى تلك وقارب السدين فيهما وليس لهما مخرج إلا من الفرجة التي بينهما، فلما بلغ إلى تلك وقارب السدين مُفْسِدُونَ في الأرْض فَهَلُ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجاً عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُم سَدًّا \* قَالَ مَا مَكَّنَى فَيْه رَبِّي خَيْرُ فَأَعِيْنُونِي بِقُوّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهم رَدْماً ﴾ (٢).

يقول: ما مكني ربي فيه خير من خُرْجكم ولكن أعينوني بالقوة، والقوة الفعلة والصناع والآلة التي يبنى بها. فقال: ﴿ آتوني زُبَرَ الحَدِيْدِ ﴾ (٣) أي قطع الحديد، فأتوه بها فحفر الأساس حتى بلغ الماء؛ ثم جعل الحديث والحطب صفوفاً بعضها فوق بعض ختى إذا ساوى بين الصَّدَفيْن ﴾ (٤) وهما جبلان أشعل النار في الحطب؛ فحمى الحديد وأفرغ عليه القِطْر وهو النحاس المذاب وفصار موضع الحطب وبين قطع الحديد، فبقي، كأنه بُرْدٌ مُحبَّر من حمرة النحاس وسواد الحديد، وجعل أعلاه شرفاً من الحديد، فامتنعت يأجوج ومأجوج من الخروج إلى البلاد المجاورة لهم قال الله تعالى : ﴿ فَمَا آسْطَاعُوا أَنْ يَظْهُرُوه ومَا آسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) الكهف: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) الكهف : ٩٣ ـ ٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) الكهف: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) الكهف: ٩٧.

فلما فرغ من أمر السد دخل الظُّلُمات (۱) مما يلي القطب الشمالي والشمس جنوبية، فلهذا كانت ظلمة وإلا فليس في الأرض موضع إلا تطلع الشمس عليه أبداً، فلما دخل الظلمات أخذ معه أربعمائة من أصحابه يطلب عَيْن الخُلد(۲) فسار فيها ثمانية عشر يوماً، ثم خرج ولم يظفر بها، وكان الخضر (۳) على مقدمته فظفر بها وسبح فيها وشرب منها والله أعلم.

ورجع إلى العراق فمات في طريقه بشَهْرَزُور<sup>(٤)</sup> بعلة الخوانيق، وكان عمره ستاً وثلاثين سنة في قول، ودفن في تابوت من ذهب مُرَصَّع بالجوهر، وطُلِيَ بالصبر لئلا يتغير وحمل إلى أمه بالاسكندرية.

وكان مُلْكُهُ أربع عشرة سنة، وقتل دارا في السنة الثالثة من ملكه، وبنىٰ اثنتي عشرة مدينة منها أصبهان (°) وهي التي يقال لها جَيّ (٦)، ومدينة هَرَاة (٧)، ومَرْو (٨)؛ وسَمَرْقَنْد (٩)، وبنى بالسواد مدينة لروشنك ابنة دارا وبأرض اليونان مدينة وبمصر الاسكندرية.

فلما مات الاسكندر أطاف به مَنْ معه من الحكماء اليونانيين والفِرس والهند وغيرهم فكان يجمعهم ويستريح إلى كلامهم فوقفوا عليه، فقال كبيرهم: ليتكلم كل واحد منكم بكلام يكون للخاصة معزياً وللعامة واعظاً ووضع يده على التابوت، وقال: أصبح آسر الأسراء أسيراً ؛ وقال آخر: هذا الملك كان يُخبّأ الذهب فقد صار الذهب

<sup>(</sup>١) ، (٢) هذه القصة من الأساطير التي ليس لها سند شرعي .

<sup>(</sup>٣) وهذا أيضاً من الخيال القصصي .

<sup>(</sup>٤) شهرزور : كورة واسعة في الجبال بين إربل وهمذان بفارس ، وأهلها كلهم أكراد .

<sup>(</sup>٥) أصبهان مدينة عظيمة بفارس من أعلام المدن وأعيانها ، وأصبهان \_ أيضاً \_ إسم للأقليم بأسره ، وكانت مدنها أولاً جيّ ثم صارت اليهودية وهي من نواحي الجبل .

 <sup>(</sup>٦) قال ياقوت في معجم البلدان : جَي ؟ اسم مدينة اصبهان القديم ، وهي الآن منفردة كالخراب ، وتسمى
 الان عند العجم شهرستان وعند المحدثين «المدينة» .

<sup>(</sup>٧) هَرَاة : مدينة عظيمة مشهورة من أمهات مدن خړاسان فيها بساتين كثيرة ومياه غزيرة إلا أن التتار خربوها .

 <sup>(</sup>٨) هي أشهر مدن خراسان بينها وبين نيسابور ٧٠ فرسخاً ، وإلى سرخس ٣٠ فرسخاً ، وبها نهر الرزيق ،
 والشاهجان وهما نهران كبيران يخترقان شوارعها .

<sup>(</sup>٩) بلد معروف مشهور بما وراء النهر .

يخبؤه، وقال آخر: ما أزهد الناس في هذا الجسد؟ وما أرغبهم في التابوت؟ وقال آخر : مِنْ أعجب العجب أنَّ القوى قد غُلِب، والضعفاء لَاهُون مغترُّون. وقال آخر : هذا الذي جعل أجلِهِ ضماراً أو جعل أمله عياناً، هَلا باعدت من أجلك لتبلغ بعض أُمَلِك! بل هَلَّا خَفَّفْتَ مِنْ أُمَلِكَ بالامتناع من وفور أجلك! وقال آخر: أيها الساعي المنتصب جَمَعْتَ ما خَذَلَك عند الاحتياج إليه فغودرت عليك أوزاره، وقارفت آثامه، فجمعت لغيرك واثمُه عَلَيْك، وقال آخر: قد كُنْتَ لنا واعظاً فما وعظتنا موعظةً أبلغ من وَفَاتِك، فَمَنْ كان له معقول فليعقل، ومَنْ كان معتبراً فليعتبر. وقال آخر رُبُّ هَائِب لَكَ يَخَافُكَ مِنْ ورائك وهو اليوم بحضرتك ولا يخافك. وقال آخـر : رُبُّ حريص عَلَىٰ سكوتك إذْ لا تسكت وهو اليوم حريص على كلامك إذ لا تتكلم. وقال آخر: كم أماتت هذه النفس لثلا تموت وقد ماتت! وقال آخر: وكان صاحب كتب الحكمة: قد كنت تأمرني أن لا أبعد عنك فاليوم لا أقدر على الدنو منك. وقال آخر: هذا يومٌ عظيم أُقْبَلَ مِنْ شَرِّهِ ما كان مُدْبراً، وأَدْبَرَ مِنْ خَيْرهِ ما كان مُقْبِلًا فمن كان باكياً على مَنْ زال مُلْكه فليبك. وقال آخر: يا عظيم السلطان اضمحلّ سلطانُك كما اضمحل ظِلُّ السحاب، وعفت آثار مملكتك كما عفت آثار الذباب. وقال آخر: يا مَنْ ضاقت عليه الأرض طُولًا وعَرْضاً لَيْتَ شِعْرِي كيف حالُك بما احتوى عليك منها؟ وقال آخر: اعجبوا ممن كان هذا سبيلُه كيف شهر نفسه بجمع الأموال الحطام البائد والهشيم النافد؟ وقال آخر : أيها الجمع الحافل والملقى الفاضل لا ترغبوا فيما لا يدوم سروره وتنقطع لذته فقد بان لكم الصلاح والرشاد من الغَيِّ والفساد. وقال آخر: أنظروا إلى حلم النائم كيف انقضى وظِلِّ الغَمَام كيف أنجَلي . وقال آخر : يا مَنْ كان غضبه الموت هَـ لا غضبت على الموت؟ وقال آخر : قد رأيتم هذا الملك الماضي فليتعظ به هذا الملك الباقي. وقال آخر : إنَّ الذي كانت الآذان تُنْصِتُ له قد سكت فليتكلم الآن كُلُّ ساكت؛ وقال آخر: سيلحق بك من سَرَّهُ موتك كما لحقت بمن سرك موته. وقال آخر: ما لك لا تقلَّ عضواً من أعضائك وقد كنت تستقل بملك الأرض؟ بل مالك لا ترغب عن ضِيْق المكان الذي أنت فيه؟ وقد كنت ترغب عن رحب البلاد! وقال آخر : إنَّ دنيا يكون هذا في آخرها فالزهد أولىٰ أن يكون في أُولِهَا. وقال صاحب مائدته: قد فرشتُ النهارق ونضدتُ النضائد ولا أرى عميد القوم. وقال صاحب بيت ماله : قد كنتَ تأمرني بالادخار فإلىٰ مَنْ أدفع ذخائرك! وقال آخر : هذه الدنيا الطويلة العريضة قد طُويْتُ منها

في سبعة أشبار، ولو كنت بذلك موقناً لم تحمل على نفسك في الطلب. وقالت زوجته روشنك : ما كنتُ أحسب أنّ غالب دارا يُغْلَب فان الكلام الذي سمعت منكم فيه شماتة فقد خلف الكأس الذي شرب به ليشربه الجماعة. وقالت أمه حين بَلَغَها مَوْتُهُ: لئن فقدتُ مِن ابني أمره لم يفقد من قلبي ذكره.

فهذا كلام الحكماء، فيه مواعظ وحِكم حسنة فلهذا أثبتُها.

ومن حِيَل الاسكندر في حروبه أنه لما حارب دارا خرج إلى بَيْن الصفين وأمر منادياً فنادى: يا معشر الفرس قد علمتم ما كتبتم إلينا وما كتبنا إليكم مِن الأمان فمن كان منكم على الوفاء فليعتزل فإنه يرى منا الوفاء فاتهمت الفرس بعضها بعضاً واضطربوا.

ومن حيلة أنّه تلقاه ملك الهند بالفِيلة فنفرتْ خيلُ أصحابه عنها فعاد عنه وأمر باتخاذ فيلة من نحاس وألبسها السلاح وجعلها مع الخيل حتى ألِفَتها، ثم عاد إلى الهند. فخرج إليهم ملك الهند. فأمر الاسكندر بتلك الفيلة فمُلِثَتْ بطونها مِن النفط والكبريت. وجرت على العَجَل إلى وسط المعركة ومعها جمع من أصحابه. فلما نشبت الحرب أمر باشعال النار في تلك الفيلة. فلما حميت انكشف أصحابه عنها، وغشيتها فيلة الهند فضربتها بخراطيمها فاحترقت، وولت هاربة راجعة على الهند فانهزموا بين يديها.

ومن حيله أنّه نزل على مدينة حصينة وكان بها كثير من الأقوات، وبها عيون ماء فعاد عنها فأرسل إليها قوماً على هيئة التجار، ومعهم أمتعة يبيعونها، وأمرهم بمشترى الطعام والمغالاة في ثمنها، فإذا صار عندهم أحرقوه وهربوا.

ففعلوا ذلك وهربوا إليه، فأنفذ السرايا إلى سواد تلك المدينة، وأمرهم بالغارة مرة بعد أخرى فهربوا ودخلوا البلد ليحتموا به، فسار الإسكندر إليهم فلم يمتنعوا عليه.

وكتب إلى أرسطاطاليس يذكر له أنّ مِنْ خاصة الروم جماعة لهم همم بعيدة ونفوس كبيرة وشجاعة، وأنه يخافهم على نفسه ويكره قتلهم بالظنة. فكتب إليه أرسطاطاليس: فَهِمْتُ كتابك فإنّ ما ذكرت من بعد هممهم فإنّ الوفاء من بعد الهمة وكبر النفس. والغدر من دناءة النفس وخبثها. وأما شجاعتهم ونقص عقولهم فمن كانت هذه حاله فَرَفَّهُهُ في معيشته وأخصصه بحِسَان النساء، فإنّ رفاهية العيش تميت الشجاعة

وتحبب السلامة، وإياك والقتل فإنه زَلَّة لا تُسْتَقَال، وذَنْبٌ لا يُغْفَر، وعَاقِبْ بدون القتل تكن قادراً على العفو فما أحسن العفو من القادر. وليحسن خُلُقك تخلص لك النيات بالمحبة، ولا تؤثر نفسك على أصحابك فليس مع الاستثثار محبة ولا مع المواساة بغضة.

وكتب إلى أرسطاطاليس أيضاً لما مَلكَ بلاد فارس يذكر له أنه رأى بإيران شهر رجالاً ذوي رأي ، وصَرَامة، وشجاعة، وجمال، وأنساب رفيعة، وإنه إنما ملكهم بالحظ والإنفاق، وإنه لا يأمن \_ إنْ سافر عنهم ففارقهم \_ وثوبهم وأنه لا يكفي شرهم إلا ببوارهم.

فكتب إليه قد فهمتُ كتابك في رجال فارس، فأما قتلهم فهو من الفساد والبغي الذي لا يؤمن عاقبته ولو قتلتهم لا ثبت أهل البلد أمثالهم، وصار جميع أهل البلد أعداءك بالطبع وأعداء عقبك لأنك تكون قد وترتهم في غير حرب، وأما إخراجك إياهم من عسكرك فمخاطرة بنفسك وأصحابك ولكني أشير عليك برأي هو أبلغ من القتل، وهو أن تستدعي منهم أولاد الملوك ومن يصلح للملك فتقلدهم البلدان وتجعل كل واحد منهم مَلِكاً برأسه، فتُفَرِّق كَلِمَتَهُم؛ ويقع بَأسُهُم بينهم ويجتمعون على الطاعة والمحبة لك، ويرون أنفسهم صنيعتك(١).

ففعل الإسكندر ذلك، فَهُم ملوك الطوائف، وقيل في ملوك الطوائف غير هذا السبب ونحن نذكره إنْ شاء الله.

<sup>(</sup>١) وهذه خطة المستعمرين في كل زمان ومكان ، وهي أيضاً خطة أعداء المسلمين التي فرقوا بها بينهم وجعلوا دولتهم العظمى شذراً مذراً فهم الذين عمدوا إلى الدولة الإسلامية التي كانت تمتد من المحيط الهادي شرقاً حيث الهند والصين إلى المحيط الأطلنطي غرباً حيث بلاد المغرب فقسموها بين الانجليز والفرنسيين والإيطاليين ثم عندما وجدوا أنّ الأمر لن يدوم لهم وأنّ قبضتهم حتماً ستضعف يوماً عن كل دويلة لملك يحكمها ومنذ ذلك الحين لم تفلح الجهود في جمع شمل دويلتين فقط من دويلات الوطن الإسلامي الكبير ولن يجمع الله شمل هذه الأمة إلا بدينها فهو تبارك وتعالى القائل: ﴿ لو اتفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألفّ بينهم ﴾ .

ورجم الله مَنْ قال قديماً : ( لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ) .

#### ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر

لَمَّا مات الإسكندر عُرِضَ الملك عَلَىٰ ابنه الاسكندروس، فأبى واختار العبادة فملكت اليونان فيما قيل بطليموس بن لاغوس، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة.

ثم ملك بعده بطليموس فيلادلفوس وكان ملكه أربعين سنة، ثم ملك بعده بطليموس اورغاطس أربعاً وعشرين سنة، ثم ملك بعده بطليموس فيلافطر إحدى وعشرين سنة، ثم ملك بعده بطليموس أبيفانس اثنتين وعشرين سنة. ثم ملك بعده بطليموس أورغاطس تسعاً وعشرين سنة، ثم ملك بعده بطليموس ساطر سبع عشرة سنة، ثم ملك بعده بطليموس ساخر سبع عشرة سنة، ثم ملك بعده بطليموس الذي اختفى عن ملكه ثماني سنين، ثم ملكت بعده كيلوباترا سبع عشرة سنة وكانت من الحكماء، وهؤلاء كلهم من اليونان.

وكل من كان بَعْد الإِسكندر كان يُدْعَىٰ بطليموس كما كانت تدعى ملوك الفرس أكاسرة وملوك الروم قياصرة.

وقد ذكر بعض العلماء أن بطليموس صاحب المجسطي وغيره من الكتب لم يكن من هؤلاء الملوك، وإنما كان أيام ملوك الروم على ما نذكره إنْ شاء الله تعالى .

ثم ملك الشام فيما بعد كيلوباترا ملوك الروم فكان أول من ملك منهم جايوس يوليوس خمس سنين. ثم ملك بعده أغسطوس ستاً وخمسين سنة، فلما مضى من ملكه اثنتان وأربعون سنة ولد عيسى بن مريم عليه السلام، وقيل: كان بين مولده وقيام الإسكندر ثلاثمائة سنة وثلاث سنين.

# ذِكْر أخبار ملوك الفرس بعد الإسكندر وهم ملوك الطوائف

لَمَّا مات الإسكندر مَلَك بلاد الفرس بعده ملوك الطوائف، وقد تقدم ذِكْر السبب في تمليكهم، وقيل: كان السبب في ذلك أنّ الاسكندر لما ملك بلاد الفرس، ووصل إلى ما أراد كَتَبَ إلى أرسطاطاليس الحكيم:

« إنّي قد وترتُ جميع من في بلاد المشرق وقد خشيتُ أن يتفقوا بعدي على قصد بلادنا وإيذاء قومنا وقد هممت أن أقتل أولاد مَنْ قتلتُ من الملوك وألحقهم بآبائهم فما ترى؟

فكتب إليه: إنك إنْ قتلت أبناء الملوك أفضى الملك إلى السفل والأنذال، والسفل إذا ملكوا قذروا، وإذا قدروا طغوا وبغوا وظلموا، وما يخشى من معرتهم أكثر، والرأي أن تجمع أبناء الملوك فتملك كل واحد منهم بلداً واحداً وكورة واحدة، فإنّ كل واحد منهم يقوم في وجه الآخر يمنعه عن بلوغ غرضه خوفاً على ما بيده، فتتولد العداوة بينهم فيشتغل بعضهم ببعض، فلا يتفرغون إلى من بعد عنهم.

فعندها قَسم الإسكندر بلاد المشرق على ملوك الطوائف ونَقَل عن بلدالهم النجوم والحكمة، وكان مِنْ حالهم بعد الاسكندر ما ذكره ارسطاطاليس واشتغلوا عن قَصْد اليونان.

وكان أرسطاطاليس من أفضل الحكماء وأعلمهم، وكان الاسكندر يصدر عن رأيه، وأخذ الحكمة عن أفلاطون<sup>(۱)</sup> تلميذ سقراط<sup>(۲)</sup> وسقراط تلميذ أوسيلاوس في الطبيعيات دون غيرها \_ ومعناه رأس السباع \_: وكان أوسيلاوس تلميذ انكساغورس إلا أن أرسطاطاليس خالف أستاذه في عدة مسائل فلما قيل له في ذلك، قال: « أفلاطون صديق والحق صديق إلا أن الحق أولى بالصداقة منه»

<sup>(</sup>١) افلاطون ( حوالي ٣٤٧ ـ ٣٤٧ ق . م ) : فيلسوف يوناني ، تتلمذ على سقراط . وله عدة مؤلفات عبارة عن محاورات ومن أشهر مؤلفاته ( الجمهورية ) في الدولة المُثْلَى القائمة على العدل . ( وهو واهم فمثل هذه الدولة المثالية لا تقوم إلا في ظلال الإسلام ) .

<sup>(</sup>٢) سقراط ( ٤٦٩ ـ ٣٩٩ ق . م ) فيلسوف يوناني ، من أثينا ، لم يترك أثراً مكتوباً لكن سجّل حياته وتعاليمه تلميذه افلاطون في محاوراته ، واكسانوفون في مذكراته .

وقد اختلف العلماء في الملك الذي كان بسواد العراق بعد الاسكندر وعدد ملوك الطوائف الذين ملكوا إقليم بابل، فقال هشام بن الكلبي وغيره ملك بعد الإسكندر بلاقس سلبقيس، ثم انطيخس وهو الذي بنى مدينة أنطاكية (١)؛ وكان في أيدي هؤلاء الملوك سواد الكوفة أربعاً وخمسين سنة وكانوا يتطرقون الجبال وناحية الأهواز وفارس.

### ذكر ملك اشك بن أشكان

ثم خرج رجل يقال له أشك وهو من ولد دارا الأكبر وكان مولده ومنشأه بالري (1) فجمع جمعاً كبيراً وسار يريد أنطيخس وزحف إليه أنطيخس وآلتقيا ببلاد الموصل فقتل أنطيخس وملك أشك السواد وصار بيده من الموصل إلى الري وأصبهان، وعَظَّمَتْهُ سائر ملوك الطوائف لسنه وشرفه وفعله وبدأوا به في كتبهم وسموه ملكاً من غير أن يعزل أحداً منهم ثم ملك بعده ابنه سابور بن أشك.

#### ذكر ملك جوذرز

ثم ملك بعد سابور جوذرزاشكان وهو الذي غزا بني اسرائيل في المرة الثانية، وسبب تسليط الله إياه عليهم قتلهم يحيى بن زكريا فأكثر القِتل فيهم فلم يعد لهم جماعة كجماعتهم الأولى، ورفع الله منهم النبوة وأنزل بهم الذل.

وقيل: إنَّ الذي غزا بني اسرائيل طيطوس بن اسفيانوس ملك الـروم، فقتلهم

(۱) مدينة انطاكية جنوب تركيا (حالياً) على نهر العاصي عند سفح سيلبيوس، تقع عند ملتقى الطرق الممتدة من الفرات إلى البحر المتوسط ومن البقاع إلى آسيا الصغرى ، سقطت في قبضة الفرس ٥٣٨ م ، وفتحها المسلمون سنة ١٣٧ م وخضعت للامبراطورية البيزنطية ( ٩٦٩ ـ ١٠٨٥)، وللسلاجقة الأتراك ( ١٠٨٠ ـ ١٠٩٨) ، واستولى عليها الصليبون ١٠٩٨ ، واستولى عليها المماليك المصريون ١٢٦٨ ، والعثمانيون ١٥١٦) ، انتقلت إلى سورية ١٩٢٠ لكنها اعطيت لتركيا ضمن سنجق الاسكندرونة ١٩٣٠ .

تشغل أنطاكية اليوم جزء من المدينة القديمة وما زالت بقايا من أسوارها وقناطرها ومسرحها وقلعتها باقية . (٢) الرَّيِّ مدينة شهيرة بفارس من أمهات البلاد وأعلام المدن تقع أطلالها (حاليـاً) على بعد ٨ كم جنوب شرق طهران بإيران . وسباهم، وخرب بيت المقدس، وقد كانت الروم غزت بلاد فارس يطلبون ثأر أنطيخس، وملك بابل حينئذ بلاش أبو أردوان الذي قتله اردشير بن بابك فكتب بلاش إلى ملوك الطوائف يعلمهم ما أجمعت عليه الروم من غزو بلادهم وما حشدوا وجمعوا وأنه إن عجز عنهم ظفروا بهم جميعاً فوجه كل ملك من ملوك الطوائف إلى بلاش من الرجال والسلاح والمال بقدر قُوِّته؛ فاجتمع عنده اربعمائة ألف رجل، فولى عليهم صاحب الحضر، وكان له ما بين السواد والجزيرة فلقي الروم وقتل ملكهم واستباح عسكرهم وذلك الذي هيج الروم على بناء القسطنطينية، ونقل الملك من رومية إليها، وكان الذي أنشأها قسطنطين الملك: وهو أول من تنصر من ملوك الروم: وأجلى من بقي من بني اسرائيل عن فلسطين والشام لقتلهم عيسى بزعمهم: وأخذ الخشبة التي يزعمون أنهم صلبوا المسيح عليها فعظمها الروم. وأدخلوها خزائنهم وهي عندهم إلى اليوم. ولم ين ملك فارس متفرقاً حتى ملك أردشير بن بابك: ولم يبين هشام مدة ملكهم.

وقال غيره من أهل العلم بأخبار فارس: ملك بلادهم بعد الاسكندر ملوك من غير الفرس كانوا يطيعون كل من ملك بلاد الجبل وهم الأشغانيون الذين يدعون ملوك الطوائف، وكان ملكهم ماثتي سنة: وقيل: كان ملكهم ثلثمائة وأربعين سنة ملك من هذه السنين اشك بن أشكان عشرين سنة. ثم ابنه سابور ستين سنة وفي احدى وأربعين سنة من ملكه ظهر المسيح عيسى بن مريم عليه السلام: وأن تيطوس بن اسفيانوس ملك رومية غزا بيت المقدس بعد ارتفاع المسيح: بنحو من أربعين سنة، فملك المدينة قتل وسبى وأخرب المدينة، ثم ملك جوذرز بن اشغان الاكبر عشر سنين، ثم ملك بيرن الاشغاني إحدى وعشرين سنة، ثم ملك جوذرز الاشغاني تسعاً وثمانين سنة، ثم ملك اردوان الاشغاني أربعين سنة، ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة، ثم ملك بلاش الاشغاني أربعين سنة، ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة، ثم ملك كسرى الأشغاني أربعين سنة، ثم ملك الدوان الاصغر ثلاث عشرة سنة، ثم ملك الدوان الاصغرة المؤلفة الدولة المؤلفة المؤلفة الدولة المؤلف

وقنال بعضهم: ملك بلاد الفرس بعد الإسكندر ملوك الطوائف الذين فُرَّق الاسكندر المملكة بينهم، وتفرد بكل ناحية من ملك عليها من حين ملكه عليها ما خلا السواد فإنه كان أربعاً وخمسين سنة بعد هلاك الاسكندر في يد الروم: وكان في ملوك

الطوائف رجل من نسل الملوك قد مَلك الجبال وأصبهان، ثم غلب ولده بعد ذلك على السواد، وكانوا ملوكاً عليها وعلى الماهات والجبال؛ وأصبهان كالرئيس على سائر ملوك الطوائف لأن العادة جرت بتقديمه وتقديم ولده؛ ولذلك قصد لذكرهم في كتب سير الملوك فاقتصرنا على ذكرهم دون غيرهم، فكانت مدة ملوك الطوائف مائتي سنة وستين سنة، وقيل: ثلاثمائة وأربعاً وأربعين سنة. وقيل: خمسمائة وثلاثاً (١) وعشرين سنة والله أعلم.

فمن الملوك الذين ملكوا الجبال، ثم تهيأت بعد أولادهم الغلبة على السواد أشك بن جزه وهو من ولد اسفنديار بن بشتاسب في قول، وبعض الفرس زعم أن أشك بن دارا قال بعضهم: أشك بن أشكان الكبير هو من ولد كيكاووس وكان ملكه عشرين سنة.

ثم ملك بعده أشك ابنه احدى وعشرين سنة، ثم ملك ابنه سابور ثلاثين سنة، ثم ملك ابنه جوذرز عشر سنين، ثم ملك ابنه تيري إحدى وعشرين سنة، ثم ملك ابنه جوذرز الأصغر تسع عشرة سنة، ثم ابنه نيرسة (٢) أربعين سنة، ثم ملك هرمز بن بلاش بن أشكان سبع عشرة سنة، ثم أردوان الأكبر بن أشكان اثنتي عشرة سنة، ثم كسرى بن أشكان أربعين سنة، ثم أردوان الأصغر بن بلاش ثلاث عشرة سنة. وكان كسرى بن أشكان أربعين سنة، ثم أردوان الأصغر بن بلاش ثلاث عشرة سنة. وكان أعظم ملوك الأشكانية وأظهرهم وأعزهم قهر للملوك، ثم ملك أردشير بن بابك وجمع مملكة الفرس عَلَىٰ ما نذكره إنْ شاء الله، وقد عد بعضهم في أسماء الملوك غير ما ذكرنا لعض ما قيل عند ملك أردشير بن بابك.

<sup>(</sup>١) هذا هو القول المَرْضِيّ لأنّ الاسكندر مات في أواخر القرن ٤ ق . م ، وقيام اردشير بن بابك وإزالته ملوك الطوائف كان ٣٣٠ ق . م ـ ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) ويقال: (تره سي ) ـ (منيرية ) .

## ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام

إنما جمعنا هذين الأمرين العظيمين في هذه الترجمة لتعلق أحدهما بالآخر فنقول:

[ مولد مريم عليها السلام ]

كان عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود، وكان آل ماثان رؤوس بني إسرائيل وأحبارهم وكان متزوجاً بحنة بنت فاقوذ، وكان زكريا بن برخيا متزوجاً بأختها إيشاع، وقيل: كانت إيشاع أخت مريم بنت عمران \_وكانت حنة قد كبرت وعجزت ولم تلد ولداً، فبينما هي في ظل شجرة أبصرت طائراً يزق فرخاً له فاشتهت الولد فدعت الله أن يهب لها ولداً ونذرت إنْ يرزقها ولداً أن تجعله مِنْ سَدَنة بيت المقدس وخَدَمَتِهِ فحررت ما في بطنها ولم تعلم ما هو، وكان النذر المحرر عندهم أن يجعل للكنيسة يقوم بخدمتها ولا يبرح منها حتى يبلغ الحُلُم فإذا بلغ خُيِّر فإنْ أَحَبُّ أن يقيم فيها أقام وإنْ أَحَبُّ أن يذهب ذهب حيث شاء، ولم يكن يُحَرِّر إلا الغلمان لأن الإناث لا يَصْلُحْنَ لذلك لما يصيبهن مِنْ الحَيْض والأذى ثم هلك عمران وحنة حامل بمريم، فلما وضعتها إذ هي أُنْثَى فقالت عنـــد ذلــك : ﴿رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَــا أَنْثَى واللَّهُ أَعْلَمُ بـمَــا وَضَعَتْ وَلَيْس الـــذَّكَــرُ كَالْأَنْفَى ﴾(١) في خدمة الكنيسة والعباد الذين فيها ﴿ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَـرْيَم ﴾(٢) وهي بلغتهم (العبادة)، ثم لَفَّتُهَا في خِرْقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم يلون مِنْ بيت المقدس ما يلي بنو شيبة من الكعبة، فقالت: دونكم هذه المنذورة فتنافسوا فيها لأنها بنت إمامهم وصاحب قُرْبَانِهِم فقال زكريا: أنا أحقُّ بها لأنَّ خالتها عندي. فقالوا: لكنا نقترع عليها فألقوا أقلامهم في نهر جَارٍ - قيل هو نهر الأردن فألقوا فيه أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة \_ فآرتفع قلم زكريا فوق الماء ورسبت

<sup>(</sup>١) ، (٢) أل عمران : ٣٦ .

أقلامهم، فأخذها وكَفَّلَها وضَمَّها إلى خالتها أم يحيى، واسترضع لها حتى كبرت فبنى لها غرفة في المسجد لا يُرْقَى إليها إلا بسُلَّم، ولا يصعد إليها غيره وكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الشتاء فيقول: أنى لك هذا؟ فتقول ﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ الله ﴾ (١).

#### [ يحيى بن زكريا عليه السلام ]

فلما رأى زكريا ذلك منها دعا الله تعالى ورجا الولد حيث رأى فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فقال: إنّ الذي فعل هذا بمريم قادر على أن يُصْلِح زوجتي حتى تلد، ف ﴿ قال رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعاء ﴾ (٢). فبينما هو يصلي في المذبح الذي لهم، فإذا هو برجل شاب هو جبريل ففزع زكريا منه، فقال له: ﴿ إنّ الله بُبَشِرُكَ بِيحْيَىٰ مُصَدِّقاً بِكَلِمَةٍ مِنَ اللهِ ﴾ يعني عيسى بن مريم عليه السلام، ويحيى أول من آمن بعيسى وصَدَّقه؛ وذلك أنّ أمه كانت حاملًا به فاستقبلت مريم وهي حامل بعيسى، فقالت: لها يا مريم أحامل أنت؟ فقالت: لماذا تسأليني؟

قالت: لِمَا أَنِي أَرَىٰ ما في بطني يسجد لما في بطنك فذلك تصديقه. وقيل: صدق المسيح عليه السلام وله ثلاث سنين. وسماه الله تعالى يحيى ولم يكن قبله مَنْ تسمَّىٰ هذا الاسم، قال الله تعالى : ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْل سَمِيًّا ﴾(٣) وقال تعالى : ﴿ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ﴾(٤) قيل: أوحش ما يكون ابن آدم في هذه الأيام الثلاثة فسلَّمه الله تعالى من وحشتها، وإنما ولد يحيى قبل المسيح بثلاث سنين (٥). وقيل: بستة أشهر، وكان لا يأتي النساء ولا يلعب مع الصبيان.

﴿ قَالَ: رَبِّ أَنِّى يَكُونُ لِي غُلامٌ وَقَدْ بَلَغَني الكِبَرُ وَآمْرَ أَتِي عَاقِرٌ ﴾ (٦) وكان عمره اثنتين وتسعين سنة. فقيل وتسعين سنة. فقيل

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٧ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ١٥ ـ وفي المطبوعة ( والسلام ) ؟

<sup>(°)</sup> وقد تقدم حكاية انهما كانتا حاملتين معاً وأن يحيى كان يسجد في بطن أمه لعيسى في بطن أمه ـ عليهم السلام .

<sup>(</sup>٦) ل عمران : ٤٠ ـ وفي المطبوعة ( ولد ) بدل ( غلام ) ؟

له: ﴿ كَذَلِك اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء ﴾ (١). وإنما قال ذلك استخباراً هل يرزق الولد من امرأته العاقر أم غيرها لا إنكاراً لقُدْرة الله تعالى: ﴿ قال: رَبّ آجْعَلْ لِي آيةً قَالَ: آيتُكَ اللّه العاقر أم غيرها لا إنكاراً لقُدْرة الله تعالى: ﴿ قال: رَبّ آجْعَلْ لِي آيةً قَالَ: آيتُكَ اللّه النانه عقوبة لسؤاله الآية، اللّا تُكلّم النّاسَ ثَلاَثَة أيّام إلا رَمْزاً ﴾ (٢). قال: أمسك الله لسانه عقوبة لسؤاله الآية، والرمز الإشارة، فلما ولد رآه أبوه حسن الصورة قليل الشعر قصير الأصابع، مقرون الحاجبين، دقيق الصوت، قوياً في طاعة الله مذ كان صبياً، قال الله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاه الله تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاه الله عَلَى الله يوماً الصبيان أمثاله: يا يحيى آذهب بنا نلعب، فقال لهم: ما للعب خُلِقْتُ.

وكان يأكل العُشْب وأوراق الشجر، وقيل كان يأكل خبز الشعير. ومَرَّ به إبليس ومعه رغيف شعير، فقال: أنت تزعم أنك زاهد وقد ادخرت رغيف شعير، فقال يحيى: يا ملعون هو القُوت. فقال إبليس: إنّ الأقل من القوت يكفي لمن يموت. فأوحىٰ الله إليه اعقل ما يقول لك.

ونُبِّيءَ صغيراً فكان يدعو الناس إلى عبادة الله ، ولِبْس الشَّعر ، فلم يكن له دينار ولا درهم ولا مسكن يسكن إليه أينما جَنَّهُ الليلُ أقام ، ولم يكن له عبد ولا أمّةُ وآجتهد في العبادة ، فنظر يوماً إلى بَدَنِه وقد نحل فبكى ، فأوحى الله إليه يا يحيى أتبكي لما نحل من جسمك! وعزتي وجلالي لو أطلعت في النار أطلاعةً لتدرعت الحديد عِوض الشعر. فبكى حتى أكلت الدموع لحم خديه ، وبدت أضراسه للناظرين .

فبلغ ذلك أمه فدخلت عليه، وأقبل زكريا ومعه الأحبار، فقال: يا بني ما يدعوك إلى هذا. قال: أنت أمرتني بذلك حيث قلت: إنّ بين الجنة والنار عقبة لا يجوزها إلا البكاؤن من خشية الله. فقال: فابك واجتهد إذن. فصنعت له أُمُّهُ قطعتي لبد على خديه تُوارِي أضراسه، فكان يبكي حتى يبلهما. وكان زكريا إذا أراد أن يعظ الناس نظر فإنْ كان يحيى حاضراً لم يذكر جنة ولا ناراً.

وبعث الله عيسى رسولاً نسخ بعض أحكام التوراة. فكان مما نسخ أنه حرم نكاح بنت الأخ. وكان لملكهم واسمه هيرودس بنت أخ تعجبه يريد أن يتزوجها فنهاه

<sup>(</sup>١) آل عمران : ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ٤١ .

يحيى عنها وكان لها كل يوم حاجةً يقضيها لها. فلما بلغ ذلك أمها قالت لها: إذا سألك الملك ما حاجتك فقولي: أنْ تذبح يحيى بن زكريا (١).

فلما دخلتْ عليه وسألها ما حاجتك؟ قالتْ أريد أن تذبح يحيى بن زكريا فقال: سلي غير هذا. قالت: ما أسألك غيره. فلما أبت دعا بيحيى ودعا بطست فذبحه فلما رأت الرأس قالت: اليوم قرَّتْ عيني. فصعدت إلى سطح قصرها، فسقطت منه إلى الأرض ولها كلاب ضارية تحته؛ فوثبت الكلاب عليها فأكلتها وهي تنظر، وكان آخر ما أكل منها عيناها لتعتبر؛ فلما قتل بذرت قطرة من دمه على الأرض فلم تزل تغلي حتى أكل منها عيناها لتعتبر؛ فلما قتل بذرت قطرة من دمه على ذلك الدم، فألقى الله في قلْبِهِ أن بعث الله بختنصر عليهم (٢) فجاءته امرأة فدلته على ذلك الدم، فألقى الله في قلْبِهِ أن يُقْتُل منهم على ذلك الدم حتى يسكن، فقتل منهم سبعين ألفاً حتى سكن الدم.

وقال السدي نحو هذا غير أنه قال: أراد الملك أنْ يتزوج امرأةٍ له، فنهاه يحيى عن ذلك فطلبت المرأة من الملك قتل يحيى، فأرسل إليه فقتله، وأحضر رأسه في طست وهو يقول له: لا تحل لك. فبقي دمه يغلي فطرح عليه تراب حتى بلغ سور المدينة فلم يسكن الدم. فسلط الله عليهم بختنصر في جَمْع عظيم فحصرهم فلم يظفر بهم، فأراد الرجوع فأتته امرأة من بني اسرائيل، فقالت: بلغني أنك تريد العود. قال: نعم، قد طال المقام وجاع الناس وقلت الميرة بهم وضاق عليهم، فقالت: إنْ فتحتُ لك المدينة أتقتل مَنْ آمُرَك بقتلِه وتكف إذا أمرتك؟

قال: نعم. قالت: اقسم جندك أربعة أقسام على نواحي المدينة، ثم ارفعوا أيديكم إلى السماء، وقولوا:اللهم إنا نستفتحك على دم يحيى بن زكريا ففعلو، فخرب سور المدينة فدخلوها فأمرتهم العجوز أنْ يقتلوا على دم يحيى بن زكريا حتى يسكن، فلم يزل يقتل حتى قتل سبعين ألفاً وسكن الدم فأمرته بالكف وكف.

<sup>(</sup>۱) الذي في متى: ۱۶، لوقا: ٣: أنّ هيرودوس لما تزوج هيروديا امرأة فيلبس أخيه اعترض عليه يحيى فحبسه، وفي حفلة ولادة هيرودوس رقصت ابنته فأرضته وأرضت الحاضرين فوعدها بإنفاذ ما تطلب فكلفته ـ بناء على إيعاز والدتها ـ بقطع رأس يحيى ووضعه في طبق فأمر بقطع رأسه في السجن وهو كاره ولكن فعل تنفيذاً لوعده ـ ( منيرية )

 <sup>(</sup>٢) تخريف ما بعده تخريف فأين بختنصر الذي في سنة ٢٠٦ ق . م من يحيى الذي ولد في أول عام للميلاد .
 ( م ) وسيرده ـ أيضاً ـ المصنف نفسه هنا .

وخُرَّبَ بيت المقدس، وأمر أن تلقى فيه الجِيَف، وعاد ومعه دانيال وغيره من وجوه بني اسرائيل منهم عزريا وميشائيل ورأس الجالوت، فكان دانيال أكرم الناس عليه، فحسدهم المجوس وسعوا بهم إلى بختنصر وذكر نحو ما تقدم من إلقائهم إلى السَّبْع ونزول الملك عليهم، ومسخ بختنصر ومقامه في الوحش سبع سنين.

وهذا القول وما لم نذكره من الروايات من أنَّ بختنصر هو الذي خَرَّبَ بيت المقدس، وقَتَلَ بني إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكريا باطل عند أهل السير والتاريخ، وأهل العلم بأمور الماضين، وذلك أنهم أجمعون مجمعون على أن بختنصر غزا بني اسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد أرميا بن حلقيا، وبين عهد أرميا وقتل يحيى أربعمائة سنة وإحدى وستون سنة (۱) عند اليهود والنصارى ويذكرون أنّ ذلك في كتبهم وأسفارهم مُبيَّن، وتُوَافِقُهُم المجوس في مدة غزو بختنصر بني إسرائيل إلى موت الإسكندر وتخالفهم في مدة ما بين موت الاسكندر ومولد يحيى، فيزعمون أن مدة ذلك كانت إحدى وخمسين سنة.

وأما ابن إسحاق فإنه قال: الحق أنَّ بني اسرائيل عَمَّرُوا بيت المقدس بعد مرجعهم من بابل وكثروا، ثم عادوا يحدثون الأحداث ويعود الله سبحانه وتعالى عليهم، ويبعث فيهم الرسل، ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون، حتى كان آخر مَنْ بَعَثَ الله فيهم زكريا وابنه يحيى وعيسى بن مريم عليهم السلام فقتلوا يحيى وزكريا، فابتعث الله عليهم ملكاً من ملوك بابل يقال له: جودرس، فسار إليهم حتى دخل عليهم الشام، فلما دخل عليهم بيت المقدس قال لقائد عظيم من عسكره اسمه نبوزاذان وهو صاحب الفيل: إني كنت حلفت لئن أنا طفرت ببني اسرائيل لأقتلنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عَسْكري إلا أن لا أجد مَنْ أقتله، وأمره أنْ يدخل المدينة ويقتلهم حَتى يبلغ ذلك منهم، فدخل نبوزاذان المدينة، فأقام في المدينة التي يقربون فيها قربانهم فوجد دما يغلي، فقال: يا بني اسرائيل. ما شأن هذا الدم يغلي؟ فقالوا: هذا دم قربان لنا لم يُقْبَل فلذلك هو يغلي. فقال: ما صدقتموني الخبر. فقالوا: إنه قد انقطع منا الملك والنبوة فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤوسهم فلم فلذلك لم يقبل منا. فذبح منهم على ذلك الدم سبعمائة وسبعين رجلاً من رؤوسهم فلم يهدأ فأمر بسبعمائة من علمائهم، فذبحوا على الدم فلم يهدأ.

<sup>(</sup>١) بل أكثر من خمسمائة سنة (م) .

فلما رأى الدم لا يبرد قال لهم: يا بني اسرائيل آصدقوني وآصبروا على أمر ربكم فقد طال ما ملكتم في الأرض تفعلون ما شئتم قبل أن لا أدع منكم نافخ نار ولا ذكراً إلا قتلته. فلما رأوا الجهد وشدة القتل صدقوه الخبر، وقالوا: هذا نبي كان ينهانا عن كثير [م] ما يسخط الله ويخبرنا بخبركم فلم نصدقه وقتلناه فهذا دَمُّهُ.

فقال: ما كان اسمه، قالوا: يحيى بن زكريا. قال: الآن صدقتموني لمثل هذا انتقم ربكم منكم. وخر ساجداً، وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب المدينة واخرجوا من ههنا مِنْ جيش جودرس. ففعلوا وخلا في بني اسرائيل، ثم قال للدم: يا يحيى قد علم ربي وربك ما قد أصاب قومك مِنْ أجلك وما قتل منهم فاهدأ بإذن الله قبل أن لا يبقى من قومك أحد. فسكن الدم ورفع نبوزاذان القتل، وقال: آمنت بما آمنت به بنو اسرائيل وصدقت به وأيقنت أنه لا رب غيره.

ثم قال لبني اسرائيل: إنّ جودرس أمرني أنْ أقتل فيكم حَتَّىٰ تسيل دماؤكم في عسكره، ولست أستطيع أنْ أعصيه. قالوا: افعل فأمرهم أنْ يحفروا حفيرة، وأمر بالخيل، والبغال والحمير، والبقر، والغنم، والابل فذبحها حتى كثر الدم وأجرى عليه ماءً، فسال الدم في العسكر، فأمر بالقتلى الذين كان قتلهم، فألقوا فوق المواشي، فلما نظر جودرس إلىٰ الدم قد بلغ عسكره أرسل إلى نبوزاذان أن آرفع القتل عنهم، فقد انتقمت منهم بما فعلوا، وهي الوقعة الأخيرة التي أنزل الله ببني اسرائيل يقول الله تعالى لنبيه محمد على ﴿ وَقَضَيْنا إلَىٰ بَني إِسْرَائِيلَ في الكِتَابِ لَتُهْسِدُنَ فِي الأرْضِ مَرَّتَيْن وَجَعَلْنَا كُم الدِّيار وَكَانَ وَعْداً مَفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدْنَالُكُم الكَرَّة عَلَيْهم وَأَمْدُذْنَاكُم بِأَمُوال وَبَعَلْنَا كُم الْنُوبِ بَأْس أَسْدِيدٍ وَعَدا الله عَلَى الله بنا الرَّوْ مَا عَلُوا وَجُوهَكُم وَلِيَدْخُلُوا المَسْجَد كَمَا دَخَلُوه أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَيَتَبُرُوا مَا عَلُوا وَعُدَا الله عَسَىٰ رَبُكُم أَنْ يَرْحَمَكم وَإِنْ عُدْتُم عُدْنا وَجَعَلْنا جَهَنّم لِلكَافِرِيْن حَصِيْراً ﴾ (١) وعسىٰ من الله حَقً. وكانت الوقعة الاولى بختنصر وجنوده، ثم رد الله سبحانه لهم الكرة، ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده، وكانت أعظم الوقعتين فيها كان خراب الكرة، ثم كانت الوقعة الأخيرة جودرس وجنوده، وكانت أعظم الوقعتين فيها كان خراب

<sup>(</sup>١) الإسراء : ٤ : ٨ .

٢٣٤ ..... ذكر المسيح عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام

بلادهم وقتل رجالهم وسبي ذراريهم ونسائهم يقول الله تعالى : ﴿ وليتبروا ما علوا تتبيراً ﴾(١).

وزعم بعض أهل العلم: أنَّ قتل يحيى كان أيام أردشير بن بابك. (٢). وقيل: كان قتله قبل رفع المسيح عليه السلام بسنة ونصف والله أعلم.

<sup>(</sup>١) إنَّ الذي خَرَّب بيت المقدس الخراب الثاني هو طيطوس الروماني ـ (م).

<sup>(</sup>٢) هذا خطأ فإنّ أردشير وَحّد المملكة الفارسيةُ سنة ٣٢٠ قَ . م .

#### ذكر قتل زكريا

لما قتل يحيى وسمع أبوه بقتله فَرَّ هارباً فدخل بُسْتاناً عند بيت المقدس فيه أشجار، فأرْسَلَ الملك في طلبه، فمر زكريا بالشجرة، فنادته هلم إليّ يا نبي الله فلما أتاها أنشقت فدخلها فانطبقت عليه وبقي في وسطها، فأتى عدو الله إبليس فأخذ هدب ردائه فأخرجه من الشجرة ليصدقوه إذا أخبرهم، ثم لقي الطلب فأخبرهم، فقال لهم: ما تريدون؟ فقالوا نلتمس زكريا. فقال: إنه سَحَرَ هذه الشجرة فانشقت له فدخلها. قالوا: لا نصدقك. قال: فإنّ لي علامة تصدقوني بها فأراهم طرف ردائه، فأخذوا الفؤوس وقطعوا الشجرة اثنتين وشقوها بالمنشار فمات زكريا فيها. فسلط الله عليهم أخبث أهل الأرض فآنتقم به منهم (١). وقيل إنّ السبب في قتله، أنّ إبليس جاء إلى مجالس بني اسرائيل، ، فقذف زكريا بمريم وقال لهم: ما أحبلها غيره، وهو الذي كان يدخل عليها. فطلبوه فهرب وذكر من دخوله الشجرة نحو ما تقدم (٢).

<sup>(</sup>١) ، (٢) هذه القصة باطلة لا وزن لها ولا دليل عليها .

## ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره

كانت ولادة المسيح أيام ملوك الطوائف، قالت المجوس: كان ذلك بعد خمس وستين من سنة غَلَبَةِ الإسكندر على أرض بابل(١) وبعد إحدى وخمسين سنة مضت من ملك الأشكانيين.

وقالت النصارى: إن ولادته كانت لمضي ثلثمائة وثلاث وستين سنة (٢) من وقت غلبة الاسكندر على أرض بابل، وزعموا أن مولد يحيى كان قبل مولد المسيح بستة أشهر وأنّ مريم عليها السلام حملت بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة \_ وقيل خمس عشرة، وقيل عشرين \_ وأن عيسى عاش إلى أن رفع اثنتين وثلاثين سنة وأياماً، وأن مريم عاشت بعده ست سنين فكان جميع عمرها إحدى وخمسين سنة، وأنّ يحيى قتل قبل أن يرفع المسيح وأتت المسيح النبوة والرسالة وعمره ثلاثون سنة.

وقد ذكرنا حال مريم في خدمة الكنيسة وكانت هِيَ وابن عمها يوسف بن يعقوب بن ماثان النجار يليان خدمة الكنيسة، وكان يوسف حكيماً نجاراً يعمل بيديه ويتصدق بذلك، وقالت النصارى: إنّ مريم كان قد تزوجها يوسف ابن عمها إلا أنه لم يقربها إلا بعد رفع المسيح (٣) والله أعلم.

<sup>(</sup>١) هذا غلط والصحيح أنَّ ذلك كان بعد الإسكندر بأكثر من ثلاثمائة سنة ـ (م) .

<sup>(</sup>٢) وهذا أيضاً غلط لأنَّ المدة أقل من ذلك بقليل. . . ( منيرية ).

<sup>(</sup>٣) هذا يخالف ما في مرقس ٦ : ٣ ونصها :

<sup>(</sup>أليس هذا هو النجار بن مريم وأخو يعقوب وموسى ويهوذا وسمعان!! أو ليست أخواته ههنا عندنا؟).

وفي متى ١٣ : ٤٦ : ( وفيما هو يكلم الجموع إذا أمه واخواته قد وقفوا خارجاً طالبين أن يكلموه . فقال لهم : واحد هوذا أمك واخوتك واقفون خارجاً طالبين أن يكلموك . فأجاب وقال للقائل له : مَنْ هي أمي ؟ ومَنْ هم أخوتي ؟ ثم مد يده نحو تلاميذه وقال : ها أمي واخوتي ) .

وكانت مريم إذا نفد ماؤها وماء يوسف ابن عمها أخذ كُلُّ واحد منهما قُلَّتهُ وانطلق إلى المغارة التي فيها الماء يستعذبان منه ثم يرجعان إلى الكنيسة، فلما كان اليوم الذي لقيها فيه جبرائيل نفد ماؤها، فقالت ليوسف: ليذهب معها إلى الماء. فقال: عندي من الماء ما يكفيني إلى غد، فأخذت قُلَّتها وانطلقت وَحْدَهَا حتى دخلت المغارة، فوجدت جبرائيل قد مثله الله لها (بَشَراً سَوِيًا)، فقال لها:

يا مريم إنّ الله قد بعثني اليك ﴿ لأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيًا ﴾ (١) قَالَتْ : ﴿ أَنَّى أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ﴾ (٢) أي مطيعاً لله ، وقيل : هو اسم رجل بعينه وتحسبه رجلًا . ﴿ قَالَ : إنَّما أَنا رَسُولُ رَبِّكِ لأَهَبَ لَكِ غُلَاماً زَكِيًّا . قَالَت : أَنَّىٰ يكونُ لِي غُلامً وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَم أَكُ بَغِيًّا ﴾ (٣) أي زانية . ﴿ قال : كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ ﴾ إلى قوله : ﴿ أَمْراً مَقْضِيًا ﴾ (٤) .

فلما قال ذلك استسلمت لقضاء الله، فنفخ في جَيْب درعها، ثم انصرف عنها وقد حملت بالمسيح، وملأت قلتها، وعادت، وكان لا يُعلم في أهل زمانها أعبد منها ومن ابن عمها يوسف النجار، وكان معها، وهو أول من أنكر حملها، فلما رأى الذي بها استعظمه ولم يدر على ماذا يضع ذلك منها فإذا أراد أن يتهمها ذكر صلاحها وأنها لم تغب عنه ساعة قط، وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي بها، فلما اشتد ذلك عليه كلمها، فكان أول كلامه لها أن قال لها: إنه قد وقع من أمرك شيء قد حرصت على أن أميته وأكتمه فغلبني. فقلت: قل قولاً جميلاً. فقال: حدثيني هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل يكون ولد بغير ذكر؟ قالت له: نعم. ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه بغير بذر! ألم تعلم أن الله خلق الشجر من غير مطر! وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلق كل واحدة منها وحده. أو تقول لن يقدر الله على أن ينبت حتى يستعين بالبذر والمطر.

قال يوسف: لا أقول هكذا، ولكني أقول: إن الله يقدر على ما يشاء أنما يقول

<sup>(</sup>١) مريم : ١٩ .

<sup>(</sup>۲) مريم : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) مريم: ١٨: ١٩.

<sup>(</sup>٤) مريم : ٢١ .

لذلك كن فيكون. قالت له: ألم تعلم أن الله خلق آدم وحواء من غير ذكر ولا أنثى؟ قال: بلى، فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن الذي بها شيء من الله لا يسعه أن يسألها عنه لمارأى من كتمانها له، وقيل: أنها خرجت إلى جانب الحجرات لحيض أصابها، فاتخذت من دونهم حجاباً من الجدران، فلما طهرت إذا برجل معها وذكر الآيات، فلما حملت أتتها خالتها امرأة زكريا ليلة تزورها فلما فتحت لها الباب آلتزمتها، فقالت امرأة زكريا: إني حبلى. فقالت لها مريم: وأنا أيضاً حبلى! قالت امرأة زكريا: فإني وجدت ما في بطني يسجد لما في بطنك. وولدت امرأة زكريا يحيى.

وقد اختلف في مدة حَمْلها، فقيل تسعة أشهر وهو قول النصارى، وقيل ثمانية أشهر فكان ذلك آية أخرى لأنه لم يعش مولود لثمانية أشهر غيره، وقيل ستة أشهر، وقيل ثلاث ساعات، وقيل ساعة واحدة وهو أشبه بظاهر القرآن العزيز لقوله تعالى : ﴿ فَحَمَلَتْه فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَاناً قَصِيًا ﴾ (١) عقبه بالفاء.

فلما أُحَسَّت مريم خرجت إلى جانب المحراب الشرقي فاتت أقصاه ﴿ فَأَجَاءَهَا المَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت ﴾ (٢) وهي تطلق من الحبل استحياء من الناس ﴿ يَا لَيْتَنِي مِتْ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِيًّا ﴾ (٣) تعني نسي ذكري وأثري فلا يُرَىٰ لي أثر ولا عين.

قالت مريم: كنت إذا خلوت حدثني عيسى وحدثته فإذا كان عندنا إنسان سمعتُ تسبيحه في بطني. ( فَنَادَاها ) جبراثيل ( مِنْ تَحْتِها ) أي من أسفل الجبل ﴿ لاَ تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴾ (٤) وهو النهر الصغير أجراه تحتها. فمَنْ قرأ مِنْ تحتِها بكسر الميم جعل المنادى جبراثيل، ومَنْ فتحها قال: إنه عيسى أنطقه الله. ﴿ وَهُزِّي بكسر الميم جعل المنادى جبراثيل، ومَنْ فتحها قال: إنه عيسى أنطقه الله. ﴿ وَهُزِّي إليْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (٥) كان جذعاً مقطوعاً فهزته فإذا هو نخلة. وقيل: كان مقطوعاً فلما أجهدها الطلق احتضنته فاستقام وآخضَرَّ وأرطب فقيل لها: ﴿ وَهُزِّي إليك بجذع النخلة ﴾ فهزته فتساقط الرُّطَبُ فقال لها: ﴿ فَكُلِي وَآشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ النخلة ﴾ فهزته فتساقط الرُّطَبُ فقال لها: ﴿ فَكُلِي وَآشْرَبِي وَقَرِّي عَيْناً فَإِمَّا تَرَيِنٌ مِنَ

<sup>(</sup>١) مريم : ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ، (۳) مریم : ۲۳ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) مريم : ٢٥ .

البَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلَّرْحْمَـٰنِ صَوْماً فَلَنْ أَكَلِّمَ اليَوْمَ إِنْسِيًّا ﴾ وكان من صام في ذلك الزمان لا يتكلم حتى يُمْسى.

فلما ولدته ذهب إبليس (١) فأخبر بني إسرائيل أنّ مريم قد ولدت، فأقبلوا يشتدون بدعوتها، ﴿ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴾ (٢). وقيل: إنّ يوسف النجار تَركها في مغارة أربعين يوماً. ثم جاء بها إلى أهلها، فلما رأوها قالوا لها: ﴿ يَا مَرْيَمُ لَقَد جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًا \* يَا أُخْتَ هَنْرُونَ مَا كَان أَبُوكِ آمْرَأُسَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ﴾ (٣) فما بالك أنت؟ وكانت من نسل هارون أخي موسى كذا قيل.

قلت: إنها ليست مِنْ هارون إنما هي من سبط يه وذ بن يعقوب من نسل سليمان بن داود، وإنما كانوا يدعون بالصالحين، وهارون من ولد لاوى بن يعقوب.

قالت لهم: ما أمرها الله به بعد ذلك، فلما أرادوها بعد ذلك على الكلام ﴿ أَشَارَتْ إِلَيْهِ ﴾ فغضبوا، وقالوا لَسُخريتها بنا أشد علينا من زِنَاهَا، ﴿ قَالُوا: كَيْف نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي المَهْدِ صَبِيًا ﴾ (٤).

فتكلم عيسى، فقال: ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللهِ آتَانِي الكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا \* وَجَعَلَنِي مُبَارِكاً أَيْنَما كُنْتُ وَأُوصَانِي بِالصَّلاةِ والزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا ﴾(٥) فكان أول ما تكلم به العبودية ليكون أبلغ في الحجة على مِنْ يعتقد أنه إله، وكان قومها قد أخذوا الحجارة ليرجموها، فلما تكلم ابنُها تركوها، ثم لم يتكلم بعدها حتى كان بمنزلة غيره من الصبيان.

وقال بنو اسرائيل: ما أحبلها غير زكريا فإنه هو الذي كان يدخل عليها ويخرج من عندها فطلبوه ليقتلوه، ففر منهم، ثم أدركوه، فقتلوه، وقيل في سبب قتله غير ذلك وقد تقدم ذكره.

وقيل إنه لما دنا نِفَاسُهَا أوحيٰ الله إليها أن اخرجي من أرض قومك، فإنهم إنْ

<sup>(</sup>١) هذا هراء لا وزن له ولا دليل عليه.

<sup>(</sup>٢) مريم : ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) مريم : ٢٧ : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) مريم : ٢٩ .

<sup>(</sup>٥) مريم : ٣٠ : ٣١ .

ظفروا بك عيروكِ وقتلوكِ وولدك.

فاحتملها يوسف النجار وسار بها إلى أرض مصر فلما وصلا إلى تُخُوم مصر أدركها المَخَاض فلما وضعت وهي محزونة قيل لها ﴿ لا تحزني ﴾ الآية إلى ﴿ إنسيا ﴾ فكان الرطب يتساقط عليها وذلك في الشتاء، وأصبحت الأصنام منكوسة على رؤوسها، وفزعت الشياطين فجاؤوا إلى إبليس، فلما رأى جَمَاعَتُهم سألهم فأخبروه، فقال: قد حدث في الأرض حادث، فطار عند ذلك وغاب عنهم، فمر بالمكان الذي ولد فيه عيسى، فرأى الملائكة محدقين به، فعلم أنّ الحدث فيه ولم تمكنه الملائكة من الدنو من عيسى، فعاد إلى أصحابه وأعلمهم بذلك، وقال لهم: ما ولدت امرأة إلا وأنا حاضر وإني لأرجو أن أضل به أكثر ممن يهتدي، واحتملته مريم إلى أرض مصر، فمكث اثنتي عشرة سنة تكتمه من الناس فكانت تلتقط السنبل والمهد في منكبيها.

قلت والقول الأول في ولادته بأرض قومها للقرآن أصح لقول الله تعالى : ﴿ فَأَتَتْ به قومها تحمله ﴾ وقوله : ﴿ كيف نكلم من كان في المهد صبياً ﴾ .

وقيل: إنّ مريم حَمَلَتْ المسيح إلى مصر بعد ولادته ومعها يوسف النجار وهي الرّبوة التي ذكرها الله تعالى، وقيل الربوة دمشق، وقيل بيت المقدس،وقيل غير ذلك، فكان سبب ذلك الخوف من ملك بني اسرائيل، وكان من الروم واسمه هيردوس، فإن اليهود أغروه بقتله، فساروا إلى مصر، وأقاموا بها آثنتي عشرة سنة إلى أن مات ذلك الملك وعادوا إلى الشام، وقيل: إنّ هيردوس لم يرد قتله ولم يسمع به إلا بعد رفعه وإنما خافوا اليهود عليه والله أعلم.

## ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته

لما كانت مريم بمصر نزلت على دهقان، وكانت داره يأوي إليها الفقراء والمساكين فسرق له مال فلم يتهم المساكين، فحزنت مريم، فلما رأى عيسى حُزن أمه قال: أتريدين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم. قال: إنه أخذه الأعمى والمقعد اشتركا فيه حمل الأعمى المقعد فأخذه. فقيل للأعمى ليحمل المقعد فأظهر العجز، فقال له المسيح: كيف قويت على حمله البارحة لما أخذتما المال! فاعترفا وأعاداه.

ونزل بالدهقان أضياف ولم يكن عنده شراب فاهتم لذلك، فلما رآه عيسى دخل

بيتاً للدهقان فيه صفان من جرار، فأمرً عيسى بيده على أفواهها وهو يمشي. فامتلأت شراباً وعمره حينئذ اثنتا عشرة سنة . وكان في الكُتّاب يحدث الصبيان بما يصنع أهلوهم وبما كانوا يأكلون \_ قال وهب: بينما عيسى يلعب مع الصبيان إذ وثب غلام على صبي فضربه على رجله فقتله. فألقاه بين رجلي المسيح متلطخاً بالدم فأنطلقوا به إلى الحاكم في ذلك البلد، فقالوا: قتل صبياً. فسأله الحاكم فقال: ما قتلته. فأرادوا أن يبطشوا به. فقال: اثتوني بالصبي حتى أسأله مَنْ قتله. فتعجبوا مِن قوله وأحضروا عنده القتيل، فدعا الله فأحياه، فقال: مَنْ قتلك. فقال: قتلني فلان \_ يعني الذي قتله. فقال بنو إسرائيل للقتيل: مَنْ هذا. قال هذا: عيسى بن مريم. ثم مات الغلام من ساعته.

وقال عطاء: سَلَّمَتْ مريم عيسىٰ إلى صباغ يتعلم عنده، فاجتمع عند الصباغ ثياب وعرض له حاجة، فقال للمسيح: هذه ثياب مختلفة الألوان، وقد جعلتُ في كل ثوب منها خيطاً على اللون الذي يصبغ به فآصبغها حتى أعود مِنْ حاجتي هذه.

فأخذها المسيح وألقاها في جُبِّ واحد فلما عاد الصباغ سأله عن الثياب فقال: صبغتُها. فقال: أين هي؟ قال: في هذا الجب. قال: كلها؟! قال: نعم. قال: لقد أفسدتها على أصحابها وتغيظ عليه. فقال له المسيح: لا تعجل وانظر إليها وقام وأخرجها كل ثوب منها على اللون الذي أراد صاحبه، فتعجب الصباغ منه، وعلم أن ذلك من الله تعالى.

ولَمّا عاد عيسىٰ وأمه إلى الشام نزلوا بقرية يقال لها « نـاصِرة »، وبها سميت النصارى، فأقام إلى أن بلغ ثلاثين سنة، فأوحى الله إليه أن يبرز للناس ويدعوهم إلى الله تعالى، ويداوي المرضى والزَّمْنَىٰ والأكمه والأبرص وغيرهم من المرضى ففعل ما أمر به، وأحبه الناس، وكثر أتباعه، وعَلا ذكره.

وحضر يوماً طعام بعض الملوك، وكان دعا الناس إليه فقعد على قصعة يأكل منها ولا تنقص، فقال الملك: من أنت؟ قال: أنا عيسى بن مريم. فنزل الملك عن مُلْكِهِ واتبعه في نفر من أصحابه، فكانوا الحواريين.

وقيل: إنَّ الحواريين هم الصَبَّاغ الذي تقوم ذكره وأصحاب له. وقيل: كانـوا صيادين، وقيل قَصَّارِين، وقيل ملاحين والله أعلم، وكانت عدتهم اثني عشر رجلًا، وكانوا إذا جاعوا أو عطشوا قالوا: يا روح الله قد جُعْنَا وعطشنا، فيضرب يده إلى الأرض. فيخرج لكل انسان منهم رغيفان وما يشربون. فقالوا: مَنْ أفضل منا؟ إذا شئنا أطعمتنا وسقيتنا. فقال: أفضل منكم مَنْ يأكل مِنْ كَسْب يده. فصاروا يغسلون الثياب بالأجرة.

ولما أرسله الله أظهر من المعجزات أنه صَوِّر من الطين صورة طائر. ثم نفخ فيه فيصير طائراً بإذن الله، قيل هو الخفاش، وكان غالب على زمانه الطب، فأتاهم بما أبرأ الأكمه (١) والأبرص وأحيا الموتى تعجيزاً لهم. فممن أحياه عازر. وكان صديقاً لعيسى. فمرض فارسلت أخته إلى عيسى أن عازر يموت. فسار إليه وبينهما ثلاثة أيام، فوصل إليه وقد مات منذ ثلاثة أيام، فأتى قبره فدعا له فعاش وبقى حتى وُلِد له.

وأحيا امرأة وعاشت وولد لها وأحيا سام بن نوح: كان يوماً مع الحواريين يذكر نوحاً والغرق والسفينة، فقالوا: لو بعثت لنا من شهد ذلك. فأتى تلا وقال: هذا قبر سام بن نوح. ثم دعا الله فعاش، وقال: قد قامت القيامة؟ فقال المسيح: لا ولكن دعوتُ الله فأحياك. فسألوه فأخبرهم، ثم عاد ميتاً. وأحيا عُزيْراً النبي قال له بنو إسرائيل: أُحي لنا عزيراً وإلا أحرقناك، فدعا الله فعاش. فقالوا: ما تشهد لهذا الرجل؟ قال: أشهد أنه عبد الله ورسوله. وأحيا يحيى بن زكريا. وأحيا غير مَنْ ذكرناه، وكان يمشى على الماء.

### ذكر نزول المائدة

وكان من المعجزات العظيمة نزول المائدة، وسبب ذلك أنَّ الحواريين قالوا له: يا عيسى: ﴿هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِّلَ عَلَيْنا مَائِدَةً مِن السَّمَاءِ ﴾ (٢)؟ فدعا عيسى فقال: ﴿اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِائِدَةً مِن السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيْداً لِأُوَّلِنا وَآخِرنا﴾.

فانزل الله المائدة عليها خبز ولحم يأكلون منها ولا تنفد، فقال لهم: إنها مقيمة ما لم تدخروا منها فما مضى يومهم حتى ادخروا. وقيل: أقبلت الملائكة تحمل المائدة عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات حتى وضعوها بين أيديهم، فأكل منها آخر الناس كما

<sup>(</sup>١) الأكمه: الأعمى .

<sup>(</sup>٢) المائدة : ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) المائدة : ١١٤ .

أكل أولهم، وقيل كان عليها من ثمار الجنة، وقيل: كانت تمد بكل طعام إلا اللحم، وقيل: كانت سمكة فيها طعم كل شيء فلما أكلوا منها وهم خمسة آلاف وزادت حتى بلغ الطعام ركبهم قالوا: نشهد أنك رسول الله، ثم تفرقوا، فتحدثوا بذلك فكذب به من لم يشهده، وقالوا: سحر أعينكم، فافتتن بعضهم وكفر، فمسخوا خنازير ليس فيهم امرأة ولا صبى فبقوا ثلاثة أيام ثم هلكوا لم يتوالدوا.

وقيل: كانت المائدة سفرة حمراء تحتها غمامة وفوقها غمامة وهم ينظرون إليها تنزل حتى سقطت بين أيديهم، فبكل عيسى، وقال: اللهم أجعلني من الشاكرين، اللهم أجعلها رحمة ولا تجعلها مُثْلَة ولا عقوبة. واليهود ينظرون إلى شيءٍ لم يَروا مثله ولم يجدوا ريحاً أطيب من ريحها.

فقال شمعون: يا روح الله أمِنْ طعام الدنيا أم من طعام الجنة؟ فقال المسيح: لا من طعام الدنيا ولا من طعام الأخرة إنما هو شيء خلقه الله بقدرته. فقال لهم: كلوا مما سألتم، فقالوا له: كل أنت يا روح الله، فقال: معاذ الله أن آكل منها فلم يأكل ولم يأكلوا منها، فدعا المرضى والزمنى والفقراء، فأكلوا منها وهم ألف وثلثمائة فشبعوا وهي بحالها لم تنقص، فصح المرضى والزمنى، واستغنى الفقراء، ثم صعدت وهم ينظرون إليها حتى توارت وندم الحواريون حيث لم يأكلوا منها.

وقيل: إنها نزلت أربعين يوماً كانت تنزل يوماً وتنقطع يوماً، وأمر الله عيسى أن يدعو إليها الفقراء دون الأغنياء، ففعل ذلك، فاشتد على الأغنياء وجحدوا نزولها وشكوا في ذلك وشككوا غيرهم فيها، فأوحى الله إلى عيسى إني شرطت أن أعذب المكذبين عذاباً لا أعذب به أحداً من العالمين، فمسخ منهم ثلثمائة وثلاثة وثلاثين رجلاً، فاصبحوا خنازير، فلما رأى الناس ذلك فزعوا إلى عيسى وبكوا وبكى عيسى على الممسوخين، فلما أبصرت الخنازير عيسى بكوا وطافوا به وهو يدعوهم بأسمائهم ويشيرون برؤوسهم ولا يقدرون على الكلام، فعاشوا ثلاثة أيام ثم هلكوا.

# ذكر رَفْع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمه وعوده إلى السماء

قيل: إنَّ عيسى استقبله ناس من اليهود، فلما رأوه قالوا: قد جاء الساحر ابن الساحرة الفاعل ابن الفاعلة وقذفوه وأمه، فسمع ذلك ودعا عليهم، فاستجاب الله دعاءه

ومسخهم خنازير، فلما رأى ذلك رأس بني اسرائيل فزع وخاف وجمع كلمة اليهود على قتله، فاجتمعوا عليه؛ فسألوه، فقال: يا معشر اليهود إن الله يبغضكم فغضبوا من مقالته وثاروا إليه ليقتلوه فبعث إليه جبريل، فأدخله في خوخة إلى بيت فيها روزنة في سقفها، فرفعه إلى السماء مِنْ تلك الروزنة، فأمر رأس اليهود رجلاً من أصحابه اسمه نطليانوس أنْ يدخل إليه فيقتله، فدخل فلم ير أحداً وألقى الله عليه شَبه المسيح، فخرج إليهم، فظنوه عيسى، فقتلوه وصلبوه.

وقيل: إن عيسى قال لأصحابه أيكم يحب أنْ يُلْقىٰ عليه شَبَهي وهو مقتول؟ فقال رجل منهم: أنا يا روح الله. فألقى عليه شبهه فقتل وصلب. وقيل: أن الذي شبه بعيسى وصلب رجل اسرائيلي اسمه يوشع أيضاً.

وقيل: لما أُعْلَم الله المسيح أنه خارج من الدنيا جزع من الموت، فدعا الحواريين، فصنع لهم طعاماً، فقال: احضروني الليلة فإن لي إليكم حاجة.

فلما اجتمعوا عَشَّاهم، وقام يخدمهم، فلما فرغوا أخذ يغسل أيديهم بيده ويمسحها بثيابه، فتعاظموا ذلك وكرهوه، فقال: مَنْ يَرُدَّ عَلَيَّ الليلة شيئاً مما أصنع فليس مني. فاقروه حتى فرغ من ذلك، ثم قال: أمّا ما خَدَمْتُكُم عَلَى الطعام وغسلت أيديكم بيدي فليكن بي أسوة فلا يتعاظم بعضكم على بعض، وأما حاجتي التي أستعينكم عليها فتدعون الله لي وتجتهدون في الدعاء أن يؤخر أجلي. فلمنا نصبوا أنفسهم للدعاء أخذهم النوم حتى ما يستطيعون الدعاء، فجعل يوقظهم ويقول: سبحان الله ما تصبرون لي ليلة؟ قالوا: والله ما ندري ما لنا لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نقدر عليه الليلة وكلما نريد الدعاء حيّل بيننا وبينه. فقال: يُذْهَبُ بالراعي ويفترقُ الغنم، وجعل ينعي نفسه. ثم قال: ليكفرن بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات، وليبيعني أحدكم بدارهم يسيرة، وليأكلن ثمني. فخرجوا وتفرقوا، وكانت اليهود تطلبه، فأخذوا شمعون أحد الحواريين، وقالوا: هذا صاحبه.

واختلف العلماء في موته قبل رفعه إلى السماء، فقيل: رُفِعَ ولم يَمُتْ، وقيل: تُوفًاه الله ثلاث ساعات ثم أحياه ورفعه ولما رفع إلى السماء قال الله له: انزل. فلما قالوا لشمعون عن المسيح جَحَد، وقال: ما أنا صاحبه فتركوه وفعلوا ذلك ثلاثاً، فلما سمع صياح الديك بكى وأحزنه ذلك.

~ ~ ~ **@** 

وأتى أحدُ الحواريين إلى اليهود فَدَلَّهم على المسيح وأعطوه ثلاثين درهماً، فأتى معهم إلى البيت الذي فيه المسيح فدخله فرفع الله المسيح وألقى شبهه على الذي دلهم عليه، فأخذوه وأوثقوه وقادوه وهم يقولون له: أنت كنت تُحيي الموتى وتفعل كذا وكذا، فَهَلَّ تُنجِي نفسك: وهو يقول: أنا الذي دللتكم عليه، فلم يصغوا إلى قوله ووصلوا به إلى الخشبة وصلبوه عليها.

وقيل: إن اليهود لما دلهم عليه الحواريّ اتبعوه وأخذوه من البيت الذي كان فيه ليصلبوه، فاظلمت الأرض، وأرسل الله ملائكة فحالوا بينهم وبينه وألقى شبه المسيح على الذي دَلَّهُم عليه، فأخذوه ليصلبوه، فقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم يلتفتوا إليه، فقتلوه وصلبوه عليها(١).

ورفع الله المسيح إليه بعد أن توفاه ثلاث ساعات ، وقيل سبع ساعات ثم أحياه ورفعه ثم قال له ، آنزل إلى مريم فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها ولم يحزن أحد حزنها فنزل عليها بعد سبعة أيام ، فاشتعل الجبل حين هبط نوراً وهي (٢) عند المصلوب تبكي ، ومعها امرأة كان أبرأها من الجنون ، فقال : ما شأنكما تبكيان ؟ قالتا : عليك ، قال : إني رفعني الله إليه ولم يصبني إلا خير ، وإنّ هذا شيء ﴿شُبّه لَهُم ﴾ وأمرها فجمعت له الحواريين فبثّه م في الأرض رُسُلاً عن الله وأمرهم أن يبلغوا عنه ما أمره الله به ، ثم رفعه الله إليه وكساه الريش وألبسه النور ، وقطع عنه لذة المطعم والمشرب ، وطار مع الملائكة فهو معهم ، فصار إنسياً ملكياً سماوياً أرضياً ، فتفرق الحواريون حيث أمرهم ، فتلك الليلة التي أهبطه الله فيها هي التي تدخن فيها النصاري .

وتعدى اليهود على بقية الحواريين يعذبونَهُم ويشتمونَهُم ، فسمع بذلك ملك الروم واسمه هيردوس ، وكانوا تحت يده ، وكان صاحب وَثَن ، فقيل له : إن رجلًا كان في بني إسرائيل ، وكان يفعل الآيات من إحياء الموتى وخلق الطير من الطين والإخبار عن الغيوب ، فعدوا عليه فقتلوه ، وكان يخبرهم أنه رسول الله . فقال الملك : ويحكم ما منعكم أن تذكروا هذا مِنْ أمره ، فوالله لو علمتُ ما خَلَيْتُ بينهم وبينه .

<sup>(</sup>١) هذا هو الوجه الذي ذكره برنابا حواري المسيح في الفصل ٢١٧ من انجيله . ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) لم تكن أمه هي التي تبكي عند القبر أو موضع الصلب ولكنها مريم المجدلية ومريم الأخرى أخت مرثا -وهي مريم أم يعقوب . ( انظر يوحنا : ٢٠ ، لوقا : ٢٤ ، مرقس : ٦ ، متى : ٢٨ ) . . ( منيرية ) .

ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيدي اليهود وسألهم عن دين عيسى ، فأخبروه ، وتابعهم على دينهم واستنزل المصلوب الذي شبه لهم فغيبه وأخذ الخشبة التي صلب عليها فأكرمها وصانها ، وعدا على بني إسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة ، فمن هناك كان أصل النصرانية (١) في الروم .

وقيل: كان هذا الملك هيردوس ينوب عن ملك الروم الأعظم الملقب قيصر واسمه طيباريوس وكان هذا يسمى ملكاً وكان مُلك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة منها إلى ارتفاع المسيح ثماني عشرة سنة وأياماً.

<sup>(</sup>١) أصل النصرانية في الروم الحواريون الذين ذهبوا إلى بلادهم ونشروا الدين بينهم .- ( منيرية ) .

## ذكر من مَلَكَ من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد ﷺ

زعموا أنّ مُلْك الشام جميعه صار بعد طيباريوس إلى ولده جايوس : وكان ملكه أربع سنين .

ثم ملك بعده ابن له آخر اسمه قلوديوس أربع عشرة سنة، ثم ملك بعده نيرون الذي قتل بطرس وبولس فصلبهما منكسين أربع عشرة ساعة . ثم ملك بعده بوطلايس أربعة أشهر ، ثم ملك اسفسيانوس وهذا الذي وَجّه ابنه طيطوس إلى البيت المقدس فهدمه وقتل من بني إسرائيل غضباً للمسيح (۱) ثم ملك ابنه طيطوس ، ثم ملك أخوه دومطيانوس ست عشرة سنة ، ثم ملك بعده هدريانوس احدى وعشرين سنة ، ثم ملك من بعده مرايانوس تسع عشرة سنة ، ثم ملك بعده هدريانوس إحدى وعشرين سنة ، ثم ملك من بعده انطونينوس بن بطيانوس اثنتين وعشرين سنة ، ثم ملك مرقوس وأولاده تسع عشرة سنة ، ثم ملك من بعده فرطيناجوس عشرة سنة ، ثم ملك بعده قومودوس ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك من بعده فرطيناجوس ستة أشهر ، ثم ملك من بعده مرقيانوس أربع عشرة سنة ، ثم ملك من بعده انطينانوس أربع سنين ، ثم ملك من بعده انطينانوس أربع منين ، ثم ملك من بعده انطينانوس أربع منين وفي ملكه مات جالينوس الطبيب ، ثم ملك الخسندروس ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك مكسيمانوس ثلاث سنين ، ثم ملك والرييانوس سبع سنين ، ثم ملك والرييانوس شهرين ، ثم ملك داقيوس ست سنين ، ثم ملك قالوس ست سنين ، ثم ملك والرييانوس قوالينوس خمس عشرة سنة ، ثم ملك قلوديوس سنة ، ثم ملك قريطاليوس شهرين ،

<sup>(</sup>١) لم يكن ذلك غضباً للمسيح ، ولكن اليهود طمعوا في أنْ يتحرروا من ربقة الرومان فجاء إليهم وقتلهم وهدم هيكلهم وخرّب بيت المقدس ، وشتتهم في بقاع الأرض ، وقد ألف في ذلك أحد قوادهم كتاباً هو عمدة المؤرخين في شأنهم واسمه « يوسفوس » وكان قائد فرقة في جهة رفح . . ( مبيرية ) .

ثم ملك أورليانوس خمس سنين ، ثم ملك طيقطوس ستة أشهر ، ثم ملك فولورنوس خمسة وعشرين يوماً ، ثم ملك فرويوس ست سنين ، ثم ملك دقلطيانوس ست سنين . ثم ملك مخسيميانوس عشرين سنة ، ثم ملك والنطيانوس وغرطيانوس عشر سنين ، ثم ملك خرطيانوس ووالنطيانوس الصغير سنة ، ثم ملك تيداسيس الأكبر سبع عشرة سنة ، ثم اللك خرطيانوس وانوريوس عشرين سنة ، ثم ملك تيداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست ثم ارقاديوس وانوريوس عشرين سنة ، ثم ملك تيداسيس الأصغر ووالنطيانوس ست عشرة سنة ، ثم ملك لاوست عشر سنين ، ثم ملك توانون ثماني عشرة سنة ، ثم ملك يوسطنيانوس سبع سنين ؛ ثم ملك يوسطنيانوس تسع سنين ، ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة ، ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة ، ثم ملك يوسطنيانوس سنة ، ثم ملك يوسطنيانوس تسع سنين ، ثم ملك يوسطنيانوس الثني عشرة تسع سنين ، ثم ملك يوسطنيانوس الشيخ عشرين سنة ، ثم ملك يوسطنيانوس سنة ، ثم ملك وسطنيانوس سنة ، ثم ملك وسطنيانوس سنين ثم مريقيش وتاداسيس ابنه عشرين سنة ، ثم ملك فيوا الذي قتل سبع سنين وستة أشهر ، ثم هرقل الذي كتب إليه النبي منين وستة أشهر ، ثم هرقل الذي كتب إليه النبي قبلاث سنين .

فمن لدن عُمْرَ البيتَ المقدس بعد أن أخربه بختنصر إلى الهجرة على قَوْلِهِم ألف سنة ونيف، ومن ملك الاسكندر إليها تسعمائة ونيف وعشرون سنة، فمن ذلك من وقت ظهروه إلى مولد عيسى عليه السلام ثلثمائة سنة وثلاث سنين ؛ ومن مولده إلى ارتفاعه اثنتان وثلاثون سنة ، ومِنْ وقت ارتفاعه إلى الهجرة خمسمائة وخمس وثمانون سنة وأشهر .

هذا الذي ذكره أبو جعفر (١) من عدد ملوك الروم ، وقد أخلى ذكرهم عن شيء من الحوادث الـتي كانت في أيامهم ، وقد سطرها غيره من العلماء بالتاريخ ، وخالفه في كثير منها ، ووافقه في الباقي مع مخالفة الاسم وأضاف إلى أسمائهم ذكر شيء من الحوادث في أيامهم وأنا أذكره مختصراً إن شاء الله .

### ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون

ذكر غير واحد من علماء التاريخ أنّ الـروم غلبت اليونـان وهم ولد صوفير ، والاسرائيليون يَدَّعُون أن صوفير هو الأصعر بن نفر بن عيص بن إسحاق بن إبـراهيم وكانوا ينزلون رومية قبل غلبتهم على اليونان ، وكانوا يدينون قبل النصرانية بمذهب

<sup>&</sup>quot; (١) انظر : تاريخ الطبري ١/٦٠٦ : ٦٠٨ .

الصابئين ولهم أصنام يعبدونها على عادة الصابئين . فكان أول ملوكهم برومية غاليوس ؛ وكان ملكه اثنى عشرة سنة .

وقيل: كان ملك قبله روملس وأرمانوس وهما بنياها وإليهما نسبت وأضيفت الروم إليها ، وإنما غاليوس أول من يُعَدّ في التاريخ لشهرته .

ثم ملك بعده يوليوس أربع سنين وأربعة أشهر ، ثم ملك أوغسطس - ومعناه الصباء - وهو أول من سُمَّي قَيْصَر ، وتفسير ذلك أنّه شق عنه بطن أمه لأنها ماتت وهي حامل به فاخرج من بطنها ثم صار ذلك لقباً لملوكهم ، وكان مُلكه ستاً وخمسين سنة وخمسة أشهر ، وأكثر المؤرخين يبتدئون باسمه لأنه أول من خرج مِنْ رومية ، وسيّر الجنود بَرًا وبحراً ، وغزا اليونانيين واستولى على ملكهم ، وقتل كيلوباترا آخر ملوكهم ، واستولى على الإسكندرية ونقل ما فيها إلى رومية ،وملك الشام ، واضمحل ملكهم ، واستولى على البيت المقدس هيردوس بن مُلك اليونانيين ودخلوا في الروم ، واستخلف على البيت المقدس هيردوس بن انطيقوس ، ولاثنتين وأربعين سنة من مُلكه كانت ولادة المسيح ، وهو الذي بنى أيضارية (۱) .

ثم ملك بعده طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة ، وهو الذي بنى مدينة طبرية (٢) فأضيفت اليه وعَرَّبها العرب ، وفي مُلْكه رُفع المسيح عليه السلام ، وملك بعد رفعه ثلاث سنين . ثم ملك بعده ابنه غايوس أربع سنين ، وهو الذي قتل اصطفنوس رئيس الشمامسة عند النصارى ويعقوب أخا يوحنا بن زبدى ، وهما من الحواريين ، وقتل خلقاً من النصارى ، وهو أول الملوك مِنْ عُبّاد الأصنام قتل النصارى ، ثم مَلك قلوديوس بن طيباريوس أربع عشرة سنة ، وفي ملكه حبس شمعون الصفا ، ثم خلص شمعون من الحبس وسار إلى أنطاكية فدعا إلى النصرانية ثم سار إلى رومية فدعا أهلها أيضاً فأجابته زوجة الملك ، وسارت إلى البيت المقدس ، وأخرجت الخشبة التي تزعم النصارى أنّ المسيح صُلِبَ عليها، وكانت في أيدي اليهود فأخذتها ورَدَّتُهَا إلىٰ النصارى . ثم مَلك نيرون ثلاث عشرة سنة وثلاثة أشهر وفي آخر ملكه قتل بطرس وبولس بمدينة رومية وصلبهما منكَسيْن ، وفي أيامه ظفرت اليهود بيعقوب بن

<sup>(</sup>١) بلدة على ساحل البحر المتوسط في فلسطين.

<sup>(</sup>٢) بليدة مطلة على بحيرة طبرية .

يوسف ـ وهو أول الأساقفة بالبيت المقدس ـ فقتلوه ، وأخذوا خشبة الصليب ، وفي أيامه كان مارينوس الحكيم صاحب كتاب الجغرافيا في صورة الأرض ، ثم ملك بعده غلباس سبعة أشهر ، ثم ملك أوثون ثلاثة أشهر ، ثم ملك بيطاليس أحد عشر شهراً ، ثم ملك اسباسيانوس سبع سنين وسبعة أشهر ، وفي أيامه خالف أهل البيت المقدس قيصر فحصرهم وآفتتح المدينة عنوة وقتل كثيراً من أهلها من اليهود والنصارى وعَمّهم الأذى في أيامه ؛ ثم ملك ابنه طيطوس سنتين وثلاثة أشهر ، وفي أيامه أظهر مرقيون مقالته بالاثنين وهما الخير والشر وبعد ثالث بينهما وإليه تنسب المرقونية وهو من أهل حران ، ثم ملك ذو مطيانش بن أسباسيانوس خمس عشرة سنة وعشرة أشهر ولتسع سنين مِنْ ملكه نفى يوحنا الحواري كاتب الإنجيل إلىٰ جزيرة في البحر ثم رده . ثم ملك نرواس سنة وخمسة أشهر ، ثم ملك طرايانوس تسع عشرة سنة ، وفي السادسة من ملكه توفي حنا كاتب الإنجيل بمدينة أفسوس ، ثم ملك أيليا اندريانوس عشرين سنة وقتل من اليهود والنصارى خلقاً كثيراً لخلاف كان منهم عليه ، وأخرب البيت المقدس وهو أخر خرابه ، فلما مضى من ملكه ثمان سنين عمره أيضاً وسماه أيليا فبقي الاسم عليه فكان ذلك يسمى أورشليم ، وأسكن المدينة جماعة من الروم واليونان .

وبنى هيكلًا عظيماً للزهرة وكان عالي البنيان فهدم من أعلاه كثير ، وهو باق إلى يومنا هذا ( وهو سنة ثلاث وستمائة ) ، وقد رأيته وهو محكم البناء ولا أدري كيف نسب إلى داود وقد بُنِيَ بعده بدهر طويل على أنني سمعت بالبيت المقدس من جماعة يذكرون أن داود بناه وكان يتفرغ فيه لعبادته .

وفي أيام هذا الملك كان ساقيدس الفيلسوف الصامت .

ثم ملك انطنينس بيوس اثنتين وعشرين سنة وفي أيامه كان بطليموس صاحب المجسطي والجغرافيا وغيرهما . وقيل : إنه من ولد قلوديوس ؛ ولهذا قيل له القلودي نسبة إليه وهو السادس من ملوك الروم .

ودليل كونه في هذا الزمان ، وليس من ملوك اليونان ، أنه ذكر في كتاب المجسطي أنه رصد الشمس بالاسكندرية سنة ثمانمائة وثمانين لبختنصر ، وكان من مُلك بختنصر إلى قتل دارا أربعمائة وتسع وعشرين سنة وثلاثمائة وستة عشر يوماً، ومن قتل دارا إلى زوال ملك كليوباترا الملكة آخر ملوك اليونان على يد أوغسطس مائتا سنة

وست وثمانون سنة ، ومدة غلبة أوغسطس إلى أنطنينوس مائة وسبع وستون سنة فمذ ملك بختنصر الى ادريانوس ثمانمائة وثلاث وثمانون سنة تقريباً ، وهذا موافق لماحكاه بطليموس .

قال : ومَنْ زعم أن ابن كليوباترا آخر ملوك اليونانيين ، فقد أبطل ذكر هذا بعض العلماء بالتاريخ وعد ملوك اليونان وذكر مدة ملكهم على ما قال ، وأما أبو جعفر الطبري(١) فإنه ذكر في مدة ملكهم مائتي سنة وسبعاً وعشرين سنة على ما تقدم ذكره .

ثم ملك بعده مرقص ، ويسمى أورليوس تسع عشرة سنة ، وفي ملكه أظهر ابن ديصان مقالته ، وكان أسقفاً بالرها وهو من القائلين بالاثنين . ونسب إلى نهر على باب الرَّهَا يسمى ديصان وجد عليه منبوذاً ، وبنى على هذا النهر كنيسة .

ثمن ملك قـومودوس اثنتي عشرة سنة ، وفي أيـامه كـان جالينـوس قد أدركِ بطليموس القلوديّ ، وكان دين النصرانية قد ظهر في أيامه ، وذكرهم في كتابه في جوامع كتاب أفلاطون في السياسة .

ثم ملك برطينقش ثلاثة أشهر ، ثم ملك يوليانوس شهرين ، ثم ملك سيوارس سبع عشرة سنة ، وشمل اليهود والنصارى في أيامه القتل والتشريد ، وبنى بالإسكندرية هيكلاً عظيماً سماه هيكل الآلهة ، ثم ملك أنطونيوس ست سنين ، ثم ملك مقرونيوس سنة وشهرين ، ثم ملك أنطونيوس الثاني أربع سنين ، ثم ملك الاكصندروس ويلقب مامياس ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك مقسميانوس ثلاث سنين ، ثم ملك مقسموس ثلاثة أشهر ، ثم ملك غرديانوس ست سنين ، ثم ملك فيلبوس ست سنين وتَنصَّر وترك دين الصابئين ، وتبعه كثير من أهل مملكته ، واختلفوا لذلك ، وكان فيمن خالفه بطريق يقال له داقيوس فقتل فيلبوس واستولى على الملك ، ثم ملك بعده فيلبس داقيوس سنتين ، وتتبع النصارى فهرب منه أصحاب الكهف الى غار في جبل شرقي مدينة أفسوس ، وقد خربت المدينة وكان لبثهم فيه مائة وخمسين سنة .

وهذا باطل لأنه على هذا السياق من حين رفع المسيح إلى الآن نحو مائتي سنة وخمس عشرة سنة ، وكان لبث أصحاب الكهف على ما نطق به القرآن المجيد ثلاثمائة

<sup>(</sup>١) انظر : تاريخ الطبري ٢٠٦/١ : ٦٠٨ .

سنة ﴿ وَآزْدَادُوا تِسْعاً ﴾ (١) ، فلذلك خمسمائة سنة وأربع وعشرون سنة ؟ فعلى هذا يكون ظهورهم قبل الإسلام بنحو ستين سنة ؛ وقد ذكرنا أنّ من لدن ظهورهم إلى الهجرة زيادة على مائتي سنة فهذه الجملة أكثر من الفترة بين المسيح والنبي عليهما الصلاة والسلام إلا أن هذا الناقل قد ذكر أن غيبتهم كانت مائة وخمسين سنة على ما تراه مذكوراً ، وفيه مخالفة للقرآن ؛ ولولا نص القرآن لكان استقام له ما يريد .

ثم مَلَك بعده غليوس سنتين وكان شريكه في الملك يوليانوس ملك خمس عشرة سنة . ثم ملك قلوديوس ثم ملك ابنه أورليانوس ست سنين ، ثم ملك قاروس سنتين وخمسة وأخوه فورس تسعة أشهر ، ثم بروبس تسع سنين ، ثم ملك قاروس سنتين وخمسة أشهر ، ثم ملك دقلطيانوس سبع عشرة سنة ، ثم ملك مقسيمانوس وشاركه مقسمطيوس ؛ ثم اقتتل فاقتسم الملك فملك الأب على الشام وبلاد الجزيرة وبعض الروم ؛ وملك الابن رومية وما اتصل بها من أرض الفرنج ، وملكا تسع سنين وتملك معهما قسطنطين أبو قسطنطين بلاد بوزنطيا وما يليها وهي نواحي القسطنطينية ولم تكن بنيت حينئذ ، ثم مات قسطنس وملك بعده ابنه قسطنطين المعروف بأمه هيلانا وهو الذي تنصر .

قال: ومِنْ أول ملوك الروم إلى ههنا كانوا شبيهين بملوك الطوائف لا ينضبط عددهم وقد اختلف الناس فيهم كاختلافهم في ملوك الطوائف وإنما الذي يعول عليه من قسطنطين إلى هرقل الذي بعث محمد على أيامه ولقد صدق قائل هذا فإن فيه من الاختلاف والتناقض ما ذكرنا بعضه عند ذكر دقيوس وأصحاب الكهف ولهذه العلة لم يذكر الطبري أصحاب الكهف في زمان أي الملوك كانوا ذكرناه نحن لما في أيام الملوك من الحوادث(٢).

### الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة

ثم مَلَك قسطنطين المعروف بأمّه هيلانا في جميع بلاد الروم ، وجَرَى بينه وبين

<sup>(</sup>١) الكهف : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) معلوم أنّ أسماء الملوك المذكورين في هذا الباب والذي قبله محرّفة عن أصلها الروماني كما هي عادة العرب في الأسماء التي ينقلونها إلى لغتهم وأنّ تصحيح كل اسم ـ كما هو في لغته ـ يطول ، فضربنا صَفْحاً عن ذلك .

مقسيمانوس وابنه حروب كثيرة ، فلما مات استولى على المُلك وتفرد به ، وكان ملكه ثلاثاً وثلاثين سنة وثلاثة أشهر وهو الذي تنصر من ملوك الروم وقاتل عليها حتى قبلها الناس ودانوا بها إلى هذا الوقت وقد اختلفوا في سبب تنصره ، فقيل : إنه كان به بَرَص وأرادوا نزعه ، فأشار عليه بعض وزرائه ممن كان يكتم النصرانية بإحداث دين يقاتل عليه ، ثم حَسَّن له النصرانية يساعده مَنْ دان به ففعل ذلك فتبعه النصارى من الروم مع أصحابه وخاصته ، فقوي بهم وقهر من خالفه .

وقيل: إنه سيَّر عساكر على أسماء أصنامهم فانهزمت العساكر، وكان لهم سبعة أصنام على أسماء الكواكب السبعة على عادة الصابئين، فقال له، وزير له يكتم النصرانية في هذا وأزرى بالأصنام، وأشار عليه بالنصرانية فأجابه فظفر ودام ملكه، وقيل غير ذلك.

وهو الذي بنى مدينة القسطنطينية لثلاث سنين خلت من ملكه بمكانها الآن اختاره لحصانته ، وهي على الخليج الآخذ من البحر الأسود إلى بحر الروم . والمدينة على البر المتصل برومية وبلاد الفرنج والأندلس ، والـروم تسميها استنبول يعني مدينة الملك .

ولعشرين سنة مضت من مُلْكِهِ كان السنودس (۱) الأول بمدينة نيقية من بلاد الروم ومعناه الاجتماع، فيه ألفان وثمانية وأربعون أسقفاً؛ فاختار منهم ثلثمائة وثمانية عشر اسقفاً متفقين غير مختلفين، فحرموا له اريوس الاسكندراني الذي يضاف اليه الأريوسية من النصارى، ووضع شرائع النصرانية بعد ان لم تكن، وكان رئيس هذا الجمع بطرق الإسكندرية.

وفي السنة السابعة من مُلكه صارت أمه هيلانا الرهاوية ، كان أبوه سباها من الرها ، فأولدها هذا الملك ، فسارت إلى البيت المقدس ، وأخرجت الخشبة التي تزعم النصارى أنَّ المسيح صلب عليها ، وجعلت ذلك اليوم عيداً فهو عيد الصليب ، وبنت الكنيسة المعروفة بقمامة ، وتسمى القيامة وهي إلى وقتنا هذا يحجها

<sup>(</sup>١) في الأصول : السنهودس ـ بالهاء بعد النون ؟

أنواع النصارى ، وقيل كان مسيرها بعد ذلك لأن ابنها دان بالنصرانية في قول بعضهم بعد عشرين سنة من ملكه وفي السنة الحادية والعشرين من ملكه طبق جميع ممالكه بالبيع هو وأمه منها كنيسة حمص وكنيسة الرها وهي من العجائب .

ثم ملك بعده قسطنطين أنطاكية أربعاً وعشرين سنة بعهد من أبيه إليه ،وسلم إليه القسطنطينية ، وإلى أخيه قسطنس أنطاكية والشام ومصر والجزيرة ، وإلى أخيه قسطوس رومية وما يليها من بلاد الفرنج والصقالبة ؛ وأخذ عليهما المواثيق بالانقياد لأخيهما قسطنطين .

ثم ملك بعده يوليانوس ابن أخيه سنتين . وكان يدين بمذهب الصابئين ويخفي ذلك فلما ملك أظهرها ؛ وخرب البيع ، وقتل النصارى ، وهو الذي سار إلى العراق أيام سابور بن اردشير فقتل بسهم غرب ، وقد ذكر أبو جعفر(۱) خبر هذا الملك مع سابور ذي الأكتاف وهو بعد سابور بن اردشير . ثم ملك بعده يونيانوس سنة أظهر دين النصرانية ودان بها وعاد عن العراق ثم ملك بعده ولنطيوش اثنتي عشرة سنة وخمسة أشهر ، ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنين وثلاثة أشهر ، ثم ملك والنطيانوس ثلاث سنين .

ثم مَلَك تدوس الكبير ومعناه عطية الله تسع عشرة سنة ، وفي ملكه كان السنودس الثاني بمدينة القسطنطينية ، اجتمع فيه مائة وخمسون أسقفاً لعنوا مقدونس وأشياعه ، وكان فيه بطرق الإسكندرية ، وبطرق أنطاكية ، وبطرق البيت المقدس ، والمدن التي يكون فيها كراسي البطرق أربع : إحداها رومية وهي لبطرس الحواري ، والثانية الإسكندرية وهي لمرقس أحد أصحاب الأناجيل الأربعة ، والثالثة القسطنطينية ؛ والرابعة انطاكية وهي لبطرس أيضاً .

ولثمان سنين من ملكه ظهر أصحاب الكهف .

ثم ملك بعده إرقاديوس بن تدوس ثلاث عشرة سنة ، ثم ملك تدوس الصغير بن تدوس الكبير اثنتين وأربعين سنة ، ولإحدى وعشرين سنة من ملكه كان السنودس الثالث بمدينة أفسوس وحضر هذا المجمع مائة أسقف ، وكان سببه ما ظهر من نسطورس بطرق القسطنطينية ، وهو رأس النسطورية من النصارى من مخالفة

<sup>(</sup>١) انظر الطبري: ٦٠٨/١.

مذهبهم ، فلعنوه ونفوه ، فسار إلى صعيد مصر ، فأقام ببلاد إخميم (١) ، ومات بقرية يقال لها « سيصلح » وكثر أتباعه ، وصار بسبب ذلك بينهم وبين مخالفيهم حرب وقتال ، ثم دثرت مقالته إلى أن أحياها برصوما مطران نصيبين قديماً.

#### [ خطأ للشهرستاني ]

ومن العجائب أن الشَّهْرَسْتَانِيِّ (٢) مُصَنَّف كتاب نهاية الإقدام في الأصول ومصنف كتاب الملل والنحل (٣) في ذكر المذاهب والآراء القديمة والجديدة ذكر فيه أنّ نسطور كان أيام المأمون ، وهذا تَفَرَّد به ولا أعلم له في ذلك موافقاً (٤).

ثم ملك بعده مرقيان ست سنين ، وفي أول سنة من ملكه كان السنودس الرابع على تسقرس بطرق القسطنطينية اجتمع فيه ثلثمائة وثلاثون أسقفاً ، وفي هذا المجمع خالفت اليعقوبية سائر النصارى .

ثم ملك ليون الكبير ست عشرة سنة . ثم ملك ليون الصغير سنة ، وكان يعقوبي المذهب ، ثم ملك زينون سبع سنين وكان يعقوبياً فزهد في الملك ، فاستخلف ابناً له ، فهلك ، فعاد إلى الملك ، ثم ملك نسطاس سبعاً وعشرين سنة ، وكان يعقوبي

<sup>(</sup>۱) إِخْوَيْم: بلد بصعيد مِصْر (تتبع محافظة سوهاج)، وهو بلد قديم على شاطىء، وفيها من العجايب الكثير فمن ذلك ما قيل إنّ في غَرْبيّة جبل صغير أصغى إليه بأذّنه سمع خرير الماء ولَغَطّ شبيها بكلام الآدميين لا يُدْرَىٰ ما هو، وفيه عثر على الكثير من مخلفات الفراعين ، وبها كثير من الأضرحة ، وإليها ينسب ذو النون المصري (ذو النون بن إبراهيم الإخيمي، الزاهد).

وبِها إلى الآن عدد كبير من أهل الصليب .

<sup>(</sup>٢) الشَّهْرَسْتَانِيِّ ( ٤٦٧ ـ ٥٤٨ ) ـ ( ١٠٧٥ ـ ١١٥٣ م ) :

هو محمدً بن عبد الكريم بن أحمد الشهرستاني ، الشافعي ، أبو الفتح .

كان فقيهاً ، حكيماً ، متكلماً على مذهب الأشّعرية .

من تصانيفه : الملل والنَّحَل ، تلخيص الأقسام لمذاهب الأنام ، نهاية الإقدام في علم الكلام ، المناهج والبيان .

انظر : ابن خلكان : وفيات الأعيان ٢١٠/١ : ٦١١ ، البيهقي : تاريخ حكماء الإسلام ١٤١ : ١٤٤ ـ النظر : ابن خلكان : وفيات الشافعية ٧٨/٤ : ٧٩ ـ الذهبي : تذكرة الحفاظ ١٠٤/٤ ـ . . . الخ .

<sup>(</sup>٣) طبع الملل والنحل عدة طبعات منها المطبوع بحاشية ( الفِصَل في المِلَل والنَّحَل ) لابن حزم ، والمطبوع بتحقيق عبد العزيز محمد الوكيل بمؤسسة الحلبي \_ القاهرة سنة ١٣٨٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الملل والنحل للشهرستاني ٢٩/٢ ط. مؤسسة الحلبي .

المذهب ، وهو الذي بنى عَمُّورِيَّة (١) ، فلما حفر أساسها أصاب فيه مالا وَفَى بالنفقة على بنائها وفضل منه شيء بنى به بيعاً وديرة ، ثم ملك يوسطين سبع سنين ، وأكثر القتل في اليعقوبية ، ثم ملك يوسطانوس تسعاً وعشرين سنة ، وبنى بالرها كنيسة عجيبة ، وفي أيامه كان السنودس الخامس بالقسطنطينية ، فحرموا أدريحا أسقف منبج لقوله بتناسخ الأرواح في أجساد الحيوان وأنّ الله يفعل ذلك جزاء لما ارتكبوه .

وفي أيامه كان بين اليعاقبة والملكية ببلاد مصر فِتَن ، وفي أيامه ثار اليهود بالبيت المقدس وجبل الخليل على النصارى ، فقتلوا منهم خلقاً كثيراً ، وبنى الملك من البيع والديرة شيئاً كثيراً ، ثم ملك يوسطينوس ثلاث عشرة سنة ، وفي أيامه كان كسرى أنو شروان ، ثم ملك طباريوس ثلاث سنين وثمانية أشهر ، وكان بينه وبين أنو شروان مراسلات ومهادات وكان مغري بالبناء وتحسينه وتزويقه ، ثم ملك موريق عشرين سنة وأربعة أشهر ، وفي أيامه ظهر رجل من أهل مدينة حماة (٢) يعرف بمارون إليه تنسب المارونية من النصارى وأحدث رأياً يخالف مَنْ تقدمه ، وتبعه خلق كثير بالشام ثم إنهم انقرضوا ولم يعرف الآن منهم أحد (٢) وهذا موريق هو الذي قصده كسرى ابرويز حين انهزم من بهرام جوبين ، فزوجه ابنته . وأمده بعساكره . وأعاده إلى ملكه على ما نذكره وملك الروم بعده ، وكان ملك ثبع وكان من بطارقة موريق فوثب به فاغتاله فقتله ، وملك الروم بعده ، وكان ملكه ثمان سنين وأربعة أشهر ، ولما ملك تتبع ولد موريق وحاشيته بالقتل ، فلما بلغ ذلك أبرويز غضب وسير الجنود الى الشام ومصر ، فاحتوى عليهما وقتلوا من النصارى خلقاً كثيراً ، وسيرد ذلك عند ذكر ابرويز ، ثم ملك هرقل ،

<sup>(</sup>١) عَمُّوريَّة : بلد بالروم ، وقد غزاها قديماً المعتصم بالله العباسي .

قال الزبيدي في التاج ٣/٤٢٤ : وهو اليوم خراب لا سكن فيه ، وقيل هو المعروف اليوم بأنكورية وهو تعريبه ، وفيه نظر . أ هـ .

 <sup>(</sup>٢) حماة: مدينة عظيمة بالشام (في سورية)، وهي على جانب نهر العاصي، وكان للمدينة ـ من قبل ـ قلعة
 عظيمة حصينة وخندق، وهي مدينة قديمة جاهلية.

<sup>(</sup>٣) لعل ذلك في زمن المؤلف بحيث انهم تمزق شملهم ولم يبق منهم ما يصل خبره إليهم بسبب ضعفهم بل هذا كان قبل وضع لبنان تحت الحماية الفرنسية سنة ١٢٨٢ ( = ١٨٦٦ م ) أما بعده فقد اشتد ساعدهم بفرنسا وكثروا وازداد عددهم وأصبحوا يزيدون على مائة الف ، وبعد انتهاء الحرب العالمية واحتلال فرنسا سورية باسم الانتداب فقد جعلت لبنان حكومة على حدة ثم وضعوا قانوناً للبلاد يشترط أن يكون رئيس الجمهورية من الموارنة \_ وجعلوا رئيس الوزراء مسلماً \_ لكنهم نزعوا منه كل سلطة.

وكان سبب ملكه أن عساكر الفرس لما فتكت في الروم ساروا حتى نزلوا على خليج القسطنطينية وحصروها وكان هرقل يحمل الميرة في البحر إلى أهلها ، فحسن موقع ذلك من الروم ، وبانت شهامته وشجاعته . وأحبه الروم فحملهم عَلَىٰ الفتك بفوقاس ، وذكّرهم سوء آثاره ، ففعلوا ذلك وقتلوه ومَلّكوا عليهم هرقل .

#### ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة

فأولهم هرقل قد ذكر سبب ملكه ، وكان مدة ملكه خمساً وعشرين سنة ، وقيل : إحدى وثلاثين سنة ، وفي أيامه كان النبي على ، ومِنْه مَلَك المسلمون الشام .

ثم ملك بعده ابنه قسطنطين ، وقيل : هو ابن أخيه قسطنطين وكان مُلْكه تسع سنين وستة أشهر وسَيَرد خبره عند ذكر غزاة الصواري إنْ شــاء الله ، وفي أيامــه كان السنودس السادس على لعن رجل يقال له قورس الاسكندري خالف الملكية ووافق المارونية . ثم ملك بعده ابنه قسطا خمس عشرة سنة في خلافة على عليه السلام ومعاوية . ثم ملك هرقل الأصغر بن قسطنطين أربع سنين وثلاثة أشهر . ثم ملك قسطنطين بن قسطا ثلاث عشرة سنة بعض أيام معاوية وأيام يزيد وابنه معاوية ومروان بن الحكم وصدراً من أيام عبد الملك . ثم ملك اسطنيان المعروف بالأخرم تسع سنين أيام عبد الملك ، ثم خلعه الروم . وخرموا أنفه وحُمِلَ إلى بعض الجزائر فهرب ولحق بملك الخزر واستنجده فلم ينجده، فانتقل إلى ملك برجان. ثم ملك بعده لونطش ثلاث سنين أيام عبد الملك، ثم ترك الملك وترهب. ثم ملك السمين المعروف بالطرسوسي سبع سنين، فقصده اسطينان ومعه برجان، وجرى بينهما حروب كثيرة، وظفر به اسطينان وخلعه، وعاد إلى ملكه، فكان ذلك أيام الوليد بن عبد الدلك، واستقر ' اسطينان، وكان قد شرط لملك برجان أن يحمل إليه خراجاً كل سنة، فعسف الروم وقتل بها خلقاً كثيراً، فاجتمعوا عليه وقتلوه، فكان ملكه الثاني سنتين ونصفاً، وكان قتله أول دولة سليمان بن عبد الملك. ثم ملك نسطاس بن فليفوس، وكان في أيامه اختلاف بين الروم فخلعوه ونفوه.

ثم ملك تيدوس المعروف بالأرمني في أيام سليمان بن عبد الملك أيضاً ، وهو الذي حصره مسلمة بن عبد الملك . ثم ملك بعده اليون بن قسطنطين لضعف عن الملك ، وضمن أليون للروم رد المسلمين عن القسطنطينية فملكوه ، فكان ملكه ستاً

وعشرين سنة ، ومات في السنة التي بويع فيها الوليد بن يزيد بن عبد الملك . ثم ملك بعده ابنه قسطنطين إحدى وعشرين سنة ، وفي أيامه انقرضت الدولة الأموية ، وتوفي لعشر سنين مضت من أيام المنصور . ثم ملك بعده ابنه اليون تسع عشرة سنة وأربعة أشهر بقية أيام المنصور ، وتوفي في خلافة المهدي ، ثم ملك بعده ريني امرأة اليون بن قسطنطين ، ومعها ابنها قسطنطين بن اليون ، وهي تدبر الأمر بقية أيام المهدي والهادي وصدراً من خلافة الرشيد ، فلما كبر ابنها أفسد ما بينه وبين الرشيد وكانت أمه مهادنة له فقصده الرشيد وجرى له معه وقعة فانهزم وكاد يؤخذ فكحلته أمه (۱) وانفردت بالملك بعده خمس سنين وهادنت الرشيد . ثم ملك بعدها نقفور أخذ الملك منها وكان ملكه سبع سنين وثلاثة أشهر وهو نقفور بن استبراق وكنتُ قد رأيته مضبوطاً بكثير من الكتب بسكون القاف حتى رأيت رجلاً يزعم أن اسمه نقفور بفتح القاف .

وعهد نقفور إلى ابنه استبراق بالملك بعده وهو أول من فعل ذلك في الروم ولم يكن يعرف قبله ، وكانت ملوك الروم قبل نقفور تحلق لحاها وكذلك ملوك الفرس فلم يفعله نقفور ، وكانت ملوك الروم قبله تكتب من فلان ملك النصرانية فكتب نقفور من فلان ملك الروم ، وقال : لست ملك النصرانية كلها ، وكانت الروم تسمي العرب سارقيوس يعني عبيم سارة بسبب هاجر أم إسماعيل فنهاهم عن ذلك ، وجرى بين نقفور وبين برجان حرب سنة ثلاث وتسعين ومائة فقتل فيها .

ثم ملك بعده ابنه استبراق بعهد من أبيه إليه ، وكان ملكه شهرين ، ثم ملك بعده ميخائيل بن جرِجس وهو ابن عم نقفور ، وقيل ابن استبراق ، وكان ملكه سنتين في أيام الأمين وقيل أكثر من ذلك ؛ فوثب به اليون المعروف ، بالبطريق وغلب على الأمر وحبسه . ثم ملك بعده اليون البطريق سبع سنين وثلاثة أشهر ، فوثب به أصحاب ميخائيل في خلاص صاحبهم وقتل اليون . ثم فتح لهم ذلك وعاد ميخائيل إلى الملك ، وقيل : إنه كان قد ترهب أيام أليون ، وكان ملكه هذه الدفعة الثانية تسع سنين ، وقيل : أكثر من ذلك ، ثم ملك بعده ابنه توفيل بن ميخائيل أربع عشرة سنة ، وهو الذي فتح زبطرة ، وسار المعتصم بسبب ذلك ، وفتح عمورية ، وكان موته أيام الواثق ، ثم ملك بعده ابنه ميخائيل ثمانياً وعشرين سنة ، وكانت أمه تدبر الملك معه .

<sup>(</sup>١) أي: سملت عينه.

وأراد قتلها فترهبت ، وخرج عليه رجل من أهل عمورية من أبناء الملوك السالفة يعرف بابن بقراط فلقيه ميخائيل فيمن عنده من أسارى المسلمين ، فظفر به ميخائيل فمثل به ، ثم خرج عليه بسيل الصقلبي فاستولى على الملك وقتل ميخائيل سنة ثلاث وخمسين ومائتين . ثم ملك بعده بسيل الصقلبي عشرين سنة أيام المعتز والمهتدي وصدراً من أيام المعتمد ، وكانت أمه صقلبية فنسب اليها .

وقد غلط حمزة الأصفهاني فيه ، فقال عند ذكر ميخائيل : ثم انتقل الملك عن الروم وصار في الصقلب فقتله بسيل الصقلبي ظناً منه أن أباه كان صقلبياً .

ثم ملك بعده ابنه اليون بن بسيل ستاً وعشرين سنة أيام المعتمد والمعتضد والمكتفى وصدراً من أيام المقتدر ، وقيل : إن وفاته كانت سنة سبع وتسعين ومائتين ، ثم ملك أخوه الإسكندروس سنة وشهرين ، ومات بـالدبيلة ، وقيـل : إنه اغتيلَ لشوء سيرته ، ثم ملك بعده قسطنطين بين اليون وهو صبى ، وتولى الأمر له بطريق البُّحر واسمه أرمانوس وشرط على نفسه شروطاً : منها أنه لا يطلب الملك ولا يلبس التاج لا هو ولا أحد من أولاده فلم يمض غير سنتين حتى خوطب هو وأولاده بالملوك، وجلس مع قسطنطين على السرير ، وكان له ثلاثة من الولد فخصى أحدهم ، وجعله بطرقاً ليأمن من المنازعة فإن البطرق يحكم على الملك ، فبقى على حاله إلى سنة ثلاثين وثلثمائة من الهجرة ، فاتفق ابناه مع قسطنطين الملك على إزالة أبيهما؛ فدخلا عليه وقبضاه وسيراه إلى دير له في جزيرة بالقرب من القسطنطينية، وأقام ولداه مع قسطنطين نحو أربعين يوماً ، وأرادا الفتك بـه ، فسبقهما الى ذلـك وقبض عليهما وسيرهما الى جزيرتين في البحر ، فوثب أحدهما بالموكل به ، فقتله وأخذه أهل تلك الجزيرة فقتلوه ، وأرسلوا رأسه الى قسطنطين الملك ، فجزع لقتله ، وأما ارمانوس فإنه مات بعد أربع سنين من ترهبه ، ودام مُلك قسطنطين بقية أيام المقتدر والقاهر والراضي والمستكفى وبعض أيام المطيع ، ثم خرج على قسطنطين هـذا قسطنطين بن أندرونقس ، وكان أبوه قد توجه إلى المكتفى سنة أربع وتسعين ومائتين وأسلم على يده وتوفى ، فهرب ابنه هذا على طريق أرمينية وأذربيجان الى بلاد الروم فاجتمع عليه خُلْق كَثِير وكَثَرَ أتباعه ، فسار إلى القسطنطينية ، ونازع الملك قسطنطين في ملكه وذلك في سنة إحدى وثلثمائة ، فظفر به الملكُ فقتله ، وخرج عن طاعته أيضاً صاحب رومية وهي كرسيّ ملك الافرنج، وتسمى بالملك، ولبس ثياب الملوك، وكان قبل ذلك يطيع ملوك الروم أصحاب القسطنطينية ويصدرون عن أمرهم، فلما كان سنة أربعين وثلثمائة قوي ملك رومية، فخرج عن طاعته، فأرسل اليه قسطنطين العساكر يقاتلونه ومن معه من الافرنج؛ فالتقوا واقتتلوا فانهزمت الروم، وعادت الى القسطنطينية منكوبة فكف حينئذ قسطنطين عن معارضته، ورضيّ بالمسالمة، وجرى بينهما مصاهرة، فزوج قسطنطين ابنه أرمانوس بابنة ملك رومية ولم يزل أمر الافرنج بعد هذا يقوى ويزداد ويتسع ملكهم كالاستيلاء على بعض بلاد الأندلس على ما نذكره. وكأخذهم جزيرة صقلية وبلاد ساحل الشام، والبيت المقدس على ما نذكره، وفي آخر الأمر ملكوا القسطنطينية سنة إحدى وستمائة على ما نذكره إنْ شاء الله.

ومما ينبغي أن يلحق بهذا أنّ الطوائف من الترك اجتمعت منهم البجناك والبختي وغيرهما ، وقصدوا مدينة للروم قديمة تسمى « وليدر » سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة وحصروها ، فبلغ خبرهم إلى أرمانوس فسير إليهم عسكراً كثيفاً فيهم من المتنصرة إثنا عشر ألفاً ، فاقتتلوا قتالاً شديداً ، فانهزم الروم واستولى الترك على المدينة ، وخرّبوها بعد أن أكثروا القتل فيها والسبي والنهب، ثم ساروا إلى القسطنطينية وحصروها أربعين يوماً ، وأغاروا على بلاد الروم واتصلت غاراتهم إلى بلاد الافرنج ، ثم عادوا راجعين .

## ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحِيْرة

قال ابن الكلبي: لما مات بختنصر انضّم الذين أسكنهم الحيرة من العرب إلى أهل الأنبار (١) ، وبقيت الحيرة خراباً دهراً طويلاً وأهلها بالأنبار لا يطلع عليهم قادم من العرب ، فلما كثر أولاد مَعَدّ بن عدنان ومَنْ كان معهم من قبائل العرب ، ومَزَّقتُهُم الحروب خرجوا يطلبون الريف فيما يليهم من اليمن ومشارف الشام ؛ وأفلت منهم قبائل حتى نزلوا بالبحرين وبها جماعة من الأزْد ، وكان الذين أقبلوا ، من تهامة مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم بن أسد بن وبرة بن قضاعة ، ومالك بن زهير بن عمرو بن فهم في جماعة من قومهم ، والحيقاد بن الحنق بن عمير بن قبيص (٢) بن مَعَدّ بن عدنان في قبيص كلها ، ولَحِق بهم غَطَفَان بن عمرو بن الطمئان بن عود مناة بن يقدم بن أفصى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان وغيره من إياد ، فاجتمع بالبحرين أفسى بن دعمي بن إياد بن نزار بن معدّ بن عدنان وغيره من إياد ، فاجتمع بالبحرين أفسائل من العرب ، وتحالفوا على التنوخ وهو المقام ، وتعاقدوا على التناصر والتساعد ، فصاروا يداً واحدة ، وضمهم اسم « تنوخ » وتنخ عليهم بطون من نمارة بن لخم .

ودعا مالك بن زهير جذيمة الأبرش بن مالك بن فهم بن غانم بن أوس الأزدي إلى التنوخ معه ، وزوجه أخته لميس فتنخ جذيمة ، وكان اجتماعهم أيام ملوك الطوائف وإنما سُمُّوا ملوك الطوائف لأن كل ملك منهم كان مُلْكُهُ على طائفة قليلة من الأرض .

<sup>(</sup>١) الأنبار: مدينة على الفرات غربي بغداد كانت الفرس تسميها فيروز سابور، أول من عمرها سابور ذو الأكتاف، سميت بذلك لأنه كان يجمع بها أنابير الحِنْطَةَ والشعير.

<sup>(</sup>٢) في جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٠ : (قنص) بالنون .

قال ؛ ثم تطلعت أنفس مَنْ كان بالبحرين إلى ريف العراق فطمعوا في أنْ يغلبوا الأعاجم فيما يلي بلاد العرب أو مشاركتهم فيه لاختلاف بين ملوك الطوائف ، فأجمعوا على المسير إلى العراق ، فكان أول مَنْ تطلّع منهم الحيقاد بن الحنق في جماعة من قومه وأخلاط مِن الناس ، فوجدوا الأرمانيين وهم الذين ملكوا أرض بابل وما يليها إلى ناحية الموصل يقاتِلُون الأردوانيين وهم ملوك الطوائف ، وهو ما بين نفز وهي قرية من سواد العراق إلى الأبلة فدفعوهم عن بلادهم ، والأرمانيون من بقايا إرم فلهذا شموا الأرمانيين وهم نَبْط السواد .

ثم طلع مالك وعمرو ابنا فهم بن تيم الله وغيرهم من تنوخ إلى الأنبار على ملك الأرمانيين ، وطلع نمارة ومن معه إلى نفر على ملك الأردوانيين ؛ وكانوا لا يدينون للأعاجم حتى قدمها تُبع وهو أسعد أبو كرب بن مليكيكرب في جيوشه ، فخلف بها مَنْ لم يكن فيه قوة من عسكره وسار تُبع ، ثم رجع إليهم فأقرّهم على حالهم ورجع إلى اليمن وفيهم مِنْ كل القبائل .

ونزلت تنوخ من الأنبار إلى الحيرة في الأخبية لا يسكنون بيوت المَدَر(١) ، وكان أوّل مَنْ مَلَك منهم مالك بن فهم ، وكان منزله مما يلي الأنبار ، ثم مات مالك فملك بعده أخوه عمرو بن فهم بن غانم بن دوس الأزدي ، ثم مات فَمَلك بعده جذيمة الأبرش بن فهم .

وقيل : إنَّ جذيمة مِن العادية الأولى من بني دمار بن أميم بن لاوذ بن سام بن نوح عليه السلام والله أعلم .

#### ذكر جذيمة الأبرش

قال: وكان جذيمة من أفضل ملوك العرب رَأياً وأبعدهم مغاراً وأشدهم نكاية، وأول مَنْ استجمع له المُلك بأرض العراق، وضَمَّ إليه العرب، وغزا بالجيوش، وكان به بَرَص فكنَّت العرب عنه، فقيل: « الوضاح » و« الابرش » إعظاماً له، وكان منازله مأ بين

<sup>(</sup>١) المَدَر : الطين اللزج المتماسك ، والقطعة منه : مَدَرَة . وأهل المَدَر : سكان البيوت المبنية خلاف أهل الوَبرَ وهم البدو سكان الخيام .

الحيرة، والأنبار، وَبَقة (١)، وهِيْت (٢)، وعين التمر (٣) وأطراف البر إلى العمير، وخفية، وتجبى إليه الأموال وتَفِد إليه الوُفُود، وكان غزا طَسَماً وجَدِيْساً في منازلهم من اليمامة (٤) فأصاب حسان بن تُبّع أسعد أبي كرب قد أغار عليهم، فعاد بمَنْ معه وأصاب حَسّان سرية لجذيمة فآجتاحها؛ وكان له صنمان يقال لهما « الضيرتان ».

وكانت إياد بعين أباغ<sup>(٥)</sup> فذكر لجذيمة غلام من لخم في أخواله من إياد يقال له «عدي بن نصر بن ربيعة » له جَمَالٌ وظُرْف، فغزاهم جذيمة، فبعثتْ إياد مَنْ سَرَقَ صَنَمَيْه وحملهما إلى إياد، فأرسلت إليه أنّ صَنَمَيْك أصبحتا فينا زهداً فيك فإنْ أوثقت لنا أنْ لا تغزونا دفعناهما إليك.

قال: وتدفعون معهما عَدِيّ بن نصر؟ فأجابوه إلى ذلك، وأرسلوه مع الصَّنَميْن، فضمَّه إلى نفسه وَوَلَّه شرابه، فأبصرته رقاش أخت جذيمة فعشقته وراسلته ليخطبها إلى خذيمة، فقال: لا أجترىء على ذلك ولا أطمع فيه. قالت إذا جلس على شَرَابه، فآسقه صرفاً، واسق القوم ممزوجاً، فإذا أَخذَتْ الخمرُ فيه، فاخطبني إليه فلن يَرُدَّك، فإذا زوجك فأشهد القوم. ففعل عَدِيّ ما أمرته، فأجابه جذيمة وأملكه إياها، فأنصرف إليها، فأعرس بها من ليلته وأصبح بالخَلُوق(٢). فقال له جذيمة وأنكر ما رأى به: ما هذه الآثار يا عَدِي؟ قال: آثار العُرْس. قال: أيّ عُرْس؟ قال: عُرْس رقاش. قال: مَنْ زوجكها ويحك؟ قال: المَلِك.

قال عدي بن زيد:

دعا لبقة الأمراء يتومأ جذيمة يستشير الناصحينا

<sup>(</sup>١) بَقَة : اسم موضع قريب من الحيرة ، وقيل : حصن كان على فرسخين من هِيت ، كان ينزله جذيمة الأبرش :

<sup>(</sup>٢) بلدة على الفرات فوق الأنبار ذات نحل كثير وخيرات واسعة على جهة البرية في غربي الفرات ، سميت باسم بانيها وهو هيت بن البندي \_ ويقال : البلندي .

<sup>(</sup>٣) عين التمر : بلدة في طرف البادية على غربي الفرات وحولها قريّات منها شفائا ، وتعرف ببلد العين .

<sup>(</sup>٤) اليمامة بلد كبير ( يقع الأن في الجنوب الشرقي للرياض بالسعودية ) كان فيه قرى وحصون وعيون ونخل ، وكان اسمها أولاً جَوًا

<sup>(</sup>٥) عَيْن أَباغ : واد على طريق الفرات الى الشام وراء الأنبار كأنه في الجانب الغربيّ ـ وليس بعين ماء .

<sup>(</sup>٦) الخُلُوق : ضربٌ من الطيب ، أعظم أجزائه الزعفران .

فندم جذيمة وأكبَّ على الأرض متفكراً، وهرب عَدِيّ فلم يُرَ له أثر ولم يُسْمَع له بذِكْر، فأرسل إليها جذيمة:

خَبِّرِيْنِي (١) وَأَنْتِ لَا تَكْدِبِيْنِي أَبِحُرِّ زَنَيْتِ أَمْ بِهَجِيْن؟ أَمْ بِعَبْدٍ فَأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ؟ أَمْ بِعَبْدٍ فَأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ؟ أَمْ بِدُونٍ فَأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ؟ فَأَنْتِ أَهْلُ لِدُونِ؟ فَقَالت: لا بل أنت زوجتني آمرءاً عَرَبِيًّا حَسِيْباً ولم تستامرني في نفسي.

فكف عنها وعَذَرَها ورجع عدي إلى إياد، فكان فيهم فخرج يوماً مع فتية متصيدين، فرمى به فتى منهم فيما بين جبلين فتكسر فمات، فحملت رقاش فولدت غلاماً فسمته «عَمْراً». فلما ترعرع وشب ألبسته وعَطَرَتْه وأزارته خاله، فلما رآه أحبه وجعله مع ولده، وخرج جذيمة متبِّدياً بأهله وولده في سَنَةٍ خصيبة، فأقام في روضة ذات زهر وغُدر، فخرج ولده وعمرو معهم يجتنون الكمأة (٢)، فكانوا إذا أصابوا كمأة جيدة أكلوها، وإذا أصابها عمرو خبًاها، فأنصرفوا إلى جذيمة يتعادون وعمرو يقول:

هَنْذَا جَنْايَ وَخِيَارُهُ فِيهِ إِذْ كُلُّ جَانٍ يَدُهُ في (٣) فِيهِ

فَضَمَّه جذيمة إليه وآلتزمه، وسُرَّ بقوله، وأمر فجعل له حلى من فضة وطُوق، فكان أول عربي أُلْبِسَ طَوْقاً، فبينما هو على أحسن حالة إذ استطارته الجن، فطلبه جذيمة في الأفاق زماناً فلم يقدر عليه، ثم أقبل رجلان مِنْ بلقين قضاعة يقال لهما مالك، وعقيل ابنا فارج بن مالك من الشام يريدان جذيمة وأهدَيا له طُرَفاً فنزلا ومعهما قُيْنَة (٤) لهما تسمى أم عمرو، فقدمت طعاماً، فبينما هما يأكلان إذ أقبل فتى عُرْيَان قد تلبَّد شعرُهُ وطالت أظفاره، وساءت حاله، فجلس ناحية عنهما، ومد يده يطلب الطعام فناولته القينة كُرَاعا (٥) فأكلها، ثم مد يده ثانية، فقالت: « لا تُعْطِ العَبْدَ الكُرَاع فَيَطْمَع

<sup>(</sup>١)طبري ١/٥١٥ : حدثيني .

 <sup>(</sup>٢) الكَمْءُ: فِطر من الفصيلة الكمئيّة ، وهي أرضية ، تنتفخ حاملات أبـواغَها فتُجْنَىٰ وتُـوُكل مـطبوخـة ،
 ويختلف حجمها بحسب الأنواع . ( الجمع ) أكمئؤ ، وكمأةً .

<sup>(</sup>٣) طبري ٦١٦/١ : إلى .

<sup>(</sup>٤) القَيْنَة : المُغنَّيَّة ـ والعياذ بالله !

<sup>(</sup>٥) الكُرَاع من الإنسان : ما دون الرُّكْبَة إلى الكَعْب ، والكراع البقـر والغنم ، مستدق السـاق العاري من اللحم .

في الذِّراع » فذهبت مَثلًا ثم سقتهما من شراب معها وأوكت زِقَها (١) فقال عمرو بن عدي (٢):

صَدَدْتِ الكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرٍ و وَكَانَ الكَأْسُ مَجْرَاها اليَمِينا وَمَا شَـرُ الثَّلاثـة أُمَّ عَمْرٍ و بِصَاحِبِكِ الَّذِي لاَ تُصْبِحِيْنَا (٣)

فسألاه عن نفسه، فقال: إنْ تنكراني وتنكرا نسبي، فإنني أنا عمرو بن عدي بن تنوخية اللخمي وغَداً ما ترياني في نمارة غير معصى. فنهضا وغَسَلاً رأسه وأصلحا حاله، وألبساه ثياباً، وقالا: ما كنا لنهدي لجذيمة أنفس من ابن أخته، فخرج به إلى جذيمة فسر به سروراً شديداً، وقال: لقد رأيته يوم ذهب وعليه طوق فما ذهب من عيني وقلبي إلى الساعة، وأعادوا عليه الطوق فنظر إليه، وقال: «كبر عمرو عن الطوق» وأرسلها مثلاً. وقال لمالك وعقيل: ما حكمكما؟ قالا: حكمنا منادمتك ما بقينا وبقيت فهما ندمانا جذيمة اللذان يضربان مثلاً.

وكان ملك العرب بأرض الجزيرة ومشارف الشام عمرو بن الظرب بن حسان بن أذينة العمليقي من عاملة العمالقة فتحارب هو وجذيمة فقتل عَمْرو وانهزمت عساكره، وعاد جذيمة سالماً، وملكت بعد عمرو ابنته الزَّبَّاء واسمها نائلة، وكان جنود الرّبّاء بقايا العماليق وغيرهم. وكان لها من الفرات إلى تَدْمُر (٤)، فلما استجمع لها أمرها واستحكم ملكها اجتمعت لغزو جذيمة تطلب بثار أبيها فقالت لها أختها ربيبة \_ وكانت عاقلة : « إنْ غَزَوْتِ جذيمة فإنما هو يوم له ما بعده والحرب سجال »، وأشارت بترك الحرب وإعمال الحيلة، فأجابتها إلى ذلك وكتبت إلى جذيمة تدعوه إلى نفسها وملكها، وكتبت إليه أنها لم تجد ملك النساء إلا قبحاً في السماع وضعفاً في السلطان، وأنها لم تجد لملكها ولا لنفسها كُفُواً غيره، فلما انتهى كتاب الزباء إليه استخف ما دعته إليه وجمع إليه ثقاته وهو « ببقة » من شاطىء الفرات فعرض عليهم ما دعته إليه وآستشارهم،

<sup>(</sup>١) الزُّقُّ : وعاء مِنْ جلد يُجزُّ شَعْرُهُ ويتخذ للماء والشراب وغيره( جمعه ) أزقاق ، وزِقَاق .

<sup>(</sup>٢) البيتان منسوبان إلى عمرو بن كلثوم ، وهما في معلقته ص ٢١١ ( مع شرح التبريزي ) .

<sup>(</sup>٣) الطبري: تُصْحَبِينا . وما ها هنا مطابق لِما في المعلقة .

<sup>(</sup>٤) مدينة قديمة مشهورة في برية الشام بينها وبين حلب خمسة أيام وهي قريبة من حمص ، من عجائب الأبنية كانت موضوعة على العمد الرخام وأهلها يزعمون أنها كانت قبل سليمان بن داود.

فأجمع رأيهم على أن يسير إليها ويستولي على مُلْكَها ـ وكان فيهم رجل يقال له قصير بن سعد من لخم، وكان سعد تزوج أمة لجذيمة فولدت له قصيراً وكان أديباً ناصحاً لجذيمة قريباً منه فخالفهم فيما أشاروا به عليه وقال: « رَأْيٌ فَاتِر وَعَدُوَّ حَاضِر » فذهبت مثلاً. وقال لجذيمة : اكتب إليها فإنْ كانت صادقة فلتُقْبل إليك وإلا لم تمكنها من نفسِك وقد وتَرْتَهَا وقتلتَ أباها.

فلم يوافق جذيمة ما أشار به قصير، وقال له: لا. ولكنك امرؤ « رأيك في الكن لا في الكن لا في الكن لا في الضح » فذهبت مثلًا، ودعا جذيمة ابن أخته عمرو بن عدي، فاستشاره، فشجعه على المسير، وقال: إنّ نمارة قومي مع الزباء فلو رأوك صاروا معك فأطاعه، فقال قصير « لا يطاع لقصير أمر »وقالت العرب: « ببقة أُبْرِمَ الأمْر » فذهبتا مثلًا.

واستخلف جذيمة عمرو بن عدي على ملكه وعمرو بن عبد الجن على خيوله معه؛ وسار في وجوه أصحابه، فلما نزل الفرضة قال لقصير: ما الرأي؟ قال: « ببقة تركت الرأي » فذهبت مثلاً. واستقبله رُسُل الزباء بالهدايا والألطاف، فقال يا قصير: كيف ترى؟ قال: « خطر يسير وخطب كبير » فذهبت مثلاً ـ وستلقاك الخيول فإنْ سارت أمامك فإنّ المرأة صادقة، وإنْ أُخذَتْ جنبيك وأحاطت بك، فإنّ القوم غادِرُون، فاركب « العصا » ـ وكانت فرساً لجذيمة لا تجارىٰ ـ فإنّي راكِبُها ومسايرك عليها.

فلَقِيْتُهُ الكتائب فحالت بينه وبين العصا، فركبها قصير ونظر إليه جذيمة مولياً على متنها، فقال: «ويل أمه حزما على متن العصا». فذهبت مثلا، وقال: «ما ضِل من تجري به العصا» فذهبت مثلاً، وجرت إلى غروب الشمس، ثم نَفَقَتْ، وقد قَطَعَتْ أرضاً بعيدة، فبنى عليها برجاً يقال له برج العصا، وقالت العرب: «خير ما جاءت به العصا» مثل تضربه، وسار جذيمة، وقد أحاطت به الخيول حتى دخل على الزباء، فلما رأته تكشفت فإذا هي مظفورة الأسب والأسب بالباء الموحدة هو شعر الاست وقالت له، يا جذيمة « أدأب عروس » ترى (۱)! فذهبت مثلاً، فقال: « بلغ المدا وجف الثرى وأمر غدر أرى » فذهبت مثلاً، فقالت له: أما إلهي ما بنا من عدم مواس

<sup>(</sup>١) وكذا في الطبري ٢ / ٦٢١، وتجارب الأمم ٩ ـ وفي المغتالين من الأشراف : « أذات عروس » وفي مروج الذهب ٩ / ٩٤ : « أي متاع عروس » ، وبعدها في الأغاني ٧٤/١٤ : « بل أرى متاع أمة لكعاء غير ذات خفر » .

ولا قلة أواس ولكنها شيمة ما أناس » فذهبت مثلاً ، وقالت له: أنبئت أنَّ دماء الملوك شفاءً مِن الكلب، ثم أجلسته على نطع وأمرت بطست من ذهب فأعِدُّ له، وسَقَتْهُ الخمر حتى أخذت منه مَأْخَذَها، ثم أمرت براهشيه فقطعا وقدمت إليه الطست، وقد قيل لها: إِنْ قَطَرَ من دمه شيءٌ في غير الطست طُلِبَ بدمه \_ وكانت الملوك لا تقتل بضرب الرقبة إلا في قتال تكرمة للملك \_ فلما ضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في غير الطست، فقالت: لا تضيعوا دم الملك. فقال جذيمة: « دعوا دماً ضيعه أهله » فذهبت مثلًا. فهلك جذيمة وخرج قصير من الحي الذين هلكت العصابين أظهرهم حتىٰ قَدِم علىٰ عمرو بن عدي وهو بالحيرة فوجده قد اختلف هو وعمرو بن عبد الجن، فأصلح بينهما وأطاع الناس عمرو بن عدي ، وقال له قصير: تهيأ واستعد ولا تطل دم خالك. فقال: « كيف لي بها ؟ وهي أمنع من عقاب الجو » فذهب مثلًا ، وكانت الزباء سألت كهنة عن أمرها وهلاكها فقالوا لها. « نرى هلاكك بسبب عمرو بن عدي ولكن حتفك بيدك » فحذرت عمراً واتخذت نَفَقاً مِنْ مجلسها إلى حصن لها داخل مدينتها، ثم قالت: إنْ فجأني أمرُ دخلتُ النفق إلى حصني، ودعت رجلا مُصَوِّراً حاذقاً، فأرسلته إلى عمرو بن عدى متنكِّراً، وقالت له: صَوِّرْهُ جالساً وقائماً ومنفصلًا ومتنكراً ومتسلحاً بهيئته ولبسه ولونه، ثم أقبل إلى. ففعل المصور ما أوصته الزباء، وعاد إليها ـ وأرادت أن تعرف عمرو بن عدي فلا تراه علىٰ حال ٍ إلَّا عرفته وحذرته.

وقال قصير لعمرو: آجْدَعْ أنفي واضرِبْ ظهري ودعني وإياها. فقال عمرو: ما أنا بفاعِل. فقال قصير: «خل عني إذاً وخلاك ذم » فذهبت مثلاً. فقال عمرو: فأنت أبصر. فجدع قصير أنف ودق بظهره، وخرج كأنه هارب وأظهر أنّ عمراً فعل ذلك به، وسار حتى قدم على الزباء، فقيل لها: إنّ قصيراً بالباب فأمرت به، فأدخل عليها فإذا أنفه قد جُدِعَ وظهره قد ضُرِب، فقالت: « لامر مَا جُدع قصير أنفه » فذهبت مثلاً. قالت: ما الذي أرى بك يا قصير؟. قال زعم عمرو أني غدرتُ خاله وزينتُ له المسير إليك ومالأتك عليه. ففعل بي ما ترين، فقبلتُ إليكِ وعرفتُ أنّي لا أكون مع أحد هو أئقل عليه منك.

فَأَكرَمَتُهُ، وأصابتْ عنده بعض ما أرادت مِن الحزم والرأي والتجربة والمعرفة بأمور الملك، فلما عرف أنها قد استرسلت إليه؛ ووثِقَتْ به قال لها: إن لي بالعراق

أموالًا كثيرة ولي بها طرائف وعِطْر. فابعثيني لأحمل مالي، وأحمل إليك مِنْ طرائفها وصنوف ما يكون بها من التجارات فتصيبين أرباحاً وبعض مالا غنى للملوك عنه.

فسرحته ودفعتْ إليه أموالاً وجهزت معه عيراً فسار حتىٰ قدم العراق. وأتىٰ عمرو بن عدي متخفياً وأخبره الخبر، وقال: جهزني بالبُرّ والطُّرَف وغير ذلك لعل الله يمكنك من الزباء، فتصيب ثارك وتقتل عدوك.

فأعطاه حاجته، فرجع بذلك كله إلى الزَّباء فعرضه عليها فأعجبها وسَرَّهَا وازدادت به ثقة ثم جهزته بعد ذلك بأكثر مما جهزته به في المرة الأولى، فسار حتى قدم العراق، وحمل من عند عمرو حاجته ولم يدع طرفة ولا متاعاً قدر عليه، ثم عاد الثالثة فأخبر عَمْراً الخبر، وقال: اجمع لي ثقات أصحابك وجندك وهي عقد رؤوسهما من باطنهما من عملها - وحمل كل رجلين على بعير في غرارتين وجعل معقد رؤوسهما من باطنهما وقال له: إذا دخلتُ مدينة الزباء أقمتُك على باب نَفَقِهَا وخَرَّجْتُ الرجال من الغرائر فصاحوا بأهل المدينة فمن قاتلهم قاتلوه وإنْ أقبلت الزباء تريد نفقها قتلتها.

ففعل عمرو ذلك، وساروا فلما كانوا قريباً من الزباء تقدم قصير إليها فَبَشَّرَهَا وأعلمها كثرة ما حمل من الثياب والطرائف وسألها أن تخرج وتنظر إلى الابل وما عليها وكان قصير يكمن النهار ويسير الليل وهو أول من فعل ذلك، فخرجت الزباء فأبصرت الابل تكاد قوائمها تسوخ في الأرض فقالت: يا قصير.

مَا لِلْجَمَالِ مَشْيها وَتيدا؟ أَجَنْدَلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيْدَا؟ أَمْ صِدَا؟ أَمْ صِدَاءً اللهِ عَدَا اللهُ عَداً؟ أَمْ صِرَفَاناً بَارِداً شَدِيْداً؟ أَمْ الرِّجَال جَثْما قُعُوداً؟ (١)

ودخلت الإبل المدينة؛ فلما توسطتها أُنِيْخَتْ، وخرج الرجال من الغرائر، وُدَلَّ قصيرٌ عَمْراً علىٰ باب النفق، وصاحوا بأهل المدينة، ووضعوا فيهم السلاح، وقام عمرو

<sup>(</sup>١) ذكر في الطبري البيت الأول والشطر الأول من البيت الثاني . وقد قال محقق المنيرية : قوله : ( أم الرجال جُثّما قُمُّوداً ) قالها قصير في نفسه لانها لم تكن تعلم أنّ الرجال في الغرائر . أهـ . وليس هذا بقطعي فربما استشعرت الغدر فقالت هذه الأبيات والبيت الأول وذكرها الحديد يؤكد ذلك ، والعرب معروفة بالفراسة والقصص المروية عنهم في هذا الباب كثيرة .

فإن قيل : فما بالها وقد شعرت بالخطر تركتهم يدخلون المدينة ؟ قلت : ربما لم يرق هذا الشُّكُ عندها إلى حد العمل به ، ولعلهم عندما وجدوا ذلك منها عجلوا بدخول المدينة قبل أن تمنعهم .

علىٰ باب النفق. وأقبلت الزباء تريد الخروج من النفق، فلما أبصرت عمراً قائماً على باب النفق فعرفته (١). بالصورة التي عملها المصور. فمصت سماً كان في خاتمها. فقالت: « بيدي لابيد عمرو » فذهبت مثلاً، وتلقاها عمرو بالسيف فقتلها؛ وأصاب ما أصاب من المدينة (٢). ثم عاد إلى العراق (٣).

\* \* \*

وصار الملك بعد جليمة لابن أخته عمرو بن عدي بن نصر بن ربيعة بن عمرو بن الحرث بن مسعود بن مالك بن غنم بن نمارة بن لخم، وهو أول من اتخذ الحيرة منزلاً من ملوك العرب فلم يزل ملكاً حتى مات وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل مائة وثماني عشرة سنة منها أيام ملوك الطوائف خمس وتسعون سنة. وأيام أردشير بن

(٣) وإلى هذه الوقعة أشار ابن دريد في مقصورته بقوله :

واختسرم السوضاح من دون الـتي وقسد سما عمسرو إلى أوتساره فاستنزل السزباء قَسْسراً وهي من

♦ وكذلك عدي بن زيد فقد فصل الحادثة بقوله :
 أبدلت المنازل أم عفينا

إلى أنْ قال :

فجللها قديم الأثر غضبا فأضحت من خزائنها كأن لم

\* وقال المخبل السعدي :

يا عمرو إني قد هويت جماعكم بل كم رأيت الدهر زايل بين

أملها سيف الحمام المنتضى. فاحتط منها كل عالي المنتهى عقاب لوح الجو أعلى منتهى

تقادم عهدها أم قد بلينا.

يصك به الحواجب والجبينا . تكن (زباء) حاملة جنينا .

ولكن مَنْ يهوى الجماع فراق مَنْ لا يرايل بينه الاخلاق

<sup>(</sup>١) لا لزوم لفاء ( فعرفته ) ـ منيرية .

<sup>(</sup>٢) هذه المدينة تقع على الفرات (على خط طول ٣٨ - وعرض ٣٥) شرقي صفين وغربي دير الزور على مرحلة منها . فأما التي في الجهة الجنوبية - أي الشامية - فتسمّىٰ « الحلبية » ، أو « صور الكفر » وهي بسفح جبل الحمة مبنية على طرزيشبه السفينة ، ولا تزال لحد الآن صالحة للسكن ولم يذهب منها إلا أبوابها ولكنها تبعد عن الطريق فلا يعلم بها إلا أهل تلك القرى المجاورين لها . وأما التي في الجهة الشمالية - أي الجزيرة - فتسمى « زلبية » ، وهذه لوقوعها في أرض سهلة توجهت عليها الفرات فهدمتها ولكن أنقاضها لا تزال موجودة ، وأما النفق الذي يصل المدينتين ببعضهما فقد ذهب ولم يبق إلا آثار ذهبت بعد حكم العثمانيين كلها من قبل السردار عمر باشا سنة ١٢٨٠ - ( منيرية ) .

بابك أربع عشرة سنة وأشهر، وأيام ابنه سابور بن اردشير ثمان سنين وشهران. وكان منفرداً بملكه يغزو المغازي ولا يدين لملوك الطوائف إلى أن ملك أردشير بن بابك أهل فارس<sup>(۱)</sup> ولم يزل الملك في ولده إلى أن كان آخرهم النعمان بن المنذر إلى أيام مُلُوك كِنْدَة على ما نذكره إن شاء الله، وقيل في سبب مسير ولد نصر بن ربيعة إلى العراق غير ما تقدم. وهو رؤيا رآها ربيعة وسيرد ذكرها عند أمر الحبشة إنْ شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وَحَد اردشير بن بابك المملكة الفارسية سنة ٢٣٠ م . ( منيرية )

# ذِكر طَسَم وجَدِيْس (وكانوا أيام ملوك الطوائف)

كان طَسَم بن لوذ بن أزهر بن سام بن نوح وجديس بن عامر بن أزهر بن سام ابني عم، وكانت مساكنهم موضع اليمامة وكان اسمها حينئذ « جوّا » وكانت من أخصب البلاد وأكثرها خيراً، وكان ملكهم أيام ملوك الطوائف عمليق، وكان ظالماً قد تمادى في الظلم والغشم والسيرة الكثيرة القُبْح وإن امرأة من جديس يقال لها « هـزيلة » طَلقها زوجها وأراد أخذ ولدها منها: فخاصمته إلى عمليق وقالت أيها الملك: حملتُهُ تسعاً، ووضعته دفعاً، وأرضعته شَفْعاً حتى إذا تمت أوصاله، ودنا فِصَالُهُ أراد أنْ يأخذه مني كرهاً ويتركني بعده ورهاً!

فقال زوجها : أيها الملك إنها أُعْطِيَتْ مَهْرِها كاملًا، ولم أصب منها طائلًا، إلا وليداً خَامِلًا فافعل ما كنت فاعلًا. فأمر الملك بالغلام فصار في غلمانه وأنْ تباع المرأة وزوجها فيعطى زوجُها خمس ثمنها وتعطى المرأة عشر ثمن زوجها فقالت هزيلة :

أتينا أخما طسم ليحكم بيننا فأنفذ حكماً في هزيلة ظالما لعمري لقد حكمت لا متورعاً ولا كنت فيمن يبرم الحكم عالما ندمت ولم أندم وإني بعثرتي وأصبح بعلي في الحكومة نادما

فلما سمع عمليق قولها، أمر أن لا تزوج بكر من جديس وتهدي إلى زوجها حتى يفترعها (١)، فلقوا من ذلك بلاء وجهداً وذُلاً، ولم يزل يفعل ذلك حتى زوجت الشموس وهي عفيرة بنت عباد أخت الأسود، فلما أرادوا حملها إلى زوجها انطلقوا بها إلى عمليق لينالها قبله ومعها الفتيان، فلما دخلت عليه افترعها وخَلَّىٰ سبيلها، فخرجت إلى قومها في دمائها وقد شقت دِرْعَهَا من قُبُل ودُبُر والدم يبين، وهي في أقبح منظر تقول.

<sup>(</sup>١) أي حتى يَفُضّ عمليق بكارتها .

لا أحد أذل من جديس يرضىٰ بذا يا قوم بَعْلُ حُرَّ؟ وقالت أيضاً لتُحَرَّض قومها:

أيجمل ما يؤتى إلى فتياتكم؟ وتصبح تمشي في الدماء عفيرة ولبو أننا كنا رجالاً وكنتم فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم وإلا فخلوا بطنها وتحملوا فللبين خير من مقام على الأذى وإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه ودونكم طيب النساء فانما فبعداً وسحقاً للذي ليس دافعاً

أهكذا يُشْعَل بالعروس؟ أهدى وقد أعطى وثيق المهر؟

وأنتم رجال فيكم عدد النمل؟ جَهَاراً وَزُفَّتُ في النساء إلى بعل؟ نساءً لكنا لا نقر لذا الفِعْل وذبوا لنار الحرب بالحطب الجزل إلى بلد قفر وموتوا من الهزل وللموت خير من مقام على الذل فكونوا نساء لا تعيب من الكحل خلقتم لأثواب العروس وللغسل ويختال يمشى بيننا مشية الفحل

فلما سمع أخوها الأسود قولها - وكان سيداً مطاعاً - قال لقومه: يا معشر جديس إنّ هؤلاء القوم ليسوا بأعز منكم في داركم إلا بملك صاحبهم علينا وعليهم، ولولا عجزنا لما كان له فضل علينا، ولو امتنعنا لانتصفنا منه، فأطيعوني فيما آمركم فإنه عِزُّ الدهر - وقد حمّى جديس لما سمعوا من قولها - فقالوا: نطيعك، ولكن القوم أكثر منا. قال: فإنّي أصنع للملك طعاماً وأدعوه وأهله إليه، فإذا جاؤوا يرفلون في الحلل أخذنا سيوفنا وقتلناهم. فقالوا: افعل.

فصنع طعاماً فأكثر وجعله بظاهر البلد، ودفن هو وقومه سيوفهم في الرمل، ودعا الملك وقومه. فجاؤوا يرفلون في حللهم، فلما أخذوا مجالسهم ومدوا أيديهم يأكلون أخذت جديس سيوفهم من الرمل، وقتلوهم، وقتلوا ملكهم، وقتلوا بعد ذلك السَّفَلَة.

ثم إنَّ بقية طسم قصدوا حسان بن تُبع ملك اليمن، فاستنصروه، فسار إلى اليمامة، فلما كان منها على مسيرة ثلاث قال له بعضهم: إنَّ لي أُختاً متزوجة في جديس يقال لها « اليمامة » تُبْصِرُ الراكب من مسيرة ثلاث، وإني أخاف أنْ تنذر القوم بك، فمرْ أصحابك فليقطع كُل رجل منهم شجرة فليجعلها أمامه.

فأمرهم حسان بذلك، فنظرت اليمامة فأبصرتهم، فقالت لجديس: لقد سارت اليكم حِمْيَر. قالوا: وما ترين؟ قالت: أرى رجلًا في شجرة معه كتف يتعرقها أو نعل يَخْصِفُها وكان كذلك \_، فكذبوها فصَبَّحَهُم حسان فأبادهم، وأتى حسان باليمامة ففقا عينها، فإذا فيها عروق سُود. فقال: ما هذا؟ قالت: حجر أسود كنت أكتحل به يقال له الإثمِد(١)، وكانت أول من اكتحل به، وبهذه اليمامة سميت اليمامة وقد أكثر الشعراء ذكرها في أشعارهم.

ولما هلكت جديس هرب الأسود قاتل عمليق إلى جَبلّي طيى، فأقام بهما وذلك قبل أن تنزلهما طيى، وكانت طيىء تنزل الجرف من اليمن، وهو الآن لمراد وهمدان، وكان يأتي إلى طيىء بعير أزمان الخريف عظيم السمن ويعود عنهم، ولم يعلموا من أين يأتي، ثم إنهم اتبعوه يسيرون بسيره حتى هبط بهم على أجا وسلمى جبلي طيىء وهما بقرب فيد فرأوا فيه النخل والمراعي الكثيرة، ورأوا الأسود بن عفار، فقتلوه، وأقامت طيىء بالجبلين بعده فهم هناك إلى الآن وهذا أول مُخرَجهم إليهما(٢).

<sup>(</sup>١) الإثمِد: عنصر معدني بلوري الشكل ، قصديري اللون ، صُلْبٌ هَشَى ، يوجد في حالة نقية ، وغالباً متحداً مع غيره من العناصر يُكتَحلُ به .

<sup>(</sup>٢) ولكنهما أصبح يطلق عليهما جبل حائل تسمية له باسم وادٍ يقع بينهما كما قال الكلبي ، ويطلق عليه جبل شمر ايضاً . ( منيرية مختصراً ) .

### ذكر أصحاب الكهف

#### ( وكانوا أيام ملوك الطوائف)

كان أصحاب الكهف أيام ملك اسمه « دقيوس »، ويقال دقيانوس، وكانوا بمدينة للروم اسمها « أفسوس »، وملكهم يعبد الأصنام، وكانوا فتية آمنوا بربهم كما ذكر الله تعالى فقال: ﴿ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابِ الكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ كَانُوا مِنْ آياتِنَا عَجَباً ﴾ (١) والرقيم خبرهم كُتِبَ في لوح وجُعل على باب الكهف الذي أووا إليه، وقيل: كتبه بعض أهل زمانهم وجعله في البناء، وفيه أسماؤهم، وفي أيام من كانوا وسبب وصولهم إلى الكهف، وقيل كتبه الملك الذي ظهر عليهم. وبنى الكنيسة عليهم، وكانت عِدَّتُهُم فيما ذكر ابن عباس سبعة وثامنهم كلبهم، وقال: أنا من القليل الذين يعلمونهم.

وقال ابن اسحاق: كانوا ثمانية. فعلى قوله يكون تاسعهم كلبهم، وكانوا من الروم، وكانوا يعبدون الأوثان، فهداهم الله، وكانت شريعتهم شريعة عيسى عليه السلام، وزعم بعضهم أنهم كانوا قبل المسيح، وأنّ المسيح أعلم قومه بهم، وأن الله بعثهم مِنْ رقدتهم بعد رفع المسيح، والأول أصح.

وكان سبب إيمانه أنه جاء حواري مِن أصحاب عيسى إلى مدينتهم، فأراد أن يدخلها، فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد حتى يسجد له فلم يدخلها، وأتى حَمَّاماً قريبا من المدينة، فكان يعمل فيه، فرأى صاحب الحمام البَركة، وعلقه الفتية، فجعل يخبرهم خبر السماء والأرض وخبر الأخرة حتى آمنوا به وصدقوه، فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بآمرأة فدخل بها الحمام، فعيَّره الحواري فاستحيا، ثم رجع مرة أخرى، فعيره فَسَبَّه وانتهره، ودخل الحمام ومعه المرأة فماتا في الحمام، فقيل

<sup>(</sup>١) الكهف: ٩.

للملك: إنّ الذي بالحمام قتلهما، فطُلب فلم يوجد، فقيل: مَنْ كان يصحبه، فذكر الفتية: فطُلبوا فهربوا فمروا بصاحب لهم على حالهم في زرع له، فذكروا له أمرهم، فسار معهم، وتبعهم الكلب الذي له حتى آواهم الليل إلى الكهف، فقالوا: نبيت ههنا حتى نصبح، ثم نرى رأينا، فدخلوه، فرأوا عنده عين ماء وثماراً، فأكلوا من الثمار وشربوا من الماء، فلما جَنَّهمُ الليل ضرب الله على آذانهم، ووكل بهم ملائكة يقلبونهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تأكل الأرض أجسادهم، وكانت الشمس تطلع عليهم.

وسمع الملك دقيانوس خبرهم، فخرج في أصحابه يتبعون أثرهم حتى وجدهم قد دخلوا الكهف، وأمر أصحابه بالدخول إليهم وإخراجهم فكلما أراد رجل أن يدخل أرعب، فعاد. فقال بعضهم: أليس لوكنت ظفرت بهم قتلتهم؟ قال: بلىء قال؛ فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً وعطشاً، ففعل، فبقوا زماناً بعد زمان.

ثم إنّ راعياً أدركه المطر. فقال: لو فتحت بأب هذا الكهف فأدخلتُ غنمي فيه، ففتحه فرد الله إليهم أرواحهم مِن الغد حين أصبحوا. فبعثوا أحدهم بورق (١) ليشتري لهم طعاماً اسمه تمليخاً، فلما أتى باب المدينة رأى ما أنكره حتى دخل على رجل ، فقال: بعني بهذه الدراهم؟

قال: خرجتُ أنا وأصحاب لي أمس فلما أصبحنا أرسلوني لأشتري لهم طعاماً. فقال: هذه الدراهم كانت على عهد الملك الفلاني. فرفعه إلى الملك، وكان ملكاً صالحاً فسأله عنها، فأعاد عليه حالهم، فقال الملك: وأين أصحابُك؟ قال: انطلقوا معي. فانطلقوا معه حتى أتوا باب الكهف، فقال: دعوني أدتحل إلى أصحابي قبلكم لئلا يسمعوا أصواتكم فيخافوا ظناً منهم أنّ دقيانوس قد علم بهم.

فدخل عليهم وأخبرهم الخبر، فسجدوا شكراً لله، وسألوه أنْ يتوفّلهم، فاستجاب لهم، فضرب على آذنه وآذانهم، وأراد الملك الدخول عليهم، فكانوا كلما دخل عليهم رجل أرعب فلم يقدروا أنْ يدخلوا عليهم؛ فعاد عنهم؛ فبنوا عليهم كنيسة يُصَلُون فيها.

قال عَكْرَمَةً: لما بعثهم الله كان الملك حينئذ مؤمناً، وكان قد اختلف أهل مملكته

<sup>(</sup>١) الوَدِق : الفِضَّة .

في الروح والجسد وبعثهما، فقال قائل: يبعث الله الروح دون الجسد، وقال قائل: يبعثان جميعاً فشق ذلك على الملك فلبس المسوح، وسأل الله أن يبين له الحق، فبعث الله أصحاب الكهف بُكْرة فلما بزغت الشمس قال بعضهم لبعض: قد أغفلنا هذه الليلة عن العبادة. فقاموا إلى الماء وكان عند الكهف عين وشجرة فإذا العين قد غارت والأشجار قد يبست، فقال بعضهم لبعض:

إنَّ أمرنا لعجب هذه العين غارت وهذه الأشجار يبست في ليلة واحدة! وألقي الله عليه عليه عليه من أمرنا لعجب هذه العين غارت وهذه الأشجار يبين أنَّهُ الله أَنْكُم أَخَداً ﴾ (١) .

فدخل أحدهم يشتري الطعام، فلما رأى السوق عرف طرقها، وأنكر الوجوه، ورأى الايمان ظاهراً بها، فأتى رجلاً يشتري منه، فأنكر الدراهم، فرفعه إلى الملك، فقال الفتى: أليس ملككم فلان؟ فقال الرجل: لا بل فيلان. فعجب لذلك. فلما أحضِرَ عند الملك أخبره بخبر أصحابه، فجمع الملك الناس، وقال لهم: إنكم قد آختلفتم في الروح والجسد، وإن الله قد بعث لكم آية، هذا الرجل من قوم فلان يعني الملك الذي مضى فقال الفتى: انطلقوا بي إلى أصحابي فركب الملك والناس معه، فلما آنتهى إلى الكهف قال الفتى للملك: ذروني أسبقكم إلى أصحابي فصحابي فعن أصحابي فقال: افعل. فسبقهم إلى أصحابه، ودخل على أصحابه فأخبرهم الخبر فعلموا حينئذ فقال: افعل. فسبقهم إلى أصحابه، ودخل على أصحابه فأخبرهم الخبر فعلموا حينئذ مقدار لبثهم في الكهف، وبكوا فرحاً، ودعوا الله أن يميتهم ولا يراهم أحد ممن جاءهم، فماتوا لساعتهم، فضرب الله على آذانه وآذانهم معه.

فلما استبطأوه دخلوا إلى الفتية فإذا أجسادهم لا ينكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيها، فقال الملك: هذه آية لكم. ورأى الملك تابوتاً من نحاس مختوماً بخاتم ففتحه، فرأى فيه لوحاً من رصاص مكتوباً فيه أسماء الفتية، وأنهم هربوا من دقيانوس الملك مخافة على نفوسهم ودينهم، فدخلوا هذا الكهف. فلما علم دقيانوس بمكانهم بالكهف سَدَّهُ عليهم فليعلم من يقرأ كتابنا: هذا شأنهم.

<sup>(</sup>١) الكهف: ١٩

فلما قرأوه عجبوا وحمدوا الله تعالى الذي أراهم هذه الآية للبعث، ورفعوا أصواتهم بالتحميد والتسبيح.

وقيل: إنّ الملك ومن معه دخلوا على الفِتية ، فرأوهم أحياء مشرقة وُجُوهُم وألوانُهُم لم تبل ثيابُهم ، وأخبرهم الفتية بما لَقُوا من ملكهم دقيانوس ، وآعتنقهم الملك ، وقعدوا معه يُسَبِّحُون الله ويذكرونه ثم قالوا له: نستودعك الله . ورجعوا إلى مضاجعهم كما كانوا فعمل الملك لكل رجل منهم تابوتاً من الذهب ، فلما نام رآهم في منامه ، وقالوا: إننا لم نخلق من الذهب إنما خلقنا من التراب وإليه نصير ، فعمل لهم حينئذ توابيت من خشب ، فحجبهم (١) الله بالرعب ، وبنى الملك على باب الكهف مسجداً ، وجعل لهم عيداً عظيماً ، وأسماء الفتية مكسلمينا ، وتمليخا ، "ومرطوس ونيرويس ، وكسطومس ، ودينموس ، وريطوفس وقالوس ، ومحسيلمينيا وهذه تسعة أسماء وهي أتم الروايات والله أعلم ، وكلبهم قطمير (٢) .

<sup>(</sup>١) هذه التفصيلات لا دليل عليها .

 <sup>(</sup>٢) الذي في الطبري مخالف لما هنا إذ ذكرهم: مكسملينا ، محسملينا ، يمليخا ، مرطوس ، كسوطونس ، بيرونس ، رسمونس ، بطونس ، فالوس .

وكل هذا من قول أهل الكتاب وليس عليه دليل من كتاب الله ولا سنة النبي ﷺ ولا فائدة من معرفة أسمائهم وإنما هو من فضول الكلام

۲۷۸ خکر یونس بن مَتَّی

## ذكر يُونُس بن مَتَّىٰ

وكان أمره من الأحداث أيام ملوك الطوائف.

قيل: لم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه إلا عيسى بن مريم ويونس بن متى وهي أمه. وكان من قرية من قرى الموصل يقال لها نِيْنَوى (١) وكان قومه يعبدون الأصنام، فبعثه الله إليهم بالنهي عن عبادتها والأمر بالتوحيد، فأقام فيهم ثلاثاً وثلاثين سنة يدعوهم، فلم يؤمِن غير رجلين، فلما أيس مِن إيمانهم دعا عليهم: فقيل له: « ما أسرع ما دعوت على عبادي! آرجع إليهم فآدعُهُم أربعين يوماً فدعاهم سبعة وثلاثين يوماً فلم يجيبوه، فقال لهم: إن العذاب يأتيكم إلى ثلاثة أيام، وآية ذلك أن ألوانكم تتغير.

فلما أصبحوا تغيرت ألوانهم، فقالوا: قد نزل بكم ما قال يونس ولم نجرب عليه كذباً، فانظروا فإنْ يبت فيكم فأمنوا من العذاب وإنْ لم يبت فاعلموا أنّ العذاب يُصَبِّحُكم. فلما كانت ليلة الأربعين أيقن يونس بنزول العذاب فخرج من بين أظهرهم، فلما كان الغد تغشاهم العذاب فوق رؤوسهم خرج عليهم غَيْمٌ أسود هائل يدخن دخاناً شديداً، ثم نزل إلى المدينة فآسودتْ منه سُطُوحُهَم، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك، فطلبوا يونس، فلم يجدوه، فألهمهم الله التوبة، فأخلصوا النية في ذلك، وقصدوا شيخاً، وقالوا له: قد نزل بنا ما ترى، فما نفعل؟

فقال: «آمنوا بالله وتوبواوقولوا: ياحيُّ يا قيوم، ياحي حين لاحَيِّ، ياحي محيى الموتى، ياحي الأرض الموتى، ياحي لا إله إلا أنت ». فخرجوا من القرية إلى مكان رفيع في براز من الأرض وفرّقوا بين كل دابة وولدها، ثم عجوا إلى الله واستقالوه وردوا المظالم جميعاً حتى إنْ

<sup>(</sup>١) نِيْنَوَىٰ : بالكسر والسكون وفتح النون والواو ـ قرية يونس عليه السلام بالموصل تقابلها من الجانب الشرقى .

كان أحدهم ليقلع الحجر من بنائه فيرده إلى صاحبه، فكشف الله عنهم العذاب وكان يوم عاشوراء يوم الأربعاء وقيل: للنصف من شوال يوم الأربعاء وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار. فقال: ما فعل أهل القرية. فقال: تابوا إلى الله فقبل منهم وأخر عنهم العذاب. فغضب يونس عند ذلك، فقال: «والله لا أرجع كذاباً». ولم تكن قرية رد الله عنهم العذاب بعدما غشيهم ( إلا قوم يونس )، ومضى مُغاضِباً لربه وكان فيه حِدة وعَجَلة وقلة صبر، ولذلك نُهِيَ النبي على أن يكون مثله فقال الله تعالى ﴿ وَلاَ تَكُنْ حَصَاحِبِ الحُوتِ ﴾ (١) ولما مضى ظن أن الله لا يقدر عليه أي يقضي عليه العقوبة. وقيل يُضَيّق عليه الحبس، فسار حتى رَكِبَ في سفينة، فأصاب أهلها عاصف من الريح وقيل يُضَيّق عليه الحَرْس، فسار حتى رَكِبَ في سفينة أحدكم. فقال يونس: هذا بخطيئتي فألقوني في البحر.

فأبوا عليه حتى أفاضوا بسهامهم، فساهم (٢) فكان من المُدْحَضِيْن فلم يُلقُوه، وفعلوا ذلك ثلاثاً ولم يلقوه، فألقى نفسه في البحر وذلك تحت الليل، فآلتقمه الحوت فأوحى الله إلى الحوت أن يأخذه، ولا يخدش له لَحْماً ولا يكسر له عظماً، فأخذه وعاد إلى مسكنه من البحر، فلما آنتهى إليه سَمِعَ يونس حِسًا فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه في بطن الحوت إنّ هذا تسبيح دواب البحر فَسَبِّح \_ وهو في بطن الحوت، فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: ربنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة! فقال: ذلك عبدي يونس عَصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد الصالح الذي عبدي يونس عَصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. فقالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد له كل يوم عمل صالح! فشفعوا له عند ذلك ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ ﴾ (٣) حظمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل \_ ﴿ أَنْ لاَ إِلَنْهُ إِلاَ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِن الظّالِمِيْن ﴾ وكان قد سبق له من العمل الصالح، فأنزل الله فيه:

﴿ فَلَوْلا أَنَّه كَانَ مِن المُسَبِّحِيْنِ لَلَبِثَ في بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ (٤) وذلك أنّ العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، ﴿ فَنَبَذْنَاهُ بِالعَرَاء وَهُو سَقِيْم ﴾ (٥) أُلقِيَ علىٰ جانب

<sup>(</sup>١) القلم: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) ساهم : أي ضرب بسهمه مع سهمه ويستعمل بمعنى القُرْعَة أي ؛ قَارَعَ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) الصافات : ١٤٣ .

<sup>(°)</sup> الصافات : ١٤٥ .

البحر وهو كالصبيّ المنفوس، ومكث في بطن الحوت أربعين يوماً ـ وقيل: عشرين يوماً، وقيل ثلاثة أيام وقيل: سبعة أيام والله أعلم.

وأنبت عليه شجرة من يَقْطين \_ وهو القرع \_ يتقطر إليه من اللبن، وقيل: هَيَّا الله له أروية وحشية، فكانت ترضعه بكرة وعشية حتى رجعت إليه قُوَّتُهُ، وصار يمشي فرجع ذات يوم إلى الشجرة فوجدها قد يبست، فحزن وبكي عليها، فعاتبه الله وقيل له: أتبكي وتحزن على شجرة ولا تحزن على مائة ألف وزيادة أرَدْتَ أَنْ تهلكهم؟!

ثم إنّ الله أمره أنْ يأتي قومَهُ فيخبرُهُم أن الله قد تاب عليهم، فعمد إليهم فلقي راعياً فسأله عن قوم يونس، فأخبره أنهم على رجاء أنْ يرجع إليهم رسولُهم، قال: فأخبرُهم أنك قد لقيت يونس. قال: لا أستطيع إلا بشاهد فسمى له عنزاً من غنمه، والبقعة التي كانا فيها، وشجرة هناك، وقال: كُلُّ هذه تشهد لك.

فرجع الراعي إلى قومه، فأخبرهم أنه رأى يونس فهموا به، فقال: لا تعجلوا حتى أصبح فلما أصبح غدا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها فشهدت له، وكذلك الشاة والشجرة، وكان يونس قد اختفى هناك، فلما شهدت الشاة قالت لهم إن أردتم نبي الله فهو بمكان كذا وكذا فأتوه، فلما رأوه قبلوا يديه ورجليه، وأدخلوه المدينة بعد امتناع، فمكث مع أهله وولده أربعين يوماً، وخرج سائحاً، وخرج الملك معه يصحبه وسَلم الملك إلى الراعي فأقام يدبر أمرهم أربعين سنة بعد ذلك، ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك.

وقال ابن عباس وشهر بن حوشب: كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت، وقالا: كذلك أخبر الله تعالى في سورة الصافات فإنه قال: ﴿ فَنَبَدْنَاهُ بالعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيْم \* وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِيْن \* وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مَاتَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيْدُون ﴾(١).

وقال شهر: إن جبريل أتى يونس فقال له: انطلق إلى أهل نينوى فأنذرهم العذاب فإنه قد حضرهم قال: ألتمس دابة. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: أتلمس حذاءً. قال: الأمر أعجل من ذلك. قال: فغضب وانطلق إلى السفينة فركب فلما ركب احتبست. قال: فساهموا فسهم فجاءت الحوت فنودي الحوت إنا لم نجعل يونس مِنْ

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٤٥ : ١٤٨ .

رزقك إنما جعلناك له حِرْزاً، فآلتقمه الحوت. وانطلق به من ذلك المكان حتى مر به على أُبلَّة ثم انطلق به على دجلة حتى ألقاه بنِيْنَوَىٰ.

#### ومما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف

إرسال الله تعالى الرسل الثلاثة إلى مدينة أنطاكية ، وكانوا من الحواريين أصحاب المسيح أرسل أولاً آثنين ، وقد آختُلِفَ في أسمائهما ، فَقَدِما أنطاكية فرأيا عندها شيخاً يرْعى غنماً ، وهو حبيب النجار فسلما عليه ، فقال: من أنتما ؟ قالا: رسولا عيسى ندعوكم إلى عبادة الله تعالى . قال: معكما آية ؟ قالا: نعم نحن نشفي المرضى ونبرى الأكمه والأبرص بإذن الله .

قال حبيب: إن لي إبناً مريضاً مذسنين، وأتى بهما منزله، فمسحا ابنه، فقام في الوقت صحيحاً، ففشا الخبر في المدينة، وشفى الله على أيديهما كثيراً من المرضى، وكان لهم ملك اسمه أنطيخس يعبد الأصنام، فبلغ إليه خبرهما فدعاهما، فقال: من أنتما؟ قالا: نُبرِءُ الأكمه والأبرص ونشفي المرضى بإذن الله.

فقال: قُوما حتى ننظر في أمركما. فقاما، فضربهما العامّة، وقيل: إنهما قدما المدينة فبقيا مدة لا يصلان إلى الملك، فخرج الملك يوماً، فكَبَرا وذكرا الله، فغضب وحبسهما، وجلد كلّ واحد منهما مائة جلدة.

فلما كُذِّبا وضُرِبا بعث المسيح شمعون رأس الحواريين لينصرهما، فدخل البلد متنكِّراً، وعاشر حاشية الملك، فرفعوا خبره إلى المَلِك، فأحضره، ورضي عشرته، وأنس به، وأكرمه، فقال له يوماً: أيها الملك بلغني أنك حبست رجلين في السجن، وضربتهما حين دعواك إلى دينهما، فهل كلمتهما وسمعت قولهما؟

فقال الملك: حَالَ الغضب بيني وبين ذلك. قال: فإنْ رأى الملك أن يحضرهما حتى نسمع كلامهما، فدعاهما الملك، فقال لهما شمعون: من أرسلكما؟ قالا: الله

الذي خلق كل شيء ولا شريك له. قال: فصفاه وأوجزا. قالا: إنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. قال شمعون: فما آتيكما. قالا: ما تتمناه فأمر الملك فجيء بغلام مطموس العينين موضعهما كاللحمة؛ فما زالا يدعوان ربهما حتى انشق موضع البصر وأخذا بندقتين من الطين، فوضعاهما في حدقتيه، فصارتا مقلتين يبصر بهما، فعجب الملك لذلك، فقال: إنْ قدر إلهكما الذي العبدانه على إحياء ميت آمنا به وبكما. قالا: إن إلهنا قادر على كل شيء. فقال الملك: إنْ ههنا ميتاً منذ سبعة أيام، فلم ندفنه حتى يرجع أبوه وهو غائب، فأحضر الميت وقد تغيّرت ريحه، فدعوا الله تعالى علانية، وشمعون يدعو سراً، فقام الميت، فقال لقومه: إني مِتْ مشْرِكاً وأُدْخِلْتُ في أودية من النار، وأنا أحذركم ما أنتم فيه. ثم قال، فتحت أبواب السماء فنظرت، فرأيت شاباً حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. فقال الملك: ومن هم؟ فقال: هذا ـ وأوماً إلى حسن الوجه يشفع لهؤلاء الثلاثة. فقال الملك فحينئذ دعا شمعون الملك إلى دينه، فآمن قومه، وكان الملك فيمن امن وكفر آخرون.

<sup>(</sup>۱) يس : ۱٤

<sup>(</sup>۲) يس : ۱۸ .

<sup>(</sup>٣) يس : ۱۸

<sup>(</sup>٤) يس : ۲۰ .

<sup>(</sup>٥) يسؔ : ۲۲ .

۲۸٤ خداث شمسون

الجنة؛ فذلك قوله تعالى : ﴿ قَيْل: آدْخُلِ الجَنَّةِ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ المُكْرَمِيْن ﴾ (١)، وأرسل الله عليهم صيحة فماتوا(٢).

## ومما كان من الأحداث شمسون

وكان من قرية من قرى الروم (٣) قد آمن وكانوا يعبدون الأصنام؛ وكان على أميال من المدينة، وكان يعزوهم وحده، ويقاتلهم بلحى جمل، فكان إذا عطش انفجر له من الحجر الذي فيه ماء عذب، فيشرب منه، وكان قد أعطي قوة لا يُوثِقهُ حديد ولا غيره، وكان على ذلك يجاهدهم ويصيب منهم ولا يقدرون منه على شيء، فجعلوا لامرأته (٤) جُعلًا (٥) لتوثقه لهم؛ فأجابتهم إلى ذلك؛ فأعطوها حبلًا وثيقاً، فتركته حتى نام وشدت يديه؛ فاستيقظ وجذبه، فسقط الحبل من يديه، فأرسلت إليهم، فأعلمتهم، فأرسلوا إليها بجامعة من حديد، فتركتها في يديه وعنقه وهو نائم، فاستيقظ وجذبها، فسقطت من عنقه ويديه فقال لها في المرتين: ما حملك على ما صنعت؟

فقالت: أريد أن أجرب قوتك وما رأيت مثلك في الدنيا فهل في الأرض شيء

<sup>(</sup>۱) يش : ۲۱ : ۲۷ .

<sup>(</sup>٢) يوجد الآن باقصى أنطاكية من جهة الشرق غاريسمًى غار حبيب النجار ، وذلك لأن البلدة واقعة على سَفْح جبل اللكام المسمى الآن « جبل حبيب النجار » ، وهذا الغار مسكن طبيعي . ويقولون : إنه كان محل سُكنى حبيب النجار . ومن هناك جاء للمدينة يسعى . وأما قبره فهو مع قبر الرسول الثالث المعزَّز للاثنين في وسط المدينة في الطرف الشرقيّ من جامع حبيب النجار الشهير وتشتمل عليه قبة الجامع الآن إلا أنّ مدخله من باب ملاصق للمسجد ينزل نحو عشرين درجة حتى يجد قبرين أحدهما مستقبل القبلة ـ وأظنه قبر حبيب النجار والثاني متوجه للشرق وهو قبر الرسول الثالث ، وبجوارهما في ضمن الجامع حجرة تسمى مدفن الاثنين والقبران متوجهان للقبلة وعلى سطح الأرض .

وإنّ أنطاكية واقعة بين جبل اللكام ونهر العاصي ، فإذا عبرت النهر من جسرها التاريخي ـ المبني قبل الإسلام ـ تجد أمامك في جهة الغرب ربوة تسمّى « تل جبريل » يقولون إنه صاح بأهل المدينة من هناك ، وأصبحت الربوة مقبرة للمسلمين .

<sup>(</sup>م ـ بتصرف) .

<sup>(</sup>٣) شمسون هو ابن منوح من صرعة ومن عشيرة الدانيين فهو إسرائيلي لا روميّ ـ كما في القضاة : ١٣ . (أم )

<sup>(</sup>٤) تقول التوراة ان المرأة لم تكن زوجة له بل هي زانية اسمها دليلة من وادي سورة . القضاة : ١٦ (م) .

<sup>(</sup>٥) أي : جائزة .

يغلبك؟ قال: نعم شيء واحد. فلم تزل تسأله عنه حتى قال لها: ويحك لا يضبطني إلا شُعْري. فلما نام أوثقت يديه بشَعْر رأسه \_ وكان كثيراً \_ فأرسلت إليهم، فجاؤوا فأخذوه، فجدعوا أنفه وأذنيه وفقأوا عينيه، وأقاموه للناس، وجاء الملك لينظر إليه، وكانت المدينة على أساطين. فدعا الله شمسون عليهم، فأمر أن يأخذ عمودين من عُمد المدينة فيجذبهما ويرد إليه بصره وما أصابوا من جسده وجذب العمودين فوقعت المدينة بالملك والناس وهلك من فيها هدماً. وكان شمسون أيام ملوك الطوائف(١).

# ومما كان من الأحداث أيضاً جرجيس

قيل: كان بالموصل مَلك يقال له « دازانه »، وكان جباراً عاتياً، وكان جرجيس رجلاً صالحاً من أهل فلسطين يكتم إيمانه مع أصحاب له صالحين، وكانوا قد أدركوا بقايا من الحواريين فأخذوا عنهم، وكان جرجيس كثير التجارة عظيم الصدقة، وربما نفد ماله في الصدقة، ثم يعود يكتسب مثله؛ ولولا الصدقة لكان الفقر أحب إليه من الغنى، وكان يخاف بالشام أن يفتتن عن دينه فقصد الموصل ومعه هدية لملكها لئلا يجعل لأحد عليه سبيلاً، فجاءه وحين قد جاءه أحضر عظماء قومه وأوقد ناراً وأعد أصنافاً من العذاب وأمر بصنم له يقال له « أفلون » فَنُصِبَ فمن لم يسجد له عَذَّبَه وألقِيَ في النار.

فلما رأى جرجيس ما يصنع استعظمه وحدث نفسه بجهاده، فَعَمَد إلى المال الذي معه فقسمه في أهل ملته، وأقبل عليه وهو شديد الغضب فقال له: آعلم أنك عَبْدً مملوك لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك شيئاً، وإنّ فوقك رَبًّا هو الذي خلقك ورزقك. فَأَخَذَ في ذِكْر عظمة الله تعالى وعَيْب صنمه، فأجابه الملك بأن يسأل مَنْ هو ومِنْ أين هو؟. فقال جرجيس: أنا عبد الله وابن أمته من التراب خلقت وإليه أعود.

فدعاه الملك إلى عبادة صنمه وقال له: لو كان ربك مَلِك الملكوت لرؤي عليك أثره كما ترى على من حولي مِنْ ملوك قومي. فأجابه جرجيس بتعظيم أمر الله وتمجيده وقال له: تعبد أفلون الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى من رب العالمين، أم تعبد الذي

<sup>(</sup>١) كان شمسون قبل طالوت وداود فهو قبل ملوك الطوائف اي انه سنة ١١٢٠ ق . م (م) .

قامت بأمره السموات والأرض أم تعبد طرفلينا عظيم قومك من الناس عليه السلام، فإنه كان آدمياً يأكل ويشرب فأكرمه الله بأن جعله إنسياً ملكياً أم تعبد عظيم قومك مخليطيس أيضاً وما قال بولايتك عيسى عليه السلام وذكر من معجزاته وما خصه الله به من الكرامة.

فقال له الملك: إنّك أتيتنا بأشياء لا نعلمها. ثم خَيّره بين العـذاب والسجود للصنم فقال جرجيس: إنْ كان صنمك هو الذي رفع السماء وعَدَّدَ أشياء مِنْ قدرة الله عز وجل فقد أصبتَ ونصحتَ وإلا فآخساً أيها الملعون.

فلما سمع الملك أمر بحبسه ومشط جسده بأمشاط الحديد حتى تقطع لحمه وعروقه ، وينضح بالخل والخردل فلم يمت ، فلمارأى ذلك لم يقتله أمر بستة مسامير من حديد فأحميت حتى صارت ناراً ثم سُمِّر بها رأسه فسأل دِمَاغُهُ فحفظه الله تعالَى ؛ فلما رأى ذلك لم يقتله أمر بحوض مِنْ نحاس فأوقد عليه حتى جعله ناراً ، ثم أذخله فيه وأطبق عليه حتى برد ، فلما رأى ذلك لم يقتله دعاه ، وقال له : ألم تجد ألم هذا العذاب ! قال : إنّ إلهي حمل عني عذابك وصَبَّرني ليحتج عليك .

فأيقن الملك بالشر وخافه على نفسه ومُلْكِهِ ، فأجمع رأيه على أن يخلده في السجن فقال الملأ من قومه : إنك إنْ تركته في السجن طليقاً يكلم الناس ويميل بهم عليك ، ولكن يعذب بعذاب يمنعه من الكلام ، فأمر به فبطح في السجن على وجهه ، أو تدفى يده ورجليه أوتاداً من حديد ، ثم أمر باسطوان من رخام حمله ثمانية عشر رجلاً فوضع على ظهره فظل يومه ذاك تحت الحجر ، فلما أدركه الليل أرسل الله إليه ملكاً وذلك أول ما أيّد بالملائكة ، فأول ما جاءه الوحي قلع عنه الحجر ونزع الأوتاد وأطعمه وأسقاه وبَشّرَه وعَزّاه.

فلما أصبح أخرجه من السجن فقال له : « الحق بعدوك فجاهده فإنّي قد آبتليتك به سبع سنين يعذبك ويقتلك فيهن أربع مرات في كل ذلك أرد إليك روحك ، فإذا كانت القتلة الرابعة تقبلتُ روحك وأوفيتُك أجرك » .

فلم يشعر الملك إلا وقد وقف جرجيس على رأسه يدعوه إلى الله فقال له: أجرجيس! قال: نعم. قال: مَن أخرجك من السجن؟ قال: أخرجني مَن سلطانه فوق سلطانك.

فمُلِيءَ غيظاً ودعا بأصناف العذاب ومَدُّوه بين خشبتين ووضعوا على رأسه سيفاً ، ثم أَشَرُوه (١) حتى سقط بين رجليه وصار جزلتين ، ثم قطعوهما قِطَعاً وكان له سبعة أسُد ضارية في جُبِّ، فألقوا جسده إليها ، فلما رأته خضعت برؤوسها وقامت على براثنها لا تألوا أن تقيه الأذى الذي تحتها فظلت يومها تحته ميتاً وكان أول ميتة ذاقها .

فلما أدركه الليل جمع الله جسده وسَوَّاه ورد فيه روحه وأخرجه من قعر الجب ، فلما أصبحوا أقبل جرجيس وهُمْ في عِيْد لهم صنعوه فَرَحاً بموت جرجيس ، فلما نظروا إليه مقبلًا قالوا: ما أشبه هذا بجرجيس!

قال الملك : هو هو ! قال جرجيس : أنا هو حقاً بئس القوم أنتم قتلتم ومثلتم فرد الله روحي إليّ هلموا إلىٰ عذاب هذا الرب العظيم الذي أراكم قدرته . فقالوا : ساحر سَحَرَ أعينكم وأيديكم عنه .

فجمعوا من ببلادهم من السحرة فلما جاؤوا قال الملك لكبيرهم: آعرض علي من سحرك ما يسري به عني فدعا بثور فنفخ في أذنيه فإذا هو ثوران ودعا ببذر فبذر وحرث وزرع وحصد ودق وذرى وطحن وخبز وأكل في ساعته . فقال له الملك: هل تقدر أن تمسخه كلباً ؟ قال: ادع لي بقدح من ماء فأتي به فنفث فيه الساحر، ثم قال لجرجيس: اشربه فشربه جرجيس حتى أتى على آخره فقال له الساحر: ماذا تجد ؟ قال: ما أجد إلا خيراً كنت عطشان فلطف الله بي فسقاني . وأقبل الساحر على الملك وقال: لو كنت تقاسي جباراً مثلك لغلبته إنما تقاسي جبار السماء والأرض . وكانت أتت جرجيس امرأة من الشام وهو في أشد العذاب . ، فقالت له: إنه لم يكن لي مال إلا ثور أعيش به من حرثه فمات وجئتك لترحمني ، وتسأل الله أن يحيي ثوري ، فأعطاها عصا. وقال: إذهبي إلى ثورك فاضربيه بهذه العصا، وقولي له: احيى بإذن الله فأخذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت روقيه وشعر ذنبه فجمعتها ، ثم قرعتها بالعصا فأخذت العصا وأتت مصرع الثور فرأت روقيه وشعر ذنبه فجمعتها ، ثم قرعتها بالعصا وقالت ما أمر هابه جرجيس ، فعاش ثورها وجاء الخبر بذلك فلما قال الساحر ما قال قال رجل من أصحاب الملك \_ وكان أعظمهم بعد الملك \_ اسمعوا مني . قالوا : فهل رأيتم قد وضعتم أمره على السحر وإنه لم يعذب ولم يقتل ، فهل رأيتم نعم . قال : إنكم قد وضعتم أمره على السحر وإنه لم يعذب ولم يقتل ، فهل رأيتم نعم . قال : إنكم قد وضعتم أمره على السحر وإنه لم يعذب ولم يقتل ، فهل رأيتم

<sup>(</sup>١) أي قطعوه بالمنشار .ي

ساحراً قط قدر علىٰ أنْ يدفع عن نفسه الموت أو أحيا ميتاً ؟ وذكر الثور وإحياءه .

فقالوا له : إن كلامك كلام رجل قد أصغى إليه فقال : قد آمنتُ به وأُشْهِدُ الله أنّي بريء مما تعبدون .

فقام إليه الملك وأصحابه بالخناجر، فقطعوا لسانه بالخناجر فلم يلبث أن مات. وقيل: أصابه الطاعون فأعجله قبل أنْ يتكلم وكتموا شأنه، فكشفه جرجيس للناس، فاتبعه أربعة آلاف وهو ميت، فقتلهم الملك بأنواع العذاب حتى أفناهم. وقال له رجل من عظماء أصحاب الملك: يا جرجيس إنك زعمت أنّ إلهك يبدأ الخلق ثم يعيده، وإني سائلك أمراً إنْ فعله إلهك آمنت به وصدقتك وكفيتك قومي. هذا تحتنا أربعة عشر منبراً ومائدة وأقداح وصحاف من خشب يابس، وهو من أشجار شتى فآدع ربك أن يعيدها خُضراً كما بدأها يُعْرَف كل عود بلونه وورقه وزهره وثمره، قال جرجيس: قد سألت أمراً عزيزاً على وعليك وإنه على الله يسير.

ودعا الله فما برحوا حتى آخضَرَّتْ وساخت عروقها ، وتشعبت ، ونبت ورقها ، وزهرها حتى عرفوا كل عود باسمه ، فقال الذي سأله هذا : أنا أتولى عذابه .

فعمد إلى نحاس فصنع منه صورة ثور مجوف ، ثم حشاها نفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً وأدخل جرجيس في وسطها ، ثم أوقد تحت الصورة النار حتى آلتهبت وذاب كل شيء فيها واختلط ومات جرجيس في جوفها .

فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً ورعداً وبرقاً وسحاباً مظلماً ، وأظلم ما بين السماء والأرض وبقوا أياماً متحيرين ، فأرسل الله ميكائيل فاحتمل تلك الصورة ، فلما أقلها ضرب بها الأرض ففزع من رَوْعَتِها كلُّ مَنْ سمعها ، وانكسرت ، وخرج منها جرجيس حَيَّاً .

فلما وقف وكَلَّمَهُم انكشفت الظلمة وأسفر ما بين السماء والأرض قال له عظيم من عظمائهم : ادعوا الله بأن يحيي موتانا من هذه القبور .

فأمر جرجيس بالقبور فنبشت وهي عظام رفات . ثم دعا فما برحوا حتى نظروا إلىٰ سبعة عشر إنساناً تسعة رجال وخمس نسوة وثلاث صبية وفيهم شيخ كبير . فقال له جرجيس : متى مِتَ ؟ فقال : في زمان كذا وكذا ـ فإذا هو أربعمائة عام .

فلما رأى ذلك الملك قال: لم يبق مِنْ عذابكم شيء إلا وقد عذبتموه وأصحابه إلا الجوع والعطش فعذبوه به فعمدوا إلى بيت عجوز فقيرة. وكان لها ابن أعمى أبكم مقعد فحصروه فيه فلا يصل إليه طعام ولا شراب. فلما جاع قال للعجوز: هل عندك طعام أو شراب ؟ قالت: لا والذي يحلف به مالنا عهد بالطعام من كذا وكذا وسأخرج فالتمس لك شيئاً. فقال لها: هل تعبدين الله ؟ قالت لا: فدعاها فآمنت وانطلقت تطلب له شيئاً وفي بيتها دعامة خشب يابسة تحمل خشب البيت. فدعا الله فآخضرت تلك الدعامة ؛ وأنبت كل فاكهة تُؤكل وتُعْرَف، فظهر للدعامة فروع من فوق البيت تظله وما حوله. وعادت العجوز وهو يأكل رَغَداً. فلما رأت الذي في بيتها قالت: تظله وما حوله. وعادت العجوز وهو يأكل رَغَداً. فلما رأت الذي في بيتها قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع، فآدع هذا الرب العظيم أنْ يشفي ابني. قال: أدنيه مني. فأدنته فبصق في عينيه فأبصر، فنفث في أذنيه، فسمع. قالت له: أطلق أسانه ورجليه. قال لها: أخريه فإن له يوماً عظيماً.

ورأى الملك الشجرة فقال: أرى شجرة ما كنت أعهدها قالوا: تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر الذي أردت أن تعذبه بالجوع، وقد شبع منها وأشبعت العجوز، وشفى لها ابنها.

فأمر بالبيت فهدم ، وبالشجرة أن تقطع ، فلما هموا بقطعها أيبسها الله وتركوها . وأمر بجرجيس فبُطِحَ على وجهه وأمر بعجل فاوقر اسطواناً ، وجعل في أسفل العجل خناجر وشفاراً ، ثم دعا بأربعين ثوراً فنهضت بالعجل نهضة واحدة وجرجيس تحتها ، فانقطع ثلاث قطع ، ثم أمر بقطعه فأُحْرِقَت حتى صارت رماداً ، وبعث الرماد مع رجال فذروه في البحر فلم يبرحوا حتى سمعوا صوتاً من السماء : يا بحر إنّ الله يأمرك أن تحفظ ما فيك من هذا الجسد الطيب فإني أريد أن أعيده ، فأرسل الرياح فجمعته كما كان قبل أن يذروه والذين ذروه قيام لم يبرحوا .

وخرج جرجيس حياً مغبراً ، فرجعوا ورجع معهم وأخبروا خبر الصوت والرياح ، فقال له الملك : هل لك فيما هو خير لي ولك ؟ ولولا أن يقال أنك غلبتني لأمنت بك ، ولكن اسجد لصنمي سجدة واحدة أو أذبح له شاة واحدة وأنا أفعل ما يسرك .

فطمع جرجيس في إهلاك الصنم حين يراه وإيمان الملك عند ذلك ، فقال له :

أَفْعَلْ \_ خديعة منه \_ وأدخلني علىٰ صنمك أسجد له وأذبح .

فرح الملك بذلك وقَبَّل يده ورجليه وطلب منه أنْ يكون يـومه وليلتـه عنده ، ففعل ، فأخلى له الملك بيتاً ودخله جرجيس ، فلما جاء الليل قام يصلي ويقرأ الزبور ، وكان حسن الصوت فلما سمعته امرأة الملك استجابت له وآمنت به . وكتمت إيمانها .

فلما اصبح غدا به إلى بيت الأصنام ليسجد لها ، وقيل للعجوز : إن جرجيس قد افتتن وطمع في الملك بعد الملك ، فخرجت تحمل ابنها على عاتقها في أغراضها تُوبِّخ جرجيس ، فلما دخل بيت الأصنام نظر فإذا العجوز وابنها أقرب الناس اليه ، فدعا ابنها فأجابه وما تكلم قبل ذلك قط ، ثم نزل عن عاتق أمه يمشي على قدميه سَويَّيْن وما وَظِيءَ الأرضَ قط ، فلما وقف بين يدي جرجيس قال له : ادع لي هذه الأصنام وهي على منابر من ذهب واحد وسبعون صنماً وهم يعبدون الشمس والقمر معها فدعاها فأقبلت تتدحرج إليه فلما انتهت إليه ركض برجله الأرض فخسف بها وبمنابرها، فقال له الملك يا جرجيس خدعتني وأهلكت أصنامي . فقال له : فعلتُ ذلك عَمْداً لتعتبر وتعلم أنها لو كانت آلهة لامتنعت مني .

فلما قال هذا قالت امرأة الملك وأظهرت إسلامها وعددت عليهم أفعال جرجيس وقالت: ما تنتظرون مِنْ هذا الرجل إلا دعوة فتهلكون كما هلكت أصنامكم. فقال الملك ما أسرع ما أضلكِ هذا الساحر.

ثم أمر فعُلِّقَتْ على خشبة ثم مشط لحمها بمشاط الحديد ، فلما آلمها العذاب قالت لجرجيس : ادع الله أن يخفف عني الألم ، فقال : انظري فوقك فنظرت ، فضحكت . فقال لها الملك : ما يضحكك ؟ قالت : أرى على رأسي مَلكَيْن معهما تاج من حلى الجنة ينتظرون خروج روحى ليزيناني به ويصعدان بها إلى الجنة .

فلما ماتت أقبل جرجيس على الدعاء ؛ وقال : اللهم أكرمتني بهذا البلاء لتعطيني فضل منازل الشهداء ؛ وهذا آخر أيامي فأسألك أن تنزل بهؤلاء المنكرين من سطواتك وعقوبتك مالا قِبَلَ لهم به، فأمطر الله عليهم النار فأحرقتهم، فلما احترقوا بِخَرَّها عمدوا إليه فضربوه بالسيوف فقتلوه . وهي القَتْلَة الرابعة ، فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها رفعت من الأرض وجعل عاليها سافلها فلبثت زماناً يخرج من تحتها دخان منتن . وكان جميع من آمن به وقتل معه أربعة وثلاثين ألفاً وامرأة الملك .

### ذكر خالد بن سنان العبسي

وممن كان في الفترة خالد بن سنان العبسي ، قيل : كان نبياً ، وكان من معجزاته أنّ ناراً ظهرتْ بأرض العرب فافتتنوا بها وكادوا يتمجسون ، فأخذ خالد عصاه ودخلها حتى توسطها ففرقها ، وهو يقول : « بددا بددا . كل هاد مؤد الى الله الأعلىٰ . لأدخلنها وهي تلظىٰ . ولأخرجن منها وثيابي تَندَّىٰ » . ثم إنها طُفِئَتْ وهو في وسطها فلما حضرته الوفاة قال لأهله : إذا دُفِنْتُ فإنه ستجيء عانة من حمير يقدمها عَيْر أقمر فيضرب قبري بحافره ، فإذا رأيتم ذلك فانبشوا عَني ، فإني سأخبركم بجميع ما هو كائن .

فلما مات ودفنوه رأوا ما قال، فأرادوا نبشه فكره ذلك بعضهم وقالوا: نخاف إنْ نبشناه أن تَسُبَّنَا العرب بأنا نبشنا ميتاً لنا فتركوه . فقيل : إنّ النبي عَلَيْ قال فيه : « ذلك نبي ضيعه قومه » وأتت ابنته النبي عَلَيْ فآمنت به .

كذا قيل إنه آخر الحوادث أيام ملوك الطوائف ولا وجه له فإنّ من أدركت ابنته النبي ﷺ يكون بعد اجتماع المُلك لأردشير بن بابك بدهر طويل .

ونرجع إلى أخبار ملوك الفرس لسياق التاريخ ، ونقدم قبل ذكرهم عدد الملوك الأشغانية من ملوك الطوائف وطبقات ملوك الفرس إنْ شاء الله تعالى .

#### ذكر طبقات ملوك الفرس

الطبقة الأولى الفيشداذية ملوك الأرض بعد جيومرث أوشهنج ؛ وملك فيشداذ اربعين سنة \_ ومعنى فيشداذ أول حاكم \_

ملَكَ بعده طهمورث بن نوجهان ثلاثين سنة .

ثم ملَكَ أخوه جمشيد سبعمائة وست عشرة سنة ، ثم ملَكَ بيوراسف بن أرونداسف ألف سنة ، ثم ملَكَ أفريدون بن اثفيان خمسمائة سنة ، ثم ملَكَ منوجهر مائة وعشرين سنة ، ثم ملَكَ افراسياب التركي اثنتي عشرة سنة ، ثم ملَكَ زوَّ بن تهماسف ثلاث سنين . ثم ملَكَ كرشاسب تسع سنين .

#### الطبقة الثانية الكيانية

ثم مَلَكَ كيقباذ ماثة وستاً وعشرين سنة . ثم مَلَكَ كيكاووس مائة وخمسين سنة . ثم ملك كيخسرو ثمانين سنة ، ثم ملك كي لهراسب مائة وعشرين سنة ، ثم ملك كي بشتاسب مائة وعشرين سنة ، ثم ملك كي بهمن مائة واثنتي عشرة سنة ، ثم ملك خماني جهرازاد ثلاثين سنة ، ثم ملك أخوها دارا بن بهمن اثنتي عشرة سنة ، ثم ملك ابنه دارا بن دارا أربع عشرة سنة وهو الذي أخذ الاسكندر الملك منه .

وكان ملك الاسكندر بعده أربع عشرة سنة .

#### الطبقة الثالثة الأشغانية

وهم الندين استولوا على العراق والجبال ، وكان سائر ملوك الطوائف يعظمونهم ، فأول ملوك الأشغانيين أيام ملوك الطوائف أشك ملك اثنتين وخمسين سنة

ثم ملك ابنه شابور بن أشك أربعاً وعشرين سنة . ثم ملك ابنه جوذرز بن شابور وهو الذي غزا بني إسرائيل بعد قتل يحيى بن زكريا خمسين سنة ، ثم ملك ابن اخيه ويجن بن بلاش احدى وعشرين سنة ، ثم ملك جوذرز بن ويجن تسع عشرة سنة ، ثم ملك أخوه نرسه ثلاثين سنة ، ثم ملك عمه هرمزان بن بلاش بن شابور تسع عشرة سنة ، ثم ملك ابنه فيروز بن هرمزان اثنتي عشرة سنة ، ثم ملك ابنه خسرو أربعين سنة ، ثم ملك ابنه أردوان بن بلاش خمساً وخمسين سنة .

وقد ذكر بعضهم أنه ملك بعد هرمزان بن بلاش أردوان الأكبر اثنتي عشرة سنة

وقيل في عدد ملوك الطوائف وغير ذلك \_ والفرس تعترف باضطراب التاريخ عليهم في أيام ملوك الطوائف وملك بيوراسف ، وملك افراسياب التركي \_ لأنهم زال الملك عنهم ولم يمكن ضبطه .

#### الطبقة الرابعة الساسانية

فأولهم أردشير بن بابك .

### ذكر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس

قيل: لما مَضَىٰ من لدن ملك الاسكندر أرض بابل في قول النصارى وأهل الكتاب الأول خمسمائة سنة وثلاث وعشرون سنة. وفي قول المجوس مائتان وست وستون، وثبَ أردشير بن بابك بن ساسان الأصغر بن بابك بن ساسان بن بابك بن مهرمس بن ساسان بن بهمن الملك بن اسفنديار بن بشتاسب ـ وقيل في نسبته غير ذلك ـ يريد الأخذ بثأر الملك دارا بن دارا ورد الملك إلى أهله وإلى ما لم يزل عليه أيام سلفه الذين مضوا قبل ملوك الطوائف وجمعه لرئيس واحد.

وذكر أنَّ مولده كان بقرية من قرى اصطخر يقال لها طيروده من رستاق اصطخر ، وكان جده ساسان شجاعاً مغرى بالصيد ، وتزوج امرأة من نسل ملوك فارس يعرفون بالبادرنجبين ، وكان قيِّماً على بيت نار باصطخر يقال له « بيت نارهيد » ، فولدت له بابك فلما كبر قام بأمر الناس بعد أبيه ، ثم ولد له ابنه أردشير ، وكان ملك اصطخر بومئذ رجلاً من الباذرتجبين يقال له جوزهر ، وكان له خصي اسمه تيري قد صيره إرجبذا بدارا بجرد فلما أتى لأردشير سبع سنين قدمه أبوه إلى جوزهر ، وسأله أن يضمه إلى تيري فقبله يضمه إلى تيري ليكون ربيباً له وارجبذا بعده في موضعه فأجابه وأرسله الى تيري فقبله وتبناه .

فلما هلك تقلد أردشير الأمر وحسن قيامه به ، وأعلمه قوم من المنجمين صلاح مولده ، وأنه يملك فآزداد في الخير ، ورأى في منامه مَلِكاً جلس عند رأسه ، فقال له : إنّ الله يملكك البلاد فقويت نفسه قوة لم يعهدها ، وكان أول ما فعل أنه سار إلى موضع من دارا بجرد يسمى « خوبا بان » فقتل ملكها واسمه قاسين ، ثم سار إلى موضع يقال له «كوسن»، فقتل ملكها واسمه منوجهر، ثم إلى موضع يقال له «لزويز»

فقتل ملكها واسمه دارا ، وجعل في هذه المواضع قوماً من قبله ، وكتب إلى أبيه بما كان منه ، وأمره بالوثوب بجوزهر وهو بالبيضاء ، ففعل ذلك وقتل جوزهر وأخذ تاجه ، وكتب إلى أردوان ملك الجبال وما يتصل بها يتضرع إليه ويسأله في تتويج ابنه سابور بتاج جوزهر ، فمنعه من ذلك وهدده فلم يحفل بابك بذلك وهلك في ثلاثة أيام فتوج سابور بن بابك بالتاج ، وملك مكان أبيه ، وكتب إلى أردشير يستدعيه فامتنع فغضب سابور وجمع جموعاً وسار بهم نحوه ليحاربه ، وخرج من اصطخر وبها عدة من أصحابه وإخوانه وأقاربه وفيهم من هو أكبر سناً منه، فأخذوا التاج وسريره وسلموه إلى أردشير فتتوج، وافتتح أمره بجد وقوة، وجعل له وزيراً، ورتب موبذموبذان، وأحس من اخوته وقوم كانوا معه بالفتك به؛ فقتل جماعة كثيرة منهم، وعصى عليه أهل دارا بجرد؛ فعاُد إليهم فافتتحها وقتل جماعة من أهلها، ثم سار إلى كرمان وبها مَلِكٌ يقال له « بلاش » فاقتتلا قتالًا شديداً وقاتل أردشير بنفسه وأسر بلاش، فاستولىٰ علىٰ المدينة، وجعل فيها ابناً له اسمه أردشير أيضاً وكان في سواحل بحر فارس ملك اسمه « اسيون » يعظم ، فسار إليه أردشير فقتله وقتل من معه واستخرج له أموالًا عظيمة وكتب إلى جماعة من الملوك : منهم « مهرك » صاحب ابرساس من أردشير خرة يدعوهم إلى الطاعة فلم يفعلوا، فسار اليهم فقتل مهرك، ثم سار إلى جور فأسسها وبنى الجوسق المعروف بالطربال وبيت نار هناك .

فبينما هو كذلك إذ ورد عليه رسول أردوان بكتاب فجمع الناس فقرأه عليهم ، فإذا فيه أنك عدوت قدرك واجتلبت حتفك أيها الكرديّ مَنْ أذن لك في التاج والبلاد ؟ ومن أمرك ببناء المدينة ؟ وأعلمه أنه قد وجه إليه ملك الأهواز ليأتيه به في وثاق، فكتب إليه : إن الله حباني بالتاج وملكني البلاد وأنا أرجو أن يمكنني منك فأبعث برأسك إلى بيت النار الذي أسسته وسار أردشير نحو اصطخر . وخلف وزيره ابرسام باردشير خرة فلم يلبث إلا قليلاً حتى ورد عليه كتاب ابرسام بموافاة ملك الأهواز وعوده منكوباً . ثم سار إلى اصبهان فملكها ، وقيل : ملكها وعاد إلى فارس وتوجه إلى محاربة نير وفر صاحب الأهواز ، وسار إلى أرجان وإلى ميسان وطاسار ، ثم إلى سرق ، فوقف على شاطىء دجيل ، فظفر بالمدينة . وابتنى مدينة سوق الأهواز . وعاد إلى فارس بالغنائم . ثم عاد من فارس إلى الأهواز على طريق خرة وكازرون ، وقتل ملك ميسان ، وبنى هناك كرخ ميسان وعاد إلى فارس فأرسل إلى أردوان يؤذنه بالحرب ويقول له : ليعين موضعاً

للقتال ، فكتب إليه أردوان إنى أوافيك في صحراء هرمزجان لانسلاخ مهرماه فوافاه أردشير قبل الوقت وخندو على نفسه واحتوى على الماء ووافياه أردوان وملك الأرمانيين . وكانا يتحاربان على المُلك فاصطلحا على أردشير وحارباه وهما متساندان يقاتله هذا يوماً وهذا يوماً فإذا كان يوم بابا ملك الأرمانيين لم يقم له أردشير وإذا كان يوم أردوان لم يقم لأردشير فصالح أردشير بابا ملك الأرمانيين على أن يكف عنه ويفرغ أردشير لأردوان فلم يلبث أنْ قتله وآستولى علىٰ ما كان له وأطاعه بابا وسمى أردشير شاهنشاه ، ثم سار إلى همذان فافتتحها ، وإلى الجبل وأذربيجان وأرمينية والموصل ففتحها عنوة . وسار إلى السواد من الموصل فملكه وبني على شاطيء دجلة قبالة طيسفون وهي المدينة التي في شرق المدائن مدينة غربية وسماها به أردشير ، وعاد من السواد إلى اصطخر ، وسار منها إلى سجستان ، ثم إلى جرجان ، ثم إلى نيسابور ، ومرو ، وبلخ ، وخوارزم ، وعاد إلى فارس ونزل جور ، فجاءه رسل ملك كوسان ، وملك طوران ، وملك مكران بالطاعة ، ثم سار من جور إلى البحرين ، فاضطر ملكها إلى أنْ رميٰ نفسه من حصنه فهلك ، وعاد إلى المدائن فتوَّج ابنه سابور بتــاجه في حياته ، وبني ثمان مدن : منها مدينة الخط بالبحرين، ومدينة بهرسير مقابل المدائن ، وكان اسمه به أردشير فعربت به سير وأردشير خرة هي مدينة فيروز أباذ سماها عضلا الدولة بن بويه كذلك ؛ وبني بكرمان مدينة أردشير أيضاً فعربت بردشير . وبني بهمن أردشير على دجلة عند البصرة والبصريون يسمونها بهمن شير وفرات ميسان أيضاً، وبني رامهرمز بخوزستان ، وبني سوق الأهواز ، وبالموصل بودرأردشير وهي حرة ولم يزل محمود السيرة مظفراً منصوراً لا ترد له راية ، ومـدّن المدن ، وكـور الكور ، ورتب المراتب ، وعمر البلاد ، وكان ملكه من قتله أردوان إلى أن هلك أربع عشرة سنة ، وقيل: أربع عشرة سنة وعشرة أشهر ، ولما استولى اردشير على العرآق كره كثير من تنوخ المقام في مملكته فخرج من كان منهم من قضاعة إلى الشام ، ودان له أهل الحيرة والأنبار ، وقد كانت الحيرة والأنبار بنيتازمن بختنصر فخربت الحيرة لتحول أهلها إلى الأنبار وعمرت الأنبار خمسمائة سنة وخمسين سنة إلى أنَّ عمرت الحيرة زمن عمرو بن عدي ، فعمرت خمسمائة وبضعاً وثلاثين سنة إلى أنْ وضعت الكوفة ونزلها أهل الإسلام .

### ذكر ملك سابور بن أردشير بن بابك

ولما هلك أردشير بن بابك قام بالملك بعده ابنه سابور ، وكان أردشير قد أسرف في قتل الأشكانية حتى أفناهم بسبب أليته التي آلاها جده ساسان بن أردشير بن بهمن فإنه أقسم أنه إنْ مَلَكَ يوماً من الدهر لم يستبق من نسل أشك بن حرة أحداً ، وأوجب ذلك على عقبه ، فكان أول من ملك من عقبه أردشير فقتلهم جميعاً نساءهم ورجالهم ، غير أن جارية وجدها في دار المملكة فأعجبته وكانت ابنة للملك المقتول ، فسألها عن نسبها فذكرت انها خادم لبعض نساء الملك فسألها أبكر أم ثيب ؟ فأخبرته أنها بكر فأتخذها لنفسه وواقعها فعلقت منه فلما أمنت منه بحبلها أخبرته أنها من ولد أشك فنفر منها ، ودعا هرجد بن أسام ، وكان شيخاً مسناً فأخبره الخبر ، وقال له ليقتلها ليبر قسم جده ، فأخذها الشيخ ليقتلها ، فأخبرته أنها حبلي ، فأتى بالقوابل فشهدن بحبلها ، فأودعها سرباً من الأرض ، ثم قطع مذاكيره ووضعها في حق وختم عليه ، وحضر عند الملك ، فقال : ما فعلت ؟ فقال : استودعتها بطن الأرض ودفع الحُقّ إليه ، وسأله أنّ يختمه بخاتمه، ويودعه بعض خزائنه ففعل ، ثم وضعت الجارية غلاماً فكره الشيخ أنْ يسمَّىٰ ابن الملك دونه وخاف أن يعلمه به وهو صغير ، فاخذ له الطالع ، وسماه شاه بور ، ومعناه ابن الملك فيكون اسماً وصفة وهو أول من تسمى بهذا الاسم ، وبقي أردشير لا يولد له فدخل عليه الشيخ الذي عنده الصبي يوماً ، فوجده محزوناً ، فقال له ما يحزن الملك ؟ فقال : ضربتُ بسيفي ما بين المشرق والمغرب حتى ظفرت وصفى لى ملك آبائى ، ثم أهلك وليس لي عقب فيه ، فقال له الشيخ : سَرَّك الله أيها الملك وعَمَرك ، لك عندي ولد طيب نفيس فادع لي بالحُقّ الـذي استودعتك أرك برهان ذلك . فدعا اردشير بالحق وفتحه ، فوجد فيه مذاكير الشيخ ، وكتاباً فيه لما أخبرتني ابنة أشـك التي علقت من ملك الملوك حين أمر بقتلهـا ، لم أستحل اتلاف زرع الملك الطيب فأودعتها بطن الأرض كما أمر وتبرأنا إليه من أنفسنا لئلا يُجَدُّ علينا سبيلًا ، فأمره أردشير أن يجعل مع سابور مائة غلام ، وقيل ألف غلام من أشباهه في الهيئة والقامة ، ثم يدخلهم عليه جميعاً لا يفرق بينهم زي ، ففعل الشيخ ، فلما نظر إليهم أردشير قبلت نفسه ابنه من بينهم ، ثم أعطوا صوالجة وكرة فلعبوا بالكرة وهو في الايوان فدخلت الكرة الإيوان فهاب الغلمان أن يدخلوه ، وأقدم سابور من بينهم ، ودخل فاستدل بإقدامه مع ما كان من قبوله له حين رآه أنه ابنه فقال له اردشير : ما اسمك ؟ قال : شاه بور . فلما ثبت عنده أنّه ابنه شَهَر أمره وعقد له التاج من بعده ؛ وكان عاقلاً بليغاً فاضلاً ، فلما ملك ووضع التاج على رأسه فَرّق الأموال على الناس من قرب ومن بعد وأحسن إليهم ، فبان فضل سيرته وفاق جميع الملوك ، وبنى مدينة سابور ، ومدينة سابور بفارس ، وبنى فيروز سابور وهي الأنبار ، وبنى جند يسابور ، وقيل : إنه حاصر الروم بنصيبين وفيها جمع من الروم مدة ، ثم أتاه من ناحية خراسان ما احتاج إلى مشاهدته فسار إليها وأحكم أمرها ، ثم عاد إلى نصيبين فزعموا أن سورها تصدع وانفرجت منه فرجة دخل منها وقتل وسبى وغنم ، وتجاوزها إلى بلاد الشام فافتتح من مدائنها مدناً كثيرة منها ، فالوقية ، وقدوقية ، وحاصر ملكاً للروم بانطاكية فأسره وحمله وجماعة كثيرة معه فأسكنهم مدينة جند يسابور .

#### ذكر خبر مدينة الحضر

كانت بجبال تكريت بين دجلة والفرات مدينة يقال لها الحضر وكان بها ملك يقال له الساطرون ، وكان من الجرامقة والعرب تسميه الضيزن وهو من قضاعة ، وكان قد ملك الجزيرة وكثر جنده وأنه تطرق بعض السواد ، إذ كان سابور بخراسان ، فلما عاد سابور أخبر بما كان منه ، فسار إليه وحاصره أربع سنين ، وقيل : سنتين لا يقدر على هَدْم حِصْنِهِ ولا الوصول إليه ، وكان للضيزن بنت تسمى النضيرة فحاضت ، فأخرجت إلى ربض المدينة ، وكذلك كان يفعل بالنساء ، وكانت من أجمل النساء ، وكان سابور من أجمل الناس ، فرأى كل واحد منهما صاحبه ، فتعاشقا فأرسلت إليه : « ما تجعل لى إنْ دللتك على ما تهدم به سور المدينة » ؟

فقال: أحكمك وأرفعك على نسائي ، فقالت: عليك بحمامة ورقاء مطوقة فاكتب على رجلها بحيض جارية بكر زرقاء ، ثم أرسلها فإنها تقع على سور المدينة فيخرب ـ وكان ذلك طلسم ذلك البلد ففعل ، وتداعت المدينة ، فدخلها عنوة ، وقتل الضيزن وأصحابه ، فلم يبق منهم أحد يعرف اليوم ، وأخرب المدينة (١) ، واحتمل

<sup>(</sup>١) ولا تزال خربة حتى الأن وقد رثاها عمرو بن الة الذي كان مع الضيزن بقوله :

بما لاقت سراة بني عبيد!

ألم يحزنك والأنباء تنمي ومصرع ضيرن وبنى أبيه

النضيرة فأعرس بها بعين التمر ، فلم تزل ليلتها تتضور ، فآلتمس ما يؤذيها ، فإذا ورقة آس ملتزقة بعكنة من عكن بطنها فقال لها : ما كان يغذوك به أبوك ؟

قالت: بالزبد، والمخ، وشهد الأبكار من النحل، وصفو الخمر، فقال: وأبيك لأنا أحدث عهداً وآثر لك من أبيك. فأمر رجلًا فركب فرساً جموحاً ثم عصب غدائرها بذنبه ثم استركضها فقطعها قطعاً. وقد أكثر الشعراء ذكر الضيزن في أشعارهم.

وفي أيام سابور ظهر ماني الزنديق ، وادعى النبوة وتبعه خلق كثير وهم الذين يسمون المانوية (١). وكان ملكه ثلاثين سنة وخمسة عشر يوماً ،وقيل : إحدى وثلاثين سنة وستة أشهر وتسعة أيام .

### ذكر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك

وكان يشبه في خلقه بأردشير غير لاحق به في تدبيره ، وكان من البطش والجراءة على أمر عظيم ، وكانت أمه من بنات مهرك الملك الذي قتله أردشير وتتبع نسله فقتلهم لأن المنجمين أخبروه أنه يكون من نسله من يملك ، فهربت أمه إلى البادية ، وأقامت عند بعض الرعاء ، وخرج سابور متصيداً فاشتد به العطش ، وارتفعت له الأخبية التي فيها أم هرمز ، فقصدها وطلب الماء . فناولته المرأة فرأى منها جمالاً فائقاً . فلم يلبث أن حضر الرعاء فسألهم سابور عنها . فقال بعضهم : إنها ابنته فتزوجها .

وسار بها إلى منزله وكسيت ونظفت ، فأرادها فامتنعت عليه مدة ، فلما طال عليه سألها عن سبب ذلك ، فاخبرته أنها ابنة مهرك ، وانها تفعل ذلك ابقاء عليه من أردشير ، فعاهدها على ستر أمرها . ووطئها فولدت له هرمز فستر أمره حتى صار له

أتساهم بالفيول مجللات وبالأبطال سابور المجنود فهدم من أواسي الحصن صخراً كمان شفاله زبد الحديد

فمن هذا تعلم أن سابور هدم الحصن لا أنّ الحمامة كانت سبب هدمه لأن الشاعر ممن حضر الوقعة (م).

<sup>(</sup>١) المُانوية يقولون بإله الخير وإله الشر ، وكان ماني يريد أنْ يمزج المانوية بالمسيحية ويوجد من هذا المزيج ديناً جديداً .

سنون . فركب أردشير يوماً إلى منزل ابنه سابور لشيء أراد ذكره لـه. فدخـل منزلـه مفاجأة . فلما استقر خرج هرمز وبيده صولجان وهو يصيح في أثر الكرة .

فلما رآه أردشير أنكره . ووقف على المشابه التي فيه من حسن الوجه وعبالة الخلق وأمور غيرها. فاستدناه أردشير. وسأل عنه سابور فخرج مفكراً على سبيل الإقرار بالخطأ. وأخبر أباه أردشير الخبر فسُر، وأخبره أنه قد تحقق الذي ذكره المنجمون في ولد مهرك، وأنّ ذلك قد سلى ما كان في نفسه وأذهبه.

فلما ملك سابور ولى هرمز خراسان . وسَيّره إليها فقهر الأعداء واستقل بالأمر فوشى به الوشاة إلى سابور ، أنه على عزم أن يأخذ الملك منه ، وسمع هرمز بذلك ، فقيل : إنه قطع يده وأرسلها إلى أبيه فكتب إليه بما بلغه، وأنه فعل ذلك إزالة للتهمة لأن رسمهم أنهم كانوا لا يملكون ذا عاهة فلما وصلت يده إلى سابور تقطع أسفاً، وأرسل إلى هرمز يعلمه ما ناله لذلك ، وعقد له على الملك وملكه ، ولما ملك عدل في رعيته ، وكان صادقاً وسلك سبيل آبائه وكور كورة رامهر مُز ، وكان ملكه سنة وعشرة أيام .

# ذكر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور

وكان حليماً متأنياً حسن السيرة ، وقتل ماني الزنديق وسلخه وحشا جلده تبنأ وعلق على باب من أبواب جند يسابور يسمى باب ماني ، وكان ملكه ثلاث سنين وثلاثة أشهر وثلاثة أيام ، وكان عامل سابور بن أردشير وابنه هرمز ، وبهرام بن هرمز بعد مهلك عمرو بن عدي على ربيعة ومضر وسائر من ببادية العراق والحجاز والجزيرة يومئذ ابن لعمرو بن عدي ، يقال له امرؤ القيس الكندي وهو أول من تنصر من آل نصر بن ربيعة وعمال الفرس ، وعاش مملكاً في عمله مائة سنة وأربع عشرة سنة منها في زمن سابور سنة وعشرة سابور بن أردشير ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ، وفي زمن هرمز بن سابور سنة وعشرة أيام ، وفي زمن بهرام بن بهرام بن بهرام بن بهرام بن عشرة سنة .

ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير وكان مُلكه حسناً وكان عالماً بالأمور ، فلما عقد له التاج وَعَدَهم بحسن السيرة ، واختلِفَ في سني ملكه فقيل : ثماني عشرة سنة ، وقيل : سبع عشرة سنة والله أعلم .

# ذكر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور

فلما عقد التاج على رأسه دعا العظماء فأحسن الرد ، وكان قبل أن يُفْضِي إليه الأمر مملكا على سجستان وكان ملكه أربع سنين .

# ذكر ملك نرسي بن بهرام

وهو أخو بهرام الثالث ، فلما عقد التاج على رأسه دخل عليه الأشراف والعظماء فدعوا له فوعدهم خُيْراً . وسار فيهم بأعدل السيرة ، وقال : « لن نضيع شكر ما أنعم الله به علينا » ، وكان ملكه تسع سنين .

# ذكر ملك هرمز بن نرسيّ بن بهرام بن بهرام بن هرمز

وكان الناس قد وَجِلُوا منه لفظاظته. فأعلمهم أنه قد علم بما كانوا يخافون من شدة ولايته ، وأن الله قد أبدل ما كان فيه من الفظاظة رقة ورأفة ، وساسهم أرفق سياسة ؛ وكان حريصاً على انتعاش الضعفاء وعمارة البلاد والعدل، ثم هلك ولا ولد له فشق ذلك على الناس، فسألوا عن نسائه فذُكِرَ لهم أنّ بعضهن حُبْلَىٰ.

وقيل : إنّ هرمز كان أوصى بالمُلك لذلك الحمل ، وولدت المرأة ســابور ذا الأكتاف .

وكان ملك هرمز ست سنين وخمسة أشهر ، وقيل : سبع سنين وخمسة أشهر . وأسماء الملوك من سابور بن أردشير إلى ها هنا لم يحذف منها شيء .

### ذكر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف

وهو سابور بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك، قيل ملك بوصية أبيه له، فاستبشر الناس بولادته وبثوا خبره في الأفاق، وتقلد الوزراء والكتاب ما كانوا يعملونه في ملك أبيه، وسمع الملوك أن ملك الفرس صغير في المهد، فطمعت في مملكتهم الترك والعرب والروم، وكانت العرب أقرب إلى بلاد فارس، فسار جَمْعٌ عظيم منهم في البحر من عبد القيس والبحرين إلى

بلاد فارس وسواحل أردشير خرة، وغلبوا أهلها على مواشيهم ومعايشهم، وأكثروا الفساد، وغلبت إياد على سواد العراق، وأكثروا الفساد فيهم، فمكثوا حيناً لا يغزوهم أحد من الفرس لصغر ملكهم؛ فلما ترعرع سابور، وكبر كان أول ما عرف من حسن فهمه أنه سمع في البحر ضوضاة وأصواتاً، فسأل عن ذلك، فقيل: إنّ الناس يزدحمون في الجسر الذي على دجلة مقبلين ومدبرين، فأمر بعمل جسر آخر يكون أحدهما للمقبلين والأخر للمدبرين فاستبشر الناس بذلك.

فلما بلغ ست عشرة سنة، وقوي على حمل السلاح جمع رؤساء أصحابه فذكر لهم ما اختل من أمرهم وأنه يريد الذب عنهم ويشخص إلى بعض الأعداء فدعا له الناس، وسألوه أن يقيم بموضعه ويوجه القواد والجنود ليكفوه ما يريد، فأبى واختار من عسكره ألف رجل فسألوه الازدياد فلم يفعل وسار بهم ونهاهم عن الإبقاء على أحدٍ من العرب، وقصد بلاد فارس فأوقع بالعرب وهم غارون فقتل، وأسر، وأُكثر، ثم قطع البحر إلى الخط فقتل مَنْ بالبحرين لم يلتفت إلى غنيمة، وسار إلى هَجَر وبها ناس من تميم وبكر بن وائل وعبد القيس، فقتل منهم حتى سالت دماؤهم على الأرض، وأباد عبد القيس وقصد اليمامة، وأكثر في أهلها القتل وغوَّر مياه العرب، وقصد بكراً وتغلب فيما بين مناظر الشام والعراق فقتل وسبى وغوَّر مياههم. وسار إلى قُرْب المدينة ففعل كذلك، وكان ينزع أكتاف رؤسائهم ويقتل إلى أنْ هلك، فسموه سابور ذا الأكتاف

وانتقلت إياد حينئذ إلى الجزيرة وصارت تُغِيْرُ على السواد، فجهز سابور إليهم الجيوش وكان لقيط الإيادي معهم فكتب إلى إياد:

إلى من بالجزيرة من إياد فلا يشغلكم سوق النفاد يزجون الكتائب كالجراد سلام في الصحيفة من لقيط بأن الليث كسرى قد أتاكم أتاكم منهم سبعون ألفا

فلم يقبلوا منه وداموا على الغارة فكتب إليهم أيضاً:

أني أرى الرأي إنْ لم أعص قد نصعا

أبلغ إيسادا وخلل في سراتهم

وهي قصيدة مشهورة من أجود ما قيل في صفة الحرب(١) فلم يحذروا وأوقع بهم سابور وأبادهم قتلاً إلا مَنْ لحق بأرض الروم فهذا فعله بالعرب.

#### [ الروم ]

وأما الروم فإنَّ سابور كان هادن مَلِكَهُم وهو قسطنطين، وهو أول من تَنَصَّر مِن مُلُوكَ الروم، ونحن نذكر سبب تنصره عند الفراغ من ذكر سابور إنْ شاء الله.

ومات قسطنطين، وفَرَق ملكه بين ثلاثة بنين كانوا له فملكوا، ومَلَّكت الروم عليهم رجلًا من أهل بيت قسطنطين يقال له «اليانوس»، وكان على ملة الروم الأولى، ويكتم ذلك فلما ملك أظهر دينه، وأعاد ملة الروم، وأخرب البيع، وقتل الأساقفة، ثم جمع جموعاً من الروم والخزر، وسار نحو سابور، واجتمعت العرب للانتقام من سابور، فاجتمع في عسكر اليانوس منهم خلق كثير، وعادت عيون سابور إليه، فآختلفوا في الأخبار، فسار سابور بنفسه مع جماعة من ثقاته نحو الروم، فلما قرب من يوسانوس وهو على مقدمة اليانوس اختفى، وأرسل بعض من معه إلى الروم، فأخذوا وأقر بعضهم على سابور، فأرسل يوسانوس إليه سِرًّا ينذره، فارتحل سابور إلى عسكره وتحارب هو والعرب والروم. فأنهزم عسكره وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وملكت الروم مدينة والعرب والروم. فأنهزم عسكره وقتل منهم مقتلة عظيمة ، وملكت الروم مدينة وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب ويستحثهم على المسير وكتب سابور إلى جنوده وقواده يعلمهم ما لقي من الروم والعرب ويستحثهم على المسير اليه فاجتمعوا إليه وعاد واستنقذ مدينة طيسفون ونزل اليانوس مدينة بهرسير، واختلف الرسل بينهما فبينما اليانوس جالس أصابه سهم لا يعرف راميه، فقتله، فسقط في أيدي الروم ويشوا من الخلاص من بلاد الفرس، فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم فلم الروم ويشوا من الخلاص من بلاد الفرس، فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم فلم المهم المه ويشوا من الخلاص عن بلاد الفرس، فطلبوا من يوسانوس أن يملك عليهم فلم

(١) منها في التحريض على المقارعة والثبات في الحرب قوله :

قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم هيهات ما زالت الأموال مـذ أبـد

ثم افزعوا كي ينـال الأمن مَنْ فزعـا لأهـلهــا أن اصيـبــوا مــرة تبـعــا

ـ ومنها في انتخاب القائد وتدبير الحرب قوله:
وقــلدوا أمــركــم لله دركــم
لا مترف إن رخاء العيش ساعـده
ما زال يحلب هذا الـدهـر أشـطره
حتى استمرت على شـزر مـريـرتـه

رحب الذراع بأمر الحرب مضطلعا ولا إذا عض مكروه به جزعا يكون متبعا طورا ومتبعا مستحكم السن لا قحما ولا ضرعا يفعل وأبى إلا أن يعودوا إلى النصرانية، فأخبروه أنهم على ملته. وإنما كتموا ذلك خوفاً من اليانوس فملك عليهم، وأرسل سابور إلى الروم يتهددهم ويطلب الذي ملك عليهم ليجتمع به، فسار إليه يوسانوس في ثمانين رجلاً، فتلقاه سابور وتساجدا وطعما، وقوى سابور أمر يوسانوس بجهده، وقال للروم: إنكم أخربتم بلادنا وأفسدتم فيها فأما أن تعطونا قيمة ما أهلكتم وإما أن تعوضونا «نصيبين»، وكانت قديماً للفرس فغلبت الروم عليها فدفعوها إليهم وتحول أهلها عنها، فحول إليها سابور اثني عشر ألف بيت من أهل اصطخر وأصبهان وغيرها، وعادت الروم إلى بلادها، وهلك ملكهم بعد ذلك بيسير.

وقيل: إنّ سابور سار إلى حد الروم وأعلم أصحابه أنه على قصد الروم مختفياً لمعرفة أحوالهم وأخبار مدنهم، وسار إليهم فجال فيهم حيناً، وبلغه أنّ قيصر أولم وجمع الناس فحضر بزي سائل لينظر إلى قيصر على الطعام، ففطن به وأخذ، وأدرج في جلد ثور، وسار قيصر بجنوده إلى أرض فارس ومعه سابور على تلك الحال، فقتل وأخرب حتى بلغ جنديسابور، فتحصن أهلها وحاصرها، فبينما هو يحاصرها إذْ غفل الموكلون بحراسة سابور، وكان بقربه قوم من سَبْي الأهواز، فأمرهم أن يلقوا على القد الذي عليه زيتاً كان بقربهم، ففعلوا ولان الجلد وانسل منه، وسار إلى المدينة وأخبر حراسها فأدخلوه. فارتفعت أصوات أهلها، فاستيقظ الروم وجمع سابور مَنْ بها وعَبًاهم وخرج إلى الروم سحر تلك الليلة فقتلهم، وأسر قيصر وغنم أمواله ونساءه وأثقله بالحديد، وأمره بعمارة ما أخرب. وألزمه بنقل التراب من بلد الروم ليبني به ما هدم المنجنيق من جند يسابور، وأنْ يغرس الزيتون مكان النخل، ثم قطع عقبه وبعث به إلى الروم علىٰ حِمَار، وقال: هذا جزاؤك ببغيك علينا.

فأقام مدة ثم غزا فقتل وسبى سبايا أسكنهم مدينة بناها بناحية السوس سماها إيران شهر سابور؛ وبنى مدينة نيسابور بخراسان في قول، وبالعراق بزرج سابور، وكان ملكه اثنتين وسبعين سنة.

وهلك في أيامه امرؤ القيس بن عمرو بن عدي عامله على العرب، فاستعمل ابنه عمرو بن امرىء القيس فبقي في عمله بقية ملك سابور، وجميع أيام أخيه أردشير بن هرمز وبعض أيام سابور بن سابور، وكانت ولايته ثلاثين سنة.

#### [ سبب تنصر قسطنطين ]

وأما سبب تنصر قسطنطين فإنه كان قد كبر سنه وساء خلقه وظهر به وَضَحُ كبير فأرادت الروم خلعه وترك ماله عليه فشاور نصحاءه، فقالوا له: لا طاقة لك بهم فقد أجمعوا على خلعك وإنما تحتال عليهم بالدِّين \_ وكانت النصرانية قد ظهرت وهي خَفيَّة \_ وقالوا له: استمهلهم حتى تزور البيت المقدس فإذا زرته دخلت في دين النصرانية، وحملت الناس عليه فإنهم يعترفون فتقاتل مَنْ عصاك بمن أطاعك، وما قاتل قومٌ على دِيْنِ إلا نُصِرُ وا.

ففعل ذلك فأطاعه عَالَمٌ عظيم وخالفه خلق كثير، وأقاموا على دين اليونانية فقاتلهم وظفر بهم فقتلهم، فأحرق كتبهم وحِكْمَتهُم، وبنى القسطنطينية ونقل الناس إليها، وكانت رُومِيَّة دار ملكهم، وبقي ملكه عليه، وغلب على الشام وكان الأكاسرة قبل سابور ذي الأكتاف ينزلون طيسفون وهي المدينة الغربية من المدائن فلما نشأ سابور بنى الايوان بالمدائن الشرقية وانتقل إليه وصار هو دار الملك وهو باق إلى الآن ونحن في سنة خمس وعشرين وستمائة (١).

# ذِكْر مُلك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن بابك أخي سابور

فلما ملك واستقر له الملك عطف على العظماء وذوي الرياسة، فقتل منهم خلقاً كثيراً فخلعه الناس بعد أربع سنين من ملكه.

### ذكر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف

فلما ملك بعد خلع عمه استبشر الناس بعود ملك أبيه إليه، وكتب إلى العمال بالعدل والرفق بالرعية وأمر بذلك وزراءه وحاشيته، وأطاعه عمه المخلوع وأحبته رعيته، ثم ان العظماء وأهل الشرف قطعوا أطناب خيمة كان فيها فسقطت عليه فقتلته. وكان ملكه خمس سنين.

<sup>(</sup>١) لا تزال منه بقية بالقرب من بغداد شرقيه بمحل يسمى (سلمان باك) ـ أي الطاهر ـ ويقولون أنّ سلمان الفارسي دفن هناك ، وله مزار معروف ( والعياذ بالله ) ونحن الآن في سنة ١٣٤٨ . (م) .

### ذكر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف

وكان يلقب كرمان شاه لأن أباه ملكه كرمان في حياته، فكتب إلى القواد كتاباً يحثهم على الطاعة، وكان محموداً في أموره، وبنى بكرمان مدينة، وثار به ناس من الفتاك فقتله أحدهم بنشابة (١)، وكان ملكه، احدى عشرة سنة.

# ذكر ملك يَزْدجَرْد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف

ومن أهل العلم مَنْ يقول: إن يزدجرد هذا هو أخو بهرام كرمان شاه بن سابور لا ابنه، وكان فظاً غليظاً ذا عيوب كثيرة، يضع الشيء في غير مواضعه؛ كثير الرزيئة في الصغائر، واستعمل كل ما عنده في المواربة والدهاء والمخاتلة مع فطنة بجهات الشر وعجب به، وكان علقاً سبيء الخلق لا يغفر الصغيرة من الزلات، ولا يقبل شفاعة أحد من الناس، وإن كان قريباً منه، كثير التهمة ولا يأتمن أحداً علىٰ شيء ولم يكن يكافيء أحداً على حُسْن البلاء، وإنْ هو أولى الخسيس من العرف استعظمه، وإذا بلغه أنَّ أحداً من أصحابه صافى أحداً من أهل صناعته نَحّاه عن خدمته، وكان فيه مع ذلك ذكاء ذهن وحسن أدب، وقد مهر في صنوف من العلم، واستوزر نرسِي حكيم زمانه، وكان فاضَّلًا قد كمل أدبه ولقبه هزار بيده فأمَّل الناس أن يصلح نرسى منه، فكان ما أملوه بعيداً، فلما استوى له الملك واشتدت شوكته هابته الأشراف والعظماء، وحمل على الضعفاء فأكثر من سفك الدماء، فلما ابتليت الرعية به شكوا ما نزل بهم منه إلى الله تعالى وسألوه تعجيل انقاذهم منه فزعموا أنه كان بجُرْجَان (٢) فرأى ذات يوم في قصره فَرَساً غائراً لِم ير مثله، فأخبر به، فأمر أن يسرج ويلجم ويدخل عليه، فلم يقدر أحد على ذلك فأعلم بذلك فخرج إليه بنفسه وألجمه بيده وأسرجه، فلما رفع ذنبه ليثفره (٣) رمحه على فؤاده رمحة هلك منها مكانه، وملأ الفرس فُرُوجَهُ جرياً ولم يعلم له خبر، وكان ذلك من صنع الله ورأفته بهم، وكان ملكه اثنتين وعشرين سنة وخمسة أشهر وستة عشر يوماً.

وأما العرب فقيل: إنه لما هلك عمرو بن امرىء القيس البدء(٤) ابن عمرو بن

<sup>(</sup>١) النَّشَّاب : النبل .

<sup>(</sup>٢) جُرْجَان : مدينة مشهورة عظيمة بأرض فارس .

<sup>(</sup>٣) يثفره : أي ليضع السير الذي في مؤخرة السرج تحت ذنب الفرس .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة (غير المنيرية) ؛ الكندي ، وصوابه ( البدء ) ـ (م ) .

عدي في عهد سابور استخلف سابور على عمله أوس بن قلام وهو من العماليق ، فملك خمس سنين وقتل في عهد بهرام بن سابور.

فاستخلف بعده في عمله امرؤ القيس بن عمرو بن امرىء القيس البدء فبقي خمساً وعشرين سنة، وهلك أيام يزدجرد الأثيم فاستخلف بعده في عمله ابنه النعمان، وأمه شقيقة ابنة أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان، وهو صاحب الخورنق وسبب بنائه له أنَّ يزدجرد الأثيم كان لا يبقى له ولد، فسأل عن منزل برِّي صحيح، فدُلَّ على ظاهر الحِيْرة فدفع ابنه بهرام جور إلى النعمان هذا، وأمره ببناء الخورنق مسكناً له، وأمره بإخراجه إلى بوادي العرب، وكان الذي بنى الخورنق رجلًا اسمه سنمار، فلما فرغ من بنائه تعجبوا منه فقال: لو علمتُ أنكم تُوفُوني أجري لعملته يدور مع الشمس. فقال: وإنك لتقدر على ما هو أفضل منه؟ ثم أمر به فألقي مِنْ رأس الخورنق فهلك.

فضربت العرب بجزائه المثل وهو مذكور في أشعارها (١) وغزا النعمان هذا الشام مراراً، وأكثر المصائب في أهلها، وسبى وغنم، وجعل معه ملك فارس كتيبتين يقال لاحداهما دوس (٢) وهي لتنوخ، ؛ وللأخرى الشهباء وهي لفارس، فكان يغزو بهما الشام ومن لم يطعه من العرب.

ثم إنه جلس يوماً في مجلسه من الخورنق، فأشرف منه حلى النجف وما يليه من البساتين والأنهار في يوم من أيام الربيع. فأعجبه ذلك، فقال لوزيره: هل رأيت مثل هذا المنظر قط؟ قال: لا لو كان يدوم. قال: فما الذي يدوم؟ قال: ما عند الله في الآخرة. قال: فبم ينال ذلك؟ قال: بتركك الدنيا وعبادة الله.

(١) كقول أبي الطمحان القيني.

جنزاء سمار جنزاها وربها

وقول سليط بن سعد :

جزى بنوه أبسا الغيىلان عن كبسر

وقول يزيد بن اياس النهشلي :

جسزى الله كسمالا بسأسسوء فعيله

وبـالـلات والعـزي جـزاء المكفــر

وحسن فعمل كما يجهزي سنمار

جــزاء سنمــار جــزاء مــوفــرا<sup>(م)</sup>

(٢) لعله دوسير معربة من دوشير ومعناها اسدين كما في الأوقيانوس ترجمة القاموس التركية لاحمد عاصم العيني ــ ( منيرية ) .

فترك مُلْكَه من ليلته ولبس المُسُوح، وخرج هارباً لا يعلم به. فأصبح الناس فلم يروه. وكان ملكه إلى أنْ تركه وساح تسعاً وعشرين سنة وأربعة أشهر، من ذلك في أيام يزدجرد خمس عشرة سنة، وفي زمن بهرام جور بن يزدجرد أربع عشرة سنة (١). وأم علماء الفرس فإنهم يقولون غير هذا وسيرد ذكره.

# ذكر ملك بهرام بن يزد جرد الأثيم

لما وَلَدَ يزدجرد: بهرام جور آختار لحضانته العرب، فدعا بالمنذر بن النعمان واستحضنه بهرام وشَرَّفَه وكرمه وملكه على العرب، فسار به المنذر واختار لرضاعه ثلاث نسوة ذوات أجسام صحيحة وأذهان ذكية وآداب حسنة من بنات الأشراف منهن عربيتان وعجمية، فأرضعنه ثلاث سنين، فلما بلغ خمس سنين أحضر له مؤدّبين فعلموه الكتابة والرمي والفقه بطلب من بهرام بذلك، وأحضر حكيماً من حكماء الفرس فتعلم ووعى كل ما علمه بأدنى تعليم، فلما بلغ اثنتي عشرة سنة تعلم كل ما أفيد وفاق معلميه. كل ما علمه بأدنى تعليم، وأحضر معلمي الفروسية فأخذ عنهم كل ما ينبغي له ثم ضرفهم، ثم أمر فأحضرت خيل العرب للسباق، فسبقها فرس أشقر للمنذر، وأقبل باقي الخيل بداد، فقرّب المنذر الفرس بيده إليه، فقبله وركبه يوماً للصيد، فبصر بعانة حمر وحش فرمى عليها وقصدها. وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منها، فتناول ظهره بفيّه، فرماه وحش فرمى عليها وقصدها. وإذا هو بأسد قد أخذ عيراً منها، فتناول ظهره بفيّه، فرماه بهرام بسهم فنفذ في الأسد والعير، ووصل إلى الأرض فساخ السهم إلى ثُلْبُه، فرآه مَنْ معه فعجِبُوا منه، ثم أقبل على الصيد واللهو والتلذذ.

فمات أبوه وهو عند المنذر، فتعاهد العظماء وأهل الشرف على أن لا يملكوا أحداً من ذرية يزدجرد لسوء سيرته، فآجتمعت الكلمة على صرف الملك عن بهرام لنشوئه في العرب وتَخَلَّقِهِ بأخلاقهم، ولأنه من ولد يزدجرد، وملكوا رجلًا من عقب

رف يسوماً وللهدى تبصيسر ملك والبحر معرض والسديسر علة حي إلى الممات يصيسر مة وارتبهم هناك المسبور مف فالوت به الصبا والمدبور

<sup>(</sup>١) وإلى ذلك يشير عدي بن زيد العبادي :

وتفكر رب الخورنق إذ سره حاله وكشرة ما يمه فارعوى قلبه فقال وما غب شم بعد الفلاح والملك والأم فرق جد

أردشير بن بابك يقال له كسرى، فآنتهى هلاك يزدجرد وتمليك كسرى إلى بهرام، فدعا بالمنذر وابنه النعمان وناس من أشراف العرب، وعَرِّفهم إحسان والده إليهم، وشِدَّته على الفرس وأخبرهم الخبر، فقال المنذر: لا يهولنك ذلك حتى ألطف الحيلة فيه، وجهز عشرة آلاف فارس ووجههم مع ابنه النعمان إلى طيسفون وبهرسير مدينتي الملك، وأمره أن يعسكر قريباً منهما، ويرسل طلائعه إليهما، وأن يقاتل من قاتله ويُغِيْر على البلاد، ففعل ذلك. وأرسل عظماء فارس حوابي صاحب رسائل يزدجرد إلى المنذر يُعلمه أمر النعمان، فلما ورد حوابي قال له: آلق المَلِك بهرام، فدخل عليه فراعه ما رأى منه، فأغفل عن السجود دَهْشاً، فعرف بهرام ذلك، فكلمه ووعده أحسن الوعد ورده إلى المنذر، وقال له: أجبه. فقال له: إن المَلِك بهرام أرسل النعمان إلى ناحيتكم حيث ملكه الله بعد أبيه.

فلما سمع حوابي مقالة المنذر وتذكر ما رأى من بهرام علم أنّ جميع من تشاور في صرف الملك عن بهرام محوج، فقال للمنذر: سِرْ إلى مدينة الملوك وتجمع إليك الأشراف والعظماء وتشاوروا في ذلك فلن تخالفوا ما تشير به.

وسار المنذر بعد عود حوابي من عنده بيوم في ثلاثين ألفاً من فرسان العرب إلى مدينتي الملك بهرام فجمع الناس، وصعد بهرام على منبر من ذهب مكلل بالجوهر، وتكلم عظماء الفرس، فذكروا فظاظة يزدجرد أبي بهرام وسوء سيرته وكثرة قتله وإخراب البلاد، وأنهم لهذا السبب صرفوا الملك عن ولده، فقال بهرام: لستُ أكذبكم، وما زلت زاريا عليه ذلك، ولم أزل أسأل الله أن يملكني لأصلح ما أفسد، ومع هذا فإذا أتى على مُلكي سنة ولم أف بما أعد تبرأتُ من الملك طائعاً وأنا راض بأن تجعلوا التاج وزينة الملك بين أسدين ضاريين، فمن تناولهما كان الملك له، فأجابوه إلى ذلك، ووضعوا التاج والزينة بين أسدين وحضر موبذ موبذان فقال بهرام: لكسرى دونك التاج والزينة فقال كسرى: أنت أولى لأنك تطلب الملك بوراثة وأنا فيه مغتصب. فحمل بهرام جرزا وتوجه نحو التاج فبدر إليه أحد الأسدين، فوثب بهرام فَعلاً ظهره، وعَصَرَ جنبي الأسد بفخذيه، وجعل يضرب رأسه بالجرز (۱) الذي معه، ثم وثب الأسدُ الأخر عليه، فقبض أذنيه بيده، ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأذيه بيده، ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأنيه بيده، ولم يزل يضرب رأسه برأس الأسد الآخر الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأدي الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأسد الأخر الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأسه الأسه الأسد الأخر الذي تحته حتى دمغهما، ثم الأسه المؤلف المؤلف

هو عمود من حدید .

قتلهما بالجرز الذي معه (١) وتناول بعد ذلك التاج والزينة، فكان أول مَنْ أطاعه كسرى، وقال جميع من حضر: قد أذعنا لك ورضينا بك مَلِكاً. وإنّ العظماء والوزراء والأشراف سألوا المنذر ليكلم بهرام في العفو عنهم، فسأل المنذر الملك بهرام ذلك فأجابه.

ومَلَك بهرام وهو ابن عشرين سنة، وأمر أن يلزم رعيته راحة ودعة، وجلس للناس يَعِدُهُم بالخيْر، ويأمرهم بتقوى الله، ولم يزل مُدَّة مُلْكِهِ يؤثر اللهو على ما سواه حتى طمع فيه من حوله من الملوك في بلاده.

وكان أول من سبق إلى قصده خاقان ملك الترك، فإنه غزاه في مائتي ألف وخمسين ألفاً من الترك، فعظم ذلك على الفرس ودخل العظماء على بهرام وحذروه فتمادى في لهوه، ثم تجهز وسار إلى أذربيجان ليتنسك في بيت نارها ويتصيد بأمنيته في سبعة رهط من العظماء وثلثمائة من ذوي البأس والنجدة واستخلف أخاه نرسي، فما شك الناس في أنه هرب مِنْ عدوه، فآتفق رأي جمهورهم على الانقياد إلى خاقان وبذل الخراج له خوفاً على نفوسهم وبلادهم، فبلغ ذلك خاقان فأمن ناحيتهم. وسار بهرام من أذربيجان إلى خاقان في تلك العدة، فثبت للقتال، وقتل خاقان بيده، وقتل جنده، وانهزم مَنْ سَلِم من القتل، وأمعن بهرام في طلبهم يقتل ويأسر ويغنم ويسبي، وعاد وجنده سالمون، وظفر بتاج خاقان وإكليله، وغلب على طرف مِنْ بلاده واستعمل عليها مرزباناً، وأتاه رُسُل الترك خاضعين مطيعين، وجعلوا بينهم حَدًّا لا يعدونه وأرسل إلى ما وراء النهر قائداً من قُوَّادِه، فقتل وسبى وغنم، وعاد بهرام إلى العراق، وَوَلًى أخاه نرسي خراسان، وأمره أن ينزل مدينة بلخ.

واتصل به أن بعض رؤساء الديلم جمع جمعاً كثيراً وأغار على الريّ وأعمالها فغنم وسبى وخرب البلاد، وقد عجز أصحابه في الثغر عن دفعه، وقد قرروا عليهم أتاوة يدفعونها إليه، فعظم ذلك عليه وَسَيَّر مرزباناً إلى الريّ في عسكر كثيف، وأمره أنْ يضع على الديلمي مَنْ يطمعه في البلاد، ويغريه بقصدها، ففعل ذلك فجمع الديلمي جموعه وسار إلى الري، فارسل المرزبان إلى بهرام جور يعلمه خبره فكتب إليه يأمره بالمسير نحو الديلمي والمقام بموضع سماه له، ثم سار جريدة في نفر من خواصه،

<sup>(</sup>١) وهذه تضاف الى خرافات الفرس وغلوهم في الأكاذيب والمبالغة .

فأدرك عسكره بذلك المكان والديلمي لا يعلم بوصوله وهو قد قوي طمعه لذلك، فعبى بهرام أصحابه وسار نحو الديلم، فلقيهم وباشر القتال بنفسه، فأخذ رئيسهم أسيراً، وانهزم عسكره، فأمر بهرام بالنداء فيهم بالأمان لمن عاد إليه، فعاد الديلم جميعهم، فأمنهم ولم يقتل منهم أحداً، وأحسن إليهم، وعادوا إلى أحسن طاعة، وأبقىٰ على رئيسهم، وصار من خواصه.

وقيل: كانت هذه الحادثة قبل حرب الترك والله أعلم.

ولما ظفر بالديلم أمر ببناء مدينة سماها فيروز بهرام، فبنيت له هي ورستاقها، واستوزر نرسي فأعلمه أنه ماض إلى الهند مُتخفياً، فسار إلى الهند وهو لا يعرفه أحد غير أن الهند يرون شجاعته وقتله السباع، ثم إن فيلاً ظهر وقطع السبيل وقتل خلقاً كثيراً فآستدل عليه، فسمع الملك خبره، فأرسل معه مَنْ يأتيه بخبره، فأنتهى بهرام والهندي معه إلى الأجمة فصعد الهندي شجرة ومضى بهرام فاستخرج الفيل وخرج وله صوت شديد. فلما قرب منه رماه بسهم بين عينيه كاد يغيب، ووقذه بالنشاب وأحذ مشفره، ولم يزل يطعنه حتى أمكن من نفسه، فاحتز رأسه وأخرجه، وأعلم الهندي ملكهم بما رأى فأكرمه وأحسن إليه وسأله عن حاله. فذكر أنّ ملك فارس سخط عليه، فهرب إلى جواره، وكان لهذا الملك عدو فقصده، فاستسلم الملك وأراد أنْ يطيع ويبذل الخراج، فنهاه بهرام وأشار بمحاربته، فلما النقوا قال لأساورة الهندي: احفظوا لي ظهري، ثم حمل عليهم، فجعل يضرب في أعراضهم ويرميهم بالنشاب حتى انهزموا، وغنم أصحاب بهرام ما كان في عسكر عدوه فأعطى بهرام الدبيل ومكران، وأنكحه ابنته فأمر بتلك البلاد فضمًّ إلى مملكة الفرس وعاد بهرام مسروراً.

وأغزى نرسي بلاد الروم في أربعين ألفاً، وأمره أن يطلب ملك الروم بالأتاوة فسار إلى القسطنطينية فهادنه ملك الروم فآنصرف بكل ما أراد إلى بهرام.

وقيل: إنه لما فرغ من خاقان والروم سار بنفسه إلى بلاد اليمن، ودخل بلاد السودان، فقتل مقاتلهم، وسبى منهم خلقاً كثيراً وعاد إلى مملكته، ثم إنه في آخر مُلْكِهِ خرج إلى الصيد فشدً على عنز فأمعن في طلبه فآرتطم في جُبِّ(١)، فغرق، فبلغ والدته

<sup>(</sup>١) الجُبِّ : البئر الواسعة .

ذلك فسارت إلى ذلك الموضع، وأمرت بإخراجه فنقلوا من الجب طيناً كثيراً حتى صار آكاماً عظاماً، ولم يقدروا عليه.

وكان ملكه ثماني عشرة سنة وعشرة أشهر وعشرين يوماً، وقيل: ثلاثاً وعشرين سنة.

هكذا ذكر أبو جعفر في اسم بهرام جور أنّ أباه أسلمه إلى المنذر بن النعمان كما تقدم، وذكر عند يزدجرد الأثيم أنه سلم ابنه بهرام إلى النعمان بن امرىء القيس، ولا شك أنّ بعض العلماء قال هذا، وبعضهم قال ذلك، إلّا أنه لم يَنْسِب كل قول إلى قائله.

### ذکر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور

لما لبس التاج جلس للناس ووعدهم وذكر أباه ومناقبه، وأعلمهم أنهم إن فقدوا منه طول جلوسه لهم فإن خلوته في مصالحهم وكيد أعدائهم، وأنه قد استوزر نرسي صاحب أبيه وعدل في رعيته وقمع أعداءه وأحسن إلى جُنْدِه، وكان له ابنان يقال لأحدهما: «هرمز»، وللآخر: «فيروز»، وكان لهرمز سجستان، فغلب على الملك بعد هلاك ابيه يزدجرد، فهرب فيروز ولحق ببلاد الهياطلة، واستنجد ملكهم؛ فأمده بعد أن دفع إليه الطالقان، فأقبل بهم فقتل أخاه بالري وكانا من أم واحدة، وقيل: لم يقتله وإنما أسره وأخذ الملك منه، وكان الروم منعوا الخراج عن يزدجرد فوجه إليهم نرسي في العدة التي أنفذه أبوه فيها فبلغ أراد ته.

وكان ملك يزدجرد ثماني عشرة سنة وأربعة أشهر، وقيل تسع عشرة سنة.

# ذكر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز وثلاثة من أهل بيته

ولما ظفر فيروز بأخيه وملك أظهر العدل وأحسن السيرة وكان يتدين إلا أنه كان محدوداً مشؤوماً على رعيته، وقحطت البلاد في زمانه سبع سنين متوالية، وغارت الأنهار والقنى، وقَلَّ ماءُ دجلة، ومحلت الأشجار، وهاجت عامة الزروع في السهل والجبل من بلاده، وماتت الطيور والوحوش وعلم أهل البلاد الجوع والجهد الشديد، فكتب إلى

جميع رعيته أنّه لا خراج عليهم ولا جزية ولا مؤنة، وتقدم إليهم بأنّ كل من عنده طعام مذخور يواسي به الناس، وأن يكون حال الغَنِيّ والفقير واحداً، وأخبرهم أنه إنْ بلغه أنّ إنساناً مات جوعاً بمدينة أو قرية عاقبهم ونَكّلَ بهم.

وساس الناس سياسة لم يعطب أحد جوعاً ما خلا رجلاً واحداً من رستاق أردشير خرة، وابتهل فيروز إلى الله بالدعاء فأزال ذلك القحط، وعادت بلاده إلى ما كانت عليه، فلما حيى الناس والبلاد وأثخن في أعدائه سار مريداً حرب الهياطلة، فلما سمع أخشنوار ملكهم خافه، فقال له بعض أصحابه: آقطع يدي ورجلي، وألقني على الطريق وأحسِن إلى عيالي لأحتال على فيروز.

ففعل ذلك واجتاز به فيروز، فسأله عن حاله، فقال له: إني قلتُ لاخشنوار لا طاقة لك بفيروز ففعل بي هذا، وإني أُدُلُّكَ علىٰ طريق لم يسلكها مَلِكٌ وهي أقرب.

فاغتر فيروز بذلك، وتبعه فسار به وبجنده حتى قطع بهم مفازة بعد مفازة حتى إذا علم أنهم لا يقدرون على الخلاص أعلمهم حاله، فقال أصحاب فيروز لفيروز: حدرناك فلم تحذر فليس إلا التقدم على كل حال فتقدموا أمامهم فوصلوا إلى عدوهم وهم هلكى عطشى وقتل العطش منهم كثيراً فلما أشرفوا على تلك الحال صالحوا أخشنوار على أنْ يخلي سبيلهم إلى بلادهم على أن يحلف له فيروز أنه لا يغزو بلاده، فاصطلحا وكتب فيروز كتاباً بالصلح وعاد.

فلما استقر في مملكته حملته الأنفة عَلَىٰ معاودة أخشنوار فنهاه وزراؤه عن نقض العهد فلم يقبل وسار نحوه، فَلَمَّا تقاربا أمر أخشنوار فحفر خلف عسكره خندقاً عرضه عشرة أذرع وعمقه عشرون ذراعاً وغَطَّاه بخشب ضعيف وتراب، ثم عاد وراءه، فلما سمع فيروز بذلك اعتقده هزيمة فتبعه ولا يعلم عسكر فيروز بالخندق فسقط هو وأصحابه فيه، فهلكوا وعاد أخشنوار إلى عسكر فيروز، وأخذ كل ما فيه، وأسر نساءه وموبذان موبذ، ثم استخرج جثة فيروز ومن سقط معه، فجعلها في النواويس.

وقيل: إنّ فيروز نما انتهى إلى الخندق الذي حفره أخشنوار ولم يكن مغطى عقد عليه قناطر، وجعل عليها أعلاماً له ولأصحابه يقصدونها في عودهم، وجاز إلى القوم فلما آلتقى العسكران احتج عليه أخشنوار بالعهود التي بينهما وحذره عاقبة الغدر فلم

يرجع، فنهاه أصحابه فلم ينته فضعفت نياتهم في القتال، فلما أبى إلا القتال رفع أخشنوار نسخة العهد على رمح وقال: اللهم خُذ بما في هذا الكتاب وقلده بغيه فقاتله، فآنهزم فيروز وعسكره فَضَلُوا عن مواضع القناطر، فسقطوا في الخندق، فهلك فيروز وأكثر عسكره، وغنم أخشنوار أموالهم ودوابهم وجميع ما معهم، وغلب أخشنوار على عامة خراسان.

فسار إليهم رجل من أهل فارس يقال له سوخرا ـ وكان فيهم عظيماً ـ وخرج كالمحتسب، وقيل: بل كان فيروز استخلفه على ملكه لما سار، وكان له سجستان ـ فلقيَ صاحب الهياطلة فأخرجه من خراسان، واستعاد منه كل ما أخذ من عسكر فيروز مما هو في عسكره موجوداً من السَّبي وغيره، وعاد إلى بلاده، فعَظَّمَتْه الفرس إلى غاية لم يكن فوقه إلا المُلك، وكانت مملكة الهياطلة طخارستان، فكان فيروز قد أعطى ملكهم لما ساعده على حرب أخيه الطالقان.

وكان ملك فيروز ستاً وعشرين سنة وقيل إحدى وعشرين سنة.

# ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز

كان يخدم ملوك حِمْير أبناء الأشراف من حِمْير وغيرهم، وكان ممن يخدم حسان بن تبع: عمرو بن حجر الكندي سيد كندة، فلما قتل عمرو بن تبع أخاه حسان بن تبع اصطنع عمرو بن حجر وزوجه ابنة أخيه حسان، ولم يطمع في التزوج إلى ذلك البيت أحدٌ من العرب، فولدت الحارث بن عمرو.

وملك بعد عمرو بن تبع عبد كلال بن مثوب، وإنما ملّكُوه لأن أولاد عمروكانوا صغاراً، وكان الجن قبل ذلك قد استهامت تبع بن حسان وكان عبد كلال على دين النصرانية الأولَىٰ ويكتم ذلك، ورجع تبع بن حسان من استهامته وهو أعلم الناس بما كان قبله، فملك اليمن، وهابته حمير، فبعث ابن أخته الحارث بن عمرو بن حجر في جيش إلى الحيرة، فسار إلى النعمان بن امرىء القيس وهو ابن الشقيقة، فقاتله، فقتل النعمان وعِدَّة من أهل بيته، وأفلت المنذر بن النعمان الأكبر وأمه ماء السماء امرأة من النمر بن قاسط، فذهب ملك آل النعمان وملك الحارث بن عمرو الكندي ما كانوا يملكون، قاله بعضهم.

وقال ابن الكلبي: ملَكَ بعد النعمان المنذر بن النعمان بن المنذر بن النعمان أربعاً وأربعين سنة من ذلك في زمن بهرام جور ثماني سنين، وفي زمن يزدجرد بن بهرام ثماني عشرة سنة، وفي زمن فيروز بن يزدجرد سبع عشرة سنة.

ثم ملك بعده الأسود بن المنذر عشرين سنة منها في زمن فيروز بن يزدجرد عشر سنين، وفي زِمن بلاش بن فيروز أربع سنين، وفي زمن قباذ بن فيروز ست سنين.

وهكذا ذكر أبو جعفر هاهنا أن الحارث بن عمرو قتل النعمان بن امرىء القيس وأخذ بلاده وانقرض ملك أهل بيته، وذكر فيما تقدم: أنّ المنذر بن النعمان \_ أو النعمان

على الاختلاف المذكور ـ هو الذي جمع العساكر وملك بهرام جور على الفرس، ثم ساق فيما بعد ملوك الحيرة من أولاد النعمان هذا إلى آخرهم ولم يقطع ملكهم بالحارث بن عمرو.

وسبب هذا أنّ أخبار العرب لم تكن مضبوطة على الحقيقة فقال كلُ واحد ما نُقل إليه من غير تحقيق، وقيل غير ذلك، وسنذكره في مقتل حجر بن عمرو والد آمرىء القيس في أيام العرب إن شاء الله.

والصحيح أنّ ملوك كندة عمرو والحارث كانوا بنجد على العرب، وأما اللخميون ملوك الحيرة المناذرة فلم يزالوا عليها إلى أنْ ملك قباذ الفرس وأزالهم واستعمل الحارث بن عمرو الكندي على الحيرة، ثم أعاد أنو شروان الحيرة إلى اللخميين على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

# ذكر مُلْك بلاش بن فيروز بن يزدجرد

ثم مَلَكَ بعد فيروز ابنه بلاش، وجرى بينه وبين أحيه قباذ منازعة استظهر فيها قباذ ومَلَك، فلما ملك بلاش أكرم سوخرا وأحسن إليه لما كان منه، ولم يزل حسن السيرة حريصاً على العمارة، وكان لا يبلغه أنّ بيتاً خرب وجلا أهله إلا عاقب صاحب تلك القرية على تركه سد فاقتهم حتى لا يضطروا إلى مفارقة أوطانهم، وبنى مدينة ساباط بقرب المدائن، وكان ملكه أربع سنين.

# ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد

وكان قباذ قبل أن يصير المُلك إليه قد سار إلى خاقان مستنصراً به على أخيه بلاش ، فمر في طريقه بحدود نيسابور ومعه جماعة من أصحابه متنكرين ، وفيهم زرمهر بن سوخرا فتاقت نفسه إلى النكاح ، فشكا ذلك إلى زرمهر ، وطلب منه امرأة ، فسار إلى امرأة صاحب المنزل ـ وكان من الأساورة ـ وكان له بنت حسناء ، فخطبها منها وأطمعها وزوجها فزُوِّجا ، فدخل بها قباذ من ليلته فحملت بأنو شروان ، وأمر لها بجائزة سنية وردها ، وسألتها أمها عن قباذ وحاله ، فذكرت أنها لا تعرف من حاله شيئاً غير أن سراويله منسوجة بالذهب ، فعلمت أنه من أبناء الملوك .

ومضى قباذ إلى خاقان واستنصره على أخيه فأقام عنده أربع سنين وهو يعده ، ثم أرسل معه جيشاً فلما صار بالقرب من الناحية التي بها زوجته سأل عنها ، فأحضرت ومعها أنو شروان ، وأعلمته أنه ابنه .

وورد الخبر إليه بذلك المكان أن أخاه بلاش قد هلك ، فتيمن بالمولود ، وحمله وأمه على مراكب نساء الملوك ، واستوثق له الملك وخص سوخرا وشكر لولده

خدمته، وتولى سوخرا الأمر فمال الناس إليه وتهاونوا بقباذ فلم يحتمل ذلك، فكتب إلى سابور الداري وهو أصبهبد ديار الجبل ؛ ويقال للبيت الذي هو منه مهران فاستقدمه ومعه جنده ، فتقدم إليه فأعلمه عزمه على قتل سوخرا ؛ وأمره بكتمان ذلك ؛ فأتاه يوماً سابور وسوخرا عند قباذ فألقى في عنقه وَهَقَا(١) وأخذه وحبسه، ثم خنقه قباذ، وأرسله إلى أهله، وقدم عوضه سابور الداري.

وفي أيامه ظهر مزدك وابتدع ؛ ووافق زرادشت في بعض ما جاء به ، وزاد ونقص ، وزعم أنّه يدعو إلى شريعة ابراهيم الخليل حسبما دعا إليه زرادشت ، واستحل المحارم والمنكرات وسوّى بين الناس في الأموال ، والأملاك ، والنساء ، والعبيد ، والإماء حتى لا يكون لأحد على أحد فضل في شيء البتة فكثر اتباعه من السفلة والأغتام (٢) فصاروا عشرات ألوف فكان مزدك يأخذ امرأة هذا فيسلمها الى الأخر ، وكذا في الأموال ، والعبيد ، والإماء ، وغيرها من الضياع ، والعقار ، فاستولى وعظم شأنه وتبعه الملك قباذ فقال يوماً لقباذ : اليوم نوبتي من امرأتك أم أنوشروان فأجابه إلى ذلك .

فقام أنو شروان إليه ونزع خفيه بيده وقَبَّل رجليه وشَفَعَ اليه حتى لا يتعرض لأمه وله حكمه في سائر ملكه فتركها .

وحَرَّم ذباحة الحيوان وقال: يكفي في طعام الانسان ما تنبته الأرض وما يتولد من الحيوان كالبيض واللبن والسمن والجبن، فعظمت البلية به على الناس فصار الرجل لا يعرف ولده والولد لا يعرف أباه.

فلما مضى عشر سنين من ملك قباذ اجتمع موبذان موبذ والعظماء وخلعوه وملكوا عليهم أخاه جامسب وقالوا له: إنك قد أثمت باتباعك مزدك وبما عمل أصحابه بالناس وليس ينجيك إلا إباحة نفسك ونسائك ، وأرادوه على أن يسلم نفسه إليهم ليذبحوه ويقربوه إلى النار ، فامتنع من ذلك فحبسوه ، وتركوه لا يصل إليه أحد ، فخرج زرمهر بن سوخرا فقتل من المزدكية خلقاً ، وأعاد قباذاً إلى ملكه ، وأزال أخاه جامسب ، ثم إن قباذاً قتل بعد ذلك زرمهر .

<sup>(</sup>١) الوَهَق : حبل يرمى في أنشوطة فتؤخذ به الدابة والانسان ، جمعه أوهاق .

<sup>(</sup>٢) رجل أغتم وغتمي لا يفصح شيئاً ، وامرأة غتماء وقوم غتم وأغتام .

وقيل: لما حبس قباذ وتولى أخوه دخلت أخت لقباذ عليه كأنها تزوره ، ثم لفته في بساط وحمله غلام ، فلما خرج من السجن سأله السجان عما معه . فقالت : هو مرحل (۱) كنت أحيض فيه ، فلم يمس البساط ، فمضى الغلام بقباذ ، وهرب قباذ فلحق بملك الهياطلة يستجيشه ، فلما صار بايران شهر وهي نيسابور نزل برجل من أهلها له ابنة بكر حسنة جميلة فنكحها وهي أم كسرى أنو شروان ، فكان نكاحه إياها في هذه السفرة لا في تلك في قول بعضهم ، وعاد ومعه أنو شروان ، فغلب أخاه جامسب على الملك ، وكان ملك جامسب ست سنين .

وغزا قباذ بعد ذلك الروم ، ففتح مدينة آمد ، وبنى مدينة أرّجان ومدينة حلوان ومات ، فملك ابنه كسرى أنو شروان بعده ، فكان ملك قباذ مع سني أخيه جامسب ثلاثاً وأربعين سنة ، فتولى أنو شروان ما كان أبوه أمر له به .

وفي أيامه خرجت الخزر فأغارت على بلاده ، فبلغت الدَّيْنُور(٢) فوَجّه قباذ قائداً من عظماء قواده في اثني عشر ألفا ، فوطىء بلاد أران ، وفتح ما بين النهر المعروف بالرس الى شروان .

ثم إنَّ قباذاً لحق به فبنى بارًان مدينة البيلقان ومدينة البرذعة وهي مدينة الثغر كله وغيرهما ، وبقي الخزر ، ثم بنى سد اللان فيما بين أرض شروان وباب اللان ، وبنى على السد مُدُناً كثيرة خُرِّبَتْ بعد بناء باب الأبواب .

<sup>(</sup>١) المرحل: ضرب من برود اليم سمي مرحلا لان عليه تصاوير رحل أ هـ ( لسان العرب ) ولكن هذا لا يوافق ما بعده وما قبله من أنه بساط ولعله رحال ، قال في اللسان ؛ الرحال الطنافس الحيرية ، ومنه قول . الأعشى :

ومصاب غادیم کان تجارها نشرت علیه برودها ورحالها(م) (۲) دِیْنَور : بلدة من بلاد الجبل قرب قرمین - ببلاد فارس

# ذكر حوادث العرب أيامَ قباذ

لما مَلَك الحارث بن عمرو بن حجر الكندي العرب ، وقتل النعمان بن المنذر بن امرىء القيس كما ذكرناه بعث إليه قباذ أنه قد كان بيننا وبين الملك الذي كان قبلك عهد وأحب لقاءك ـ وكان قباذ زنديقاً (۱) يظهر الخير ويكره الدماء ويداري أعداءه ، فخرج اليه الحارث وآلتقيا ، وآصطلحا على أن لا يجوز الفرات أحد من العرب ، فطمع الحارث الكندي ، فأمر أصحابه أن يقطعوا الفرات ويُغيرُوا على السواد ، فسمع قباذ فعلم أنه من تحت يد الحارث فآستدعاه فحضر ، فقال له : إن لصوصاً من العرب صنعت كذا وكذا . فقال : ما علمت ولا أستطيع ضبط العرب إلا بالمال والجنود . وطلب منه شيئاً من السواد فأعطاه ستة طساسيج (۲) .

وأرسل الحارث بن عمرو إلى تُبّع \_ وهو باليمن \_ يطمّعُه في بلاد العجم ، فسار تُبّع حتى نزل الحيرة . وأرسل ابن أخيه شمراً ذا الجناح إلى قباذ ، فحاربه فهزمه شمر حتى لحق بالريّ ، ثم أدركه بها فقتله .

ثم وَجَّه تُبَّع شمراً الى خراسان ، ووجه ابنه حسان إلى السغد وقال : أيكما سبق إلى الصين فهو عليها . وكان كُلُّ واحد منهما في جيش عظيم يقال كانا في ستمائة ألف وأربعين ألفاً .

وأرسل ابن أخيه « يعفر » إلى الروم ؛ فنزل على القسطنطينية فأعطوه الطاعة

<sup>(</sup>١) هذه العبارة موجودة أيضاً بالحرف في تاريخ ابن خلكان فليت شعري ما معنى وصفه بالزندقة وهو يكره الدماء ! إلا أنه تكون مداراته للاعداء بسبب ضعفه جعلت الفرس تصفه بذلك غيرة على أمتها لما غلبتهم العرب في زمانه . ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) جمع طسوج \_ كسفود: الناحية.

والاتاوة ، ومضى الى رومية فحاصرها ، فأصاب من معه طاعون ، فوثب الروم عليهم فقتلوهم ، ولم يفلت منهم أحد .

وسار شمر ذو الجناح الى سَمَرْقَنْد فحاصرها فلم يظفر بها ، وسمع أنّ مَلِكَهَا أحمق ، وأنّ له ابنة وهي التي تقضي الأمور ، فأرسل إليها هدية عظيمة ؛ وقال لها : إنني إنّما قدمت لأتزوج بك ومعي أربعة آلاف تابوت مملوءة ذهباً وفضة أنا أدفعها إليك وأمضي إلى الصين فإنْ ملكتُ كنتِ امرأتي وإنْ هلكتُ كان المال لك . فلما بلغتها الرسالة قالت : قد أجبته فليبعث المال .

فأرسل أربعة آلاف تابوت في كل تابوت رجلان ، ولسمر قند أربعة أبواب ، ولكل باب ألفا رجل ، وجعل العلامة بينهم أنْ يضرب بالجرس ، فلما دخلوا البلد صاح شمر في الناس وضرب بالجرس ، فخرجوا ، وملكوا الأبواب ، ودخل المدينة فقتل أهلها ، وحوى ما فيها ، وسار إلى الصين ؛ فهزم الترك ، ودخل بلادهم ولقي حسان بن تبع قد سبقه إليها بثلاث سنين . فأقاما بها حتى ماتا . وكان مقامهما فيما قيل : احدى وعشرين سنة . وقيل عادا في طريقهما حتى قدما علىٰ تبع بالغنائم والسبي والجواهر . ثم انصرفوا إلى بلادهم .

ومات تبع باليمن فلم يخرج أحد من اليمن غازياً بعده ، وكان ملكه مائة وإحدىٰ وعشرين سنة وقيل : تَهَوّد .

قال ابن اسحق : كان تبع الأخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق بعد أن ملك البلاد جعل طريقه على المدينة ، وكان حين مر بها في بدايته لم يهج أهلها . وخلف عندهم ابناً له ، فقتل غيلة ، فقدمها عازماً على تخريبها واستئصال اهلها ، فجمع له الأنصار حين سمعوا ذلك ورئيسهم عمرو بن الظلة أحد بني عمرو بن مبذول من بني النجار وخرجوا لقتاله . وكانوا يقاتلونه نهاراً ويُقْرُونهُ(١) ليلاً .

فبينما هو على ذلك إذْ جاءه حَبْرَان من بني قُرَيْظَة عالمان ، فقالا له : قد سمعنا ما تريد أن تفعل ، وإنك إنْ أبيت إلا ذلك حِيْلَ بينك وبينه ولم نأمن عليك عاجل العقوبة . فقال : ولم ذلك ؟ فقالا : إنها مُهَاجَر نبي من قريش تكون داره .

<sup>(</sup>١) أي يكرمونه ليلا ـ وهذا في غاية الكرم وحسن الخلق .

فانتهى عما كان يريد ، وأعجبه ما سمع منهما فاتبعهما على دينهما ، واسمهما كعب وأسد ـ وكان تُبَّع وقومه أصحاب أوثان ـ وسار من المدينة إلى مكة ـ وهي طريقه ـ فكسا الكعبة الوصائل والملاء ـ وكان أول من كساها ـ وجعل لها باباً ومفتاحاً ، وخرج متوجهاً إلى اليمن ، فدعا قومه إلى اليهودية ، فأبوا عليه حتى حاكموه إلى النار ، وكانت لهم نار تحكم بينهم فيما يزعمون تأكل الظالم ولا تضر المظلوم ، فقال لقومه أنصفتم .

فخرج قومه بأوثانهم ، وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما حتى قعدوا عند مخرج النار ، فخرجت النار فغشيتهم وأكلت الأوثان وما قربوا معها ، ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمْير ، وخرج الحبران تعرق جباههما لم يضرهما ، فأطبقت حمير على دينه ، وكان قَدِمَ على تبع قبل ذلك شافع بن كليب الصدفي وكان كاهناً ، فقال له تبع : هل تجد لقوم مُلْكاً يوازي ملكي ؟ قال : لا إلا الملك غسان . قال : فهل تجد ملكاً يزيد عليه ؟ قال : أجده لبار مبرور ، ورائد بالقهور ، ووصف في الزبور ، وفضلت أمته في السفور ، يفرج الظلم بالنور ، أحمد النبيّ طوبى لأمته حين يجيء ، أحد بني لوي . ثم أحد بنى قصي .

فلما قال ذلك : قال له رجل منهم : إنْ كان الملك يريد ذلك فليبعث إلى سطيح وشق (٢) فهما يخبرانك عما سألت . واسم سطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عدي بن غسان ، وكان يقال له الذئبي نسبة الى ذئب بن عدي ، وشق بن

<sup>(</sup>١) لا أعرف ان لخميا ملك اليمن وسيأتي المؤلف على نقض هذا القول وتكذيبه . ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) ملا أصحاب الأخبار والسير الدنيا كلاماً بشأنه ( وشق وسطيح ) وينسبون اليهما تفسير كل حلم وتأويل كل رقيا قدمت أو حدثت فجعلوهما قبل هبوط الحبش إلى اليمن وجعلوهما على عهد رسول الله ﷺ وهو خلط فاضح وما امنهما إلا شخصين فرضيين كأبي الفتح الاسكندري وأبي زيد السروجي . (منيرية).

مصعب بن يشكر بن أنمار فبعث إليهما فقدم عليه سطيح قبل شق .

فلما قدم عليه سطيح سأله عن رؤياه وتأويلها فقال : رأيتَ جمجمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض بهمة فأكلت منها كل ذات جمجمة .

قال له الملك : ما أخطأت منها شيئاً فما عندك في تأويلها ؟ فقال : أحلف بما بين الحرتين من جيش ، ليهبطن أرضكم الحبش فليملكن ما بين أبين إلى جرش . قال الملك : وأبيك يا سطيح إنّ هذا لغائظ موجع فمتى يكون ؟ أفي زماني أم بعده ؟ قال : بل بعده بحين ستين سنة أو سبعين يمضين من السنين . قال : هل يدوم ذلك من ملكهم أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضع وسبعين يمضين من السنين، ثم يُقْتَلُون بها أجمعون ويخرجون منها هاربين. قال الملك : ومن الذي يلي ذلك ؟ قال : يليه إرم ذي يَزْن . يخرج عليهم من عَدَن ، فلا يترك أحداً منهم باليمن ، قال : فيدوم ذلك من سلطانه أو ينقطع ؟ قال : بل ينقطع يقطعه نبيًّ زَكِيّ ، يأتيه الوحيُ من العَلِيّ ، وهو رجلٌ من ولد عالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون المُلْكُ في قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل غالب بن فهر بن مالك بن النضر يكون المُلْكُ في قومه إلى آخر الدهر . قال : وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم : يوم يجمع فيه الأولون والآخرون ، ويسعد فيه المحسنون ، ويشقى فيه المسيئون ، قال : أحقٌ ما تخبرنا يا سطيح ؟ قال نعم ، والشَفَق ، والغَسَق ، والفَلَق إذا انشق إنّ ما نَبَّأتُك به لحق .

ثم قدم عليه شق فقال: يا شق إني رأيت رؤيا هالتني ، فأخبرني عنها وعن تأويلها وكتمه ما قال سطيح لينظر هل يتفقان أم يختلفان، قال: نعم: رأيت جمجمة خرجت من ظلمة ، فوقعت بين روضة وأكمة ، فأكلت منها كل ذات نسمة .

فلما سمع الملك ذلك قال: ما أخطأت شيئاً فما تأويلها ؟ قال: أحلف بما بين المحرتين من إنسان لينزلن أرضكم السودان، وليملكن ما بين أبين (١) إلى نَجْرَان، قال الملك: وأبيك يا شقّ إنّ هذا لغائظ فمتى هو كائن ؟ قال: بعدك بزمان، ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شأن، ويذيقهم أشد الهوان، وهو غلام ليس بدني ولا مزن، يخرج من بيت ذي يَزْن. قال: فهل يدوم سلطانه أم ينقطع. قال: بل ينقطع برسول مُرْسَل يأتي بالحق والعدل بَيْن أهل الدين والفضل، يكون المُلْك في قومه إلى يوم الفَصْل. قال: وما يوم الفصل ؟ قال: يوم الفصل ؟ قال: يوم تُجْزَىٰ فيه الولاة، ويدعىٰ من السماء بدعوات، ويسمع

<sup>(</sup>١) أُبيَّنْ : مخلاف باليمن منه عدن .

منها الأحياء والأموات ، ويجتمع فيه الناس للميقات .

فلما فرغ من مسألتهما جهز بنيه وأهل بيته إلى العراق بما يصلحهم ، فمن بقية ربيعة بن نصر كان النعمان بن المنذر ملك الحيرة وهو النعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر ذلك الملك فلما المنذر بن عمرو بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدي بن ربيعة بن نصر واجتمع ملك اليمن إلى حسان بن تبان بن أبي كرب بن ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار كان مما هيج أمر الحبشة وتحول الملك عن حمير أنّ حسان سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرض العرب والعجم كما كانت التبابعة تفعل .

فلما كان بالعراق كرهت قبائلُ العرب من اليمن المسير معه فكلموا أخاه عَمْراً في قَتْل حسان وتَمْلِيْكِهِ ، فأجابهم إلى ذلك إلا ما كان من ذي رعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه فعمد ذو رعين إلى صحيفة فكتب فيها :

أَلَا مَنْ يَشْتَوِي سَهَواً بِنَوْمِ سَعِيْدُ مَنْ يَبِت قَوِيْد عين وأما حمير غدرت وخانت فمعذرة الاله لدي رعين

ثم ختمها وأتى بها عمراً فقال : ضع هذه عندك ، ففعل .

فلما بلغ حسان ما أجمع عليه أخوه وقبائل اليمن قال لعمرو:

يا عمرو لا تعجل عليّ منيتي فالملك تأخذه بغير حشود

فأبى إلا قتله فقتله بموضع رحبة مالك(١) فكانت تسمى فرضة نعم فيما قيل.

ثم عاد إلى اليمن فمنع اليوم منه فسأل الأطباء وغيرهم عما به وشكا إليهم السهر فقال له قائل منهم : ما قتل أحد أخاه أو ذا رحم بغياً إلا منع منه النوم .

<sup>(</sup>١) وهي واقعة على صفة الفرات اليمنى (٥, ٣٩، طولًا) شرقي قرقيسية ، وقد بنيت مدينة تسمى الميادين تقع بين الفرات وبين الرحبة ، وأصبح يطلق على تلك الكورة عنوان الميادين وهي من أعمال متصرفية دير الزور . والرحبة قلعة عظيمة تشبه قلعة حلب إلا أن معظم مدينة الميادين كانت بيوتها مبنية من الأحجار التي قلعوها من الرحبة لانه لا توجد سلطة تحفظ الآثار بها (منيرية)

فلما سمع ذلك قتل كُلَّ مَنْ أشار عليه بقتل أخيه حَتَّىٰ خلص إلى ذي رعين فلما أراد قتله قال : إنَّ لي عندك براءة قال وما هي ؟ قال : أخْرِج الكتاب الذي أُسْتَوْدعتُكَ فأخرجه فإذا فيه البيتان فكف عن قَتْله ، ولم يلبث عمرو أنْ هلك فتفرقت حمير عند ذلك .

#### [ نقد الأخبار المتقدمة ]

قلت: هذا الذي ذكره أبو جعفر من قتل قباذ بالري ، وملك تبع البلاد من بعد قتله من النقل القبيح والغلط الفاحش وفساده أشهر من أن يذكر ، فلولا أننا شرطنا أن لا نترك ترجمة من تاريخه إلا ونأتي بمعناها من غير إخلال بشيء لكان الإعراض عنه أولى . ووجه الغلط فيه أنه ذكر أن قباذاً قُتِلَ بالري(١) ولا خلاف بين أهل النقل مِنْ الفرس وغيرهم أنّ قباذاً مات حتف أنفه في زمان معلوم ، وكان ملكه مدة معلومة كما ذكرناه قبل . ولم ينقل أحد أنه قُتِلَ إلا في هذه الرواية ، ولما مات ملك ابنه كسرى أنو شروان بعده وهذا أشهر من قفانبك .

ولو كان ملك الفرس انتقل بعد قباذ إلى حمير كيف كان يملك ابنه بعده وتمكن في الملك حتى أطاعه ملوك الأمم ، وحملت الروم اليه الخراج .

ثم ذكر أيضاً أَنَّ تبعاً وجه ابنه حسان الى الصين ، وشمراً الى سَمَرْقَنُد وابن أخيه

(١) قال ابن خلدون في تاريخه: ووطىء أرض العراق في ملك الطوائف وعميل الطوائف يومئذ خرداد بن سابور فلقي ملكاً من ملوك الطوائف اسمه قباذ وليس قباذ بن فيروز فانهزم قباذ وملك أبو كرب العراق، والشام، والحجاز، وفي ذلك يقول تبع أبو كرب:

إذ حسينا جيادنا من دماء ثم سرنا بها مسيرا بعيدا واستبحنا بالخيل خيل قباذ وابن اقليد جاءنا مصفودا وكسونا البيت الذي حرم الله منضدا وبرودا وجعلنا لبابه اقليدا

#### ـ وقال ايضاً :

فعلى هذا لا حاجة لهذا التحامل من المؤلف إذ لا مانع أن يغزو تُبعُ العراق ويقتل قباذاً أحد ملوك الطوائف . ولا شك أن اليمن هي أعظم في الحقيقة مما ينظر إليه المؤلف وأن تحقيق ابن خلدون قد كشف الغطاء وأبان لك أن المقتول ليس الملك الأعظم وأن الغزوة كانت في سواد العراق لا في فارس كما تفيده الأبيات (منيرية).

إلى الروم، وأنّه ملك القسطنطينية، وسار إلى رومية فحاصرها فيا ليت شِعْرِي ما هو اليمن وحضرموت حتى يكون بهما من الجنود وما يكون بعضهم في بلادهم لِحِفْظِهَا، وجيش مع تبّع ؛ وجيش مع حسان يسير بهم إلى مِثْل الصين في كثرة عساكره ومُقَاتِلَتِهِ، وجيش مع ابن أخيه تبع يلقى به مثل كسرى ويهزمه، ويملك بلاده ويحاصر به مثل سَمَرْقَنْد في كِبرها وعِظَمِها وكثرة أهلها، وجيش مع يعفر يسير بهم إلى ملك الروم ويملك القسطنطينية، والمسلمون مع كثرة ممالكهم واتساعها وكثرة عددهم قد اجتهدوا ليأخذوا القسطنطينية أو ما يجاورها واليمن من أقل بلادهم عدداً وجنوداً فلم يقدروا على ذلك، فكيف يقدر عليه بعض عساكر اليمن مع تبع ؛ هذا مما تأباه العقول وتَمَجُّهُ الأسماع.

ثم إنه قال: إنّ ملك تبع بلاد الفرس والروم والصين وغيرها كان بعد قتل قباذ يعني أيام ابنه أنو شروان ولا خلاف أنّ مولد النبي على كان في زمن أنو شروان وكان ملكه سبعاً وأربعين سنة ، ولا خلاف أيضاً أنّ الحبشة لما ملكت اليمن انقرضت ملوك حمير منه وكان آخر ملوكهم ذا نُواس وكان مُلك حِمْير قد اختل قبل ذي نُواس وانقطع نظامه حتى طمعت الحبشة فيه وملكته ، وكان ملكهم اليمن أيام قباذ ، وكيف يمكن أن يكون ملك الحبشة الذي هو مقطوع به أيام قباذ ويكون تبع هو الذي ملك اليمن قد قتل قباذاً وملك بلاده قبل أن تملك الحبشة اليمن هذا مردود محال وقوعه ، وكان ملك الحبشة اليمن سبعين سنة ، وقيل : أكثر من ذلك وكان انقراض ملكهم في آخر ملك أنو شروان ، والخبر في ذلك مشهور ، وحديث سيف ذي يَزْن في ذلك ظاهر ولم تزل اليمن بعد الحبشة في يد الفرس إلى أنْ ملكه المسلمون فكيف يستقيم أن ينقضي ملك اليمن بعد الحبشة في يد الفرس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة أيم الذي هو ملك بلاد فارس ومن بعده من ملوك حمير وملك الحبشة وهو سبعون سنة في ملك أنو شروان ، وكان ملكه نيّفاً وأربعين سنة ، وهذا أعجب أن مدة بعضها سبعون سنة تنقضي قبل مضي نيف وأربعين سنة ، وهذا أعجب أن مدة بعضها سبعون سنة تنقضي قبل مضي نيف وأربعين سنة . ولو فكر أبو جعفر في ذلك لاستحيا من نقله .

وأعجب مِنْ هذا أَنَّه قال : ثُمَّ ملك بعد تُبَّع هذا ربيعة بن نصر اللخمي وهذا ربيعة هو جد عمرو بن عدي ابن أخت جذيمة وكان ملك عمرو الحيرة بعد خاله جذيمة أيام ملوك الطوائف قبل ملك أردشير بن بابك بخمس وتسعين سنة وملك أيضاً أيام أردشير وبين أردشير وقباذ ما يقارب عشرين ملكاً، وكيف يكون جد عمرو وقد ملك بعد

قباذ وهو قبله بهذا الدهر الطويل .

ولو لم يترجم أبو جعفر على هذه الحادثة بقوله ذكر الحوادث أيام قباذ لكان يحتمل تأويلا فيه ثم ما قنع بذلك حتى قال بعد أن قص مسير تبع وقتل قباذ وملك البلاد ؛ وأما ابن إسحاق فإنه قال : إنّ الذي سار إلى المشرق من التبابعة هو تُبّع الأخير ويعني بقوله تبع الأخير أنه آخر مَنْ سار إلى المشرق ومَلَكَ البلاد فإن ابن اسحاق وغيره يقولون : إنّ الذي مَلَكَ البلاد المشرقية لما تُوفِي ملك بعده عدة تبابعة ؛ ثم اختل أمرهم زماناً طويلاً حتى طمعت الحبشة فيهم ، وخرجت إلى اليمن ؛ فَلَيْتَ شِعْرِي إذا كان هذا تبع في أيام قباذ فلا شك أنّ تُبعًا الأخير الذي أخذ منه اليمن يكون في زمن بني أمية ويكون ملك الحبشة اليمن بعد مدة من ملك بني العباس ، ويكون أول الإسلام من ثلاثمائة سنة من ملكهم أيضاً مما بعدها حتى يستقيم هذا القول .

ثم إنه قال: إن عمر بن طلحة الأنصاري(١) خرج إلى تُبِّع وعمر هذا قيل: إنه أدرك النبي ﷺ شيخاً كبيراً ومات عند مرجعه من غزوة بدر.

ومن الدليل على بطلانه أيضاً أنّ المسلمين لما قصدوا بلاد الفرس ما زالت الفرس تقول لهم عند مراسلاتهم ومحاوراتهم في حروبهم: «كنتم أقل الأمم وأذلها وأحقرها»، والعرب تقرّ لهم بذلك، فلو كان ملك تبع قريب العهد لقالت العرب إننا بالأمس قتلنا ملككم وملكنا بلادكم وآستبحنا حريمكم وأموالكم، فسكوت العرب عن ذلك وإقرارها للفرس دليل على بُعْد عَهْدِهِ أو عَدَمِهِ على أنّ الفرس لا تقر بذلك لا في قديم الزمان ولا في حديثه، فإنهم يزعمون أنّ مُلْكَهُم لم ينقطع من عهد جيومرث الذي هو آدم في قول بعضهم إلى أنْ جاء الإسلام إلا أيام ملوك الطوائف، وكان لملوك الفرس طرف من البلاد في ذلك الزمان لم ينقطع آنقطاعاً كلياً.

علىٰ أنّ أصحاب السير قد اختلفوا في تُبّع الذي سار وملك البلاد اختلافاً كثيراً ، فقيل شمر بن افريقش ، وقيل تبع أسعد وأنه بعث إلىٰ سمرقند شمراً ذا الجناح إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا طائل فيها ؛ وهذا القدر كاف في كشف الخطأ فيه .

<sup>(</sup>١) قبال الحافظ شمس الدين الذهبي في تجريد أسماء الصحابة (رقم ٤٤٤٤): عمرو بن طلحة بن الحارث بن كعب سيد بني مالك بن النجار في الجاهلية . قال العدوي ؛ أدرك الإسلام وهو كبير فأسلم وتوفي يالى بدر . م . ه . .

#### ذكر ملك لختيعة (١)

فلما هلك عمرو وتفرقت حمير وثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له « لختيعة تنوف ذو شناتر » فملكهم في قول ابن اسحاق ، فقتل خيارهم ؛ وعاث ببيوت أهل المملكة منهم وكان أمراً فاسقاً يزعمون أنه كان يعمل عمل قوم لوط ، فكان إذا سمع بغلام من أبناء الملوك أنه قد بلغ أرسل إليه فوقع عليه في مشربة لئلا يملك بعد ذلك ، ثم يطلع إلى حرسه وجُنْدِهِ قد أخذ سواكاً في فِيّهِ يُعْلِمُهُم أنّه قد فرغ منه ، ثم يخلي سبيله فيفضحه .

# ذِكْر مُلك ذِي نُواس وقصة أصحاب الأخْدُود

كان من أبناء الملوك ذرعة ذو نواس بن تبان أسعد بن كرب ، وكان صغيراً حين أصيب أخوه حسان ، فشب غلاماً جميلاً ذا هيئة فبعث إليه لختيعة ليفعل به ما كان يفعل بغيره فأخذ سكيناً لطيفاً فجعله بين نعله وقدمه ثم انطلق إليه مع رسوله فلما خلا به في المشربة قتله ذو نواس بالسكين ثم احتز رأسه فجعله في كُوَّة مشربته التي يطلع منها ثم أخذ سواكه فجعله في فيَّه ثم خرج . فقالوا له : ذو نواس رطب أم يباس ؟ فقال : سل يحماس (٢) استرطبان ذو نواس لا بأس .

فذهبوا ينظرون حين قال لهم ما قال فإذا رأس لختيعة مقطوع فخرجت حِمْيَـر والحرس في أثر ذي نُواس حتى أدركوه فَمَلَّكُوه حيث أراحهم من لختيعة واجتمعوا عليه وكان يهودِيًّا .

<sup>(</sup>١) ذكره في القاموس فـي مادة ( شفتر ) لختيعة بالتاء الفوقية ، وفي مادة ( لخع ) : لخيعة !

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وفي الطبري : نخماس بالخاء المعجمة ( منيرية ) .

وبِنَجْرَان بقايا من أهل دين عيسى بن مريم علىٰ استقامة ، لهم رئيس يقال له عبدالله بن التامر وكان أصل النصرانية بنجران .

قال وهب بن منبه: إنّ رجلًا من بقايا أهل دين عيسى يقال له فيميون ، وكان رجلًا صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا مجاب الدعوة ، وكان سائحاً لا يعرف بقرية إلا خرج منها إلى غيرها ، وكان لا يأكل إلا من كسب يده ، وكان يعمل الطين . ويُعَظِّم الأحد لا يعمل فيه شيئاً ، ويخرج إلى الصحراء يصلي جميع نهاره ، فنزل قرية من قُرَىٰ الشام يعمل عمله ذلك مستخفياً، ففطن به رجل اسمه « صالح » ، فأحبه حباً شديداً ، وكان يتبعه حيث ذهب لا يفطن بــه فيميون حتى خرج مرة يوم الأحد إلى الصحراء ، واتبعه صالح وفيميون لا يعلم فجلس صالح منه منظر العين مستخفياً ، وقام فيميون يصلى ، فبينما هو يصلى إذ أقبل نحوه تنين (١) ، فلما رآه فيميون دعا عليه فمات ورآه صالح ولم يدر ما أصابه فخاف على فيميون فصاح: « يا فيميون التنين قد أقبل نحوك » فلم يلتفت إليه وأقبل على صلاته حتى أمسى وعرف أن صالحاً عَرَفَه ، فكلمه صالح وقال له : يعلم الله أنني ما أحببت شيئاً حُبَّكَ قط وقد أردت صحبتك حيثما كنت ، قال : افعل . فلزمه صالح ، وكان إذا ما جاءه العبد به ضُرَّ شُفِيَ إذا دعا له ، وإذا دُعِيَ إلى أُحَدِ به ضُرَّ لم يأته ، وكان لرجل من أهل القرية ابن ضرير فجعل ابنه في حجرة ألقى عليه ثوباً، ثم قال لفيميون قد أردت أن تعمل في بيتي عملًا فانطَلِقْ إليه لأشارطك عليه، فأنطلق معه، فلما دخل الحجرة ألقى الرجل الثوب عن ابنه وطلب إليه أن يدعو له ، فدعا له فأبصر ، وعرف فيميون أنه قد عرف بالقرية ، فخرج هو وصالح ، ومر بشجرة عظيمة بالشام ، فناداه رجل . وقال : ما زلت أنتظرك لا تبرح حتى تقوم على فإني ميت . قال : فمات فواراه فيميون وانصرف ومعه صالح حتى وَطِئًا بعض أرض العرب ؛ وأخذهما بعض العرب فباعوهما بنجران ، وأهل نجران على دين العرب تعبد نخلة طويلة بين أظهرهم لها عيد كلّ سنة تعلق عليها كل ثوب حسن وحلى جميل فعلقوا عليها يوماً ، فابتاع رجل من أشرافهم فيميون ، وابتاع رجلُّ صالحاً فكان فيميون إذا قام من الليل يصلى في بيته استسرج له البيت حتى يصبح من غير مصباح فلما رأى سيده ذلك أعجبه ، فسأله عن دينه فأخبره ، وعاب دين سيده ، وقال له : لو دعوت إلهي

 <sup>(</sup>١) أي حية عظيمة

الذي أعبد لأهلك النخلة . فقال : آفعل فإنك إنْ فعلت دخلنا في دينك وتركنا ما نحن عليه .

فصلى فيميون ودعا الله تعالى ، فآرسل الله عليها ريحاً فجففتها وألقتها ، فآتبعه عند ذلك أهل نجران على دينه ، فحملهم على شريعة من دين عيسى ودخل عليهم بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كان أصل النصرانية بنجران .

وقال محمد بن كعب القرظي كان أهل نجران يعبدون الأوثان وكان في قرية من قراها ساحر كان أهل نجران يرسلون أولادهم إليه يعلمهم السحر ، فلما نزلها فيميون وهو رجل كان يعبد الله على دين عيسى بن مريم عليه السلام ، فإذا عُرف في قرية خرج منها إلى غيرها ، وكان مجاب الدعوة يبرىء المرضى وله كرامات ، فوصل نجران ، فسكن خيمة بين نجران وبين الساحر، فأرسل التامر ابنه عبد الله مع الغلمان إلى الساحر فاجتاز بفيميون ، فرأى ما أعجبه من صلاته ، فجعل يجلس إليه ويستمع منه فأسلم معه ووحد الله تعالى وعبده ؛ وجعل يسأله عن الاسم الأعظم - وكان يعلمه أ فكتمه إياه وقال : لن تحتمله ؛ والتامر يعتقد أن ابنه يختلف إلى الساحر مع الغلمان فلما رأى عبدالله أن صاحبه قد ضن عليه بالاسم الأعظم عمد إلى قداح فكتب عليها اسماء الله جميعها ثم ألقاها في النار واحداً واحدا حتى إذا ألقى القدح الذي عليه الاسم الأعظم وثب منها فلم تضره شيئاً فأخذه وعاد إلى صاحبه فأخبره الخبر ، فقال له : أمسك على نفسك وما أظن أن تفعل ، فكان عبدالله لا يلقى أحداً إذا أتى نجران به ضر إلا قال : يا عبدالله أتدخل في ديني حتى أدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : نعم فيوحد الله ويسلم ويدعو له عبدالله فيشفى حتى لم يبق أحد من أهل نجران ممن به ضر إلا أتاه واتبعه ، ودعا له فعوفى .

فرفع شأنه إلىٰ ملك نجران ، فدعاه فقال له : أفسدتَ عليّ أهل قريتي وخالفت ديني لأمثلنَّ بك ، فقال : لا تقدر على ذلك .

فجعل يرسله إلى الجبل الطويل فيُلْقَىٰ مِنْ رأسِهِ فيقع على الأرض وليس به بأس، فأرسله إلى مياه نجران وهي بحور لا يقع فيها شيء إلا هلك، فيلقى فيها فيخرج ليس به بأس. فلما غلبه قال عبدالله بن التامر: إنك لا تقدر على قتلي حتى توحد الله

وتؤمن كما آمنت فإنك إذا فعلت قتلتني ، فوحد الله الملك ، ثم ضربه بعصا بيده فشجه شجة غير كبيرة فقتله فهلك الملك مكانه ، واجتمع أهل نجران على دين عبدالله بن التامر .

قال : فسار إليهم ذو نُواس بجنوده فجمعهم ، ثم دعاهم إلى اليهودية ، وخَيَّرَهُم بينها وبين القتل ، فآختاروا القتل ، فَخَذَّلهم الأخدود ، فحرق بالنار وقتل بالسيف حتى قتل قريباً من عشرين ألفاً ، وهم الذين أنزل الله فيهم ﴿ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ﴾ (١) .

وقال ابن عباس: كان بنجران ملك من ملوك حمير يقال له: ذو نواس، واسمه يوسف بن شرحبيل وكان قبل مولد النبي على بسبعين سنة، وكان له ساحر حاذق، فلما كبر قال للملك: إني كبرت فآبعث إلي غلاماً أعلمه السحر، فبعث إليه غلاماً اسمه عبدالله بن التامر ليعلمه، فجعل يختلف إلى الساحر وكان في طريقه راهب حسن القراءة فقعد إليه الغلام فأعجبه أمره، فكان إذا جاء إلى المعلم يدخل إلى الراهب فيقعد عنده فإذا جاء من عنده المعلم ضربه وقال له: ما الذي حبسك ؟ وإذا انقلب إلى أبيه دخل إلى الراهب فيضربه أبوه ويقول: ما الذي أبطأ بك ؟ فشكا الغلام ذلك إلى الراهب، فقال له: إذا أتيت المعلم، فقل حَبسني أبي، وإذا أتيت أباك فقل حبسني المعلم.

وكان في ذلك البلد حية عظيمة قطعت طريق الناس ، فمر بها الغلام فرماها بحجر ، وقال : « اللهم إنْ كان أمر الراهب أحبً إليك من أمر الساحر فآقتلها » . فلما رماها قتلها ، وأتى الراهب فأخبره ، فقال له الراهب : إنّ لك لشأناً وإنك ستبتلي ، فإن ابتليت فلا تدلنً عليً .

وصار الغلام يبرىء الأكمه ، والأبرص ؛ ويشفي الناس ، وكان للملك ابن عم أعمى ، فسمع بالغلام وقَتْل الحية ، فقال : ادع الله أن يرد علي بصري . فقال الغلام : إنْ رد الله عليك بصرك تؤمن به ؟ قال نعم : قال : اللهم إنْ كان صادقاً فآردد عليه بصره .

فعاد بصره ، ثم دخل على الملك ، فلما رآه تعجب منه وسأله فلم يخبره وألح

<sup>(</sup>١) البروج : ٤ .

عليه ، فدله على الغلام ، فجيء به ، فقال له : لقد بلغ مِنْ سِحْرِكَ ما أرى ! فقال : أنا لا أشفي أحداً إنما يشفى الله من يشاء .

فلم يزل يعذبه حتى دَلَّه على الراهب ، فجيء به فقيل : ارجع عن دينك ، فأبى فأمر به فوضع المنشار على رأسه فشُقَّ نصفين ، ثم جيء بابن عم الملك فقال : ارجع عن دينك فأبى فشقه قطعتين .

ثم قال للغلام: ارجع عن دينك فأبى، فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه وقال: آذهبوا به إلى جبل كذا فإنْ رجع وإلا فاطرحوه من رأسه.

فذهبوا به إلى الجبل فقال: « اللهم آكْفِنْيهِم ». فرجف بهم الجبل وهلكوا، ورجع الغلام إلى الملك، فسأله عن أصحابه فقال: « كفانيهم الله » فغاظه ذلك، وأرسله في سفينة إلى البحر ليلقوه فيه، فذهبوا به فقال: « اللهم اكفنيهم » فغرقوا ونجا وجاء الى الملك.

فقال: اقتلوه بالسيف. فضربوه فنبا عنه، وفشا خبره في اليمن، فأعظمه الناس وعلموا أنه على الحق، فقال الغلام للملك: « إنك لن تقدر على قتلي إلا أنْ تجمع أهل مملكتك وترميني بسهم وتقول: « بسم الله رب الغلام »، ففعل ذلك فقتله.

فقال الناس: « آمنا برب الغلام ». فقيل للملك: قد نزل بك ما تحذر، فَأَغْلَقَ أبواب المدينة وخَدَّ أخدوداً ومَلأه ناراً وعرض الناس، فمَنْ رجع عن دينه تركه، ومن لم يرجع ألقاه في الأخدود فأحرقه.

وكانت امرأة مؤمنة، وكان لها ثلاثة بنين أحدهم رضيع، فقال لها الملك: ارجعي وإلا قتلتك أنت وأولادك، فأبت فألقى ابنيها الكبيرين فأبت، ثم أخذ الصغير ليلقيه فَهمَّتْ بالرجوع، قال لها الصغير:

« يا أماه لا ترجعي عن دينك لا بأس عليك »،

فألقاه، وألقاها في أثره.

وهذا الطفل أحدُ مَنْ تكلم صغيراً.

● قيل: حفر رجل خربة بنجران في زمن عمر بن الخطاب فرأى عبد الله بن

التامر واضعاً يده علني ضربةٍ في رأسه، فإذا رُفِعَتْ عَنْهَا يَدُهُ جَرَتْ دَماً وإذا أرسلت يده ردها إليها وهو قاعد فكتب فيه إلى عمر فأمر بتركه على حاله.

#### ذكر ملك الحبشة اليمن

قيل: لما قَتَل ذونواس مَنْ قَتَل من أهل اليمن في الأخدود لأجل العَوْد عن النصرانية أفلت منهم رجلٌ يقال له « دوس ذو ثعلبان » حتى أعجز القوم فقدم على قيصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده وأخبره بما فعل بهم، فقال له قيصر: بعدت بلادك عنا، ولكن سأكتب إلى النجاشي ملك الحبشة وهو على هذا الدين وقريب منكم.

فكتب قيصر إلى ملك الحبشة يأمره بنصره، فأرسل معه ملك الحبشة سبعين ألفاً وأمّر عليهم رجلاً يقال له « أرياط »، وفي جنوده « أبرهة الأشرم »، فساروا في البحر حتى نزلوا بساحل اليمن وجمع ذو نواس جنوده فاجتمعوا ولم يكن حرب غير أنه ناوش شيئاً مِنْ قتال، ثم انهزموا ودخلها أرياط، فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه اقتحم البحر بفرسه فغرق.

ووطيء أرياط اليمن فقتل ثلث رجالها، وبعث إلى النجاشي بثلث سباياهم، ثم أقام بها وأذل أهلها.

وقيل: إن الحبشة لما خرجوا إلى المندب من أرض اليمن كتب ذو نواس إلى أقيال اليمن يدعوهم إلى الاجتماع على عدوهم فلم يجيبوه وقالوا: يقاتل كلُّ رجل عن بلاده فصنع مفاتيح وحملها على عدة من الإبل ولقي الحبشة، وقال: هذه مفاتيح خزائن الأموال باليمن فهي لكم ولا تقتلوا الرجال والذرية.

فأجابوه إلى ذلك، وساروا معه إلى صنعاء، فقال لكبيرهم: وَجّه أصحابك لقبض الخزائن، فتفرق أصحابه ودفع إليهم المفاتيح، وكتب إلى الأقيال بقتل كل ثور أسود، فقتلت الحبشة ولم ينج منهم إلا الشريد.

فلما سمع النجاشي جهز إليهم سبعين ألفاً مع أرياط والأشرم، فملك البلاد وأقام بها سنين، ونازعه أبرهة الأشرم وكان في جنده فمال إليه طائفة منهم وبقي أرياط في طائفة، وسار أحدهما إلى الآخر وأرسل أبرهة إنك لن تصنع بأن تلقي الحبشة بعضها على بعض شيئاً فيهلكوا، ولكن أبرز إليّ فأيّنا قَهَرَ صاحبه استولى على جنده فتبارزا فرفع أرياط الحربة فضرب أبرهة يريد يافوخه فوقعت على رأسه فشرمت أنفه وعينه فسمي « الأشرم »، وحمل غلام لأبرهة يقال له عتودة كان قد تركه كميناً من خلف أرياط على أرياط فقتله، واستولى أبرهة على الجند والبلاد وقال لعتودة: احتكم. فقال: لا تدخل عروس على زوجها من اليمن حتى أصيبها قبله. فأجابه إلى ذلك فبقي يفعل بهم هذا الفعل حيناً ثم عدا عليه انسان من اليمن فقتله فسر أبرهة بقتله وقال: لو علمت أنه يحتكم هذا لم أُحكمه أ.

ولما بلغ النجاشي قتل أرياط غضب غضباً شديداً، وحلف لا يدع أبرهة حتى يطأ أرضه ويجز ناصيته، فبلغ ذلك أبرهة فأرسل إلى النجاشي مِنْ تراب اليمن، وجَزَّ ناصيته وأرسلها أيضاً وكتب إليه بالطاعة وإرسال شعره وترابه ليبر قسمه بوضع التراب تحت قدميه فرضي عنه وأقره على عمله.

فلما استقر باليمن بعث إلى « أبي مرة ذِي يَزْن » فأخذ زوجته ريحانة بنت ذي جدن ونكحها، فولدت له مسروقاً، وكانت قد ولدت لذي يزن ولداً اسمه معد يكرب وهو سيف \_ فخرج ذو يزن من اليمن، فقدم الحيرة على عمرو بن هند وسأله أن يكتب له إلى كسرى كتاباً يعلمه محله وشرفه وحاجته، فقال: إني أفِدُ إلني الملك كل سنة وهذا وقتها، فأقام عنده حتى وفد معه، ودخل إلى كسرى معه فأكرمه وعظمه وذكر حاجته وشكا ما يلقون من الحبشة، واستنصره عليهم، وأطمعه في اليمن، وكثرة مالها.

فقال له كسرى أنو شروان، إني لأحب أن اسعفك بحاجتك ولكنّ المسالك إليها صعبة، وسأنظر، وأُمَرَ بإنزاله فأقام عنده حَتَّنى هَلَكَ.

ونشأ ابنه «مَعَدِّ يكرب بن ذِيْ يَزْن » في حجرة أبرهة وهو يحسب أنه أبوه، فَسَّبه ابنٌ لأبرهة وسَبِّ أباه، فسأل أمه عن أبيه فصدقته، وأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم، وسار عن (١) اليمن ففعل ما نذكره إن شاء الله.

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة (عن).

# ذکر ملك کسری أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام جور بن يزدجرد الأثيم

لما لبس التاج خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وذكر ما ابتلوا به من فساد أمورهم ودينهم وأولادهم، وأعلمهم أنه يصلح ذلك، ثم أمر برؤوس المزدكية فقتلوا، وقسمت أموالهم في أهل الحاجة وكان سبب قَتْلهم أنّ قباذاً كان كما ذكرنا قد اتبع مزدك على دينه ما دعاه إليه وأطاعه في كل ما يأمره به من الزندقة وغيرها ذكرنا أيام قباذ، وكان المنذر بن ماء السماء يومئذ عاملاً على الحيرة ونواحيها فدعاه قباذ إلى ذلك فأبنى فدعا الحارث بن عمرو الكندي فأجابه فسدد له ملكه، وطرد المنذر عن مملكته وكانت أم انو شروان يوماً بين يدي قباذ فدخل عليه مزدك فلما رأى أم أنو شروان قال لقباذ: ادفعها إليّ لأقضى حاجتي منها. فقال: دونكها.

فوثب إليه أنو شروان ولم يزل يسأله ويتضرع إليه أن يهب له أمه حتى قَبَّلَ رجله فتركها، فكان ذلك في نفسه، فهلك قباذ علني تلك الحالة. وملك أنو شروان، فجلس للملك.

ولما بلغ المنذر هلاك قباذ أقبل إلى أنو شروان وقد علم خلافه على أبيه في مذهبه واتباع مزدك فإن أنو شروان كان منكراً لهذا المذهب كارهاً له ثم إن أنو شروان أذن للناس أذناً عاماً ودخل عليه مزدك ثم دخل عليه المنذر فقال: أنو شروان إني كنت تمنيت أمنيتين أرجو أن يكون الله عزّ وجلّ قد جمعهما إليّ فقال مزدك وما هما أيها الملك قال تمنيت أن أملك، وأستعمل هذا الرجل الشريف يعني المنذر، وأن أقتل هذه الزنادقة. فقال مزدك: أو تستطيع أن تقتل الناس كلهم؟ فقال: وإنك ههنا يا بن الزانية والله ما ذهب نتن ريح جور بك مِنْ أنفي منذ قَبَّلْتُ رجلك إلى يومى هذا، وأمر به

فقتل وصلب، وقتل منهم ما بين جازر إلى النهروان وإلى المدائن في ضحوة واحدة مائة ألف زنديق وصلبهم وسُمِّى يومئذ أنو شروان.

وطلب أنو شروان الحارث بن عمرو فبلغه ذلك وهو بالأنبار فخرج هرباً في صحابته وماله وولده فمر بالنوبة فتبعه المنذر بالخيل من تغلب وإياد وبهراء فلحق بأرض كلب ونجا وانتهبوا ماله وهجائنه، وأخذت بنو تغلب ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار فقدموا بهم على المنذر فضرب رقابهم بحفر الأميال في ديار بني مرين العباديين بين دير بنى هند والكوفة فذلك قول عمرو بن كلثوم:

فآبوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدينا وفيهم يقول امرؤ القيس:

ملوك من بني حجر بن عمرو يساقون العشية يقتلونا فلو في يوم معركة أصيبوا ولكن في ديار بني مرينا ولم تغسل جماجمهم بغسل ولكن في الدماء مرملينا تنظل الطير عاكفة عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا

ولما قتل أنو شروان مزدك وأصحابه أمر بقتل جماعة ممن دخل على الناس في أموالهم، ورد الأموال إلى أهلها، وأمر بكل مولود اختلفوا فيه أن يلحق بمن هو منهم إذا لم يعرف أبوه، وأن يعطي نصيباً من ملك الرجل الذي يسند إليه إذا قبله الرجل، وبكل امرأة غُلِبَتْ على نفسها أن يؤخذ مهرها من الغالب، ثم تُخيَّر المرأة بين الإقامة عنده وبين فراقه إلا أن يكون لها زوج فترد إليه، وأمر بعيال ذوي الأحساب الذين مات قيَّمُهُم فأنكح بناتهم الأكفاء، وجهزهن من بيت المال، وأنكح نساءهم من الأشراف، واستعان فأنكح بناتهم في أعمالهم، وعَمَّر الجسور والقناطر، وأصْلَحَ الخراب، وتفقد الأساورة وأعطاهم، وبَننى في الطرق القصور والحصون وتخير الولاة والعمال والحكام، واقتدى بسيرة أردشير وارتجع بلاداً كانت مملكة الفرس منها السند وسندوست والرجح وزابلستان وطخارستان، وأعظم القتل في النازور، وأجلى بقيتهم عن بلاده، واجتمع أبخز، وبنجر، وبلنجر، واللان على قصد بلاده فقصدوا أرمينية للغارة على أهلها وكان الطريق سهلاً فأمهلهم كسرى حتى توغلوا في البلاد، وأرسل إليهم جنوداً،

فقاتلوهم فأهلكوهم ما خلا عشرة آلاف رجل أسروا فاسكنوا أذربيجان، وكان لكسرى أنو شروان ولد هو أكبر أولاده اسمه: « أنو شزاد » فبلغه عنه أنه زنديق فَسَّيرهُ إلى جند يسابور وجعل معه جماعة يثق بدينهم ليصلحوا دينه وأدبه.

فبينما هم عنده إذ بلغه خبر مرض والده لما دخل بلاد الروم فوثب بمن عنده فقتلهم وأخرج أهل السجون فاستعان بهم، وجمع عنده جموعاً من الأشرار؛ فأرسل إليه نائب أبيه بالمدائن عسكراً فحاصروه بجند يسابور، وأرسل الخبر إلى كسرى فكتب إليه يأمره بالجد في أمره وأخذه أسيراً فاشتد الحصار حينئذ عليه، ودخل العساكر المدينة عنوة فقتلوا بها خلقاً كثيراً، وأسروا أنو شزاد فبلغه خبر جده لأمه الداور الرازي فوثب بعامل سجستان وقاتله فهزمه العامل فالتجا الى مدينة الرَّخج وامتنع بها، ثم كتب الى كسرى يعتذر ويسأله أن ينفذ اليه من يسلم له البلد ففعل وآمنه. وكان الملك فيروز قد بنى بناحية صول واللان بناء يحصن به بلاده، وبنى عليه ابنه قباذ زيادة فلما ملك كسرى أنو شروان بنى في ناحية صول وجرجان بناء كثيراً وحصوناً حصن بها بلاده جميعها وأن سيجيور خاقان قصد بلاده، وكان أعظم الترك واستمال الخزر، وأبخز، وبلنجر فاطاعوه فأقبل في عدد كثير؛ وكتب الى كسرى يطلب منه الاتاوة ويتهدده ان لم يفعل فلم يجبه كسرى الى شيء مما طلب لتحصينه بلاده، وان ثغر أرمينية قد حصنه، فصار يكتفي بالعدد اليسير، فقصد خاقان بلاده، فلم يقدر على شيء منها وعاد خائباً، وهذا خاقان بالعدد اليسير، فقصد خاقان بلاده، فلم يقدر على شيء منها وعاد خائباً، وهذا خاقان بالعدد اليسير، فقصد خاقان بلاده، فلم يقدر على شيء منها وعاد خائباً، وهذا خاقان بلاده.

### ذکر ملك کسری بلاد الروم

كان بين كِسْرَىٰ أنو شروان وبين غطيانوس ملك الروم هدنة فوقع بين رجل من العرب كان ملكه غطيانوس على عرب الشام يقال له خالد بن جبلة، وبين رجل من لخم كان ملكه كسرى على عمان والبحرين واليمامة إلى الطائف وسائر الحجاز يقال له المنذر بن النعمان فتنة، فاغار خالد على ابن النعمان. فقتل من أصحابه مقتلة عظيمة وغنم أمواله، فكتب كسرى إلى غطيانوس يذكره ما بينهما من العهد والصلح، ويعلمه ما لقي المنذر من خالد، وسأله أن يأمر خالداً برد ما غنم إلى المنذر ويدفع له دية من قتل من أصحابه، وينصفه من خالد وأنه إنْ لم يفعل انتقض الصلح، ووالى الكتب إلى غطيانوس في إنصاف المنذر فلم يحفل به، فاستعد كسرى وغزا بلاد غطيانوس في

بضعة وسبعين ألفاً، وكان طريقه على الجزيرة، فأخذ مدينة دارا، ومدينة الرها، وعبر إلى الشام، فملك منبج، وحلب، وأنطاكية، وكانت أفضل مدائن الشام ـ وفامية، وحمص، ومدناً كثيرة متاخمة لهذه المدائن عنوة، واحتوى على ما فيها من الأموال والعروض، وسبى أهل مدينة أنطاكية، ونقلهم إلى أرض السواد، وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جانب مدينة طيسفون على بناء مدينة أنطاكية، وأسكنهم إياها وهي التي تسمى الرومية، وكور لها خمسة طساسيج: طسوج النهروان الأعلى، وطسوج النهروان الأوسط، وطسوج النهروان الأسفل، وطسوج بادرايا، وطسوج باكسايا. وأجرى على السبي الذين نقلهم اليها من أنطاكية الأرزاق، وولى القيام بأمرهم رجلاً من نصارى الأهواز ليستانسوا به لموافقته في الدين.

وأما سائر مدن الشام ومضر فإن غطيانوس ابتاعها من كسرى بأموال عظيمة حملها إليه، وضمن له فدية يحملها إليه كل سنة على أن لا يغزو بلاده، فكانوا يحملونها كل عام وسار أنو شروان من الروم إلى الخزر، فقتل منهم وغنم وأخذ منهم بثأر رعيته، ثم قصد اليمن فقتل فيها وغنم، وعاد إلى المدائن، وقد ملك ما دون هرقلة وما بينه وبين البحرين وعمان، وملك النعمان بن المنذر على الحيرة وأكرمه، وسار نحو الهياطلة ليأخذ بثار جده فيروز، وكان أنو شروان قد صاهر خاقان قبل ذلك ودخل كسرى بلادهم، فقتل ملكهم واستأصل أهل بيته، وتجاوز بلخ وما وراء النهر، وأنزل جنوده فرغانة، ثم عاد الى المدائن، وغزا البرجان، ثم رجع وأرسل جنده إلى اليمن (١) فقتلوا الحبشة وملكوا البلاد.

وكان ملكه ثمانياً وأربعين سنة ، وقيل: سبعاً وأربعين سنة .

وكان مولد رسول الله ﷺ في آخر مُلْكِهِ.

وقيل: ولد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ﷺ لأربع وعشرين سنة مضت من ملك أنو شروان، وولد رسول الله ﷺ سنة اثنتين وأربعين من ملكه.

قال هشام بن الكلبي: مَلَكَ العرب من قبل ملوك الفرس بعد الأسود بن المنذر أخوه المنذر بن النعمان سبع سنين.

<sup>(</sup>١) لا يعلم للفرس غزو في اليمن إلا غزوتهم لإخراج الحبشان منها . (منيرية ) .

ثم ملك بعده النعمان بن الأسود أربع سنين. ثم استخلف أبويعفر بن علقمة بن مالك بن عدي اللخمي ثلاث سنين. ثم ملك المنذر بن امرىء القيس البدء (١) ولقب ذا القرنين لضفيرتين كانتا له، وأمه ماء السماء وهي ماوية ابنة عمرو بن جشم بن النمر بن قاسط تسعاً وأربعين سنة. ثم ملك ابنه عمرو بن المنذر ست عشرة سنة. قال: ولثماني سنين وثمانية أشهر من ولايته ولد النبي وذلك أيام أنو شروان عام الفيل. فلما دانت لكسرى بلاد اليمن وجه إلى سرنديب من بلاد الهند وهي أرض الجوهر قائداً من قواده في جند كثيف، فقاتل ملكها فقتله واستولى عليها وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة وجواهر كثيرة ولم يكن ببلاد الفرس بنات آوى فجاءت إليها من بلاد الترك في ملك كسرى أنو شروان، فشق عليه ذلك، وأحضر موبذان موبذ وقال له: قد بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا وقد تعاظمنا ذلك، فأخبرنا برأيك فيها.

فقال: سمعت فقهاءنا يقولون: متى لم يغلب العدل الجور في البلاد بل جار أهلها غزاهم أعداؤهم وأتاهم ما يكرهون.

فلم يلبث كسرى أن أتاه أن فتياناً من الترك قد غزوا أقصى بلاده، فأمر وزراءه وعماله أن لا يتعدوا فيما هم بسبيله العدل، ولا يعلموا في شيء منها إلا به، ففعلوا ما أمرهم، فصرف الله ذلك العدو عنهم من غير حرب.

## ذكر ما فعله أنو شروان بأرمينية وأذربيجان

كانت أرمينية واذربيجان بعضها للروم وبعضها للخزر، فبنى قباذ سوراً مما يلي بعض تلك الناحية فلما توفي وملك ابنه أنو شروان وقوى أمره وغزا فرغانة والبرجان وعاد، بنى مدينة الشابران، ومدينة مسقط، ومدينة الباب والأبواب، وإنما سميت أبواباً لأنها بنيت على طريق في الجبل. وأسكن المدن قوماً سماهم السياسجين، وبنى غير هذه المدن، وبنى لكل باب قصراً من حجارة. وبنى بأرض جرزان مدينة سغدبيل (٢) وانزلها السغد وابناء فارس، وبنى باب اللان، وفتح جميع ما كان بأيدي الروم من أرمينية؛ وعمر مدينة أردبيل وعدة حصون، وكتب إلى ملك الترك يسأله الموادعة

<sup>(</sup>١) في الأصلين: الكندي وهو غلط صحح من الطبري. (منيرية).

<sup>(</sup>٢) أو : صغدبيل .

وآلاتفاق، ويخطب إليه ابنته، ورغب في صهره، وتزوج كل واحد بابنة الآخر، فأما كسرى فإنه أرسل الى خاقان ملك الترك بنتاً كانت قد تبنتها بعض نسائه وذكر أنها ابنته وأرسل ملك الترك ابنته واجتمعا فأمر أنو شروان جماعة من ثقاته أن يكبسوا طرفاً من عسكر الترك ويحرقوا فيه ففعلوا فلما أصبحوا شكاله ملك الترك ذلك، فأنكر أن يكون له علم به. ثم أمر بمثل ذلك بعد ليال فضج التركي، فرفق به أنو شروان فاعتذر إليه، ثم أمر أنو شروان أن تلقى النار في ناحية من عسكره فيها أكواخ من حشيش، فلما أصبح شكا الى التركي، وقال كافأتني بالتهمة فحلف التركي إنه لم يعلم بشيء من ذلك.

فقال أنو شروان له: ان جندنا قد كرهوا صلحنا لانقطاع العطاء والغارات ولا آمن أن يحدثوا حدثاً يفسد قلوبنا فنعود إلى العداوة والرأي ان تأذن لي في بناء سور يكون بيني وبينك نجعل عليه أبواباً فلا يدخل إليك إلاّ مَنْ تريده ولا يدخل إلينا إلا من نريده، فأجابه إلى ذلك، وبنى أنو شروان السور من البحر وألحقه برؤوس الجبال وعمل عليه أبواب الحديد، ووَكَّلَ به من يحرسه فقيل لملك الترك إنه خدعك وزَوَّجَك غير ابنته وتَحَصَّنَ منك فلم تقدر له على حيلة.

ومَلَكَ أنو شروان ملوكاً رتبهم علنى النواحي، فمنهم صاحب السرير، وفيلان شاه، واللكز، ومسقط، وغيرها.

ولم تزل أرمينية بأيدي الفرس حتى ظهر الاسلام فرفض كثير من السياسجين حصونهم ومدائنهم حتى خربت واستولى عليها الخزر والروم، وجاء الاسلام وهي كذلك.

۴٤٢ أمر الفيل

# ذكر أمر الفيل

لما دام مُلك أبرهة باليمن وتمكن به بني القليس بصنعاء، وهي كنيسة لم يُرَ مثلها، في زمانها بشيء من الأرض، ثم كَتَبَ إلى النجاشي إنّي قد بنيتُ لك كنيسة لم يُرَ مثلها، ولست بمنته حتى أصرف إليها حاج العرب.

فلما تحدثت العرب بذلك غضب رجلً من النساة من بني فقيم فخرج حتى أتاها فقعد فيها وتغوط، ثم لحق بأهله، فأخبر بذلك أبرهة، وقيل له: إنه فعل رجلً من أهل البيت الذي تحجه العرب بمكة غضب لما سمع أنك تريد صرف الحجاج عنه ففعل هذا. فغضب أبرهة وحلف ليسيرن إلى البيت فيهدمه، وأمر الحبشة فتجهزت وخرج معه بالفيل واسمه « محمود »، وقيل: كان معه ثلاثة عشر فيلاً وهي تتبع محموداً وإنما وحد الله سبحانه الفيل لأنه عنى كبيرها محموداً. وقيل في عددهم غير ذلك.

فلما سار سمعت العرب به فأعظموه ورأوا جهاده حقاً عليهم، فخرج عليه رجلً من أشراف اليمن يقال له «ذونفر» وقاتله، فهزم ذونفر وأُخِذَ أسيراً فأراد قتله ثم تركه محبوساً عنده، ثم مضى على وجهه فخرج عليه نُفَيْل بن حبيب الخثعمي فقاتله، فآنهزم نفيل واخذ أسيراً، فضمن لأبرهة أن يدّله على الطريق فتركه وسار حتى إذا مَر على الطائف بعثت معه ثقيف « أبارغال » يدله على الطريق حتى أنزله بالمغمس، فلما نزله مات أبو رغال فَرَجَمَتْ العرب قبره فهو القبر الذي يرجم.

وبعث أبرهة الأسود بن مقصود إلى مكة فساق أموال أهلها وأصاب فيها مائتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ثم أرسل أبرهة حناطة الحميري إلى مكة، فقال: سل عن سيد قريش وقل له: إني لم آت لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت فإنْ لم تمنعوا عنه فلا حاجة لي بقتالكم.

فلما بلغ عبد المطلب ما أمره قال له: والله ما نريد حربه، هذا بيت الله وبيت خليله إبراهيم، فإن يمنعه فهو يمنع بيته وحرمه، وأن يُخّل بينه وبينه فوالله ما عندنا مِن دَفْع، فقال له: إنطلق معي إلى الملك فانطلق معه عبد المطلب حتى أتى العسكر، فسأل عن ذي نفر وكان له صدِيْقاً، فدل عليه وهو في محبسه، فقال له: هل عندك غناء فيما نزل بنا.

فقال: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أنْ يقتله ولكن أنيس سائس الفيل صديق لي فأوصيه بك وأعظم حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما تريد ويشفع لك عنده إن قدر قال: حسبي.

فبعث ذونفر إلى أنيس فحضره وأوصاه بعبد المطلب وأعلمه أنه سيد قريش فكلَّم أنيس أبرهة وقال: هذا سيد قريش يستأذن فَأذَنْ له. وكان عبد المطلب رجلًا عظيماً جليلًا وسيماً، فلما رآه أبرهة آجَلَّهُ وأكرمه ونزل عن سريره إليه وجلس معه عَلَى بساط، وأجلسه إلى جنبه وقال لترجمانه قُلْ له ما حاجَتُك، فقال له الترجمان ذلك، فقال عبد المطلب: حاجتي أن يرد على مائتي بعير أصابها لي.

فقال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك، ثم زهدت فيك حين كلمتني أتكلمني في إبلك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جئتُ لهدمه.

قال عبد المطلب: أنا رب الإبل وللبيت رب يمنعه. قال: ما كان ليمنع مني وأمر برد إبله، فلما أخذها قَلَدَهَا وجعلها هَدْياً وَبَثَّهَا في الحَرَم لكي يصاب منها شيء فيغضب الله.

وانصرف عبد المطلب إلى قريش وأخبرهم الخبر، وأمرهم بالخروج معه من مكة والتحرز في رؤوس الجبال خوفاً مِنْ مَعَرَّةِ الجيش.

ثم قام عبد المطلب، فأخذ بحلقة باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه علني أبرهة فقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة:

يا رب لا أرجو لهم سواكا يا رب فامنع منهم حماكا إنَّ عِدوً البيت مَنْ عاداكا امنعهم أن يخربوا فِنَاكا

#### وقال أيضاً:

لأهُم إنّ العبد يم لا يغلبن صلاب بهم لا يغلبن صلاب بهم ولأن فَعَلْتَ فَإِنّهُ أنت الذي إن جاء با ولوا ولم يحووا سوى لم أستمع يوماً بار جروا جموع بلادهم عمدوا حماك بكيدهم إن كنت تاركهم

نُع رَحْلَهُ فامنع رِحَالَك ومحالهم عدوا محالك أمر تتم به فعالك غ نرتجيك له فذالك خزى وتهلكهم هنالك جس منهم يبغوا قتالك والفيل كي يسبوا عيالك جهالًا وما رقبوا جلالك وكعبتنا فامر ما بدالك

ثم أرسل عبد المطلب حلقة باب الكعبة وآنطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال فتحرزوا فيها ينتظرون ما يفعل أبرهة بمكة إذا دخل، فلما أصبح أبرهة تهيًّا لدخول مكة وَعَبَى (١) جيشه وهيأ فِيْلَه وكان اسمه محموداً وأبرهة مجْمِعٌ لهدم البيت والعَوْد إلى اليمن، فلما وَجَّهُوا الفيل أقبل نفيل بن حبيب الخثعمي فمسك بأذنه، وقال: « آرْجِعْ محمود آرجع راشداً من حيث جئت، فإنّك في بلد الله الحرام ».

ثم أرسل أذنه فألقلى الفيلُ نفسه الى الأرض واشتد نفيل فصعد الجبل فضرابوا الفيل فأبلى، فوجهوه راجعاً إلّنى اليمن فقام يهرول، ووجهوه إللى الشام ففعل كذلك، ووجهوه إللى المشرق ففعل مثل ذلك، ووجهوه إللى مكة فسقط إلى الأرض.

وأرسل الله عليهم طيراً أبابيل من البحر أمثال الخطاطيف مع كل طَيْرٍ منها ثلاثة أحجار تحملها، حجر في منقاره، وحجران في رجليه فقذفتهم بها وهي مثل الحمص والعَدَس لا تصيب أُحداً منهم إلا هَلَك؛ وليس كلهم أصابت، وأرسل الله سَيْلاً ألقاهم في البحر، وخرج من سلم مع أبرهة هارباً يبتدرون الطريق الذي جاؤوا منه، ويسألون عن نفيل بن حبيب ليدلهم على الطريق إلى اليمن. فقال نفيل حين رأى ما أنزل الله بهم من نقمته:

<sup>(</sup>١) عَبًّا .

أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب غير الغالب وقال أيضاً:

ألا حييت عنا يا ردينا أتانا قابس منكم عشاء ردينة لو رأيت ولا تريه إذاً لعنزرتني وحمدت رأيي حمدت الله إذ عاينت طيراً وكل القوم يسأل عن نفيل

نعمناكم مع الأصباح عينا فلم يقدر لقابسكم لدينا لدى جنب المحصب ما رأينا ولم تأسّ لما قد فات بينا وخفت حجارة تلقى علينا كأن عليّ للحبشان دينا

فخرجوا يتساقطون بكل منهل وأصيب أبرهة في جسده فسقطت أعضاؤه عضواً عضواً عضواً حتى قدموا به صنعاء وهو مثل الفرخ فما مات حتى انصدع صدره عن قلبه.

فلما هلك ملك ابنه يكسوم بن أبرهة وبه كان يُكَنَّى، وذلت حمير واليمن له، ونكحت الحبشة نساءَهم، وقتلوا رجالهم، واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب.

ولما أهلك الله الحبشة، وعاد مَلِكُهُم ومعه من سَلِمَ منهم، ونزل عبد المطلب من الغد إليهم لينظر ما يصنعون، ومعه أبو مسعود الثقفي لم يسمعا حِسًا، فدخل معسكرهم فرأيا القوم هلكني، فاحتفر عبد المطلب حفرتين ملأهما ذهباً وجوهراً له ولأبي مسعود، ونادى في الناس فتراجعوا فأصابوا من فضلهما شيئاً كثيراً، فبقي عبد المطلب في غنى من ذلك المال حتى مات، وبعث الله السيل فَأَلْقَني الحبشة في البحر.

وقال كثيرٌ من أهل السِّير: إن الحصبة والجدري أول ما رؤيا في العرب بعد الفيل وكذلك قالوا إنّ العشر والحرمل والشيح لم تعرف بأرض العرب إلا بعد الفيل.

وهذا مما لا ينبغي أن يعرج عليه فإن هذه الأمراض والأشجار قبل الفيل مذخلق الله العالم، ولما رد الله الحبشة عن الكعبة وأصابهم ما أصابهم عَظَّمَتْ العرب قريشاً، وقالوا أهل الله قاتل عنهم.

ثم مات يكسوم وملك بعده أخوه مسروق.

# ذكر عَوْد اليمن إلى حِمْيَر وإخراج الحبشة عنه

لما هلك يكسوم مَلَك اليمن أخوه مسروق بن أبرهة وهو الذي قتله وهرز فلما آشتد البلاء على أهل اليمن خرج سيف بن ذي يَزْن وكنيته أبو مرة \_ وقيل: كنية ذي يزن أبو مرة \_ حتى قدم على قيصر وتنكّب كسرى لإبطائه عن نَصْرِ أبيه ، فإنه كان قصد كسرى أبو مرة \_ حتى قدم على قيصر وتنكّب كسرى لإبطائه عن نَصْرِ أبيه ، فإنه كان قصد كسرى أنوشروان لما أخذت زوجته يستنصره على الحبشة فوعده ، فأقام ذو يزن عنده فمات على بابه ، وكان ابنه سيف مع أمه في حِجْر أبرهة وهو يحسب أنه ابنه فسبه ولد لأبرهة وسب أباه فسأل أمه عن أبيه فأعلمته خبره بعد مراجعة بينهما فأقام حتى مات أبرهة وابنه يكسوم ، ثم سار إلى الروم فلم يجد عند ملكهم ما يحب لموافقته الحبشة في الدين فعاد يكسرى فآعترضه يوماً وقد ركب فقال له: إنّ لي عندك ميراثاً فدعابه كسرى لما نزل فقال له: من أنت؟ وما ميراثك .

قال: أنا ابن الشيخ اليماني الذي وعدته النّصْرة فمات ببابك فتلك العدة حق لي وميراث. فَرَقٌ كسرى له، وقال له: بعدت بلادك عنا وقَلَّ خيرُها والمسلك إليها وَعْرٌ ولست أغرر بجيشي، وأمر له بمال، فخرج وجعل ينثر الدراهم فانتهبها الناس، فسمع كسرى فسأله ما حمله على ذلك. فقال: لم آتك للمال وإنما جئتك للرجال، ولتمنعني من الذل والهوان، وإن جبال بلادنا ذهب وفضة. فأعجب كسرى بقوله وقال: يظن المسكين أنه أعرف ببلاده مني.

واستشار وزراءه في توجيه الجند معه، فقال له موبذان موبذ: أيها الملك إنّ لهذا الغلام حقاً بنزوعه إليك وموت أبيه ببابك وما تقدم من عِدَتِهِ بالنَّصْرَة، وفي سجونك رجالٌ ذَوُو نَجْدَةٍ وبَأْسٍ، فلو أنّ الملك وجههم معه، فإنْ أصابوا ظَفْراً كان للملكِ، وإنْ هلكوا فقد استراح وأراح أهل مملكته منهم.

فقال كِسْرَى: هذا الرأي، فأمر بمَنْ في السجون فأحضروا، فكانوا ثمانمائة، فَقَوَدَ عليهم قائداً من أساورته يقال له: وهرز وقيل: بل كان مِنْ أهل السجون سخط عليه كسرى لحدث أحدثه فحبسه، وكان يُقيَّد بألف أسوار ـ وأمر بحَمْلِهم في ثمان سفن، فركبوا البحر، فغرق سفينتان، وخرجوا بساحل حضرموت، ولحق بابن ذي يزن بشر كثير، وسار إليهم مسروق في مائة ألف من الحبشة وحمير والأعراب، وجعل وهرز البحر وراء ظهره، وأحرق السفن لئلا يطمع أصحابه في النجاة، وأحرق كل ما معهم من زاد وكسوة إلا ما أكلوا وما على أبدانهم. وقال لأصحابه: إنما أحرقتُ ذلك لئلا يأخذه الحبشة إنْ ظفروا بكم، وإنْ نحن ظفرنا بهم فسنأخذ أضعافه، فإنْ كنتم تقاتلون معي وتصبرون أعلمتموني ذلك وإنْ كنتم لا تفعلون أعتمدتُ على سيفي حتى يخرج مِنْ ظهري، فانظروا ما حالكم إذا فعل رئيسكم هذا بنفسه. قالوا: بل نقاتل معك حتى نموت أو نظفر، وقال لسيف بن ذي يزن: ما عندك؟ قال: ما شئت من رجل عربي وسيف عربي، ثم اجعل رجلي مع رجلك حتى نموت جميعاً أو نظفر جميعاً. قال: أنصفت. فجمع إليه سيف مَنْ آستطاع مِنْ قومه فكان أول مَنْ لَحِقَهُ السكاسك مِنْ أنصفت. فجمع إليه سيف مَنْ أستطاع مِنْ قومه فكان أول مَنْ لَحِقهُ السكاسك مِنْ يوتروا قسيهم وقال: إذا أمرتكم بالرمي فارموا رَشْقاً.

وأقبل مسروق في جَمْع لا يُرَىٰ طرفاه وهو على فيل، وعلى رأسه تاج، وبين عينيه ياقوتة حمراء مثل البيضة لا يرى دون الظفر شيئاً وكان وهرز كلّ بصره، فقال: أروني عظيمهم فقالوا: هذا صاحب الفيل. ثم ركب فرساً. فقالوا: ركب فرساً، ثم انتقل إلى بغلة فقالوا ركب بغلة. فقال وهرز: ذَلَّ وذَلَّ مُلْكُهُ. وقال وهرز: ارفعوا لي حاجبي وكانا قد سقطا على عينيه من الكِبر فرفعوهما له بعصابة. ثم جعل نشابة في كَبِد قوسه، وقال: أشيروا إلى مسروق فأشاروا إليه، فقال لهم: سأرميه فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحركوا فآثبتوا حتى أوذنكم فإني قد أخطأتُ الرجل، وإنْ رأيتموهم قد استداروا ولاذوا به فقد أصبته فآحملوا عليهم. ثم رماه فأصاب السهم بين عينه. ورمى أصحابه فقتل مسروق وجماعة من أصحابه، فآستدارت الحبشة بمسروق وقد سقط عن أصحابه فقتل مسروق وجماعة من أصحابه، فآستدارت الحبشة بمسروق وقد سقط عن المنه، وحملت الفُرس مِنْ عسكرهم ما لا يُحَدّ ولا يحصى، وقال وهرز: كُفُوا عن العرب، واقتلوا السودان، ولا تُبقُوا منهم أحداً.

وهرب رجلٌ من الاعراب يوماً وليلة ثم آلتفت فرأى في جُعْبَته نشابة فقال لأمَّكِ الويل أبعد طول مسير. وسار وهرز حتى دخل صنعاء، وغلب على بلاد اليمن وأرسل عماله في المخاليف. وكان مدة ملك الحبشة اليمن اثنتين وسبعين سنة توارث ذلك منهم أربعة ملوك، أرياط، ثم أبرهة، ثم ابنه يكسوم، ثم مسروق بن أبرهة. وقيل كان ملكهم نحو اثنتين وثلاثين سنة. وقيل غير ذلك والأول أصح.

فلما مَلَكَ وهرز اليمن أرسل إلى كسرى يُعْلِمُهُ بذلك، وبعثَ إليه بأموال، وكَتَبَ اليه كسرى يأمُرُهُ أنْ يملك سيف بن ذي يزن، وبعضهم يقول معد يكرب بن سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها، وفرض عليه كسرى جزية وخراجاً معلوماً في كل عام فملّكه وهرز وانصرف إلى كسرى.

وأقام سيف على اليمن مَلِكاً يقتل الحبشة ويبقر بطون الحُبالى عن الحمل ولم يترك منهم إلا القليل جعلهم خولاً فاتخذ منهم جمازين يسعون بين يديه بالحراب فمكث غير كثير ثم إنه خرج يوماً والحبشة يَسْعَوْنَ بين يديه بحرابهم فضربوه بالحراب حتى قتلوه فكان مُلْكه خمس عشرة سنة. ووثب بهم رجل مِن الحبشة فقتل باليمن وأفسد فلما بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف فارس وأمره أن لا يترك باليمن أسود ولا ولد عربية من أسود ومَنْ شَرك فيه أسود قتله، وأقبل حَتى دخل اليمن ففعل ما أمره وكتب إلى كسرى يخبره فأقره على مُلك اليمن؛ فكان يجبيها لكسرى حتى هلك، وأمَّر بعده كسرى: هلك، وأمَّر بعده كسرى: ابنه المرزبان بن وهرز حتى هلك. ثم أمَّر بعده كسرى: التينجان بن المرزبان ، ثم أمر بعده حرحرة بن التينجان بن المرزبان ، ثم إنَّ كسرى الرويز غضب عليه فأحضره من اليمن فلما قَدِمَ تَلقَّاه رجلٌ من عظماء الفرس فألقى عليه سيفاً كان لأبي كسرى فأجاره كسرى بذلك من القتل، وعزله عن اليمن، وبعث باذان إلى اليمن فلم يزل عليها حتى بعث الله نبيه محمداً ﷺ. وقيل: إنّ أنوشروان آستعمل بعد وهرززرين وكان مُسْرفاً إذا أراد أنْ يركب قتل قتيلاً، ثم سار بين أوصاله، فمات أنوشروان وهو على اليمن فعزله ابنه هُرْمز. وقد اختلفوا في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً في ولاة اليمن للأكاسرة اختلافاً كثيراً لم أر لذكره فائدة.

### ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل

لما كان من أمر أصحاب الفيل ما ذكرناه عَظُمَتْ قريش عند العرب فقالوا لهم أهل

الله وقطنه يُحَامِي عنهم، فاجتمعت قريش بينها وقالوا: نحن بنو ابراهيم عليه السلام وأهل الحرّم، وولاة البيت، وقاطنو مكة فليس لأحدٍ من العرب مثل منزلتنا، ولا يُعْرِفُ العربُ لأحدٍ مثلَ ما يعرف لنا، فهلُمُّوا فلنتفق على اثتلاف أنَّنا لا نعظم شيئاً من الحل كما يُعظَّم الحرم فإننا إذا فعلنا ذلك استخفت العرب بنا وبحَرَمِنا، وقالوا: قد عظمت قريش من الحل مثل ما عظمت من الحرم، فتركوا الوقوف بعرفة والإفاضة منها وهم يعرفون ويُقِرُّون أنها من المشاعر والحج ودين ابراهيم، ويرى سائر العرب أن يقفوا عليها وأن يفيضوا منها، وقالوا: نحن أهل الحرم، فلا نعظم غيره ونحن الحمس، وأصل يفيضوا منها، وقالوا: نحن أهل الحرم، فلا نعظم غيره ونحن الحمس، وأصل الحماسة الشدة أنهم تشددوا في دينهم، وجعلوا لمن ولد واحدة من نسائهم من العرب ساكني الحلّ مثل مالهم بولادتهم. ودخل معهم في ذلك كنانة وخزاعة وعامر لولادة لهم.

ثم ابتدعوا فقالوا: لا ينبغي للحمس أن يعملوا الأقط ولا يسلؤا السمن وهم حرم ولا يَدْخُلوا بيتاً من شَعَر، ولا يستظلوا إلا في بيوت الأدَم ما كانوا حُرُماً. وقالوا: ولا ينبغي لأهل الحِلّ أن يأكلوا من طعام جاؤوا به معهم من الحل في الحرم إذا جاؤوا حُجَّاجاً أو عُمَّاراً، ولا يطوفوا بالبيت طوافهم إذا قدموا إلا في ثياب الحمس، فإن لم يجدوا طافوا بالبيت عُراةً، فإن أَنِفَ أحدٌ من عظمائهم أنْ يطوف عرياناً إذا لم يجد ثياب الحمس فطاف في ثيابه ألقاها إذا فرغ من الطواف ولا يَمسها هو ولا أحد غيره، وكانوا يسمونها اللقى فدانت العرب لهم بذلك، فكانوا يطوفون كما شرعوا لهم، ويتركون أزوادهم التي جاؤوا بها من الحل، ويشترون من طعام الحرم ويأكلونه - هذا في الرجال. وأما النساء فكانت المرأة تضع ثيابها كلها إلا درعها مفرجاً ثم تطوف فيه وتقول:

اليوم يبدو بعضه أوكله وما بدا منه فلا أحله

فكانوا كذلك حتى بعث الله محمداً ﷺ، فنسخه فأفاض من عرفات، وطاف الحجاب بالثياب التي معهم من الحِلّ، وأكلوا من طعام الحل في الحرم أيام الحج، وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ ثُمَّ أَفِيْضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ واسْتَغْفِرُوا اللهَ إَنَّ اللهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾(١) أراد بالناس العرب. أمر قريشاً أن يفيضوا من عرفات. وأنزل الله

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٩٩ .

تعالى في اللباس والطعام الذي مِن الحِلَّ وتَرْكِهِم إياه في الحرم ﴿ يَا بَنِي آدم خُذُوا زِيْنَتُكُم عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَآشْرَبُوا ـ إلى قوله ـ لِقَوْم ٍ يَعْلَمُون ﴾(١).

## ذكر حلف المطيبين والأحلاف

قد ذكرنا ما كان قُصَيِّ أُعْطَىٰ ولده عبد الدار من الحجابة، والسقاية، والرفادة (٢) والندوة واللواء، ثم إنّ هاشماً، وعبد شمس، والمطلب، ونَوْفَلاً بني عبد مناف بن قُصَيّ رأوا أنهم أحق بذلك من بني عبد الدار لشَرفِهم عَلَيْهِ، ولفضلهم في قومهم، وأرادوا أُخذَ ذلك منهم، فتفرقت عند ذلك قريش كانت طائفة مع بني عبد مناف، وطائفة مع بني عبد مناف، وطائفة مع بني عبد الدار يَروْنَ أنّه لا يجوز أنْ يُؤخذ منهم ما كان قُصَيّ جعله لهم إذْ كان أمر قصيّ فيهم شَرْعاً متبعاً معرفة منهم لفضله وتيمناً بأمره.

وكان صاحب أمر بني عبد مناف بن قُصَيّ : عبد شمس لأنه كان أكبرهم، وكان صاحب بني عبد الدار الذي قام في المنع عنهم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، فآجتمع بنو أسد بن عبد العزى بن قصي وبنو زهرة بن كلاب وبنو تيم بن مرة وبنو الحارث بن فِهْر بن مالك بن النَّضْر مع بني عبد مناف، وآجتمع بنو مخزوم وبنو سَهْم وبنو جمح وبنو عديّ بن كعب مع بني عبد الدار، وخرجت عامر بن لؤى ومحارب بن فهر من ذلك فلم يكونوا مع أحد الفريقين.

وعقد كل طائفة بينهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ولا يُسَلِّم بعضهم بعضاً ما بَلَّ بحرٌ صُوفَةً. فأخرجت بنو عبد مناف بن قصي جَفْنَةً مملوءة طِيْباً، قيل: إنَّ بعض نساء بني عبد مناف أخرجتها لهم فوضعوها في المسجد وغمسوا أيديهم فيها وتعاهدوا، وتعاقدوا، ومسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً على أنفسهم، فسموا بذلك المطيبين.

وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم من القبائل عند الكعبة علىٰ أن لا يتخاذلوا ولا

<sup>(</sup>١) الاعراف : ٣١ .

 <sup>(</sup>٢) الرفادة : ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أموالها تشتري به طعاماً وشراباً للفقراء الحجاج في موسم الحج .

يسلم بعضهم بعضاً. فسُمُّوا الأحلاف، ثم تصافوا للقتال وأجمعوا على الحرب. فبينما هم على ذلك إذ تداعوا للصلح على أن يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة وأن تكون الحجابة واللواء والندوة لبني عبد الدار فأصطلحوا، ورَضِيَ كلُ واحد من الفريقين بذلك، وتحاجزوا عن الحرب، وثبت كُلُّ قوم مع من حالفوا حتى جاء الإسلام وهُم على ذلك فقال رسول الله على : « مَا كَان مِنْ حِلْفَ فِي الجَاهِلِيّة فإنَّ الإسْلامَ لَم يَزِدْهُ إلا شِدَّةً وَلا حِلْف في الاسلام. فولى السقاية والرفادة هاشم بن عبد مناف لأنّ عبد شمس كان كثير الأسفار، قليل المال، كثير العيال، وكان هاشم مُوسِراً جواداً. وكان ينبغي أن نذكر هذا قبل الفيل وما أحدثه قريش وإنما أخرناه للزوم تلك الحوادث بعضها ببعض.

# ذكر ما فعله كسرى في أمر الخراج والجند

كان ملوك الفرس يأخذون مِنْ غَلَّات كُورِهِم قَبْل ملك كسرى أنو شروان في خراجها من بعضها الثلث ومن بعضها الربع، وكذلك الخمس والسدس على قدر شربها وعمارتها ، ومن الجزية شيئاً معلوماً ، فأمر الملك قباذ بمسح الأرضين ليصح الخراج عليها فمات قبل الفراغ من ذلك ، فلما مَلك أنو شروان أُمرَ باستتمام ذلك ووضع الخراج على الحنطة والشعير، والكرم، والرطب والنخل، والزيتون، والأرز على كل نوع من هذه الأنواع شيئاً معلوماً ، ويؤخذ في السنة في ثلاثة أنجم: (وهي الوضائع التي اقتدى بها عمر بن الخطاب) ، وكتب كسرى إلى القضاة في البلاد نسخة بالخراج ليمتنع العمال من الزيادة عليه ، وأمر أن يوضع عمن أصابت غلته جائحة بقدر جائحته ، وألزموا الناس الجزية ما خلا العظماء ، وأهل البيوتات ، والجند ، والهرابذة ، والكتاب ؛ ومن في خدمة الملك كل إنسان على قدره اثني عشر درهماً ، وثمانية دراهم ، وستة دراهم ، وأربعة دراهم ( وأسقطها عمر عمن لم يبلغ عشرين سنة أو جاوز خمسين سنة ) .

ثم إنّ كسرى وَلَى رجلًا من الكتاب من الكُفَاةِ والنبلاء اسمه « بابك » عرض جيشه، فطلب مِنْ كسرى التمكن من شغله إلىٰ ذلك، فتقدم ببناء مصطبة موضع عرض الجيش وفرشها، ثم نادى أنْ يحضر الجند بسلاحهم وكراعهم للعرض فحضروا، فحبث لم ير معهم كسرى أمرهم بالانصراف فَعَلَ ذلك يومين، ثم أمر فنودِيَ في اليوم الثالث أنْ لا يتخلف أحد ولا مَنْ أُكْرِمَ بتاج فسمع كسرى فحضر وقد لبس التاج والسلاح؛ ثم أتى بابك ليعرض عليه فرأى سلاحه تاماً ما عدا وَتَريْن للقوس كان عادتهم أن يستظهروا بهما فلم يرهما بابك معه فلم يجز على آسمه، وقال له: هلم كلما يلزمك فذكر كسرى الوترين فتعلقهما، ثم نادى منادى بابك، وقال: للكَمِيّ (١) السيد سيد الكُمَاةِ أربعة

<sup>(</sup>١) الكمي : الشجاع المقدام الجريء ـ وأصله لابس السلاح .

آلاف درهم، وأجاز على اسمه، فلما قام عن مجلسه حضر عند كسرى يعتذرُ إليه من غِلْظَتِهِ عليه، وذكر له أن أمره لا يتم ألا بما فعل. فقال كسرى: ما غلظ علينا أمر نريد به إصلاح دولتنا.

ومن كلام كسرى: الشكرُ والنعمة عدلان كَكَفَّتي الميزان أيهما رجح بصاحبه احتاج الأخف إلى أن يزاد فيه حتى يعادل صاحبه، فإذا كانت النعم كثيرة والشكر قليلا انقطع الحمد، فكثيرُ النَّعَم يحتاج إلى كثير من الشكر؛ وكلما زيد في الشكر ازدادت النعم، وجاوزته ونظرت في الشكر فوجدت بعضه بالقول وبعضه بالفعل، ونظرت أحب الأعمال إلى الله فوجدته الشيء الذي أقام به السموات والأرض وأرسى به الجبال وأجرى به الأنهار وبرأ به البرية وهو الحق والعدل فلزمته، ورأيت ثمرة الحق والعدل عمارة البلدان التي بها قَوَام الحياة للناس والدَّوَابُ والطير وجميع الحيوانات.

ولما نظرتُ في ذلك وجدت المقاتلة أُجَرَاء لأهل العَمَارة، وأهلُ العمارة أُجَرَاء للمقاتلة فأما المقاتلة فإنهم يطلبون أجورهم من أهل الخراج وسكان البلدان لمدافعتهم عنهم ومجاهدتهم من ورائهم، فحقٌ على أهل العمارة أن يُوفُّوهُم أُجُورَهُم، فإنّ العمارة والأمن والسلامة في النفس والمال لا يتم إلا بهم.

ورأيت أنّ المقاتلة لا يتم لهم المقام والأكل والشرب وتثمير الأموال والأولاد إلا بأهل الخراج والعمارة، فأخذت للمقاتلة من أهل الخراج ما يقوم بأودهم، وتركت على أهل الخراج من مستغلاتهم ما يقوم بمؤنتهم وعمارتهم؛ ولم أجحف بواحدة من الجانبين. ورأيت المقاتلة وأهل الخراج كالعينين المبصرتين واليدين المتساعدتين والرجلين على أيهما دخل الضرر تعدى إلى الأخرى. ونظرنا في سير آبائنا فلم نترك منها شيئاً يقترن بالثواب من الله والذكر الجميل بين الناس والمصلحة الشاملة للجند والرعية إلا أعتمدناه ولا فساداً إلا أعرضنا عنه، ولم يدعنا إلى حب ما لا خير فيه حب الآباء. ونظرت في سير أهل الهند والروم وأخذنا محمودها ولم تنازعنا أنفسنا إلى ما تميل إليه أهواؤنا، وكتبنا بذلك إلى جميع أصحابنا ونوابنا في سائر البلدان.

فَانظر إلى هذا الكلام الذي يدل على زيادة العلم وتوفر العقل، والقدرة على منع النفس ومن كان هذا حالُهُ آستحق أنْ يُضْرَبَ به المَثَل في العَدْل ِ إِلَىٰ أن تقوم الساعة.

### ذكر مولد رسول الله ﷺ

قال قيس بن مخرمة وقباث بن أشيم وابن عباس وابن إسحاق إنَّ رسول الله ﷺ وُلد عام الفيل.

قال ابن الكَلْبِيّ : وُلد عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله ﷺ لأربع وعشرين سنة مضت من سلطان كسرى أنو شروان، وولد رسول الله ﷺ سنة اثنتين وأربعين من سلطانه، وأرسله الله تعالى لمضى اثنتين وعشرين من مُلك كسرى أبرويز بن كسرى هرمز بن كسرى أنو شروان، وهاجر لاثنتين وثلاثين سنة مضت من ملك أبرويز.

قال ابن إسحاق: ولد رسول الله على يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة (١) مضت من ربيع الأول، وكان مولده بالدار التي تعرف بدار ابن يوسف. قيل: إن رسول الله على وهبها عُقَيْل بن أبي طالب، فلم تزل في يده حَتَّىٰ تُوفِّيَ ؛ فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي الحجاج، فبنى داره التي يقال لها دار ابن يوسف وادخل ذلك البيت في الدار حتى أخرجته الخيزران، فجعلته مسجداً يُصَلِّىٰ فيه. وقيل: ولد لعشر خلون منه، وقيل: لليلتين خلتا منه.

قال ابن إسحاق: إن آمنة ابنة وهب أم رسول الله على كانت تُحَدِّثُ أَنَّها أُتِيَتْ في منامها لَمًّا حملت بسيد هذه الأمة فإذا وقع بالأرض قولي:

أعيذه بالواحد. من شركل حاسد.

ثم سميه محمداً. ورأت حين حَمَلَتْ به أنه خرج منها نُورٌ رأت به قصور بُصْرَىٰ من أرض الشام، قلما وضعته أرسلت إلىٰ جَدِّهِ عبد المطلب أنه قد ولد لك غلام فأتِهِ

<sup>(</sup>١) حقق محمود باشا الفلكي بأدلة علمية أنّ ميلاد النبي ﷺ كان ليلة التاسع من شهر ربيع الأول من السنة التي ولد فيها . ( منيرية ) .

فانظر إليه. فنظر إليه وحدثته بما رأت حين حملت به، وما قيل لها فيه، وما أمرت أن تسميه.

وقال عثمان بن أبي العاص حدثتني أمي أنها شهدت ولادة آمنة ابنة وهب رسول الله على فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نور، وإني لانظر النجوم لتدنو حتى أني لأقول لتقعن على .

#### [رضاعته صلى الله]

وأول من أرضع رسول الله على تُويْبَة مولاة أبي لهب بلبن ابن له يقال له «مسروح»، وكانت قد أرضعت قبله «حمزة بن عبد المطلب»، وأرضعت بعده « أبا سلمة بن عبد الأسد المخزومي » ـ فكانت ثويبة تأتي رسول الله على بمكة قبل أن يهاجر فيكرمها، وتكرمها خديجة ـ فأرسلت إلى أبي لهب أن يبيعها إياها لتعتقها فأبي ، فلما هاجر رسول الله على المدينة أعتقها أبولهب ، فكان رسول الله على يبعث إليها بالصّلة (١) إلى أن بلغه خبر وفاتها منصرفة من خيبر ، فسأل عن ابنها مسروح فقيل : توفي قبلها، فسأل هل لها من قرابة ؟ فقيل : لم يبق لها أحد .

ثم أرضعت رسول الله على بعد ثويبة حليمة بنت أبي فؤيب واسمه عبد الله بن الحارث بن شجنة من بني سعد بن بكر بن هوازن، واسم زوجها الذي أرضعته بلبنه الحارث بن عبد العزى، وآسم إخوته من الرضاعة: عبد الله، وأنيسة، وجذامة \_وهي الشيماء عرفت بذلك \_، وكانت الشيماء تحضنه مع أمها حليمة.

وقدمت حليمة على رسول الله ﷺ بعد أن تزوج خديجة فأكرمها وَوَصَلَهَا، وتوفيت قبل فتح رسول الله ﷺ مكة، فلما فتح مكة قدمت عليها أختُ لها ، فسألها عنها فأخبرته بموتها، فذرفت عيناه، فسألها عمن خلفت فأخبرته، فسألته نِحْلَة (٢) وحاجة فوصَلَها.

وقال عبد الله بن جعفر بن أبي طالب : كانت حليمة السعدية تُحَدِّثُ أنها خرجت من بَلَدِهَا مع نِسْوَةٍ يلتمسن الرُّضَعَاء \_ وذلك في سنةٍ شهباء لم تُبْق شيئاً \_ قالت : فخرجتُ على أَتَانٍ (٣) لنا قمراء معنا شارف لنا والله ما تبضّ بقَطْرة ، وما ننام ليلتنا أجمع

<sup>(</sup>١) أي الهدايا.

<sup>(</sup>٢) أي عَطِيّة.

<sup>(</sup>٣) هي أنثى الحمار .

من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع، وما في ثديي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغنوه، ولكنا نرجو الغيث والفرج فلقد أدمت<sup>(۱)</sup> أتاني بالركب حتى شق عليهم ضعفاً وعجفاً حتى قدمنا مكة، فما منا آمرأة إلا وقد عِرِضَ عليها رسولُ الله على فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيم وذلك أنّا إنما نرجو المعروف من أبي الصبيّ فكنا نقول: يتيم فما عسىٰ أن تصنع أمه وجَدُّه! فما بقيت امرأة معي إلا أخذت رضيعاً غيري.

فلما أجمعنا الانطلاق، قلت لصاحبي وكان معى: إنِّي لأكره أن أرجع مِنْ بين صواحبي ولم آخذ رضيعاً، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. قال: آفعلي، فعسى أنَّ الله يجعل لنا فيه بَرَكة . قالت: فذهبتُ فأخذتُه، فلما أخذتُه ووضعتهُ في حِجْري أقبل عليه ثدياي مما شاء مِنْ لبن، فشرب حتىٰ روى، وشرب معه أُخُوه حتى روي، ثم ناما، وما كان ابني ينام قبل ذلك، وقام زوجي إلى شارِفِنا تلك، فإذا أنها حافل(٢) فحلب منها، ثم شرب حتى روي، ثم سقاني فشربتُ حتى شَبعْنَا. قالت: ثم خرجنا يقول لي صاحبي: تعلمين والله يا حليمة لقد أخذتِ نسمة مباركة. قلت: والله لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنا فركبتُ أتاني وحملته عليها فلم يلحقني شيء من حُمُرهِم حتى إنّ صواحبي لَيَقُلْنَ لي : يا ابنة أبي ذؤيب أربعي (٣) علينا! أليست هذه أتانُك التي كنتِ خرجتِ عليها؟ فأقول: بلي والله لهي هي! فيقلن: إنَّ لها شأناً. ثم قدمنا منازلنا من بني سعد وما أعلمُ أرضاً مِنْ أرض الله أجدب منها، فكانت غنمي تروح عليّ حين قَدِمْنا شباعاً لبناً فنحلب، ونشرب، وما يحلب إنسانُ قطرة ولا يجدها في ضَرْع، حتى إن كان الحاضرُ من قومنا ليقولون لرعْيَانِهم: ويلكم أسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعاً ما تبض بقطرة من لبن وتروح غنمي شباعاً لبناً، فلم نزل نتعرف البركة من الله والزيادة في الخير حتى مضت سنتان وفَصَلْتُهُ (٤) وكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سَنَتَيْه حتىٰ كان غُلاماً جفراً (٥) ، فقَدِمْنَا به علىٰ أُمِّهِ ونحن أحرصُ شيء علىٰ مُكْثِهِ عِنْدَنَا لَمَا كما نرى من بركته ؛ فكلمنا أمه في تركه عندنا فأجابات .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل، وفي ابن جرير: (وأدمت أتاني بالركب). اي تهاونت به كما في اللسان. (منيرية).

<sup>(</sup>٢) أي مليء ضرعها باللبن .

<sup>(</sup>٣) أي ترفقي بنا .

<sup>(</sup>٤) الفصال: الفطام.

<sup>(</sup>٥) الجَفْر : ما عظم واستكرش من ولد الشاة والمعزى .

قالت: فرجعنا به فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهر مر مع أخيه في بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه: ذلك أخي القُرشِيّ قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه وشقًا بطنه وهما يسوطانه. قالت: فخرجنا نشتد، فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه. قالت: فآلتزمته أنا وأبوه، وقلنا له: ما لك يا بني؟ قال: جاءني رجلان فأضجعاني فشقا بطني فالتمسا به شيئاً لا أدري ما هو. قالت: فرجعنا إلى خبائنا، وقال لي أبوه: والله لقد خشيتُ أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك. قالت: فآحتملناه فقره منا به على أمه. فقالت: ما أقدمك يا ظئر به وقد كنت حريصة على مُكثِهِ عندك! قالت: قلت قد بلغ الله بآبني وقضيتُ الذي عليّ وتخوفتُ عليه الأحداث فأديته إليك كما تحبين. قالت: ما هذا بشأنِكِ فأصدُقِيني، ولم تَدَعُني حتى أخبرتُها. قالت: فلا والله ما للشيطان؟ قلت نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه سبيل، وإنّ لابني لشانا أفلا أخبرك! قلت: بلي. قالت: رأيتُ حين حملتُ به أنه خرج مني نورٌ أضاء لي قصورَ بُصْرَىٰ من الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حَمْل خرج مني نورٌ أضاء لي قصورَ بُصْرَىٰ من الشام، ثم حملت به فوالله ما رأيت من حَمْل قط كان أخف منه ولا أيسر، ثم وقع حين وضعتُه وإنّه لواضعٌ يديه بالأرض رافعٌ رأسه قط كان أخف منه ولا أيسر، ثم وقع حين وضعتُه وإنّه لواضعٌ يديه بالأرض رافعٌ رأسه إلى السماء، دَعِيْهِ عنكِ وانطلقي راشدة.

وكانتْ مدة رضاع رسول الله ﷺ سنتين ورَدَّتُهُ حليمة إلى أمه وجده عبد المطلب، وهو ابن خمس سنين في قول:

وقال شداد بن أوس: بينما نحن عند رسول الله على إذْ أقبل شيخُ من بني عامر وهو ملك قومه وسيدهم شيخ كبير متوكئاً على عصاً فَمَثُلَ قائماً وقال: يا بن عبد المطلب إني أنبئتُ أنك تزعمُ أنك رسول الله أرسلك بما أرسل به ابراهيم، وموسى، وعيسى، وغيرهم من الأنبياء ألا وإنك فُهْتَ بعظيم ألا وقد كانت الأنبياء من بني إسرائيل وأنت ممن يعبد هذه الحجارة والأوثان ومالك وللنبوة! وإن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولك وبُدُوِّ شأنك؟ فأعجب النبي على بمساءلته، ثم قال: «يا أخا بني عامر آجلس». فجلس. فقال له النبي على إن حقيقة قولي وبُدُوِّ شأني أنّي دعوة أبي إبراهيم، وبُشرى أخي عيسى، وكنتُ بِكْرَ أمي، وحملتني كأثقل ما تحمل النساء، ثم رأت في منامها أنّ الذي في بطنها نور، قالت: فجعلتُ اتبع بصري النور وهو يسبق بصري حتى أضاءت لي مشارق الأرض ومغاربها، ثم إنها ولدتني فنشأتُ، فلما نشأت بُغُضَتْ إلَيً

الأوثان والشَّعْر، فكنتُ مُسْتَرْضَعاً في بني سعد بن بكر، فبينا أنا ذات يوم منتبذاً من أهلي مع أتراب من الصبيان إذ أتانا ثلاثة رهط، معهم طست من ذهب مملؤء ثلجاً، فأخذوني من بين أصحابي، فخرج أصحابي هراباً حتى انتهوا إلى شفير الوادي، ثم أقبلوا على الرهط، فقالوا: ما أربكم إلى هذا الغلام. فإنه ليس له أب وما يَرُدُ عليكم قتله؟

فلما رأى الصبيان الرهط لا يردون جواباً انطلقوا مُسْرِعين إلى الحيّ يؤذنونهم بي ويستصرخونهم على القوم، فعمد أحدهم فأضجعني على الأرض إضجاعاً لطيفاً، ثم شق ما بين مفرق صدري إلى منتهى عانتي، فأنا أنظر إليه لم أجد لذلك مَسًا، ثم أخرج أحشاء بطني فَعَسَلَها بالثلج فأنْعِم غسلها، ثم أخرج قلبي فصدعه ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بها قال بيده يُمْنَةً منه كأنه يتناول شيئاً، فإذا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه فختم به قلبي فآمتلاً نُوراً \_ وذلك نور النبوة والحكمة \_ ثم أعاده مكانه فوجدتُ بَرْدَ ذلك الخاتم في قلبي دهراً.

ثم قال الثالث لصاحبه: تنع . فتنحى عني ، فأمر يده ما بين مَفْرِق صدري إلى منتهى عانتي فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالى ، ثم أخذ بيدي فأنهضني إنهاضاً لطيفاً ، ثم قال للأول الذي شق بطني زِنْه بعشرةٍ مِنْ أمته فوزنوني بهم فرجحتهم . ثم قال: زِنْه بمائة من أمته . فوزنوني بهم فرجحتهم . ثم قال: زِنْه بالفٍ من أُمّتِه فوزنوني بهم فرجحتهم . ثم ضموني إلى صدورهم فرجحتهم . فقال: دعوه فلو وزنته بأمته كلهم لرجح بهم . ثم ضموني إلى صدورهم وقبلوا رأسي وما بين عيني ، ثم قالوا: يا حبيب لم ترع ، إنك لو تدري ما يُرادُ بك مِن الخير لَقَر به عَيْنُك . قال: فبينما نحن كذلك إذ أنا بالحي قد جاؤوا بحذافيرهم وإذ ظئري (١) أمام الحي تهتف بأعلى صوتها وهي تقول: « يا ضعيفاه » . قال: فانكبوا علي - يعني الرهط - وقبلُوا رأسي وما بين عيني . وقالوا: حبذا أنت من ضعيف ؛ ثم قالت ظئري : يا وحيداه . فانكبوا علي فضموني إلى صدورهم وقبلوا ما بين عيني وقالوا: حبذا أنت من وحيد ، وما أنت بوحيد ، إن الله معك . ثم قالت ظئري : يا يتيماه وقبلوا ما بين عيني ، وقالوا : حبذا أنت من بين أصحابك فَقَتِلْتَ لضعفك . فانكبوا علي وضموني إلى صدورهم وقبلوا ما بين عيني ، وقالوا: حبذا أنت من يعني ، وقبلوا ما بين عيني ، وقبلوا : حبذا أنت من يتيم ما أكرمك على الله لو تعلم ما يراد بك

<sup>(</sup>١) أي : مرضعتي .

من الخير . قال : فوصلوا بي إلى شفير الوادي ، فلما بصرت بي ظئري قالت : يا بُني ألا أراك حياً بعد! فجاءت حتى أنكبت علي وضمتني إلى صَدْرها ، فوالذي نفسي بيده إني لفي حِجْرِها وقد ضمتني إليها ، وإنّ يدي في يد بعضهم ، فجعلتُ ألتفتُ إليهم وظننتُ أنّ القوم يبصرونهم ، يقول بعض القوم : إنّ هذا الغلام أصابه لَمَم أو طائفٌ من الجن انظلِقُوا به إلى كاهننا حتى ينظر إليه ويداويه . فقلتُ : ما هذا ؟ ليس بي شيءٌ مما يذكر إنّ إرادتي سليمة ، وفؤادي صحيح ، ليس في قلَبة . فقال أبي من الرضاع : ألا ترون كلامه صحيحاً! إني لأرجو أن لا يكون بآبني بأس . فاتفقوا على أن يذهبوا بي إلى الكاهن ، فذهبوا بي إليه فلما قصّوا عليه قِصّتي قال : اسكتوا حتى أسمع من الغلام ، فإنه أعلم بأمرِهِ منكم . فقصصتُ عليه أمري مِنْ أوله إلى آخره ، فلما سمع وثب إلي وضمني إلى صدره ، ثم نادى بأعلى صوته ، يا للعرب آقتُلُوا هذا الغلام واقتلوني معه ، فواللات والعزّى لئن تركتموه فأدْرَكَ ليذِلنَّ دينكم ، ويخلفن أمركم ، ولياتينكم بدينٍ لم فواللات والعزّى لئن تركتموه فأدْرَكَ ليذِلنَّ دينكم ، ويخلفن أمركم ، ولياتينكم بدينٍ لم تسمعوا بمثله قط . فانتزعتني ظئري منه ، وقالت : لأنتَ أجنُّ وأعته من ابني هذا ، فاطلبْ لنفسك من يقتلك فإنّا غير قاتليه . ثم رَدُّوني إلى أهلي ، فأصبحت مفزعاً مما فعل بي وأثرُ الشق مما بين صدري إلى عانتي كأنه الشراك ، فذلك حقيقة قولي وبُدوً شأني يا أخا بني عام .

فقال العامري: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو إنّ أمرك حق، فأنبئني بأشياء أسألك عنها. قال: سل. قال: أخبرني ما يزيد في العلم، قال: التعلم، قال: فما يدل على العلم؟ قال: النبي على السؤال. قال: فأخبرني ماذا يزيد في الشيء؟ قال: التمادي. قال فأخبرني هل ينفع البر مع الفجور؟ قال: نعم التوبة تغسل الحوبة والحسنات يذهبن السيآت وإذا ذكر العبد الله عند الرخاء أعانه عند البلاء، فقال العامري: فكيف ذلك؟ قال: ذلك بأنّ الله عز وجل يقول: « وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين، ولا أجمع له خوفين إنْ خافني في الدنيا أمّنته يوم أجمع عبادي في حظيرة القُدُس فيدوم له أمنه ولا أمحقه فيمن أمحق، وإنْ هو أمنني في الدنيا خافني يوم أجمع فيه عبادي لميقات يوم معلوم فيدوم له خوفه ». قال: يا بن عبد المطلب أخبرني إلى مَ تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع الأنداد وتكفر باللات والعزّى، وتقر بما جاء من عباد الله من كتاب ورسول، وتصلي الصلوات الخمس بحقائقهن، وتصوم شهراً من السنة، وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بها، ويطيب لك مالك، وتحج البيت إذا السنة، وتؤدي زكاة مالك يطهرك الله تعالى بها، ويطيب لك مالك، وتحج البيت إذا

وجدت إليه سبيلاً، وتغتسل من الجنابة، وتؤمن بالموت والبعث بعد الموت وبالجنة والنار. قال: يا بن عبد المطلب فإذا فعلتُ ذلك فمالي؟ فقال النبي على: جناتُ تجري مِنْ تحتِهَا الأنهار خالدين فيها وذلك جزاءً مَنْ تَزَكَّىٰ، فقال: هَل مع هذا من الدنيا شيء فإنه يعجبني الوطأة من العيش. قال النبي على: نعم النصر والتمكين في البلاد، فأجاب وأناب.

## [ وفاة أبوي النبي ﷺ ]

قال ابن إسحاق: هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله على وأمّ رسول الله الله آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة حامل به. قال هشام بن محمد: تُوفي عبد الله أبو رسول الله على بعد ما أتى على رسول الله على ثمانية وعشرون يوماً. وقال الواقدي: أثبت عندنا أنّ عبد الله بن عبد المطلب أقبل من الشام في عِيْر لقريش ونزل بالمدينة وهو مريض؛ فأقام حتى تُوفي، ودفن بدار النابغة الصغرى، قال ابن اسحاق: وتُوفيت أمّ آمنة وله ست سنين بالأبواء(۱) بين مكة والمدينة كانت قَدِمَتْ به المدينة على أخواله من بني النجار تُزِيْرُهُ إياهم فماتت وهي راجعة. وقيل: إنها أتت المدينة تزور قبر زوجها عبد الله ومعها رسول الله على أما أيمن حاضنة رسول الله على فلما عادت ماتت بالأبواء. وقيل: إن عبد المطلب زار أخواله من بني النجار وحمل معه آمنة ورسول الله على فلما رجع توفيت بمكة، ودفنت في شعب أبي ذر ـ والأول أصح.

ولما سارت قريش إلى أُحد هُمُّوا باستخراجها من قبرها فقال بعضهم: إنّ النساء عورة وربما أصاب محمد من نسائكم. فكفَّهُم الله بهذا القول إكراماً لأم النبي على قال ابن إسحاق: وتوفي عبد المطلب ورسول الله على ابن ثمان سنين، وقيل: ابن عشر سنين. ولما مات عبد المطلب صار رسول الله على حجر عمه أبي طالب بوصية من عبد المطلب إليه بذلك لِمَا كان يَرىٰ من برّه به وشفقته وحُنُوه عليه، فيصبح ولد أبي طالب غمصاً رمساً ويصبح رسول الله صقيلاً دهيناً.

<sup>(</sup>١) الأبواء : قرية من أعمال الفُرْع من المدينة ، وبالأبواء قبر آمنة أم النبي ﷺ .

## ذكر قتل تميم بالمشقر

قال هشام: أرسل وهرز بأموال وطُرَف من اليمن إلى كسرى ، فلما كانت ببلاد تميم دعا صعصعة بن ناجية المجاشعي \_ جد الفرزدق الشاعر \_ بني تميم إلى الوثوب عليها فأبوا فقال: كأني ببني بكر بن وائل وقد انتهبوا فاستعانوا بها على حربكم. فلما سمعوا ذلك وثبوا عليها وأخذوها ، وأخذ رجل من بني صليت يقال له النطف خرجاً فيه جوهر فكان يقال ( أصاب كنزأ النطف ) فصار مثلًا ، وصار أصحاب العير إلى هوذة بن على الحنفي باليمامة فكساهم وحملهم وصار معهم حتى دخل على كسرى . فأعجب به ودعا بعقد من دُرِّ فعقد علىٰ رأسه فمن ثُمَّ سمي هوذة ذا التاج . وسأله كسرى عن تميم هل من قومه أو بينه وبينهم سِلْم ؟ فقال : لا بيننا إلا الموت . قال : قد أدركت ثأرك ، وأراد إرسال الجنود إلى تميم فقيل له : إنَّ ماءهم قليل وبلادهم بلاد سوء ، وأشير عليه أنْ يرسل إلى عامله بالبحرين وهو أزاد فيروز بن جشيش الذي سمته العرب المكعبر وإنما سُمِّى بذلك لأنه كان يقطع الأيدي والأرجل فأمره بقتل بني تميم ففعل ، ووجه إليه رسولًا ، ودعا هوذة وجدد له كرامة وصلة وأمره بالمسير مع رسوله فأقبل إلى المكعبر أيام اللقاط ، وكانت تميم تصير إلى هجر للميرة واللقاط ، فأمر المكعبر منادياً ينادي : ليحضر مَنْ كان ها هنا بني تميم فإنّ الملك قد أمر لهم بميرة وطعام ، فحضروا ودخلوا « المشقر » وهو حصن ، فلما دخلوا قتل المكعبر رجالهم ، واستبقىٰ غلمانهم وقتل يومئذ قعنب الرياحي وكان فارس يربوع ، وجعل الغلمان في السفن وعَبَّرُ بهم إلى فارس ، قال هبيرة بن حُدير العدوي : رجع إلينا بعد ما فتحت اصطخر عدة منهم . وشد رجل من بني تميم يقال له عبيد بن وهب على سلسلة الباب فقطعها وخرج(١)

<sup>(</sup>١) أي وهو ينشد كما رواه ابن جرير :

تـذكرت هنـداً لات حين تـذكـر

ذكر مقتل تميم بالمشقر

واستوهب هوذة من المكعبر مائة أسير منهم فاطلقهم (١) .

[ الغريب ]

حُدَيْر : بضم الحاء المهملة وفتح الدال.

\* \* \*

حجازية علوية حيل أهملها
 الاهمل اتى قومي على النائي انني
 ضربت رتاج الباب بالسيف ضربة

(١) وفي ذلك يقول الأعشى :

سائل تميما به أيام صفقتهم موسط المشقر في غبراء مطلمة فقال للملك اطلق منهم مائة ففك عن مائة منهم أسارهمو بهم تقرب يوم الفصح صاحية فلا يسرون بداكم نعمة سبقت

مصاب الخريف بين زور ومنور حميت ذماري يوم باب المشقر تفرج منها كل باب مضبر

لما أتوه أسارى كلهم ضرعا لا يستطيعون بعد الضر منتفعا رسلا من القول مخفوضا وما رفعا وأصبحوا كلهم من غلة خلعا يرجو الإله بما اسدى وما صنعا إن قال قائلها حقابها وشعا

#### ذكر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان

وكانت أُمَّهُ ابنة خاقان الأكبر. لما ملك كسرى أنو شروان كان مُلْكُهُ ثمانية وأربعين سنة، فَمَلَكَ بعده «هُرْمُز»، وكان هرمز بن كسرى أديباً ذا نِيَّة في الإحسان إلى الضَّعَفَاء والحمل على الأشراف فعادوه وأبغضوه، وكان في نفسه مثل ذلك، وكان عادلاً بلغ من عدله أنه ركب ذات يوم إلى «ساباط المدائن» فآجتاز بكروم فآطّلع أسوار من أساورته في كَرْم وأخذ منه عناقيد حِصْرِم (١) فلزمه حافظ الكروم وصرخ، فبلغ من خَوْف الأسوار من عُتُوبَة كسرى هرمز أنْ دفع إلىٰ حافظ الكرم مَنْطَقَة مُحَلَّة بذهب عِوضاً من الحصرم فتركه.

وقيل: كان مظفراً منصوراً لا يمد يده إلى شيء إلا ناله، وكان داهياً رديء النية قد نزع إلى أخواله التُرْك، وأنه قتل من العلماء وأهل البيوتات والشرف ثلاثة عشر ألف رجل وستمائة رجل، ولم يكن له رأي ألا في تألف السَّفَلة، وحبس كثيراً من العظماء وأسقطهم وحط مراتبهم، وحرم الجنود ففسد عليه كثير ممن كان حوله وخرج عليه شايه ملك التُرْك في ثلاثمائة ألف مقاتل في سنة ست عشرة من ملكه فوصل هراة وباذغيس وأرسل إلى هرمز والفرس يأمرهم بإصلاح الطرق ليجوز إلى بلاد الروم، ووصل ملك الروم في ثمانين ألفاً إلى الضواحي قاصداً له، ووصل ملك الخزر إلى الباب والأبواب في جمع عظيم، فإن جمعاً من العرب شنوا الغارة على السواد، فأرسل هرمز بهرام خشنش ـ ويعرف بجوبين ـ في اثني عشر ألفاً من المقاتلة آختارهم من عسكره فسار مجداً، وواقع شايه ملك الترك فقتله برميّة رماها، واستباح عسكره ثم وافاه برمودة بن مجداً، وواقع شايه ملك الترك فقتله برميّة رماها، واستباح عسكره ثم وافاه برمودة بن شايه فهزمه أيضاً، وحصره في بعض الحصون حتى استسلم، فأرسله إلى هرمز أسيراً،

<sup>(</sup>١) الحِصْرم: الثمر قبل النضج، وحشف كل شيء.

وغنم ما في الحصن فكان عظيماً.

ثم خاف بهرام ومن معه هرمز فخلعوه وساروا نحن المدائن وأظهروا أنّ ابنه أبرويز أصلح للملك منه وساعدهم على ذلك بعض مَنْ كان بحضرة هرمزوكان غرض بهرام أن يستوحش هرمز من ابنه أبرويز ويستوحش ابنه منه فيختلفا فإن ظفر أبرويز بأبيه كان أمره على بهرام سهلاً ، وإنْ ظفر أبوه نجا بهرام والكلمة مختلفة فينال مِنْ هرمز غرضه وكان يحدث نفسه بالاستقلال بالملك ، فلما علم أبرويز ذلك خاف أباه فهرب إلى أَذَرْبِيْجَان ، فاجتمع عليه عدة من المرازبة والأصبهبذين ، ووثب العظماء بالمدائن وفيهم بندويه وبسطام خالا أبرويز فخلعوا هرمز وسَمَلُوا عينيه وتركوه تحرجا مِنْ قتله وبلغ أبرويز الخبر فأقبل من أذربيجان إلى دار الملك .

وكان ملك هرمز إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر، وقيل: اثنتي عشرة سنة ولم يسلم من ملوك الفرس غيره لا قبله ولا بعده.

ومن محاسن السير: ما حكي عنه أنه لما فرغ من بناء داره التي تُشْرِف على دجلة مقابل المدائن عمل وليمة عظيمة وأحضر الناس مِن الأطراف فأكلوا، ثم قال لهم: هل رأيتم في هذه الدار عَيباً؟ فكلهم قال: لا عيب فيها. فقام رجلٌ وقال: فيها ثلاثة عيوب فاحشة: أحدها أنّ الناس يجعلون دورهم في الدنيا وأنت جعلت الدنيا في دارك فقد أفرطت في توسيع صحونها وبيوتها، فتتمكن الشمس في الصيف والسموم فيؤذي ذلك أهلها ويكثر فيها في الشتاء البرد. والثاني: أنّ الملوك يتوصلون في البناء على الأنهار لتزول همومهم وأفكارهم بالنظر إلى المياه ويترطب الهواء وتضيء أبصارهم، وأنت قد تركت دجلة وبنيتها في القفر. والثالث: أنك جعلت حُجْرة النساء مما يلي الشمال من مساكن الرجال وهو أدوم هبوباً فلا يزال الهواء يجيء بأصوات النساء وريح طِيْبِهِنّ وهذا منا من المنعه الغيرة والحَمِيّة.

فقال هرمز: أمّا سَعَة الصحون والمجالس فخير المساكن ما سافر فيه البصر ، وشدة الحر والبرد يُدْفَعَان بالخيش والملابس والنيران، وأما مجاورة الماء فكنتُ عند أبي وهو يُشرف على دجلة فغرقت سفينة تحته فاستغاث مَنْ بها إليه وأبي يتأسف عليهم ويصيح بالسُّفُن التي تحت داره ليلحقوهم فإلى أن يلحقوهم غرق جميعهم، فجعلت في نفسي أنني لا أجاور سلطاناً هو أقوى مني. وأما عمل حجرة النساء في جهة الشمال

فقصدنا به أنّ الشمال أرق هواء وأقل وخامة والنساء يلازمن البيوت فعُمل لذلك. وأما الغيرة فإن الرجال لا يخلون بالنساء وكل من يدخل هذه الدار إنما هو مملوك وعبد لقيم وأما أنت فما أُخْرَجَ هذا منك إلا بغضٌ لى فأخبرني عن سببه.

فقال الرجل: لي قرية ملك كنت أنفق حاصلها على عيالي فغلبني المرزبان فأخذها مني، فقصدت وزيرك وتظلمت فأخذها مني، فقصدت وزيرك وتظلمت إليه فلم ينصفني، وأنا أؤدي خراج القرية حتى لا يزول اسمي عنها وهذا غاية الظلم أن يكون غيري يأخذ دخلها وأنا أؤدي خراجها.

فسأل هرمز وزيره فصدَّقه وقال: خفتُ أعلمك فيؤذيني المرزبان. فأمر هرمز أن يؤخذ من المرزبان ضِعْف ما أخذ وأن يستخدمه صاحب القرية في أي شيء شاء سنتين وعَزَلَ وزيره، وقال في نفسه: إذا كان الوزير يراقب الظالم فالحرِيّ أنّ غيره يراقبه، فأمر باتخاذ صندوق، وكان يقفله ويختمه بخاتم ويُتُرك على باب داره، وفيه خرق يلقى فيه رقاع المتظلمين، وكان يفتحه كل أسبوع ويكشف المظالم، فأفكر (١) وقال: أريد أعرف ظلم الرعية ساعة فساعة، فآتخذ سلسلة طرفها في مجلسه في السقف والطرف الآخر خارج الدار في روزنة وفيها جرس، وكان المتظلم يحرك السلسلة فيحرك الجرس فيحضره ويكشف ظلامته.

# ذكر مملكة كسرى أبرويز بن هرمز

وكان مِنْ أشد ملوكهم بَطْشاً، وأنفذهم رأياً، وبلغ من البأس والنجدة وجمع الأموال ومساعدة الأقدار ما لم يبلغه مَلِكٌ قبله ولذلك لُقِّبَ إبرويز ومعناه « المظفر »، وكان في حياة أبيه قد سعى به بهرام جوبين إلى أبيه أنه يريد المُلك لنفسه، فلما علم ذلك سار إلى أذربيجان سِرًّا، وقيل: غير ذلك وقد تقدم، فلما وصلها بايعه من كان بها من العظماء، واجتمع مَنْ بالمدائن على خلع أبيه، فلما سمع أبرويز بادر الوصول إلى المدائن قبل بهرام جوبين، فدخلها قبله ولبس التاج وجلس على السرير، ثم دخل إلى أبيه وكان شُمِلَ، فأعلمه أنه بريء مما فُعِلَ به، وإنما كان هربه للخوف منه فصدًة،

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة .

وسأله أنْ يرسلَ إليه كل يوم مَنْ يُؤنِّسُهُ وأنْ ينتقم ممن خلعه وسمل عينيه، فاعتذر بقُرب بهرام منه في العساكر، وأنه لا يقدر علىٰ أنْ ينتقم ممن فعل به ذلك بعد الظفر ببهرام.

وسار بهرام إلى النهروان وسار إبرويز إليه فالتقيا هناك ورأى ابرويز من أصحابه فتوراً في القتال، فأنهزم ودخل على أبيه وعَرَّفه الحال فاستشاره فأشار عليه بقصد موريق ملك الروم، وجهز ثانياً، وسار في عدة يسيرة فيهم خالاه بندويه وبسطام وكردي أخو بهرام، فلما خرجوا مِن المدائن خاف مَنْ معه أنَّ بهرام يرد هرمز إلى الملك ويرسل إلىٰ ملك الروم في ردهم فيردهم إليه فاستأذنوا إبرويز في قتل أبيه هرمز فلم يحر جوابــاً فآنصرف بندويه وبسطام وبعض من معهم إلى هرمز فقتلوه خنقاً، ثم رجعوا إلى إبرويز وساروا مجدين إلى أن جاوزوا الفرات ودخلوا ديراً يستريحون فيه، فلما دخلوا غشيتهم خيل بهرام جوبين ومقدمها رجل اسمه بهرام بن سياوش، فقال بندويه لأبرويز: آحتلُ لنفسك. قال: ما عندي حيلة. قال بندويه: أنا أبذل نفسى دونك وطلب منه بَرَّته فلبسها وخرج إبرويز ومَنْ معه من الدير وتواروا بالجبل، ووافي بهرام الدير، فرأى بندويه فوق الدير عليه بزة إبرويز فاعتقده هو وسأله أنْ ينظره إلىٰ غد ليصير إليه سلماً ففعل، ثم ظهر مِن الغد على حيلته فحمله إلى بهرام جوبين ، فحبسه ودخل بهرام جوبين دار الملك وقعد على السرير ولبس التاج ، فانصرفتْ الوجوه عنه لكن الناس أطاعوه خوفاً وواطأ بهرام بن سياوش بندويه على الفتك ببهرام جوبين فعلم بهرام جوبين بذلك ، فقتل بهرام وأفلت بندويه فلحق باذربيجان وسار أبرويز إلى أنطاكية وأرسل أصحابـــه إلى الملك فوعده النصرة.

وتزوج إبرويز ابنة الملك موريق واسمها مريم، وجهز معه العساكر الكثيرة فبلغت عدتهم سبعين ألفاً فيهم رجل يعدّ بألف مقاتل، فرتبهم إبرويز وسار بهم إلى أذربيجان، فوافاه بندويه وغيره من المقدمين والأساورة في أربعين ألف فارس من أصبهان وفارس وخراسان وسار إلى المدائن، وخرج بهرام جوبين نحوه فجرى بينهما حرب شديدة، فقتل فيها الفارس الرومي الذي يعد بألف فارس، ثم انهزم بهرام جوبين وسار إلى الترك.

وسار إبرويـز من المعركـة، ودخل المـدائن وفرق الأمـوال في الروم، فبلغت جملتها عشرين ألف ألف فأعادهم إلى بلادهم، وأقام بهرام جوبين عند الترك مكرماً، فأرسل إبرويز إلى زوجة الملك وأجزل لها الهدية من الجواهر وغيرها وطلب منها قتل

بهرام، فوضعتْ عليه مَنْ قتله فآشتد قَتْلُه على ملك الترك؛ ثم علم أنّ زوجته قتلته فطلقها. ثم أن إبرويز قتل بندويه، وأراد قتل بسطام فهرب منه إلى طبرستان لحصانتها فوضع إبرويز عليه فقتله.

#### [ الروم ]

وأما الروم فإنهم خلعوا ملكهم موريق بعد أربع عشرة سنة من ملك إبرويز وقتلوه وملَّكوا عليهم بطريقاً اسمه فوقاس فأباد ذرية موريق سوى ابن له هـرب إلى كسرى إبرويز، فأرسل معه العساكر وتوّجه وملّكه علىٰ الروم وجعل على عساكره ثلاثة نفر من قواده وأساورته: أما أحدهم فكان يقال له بوران وجهه في جيش منها إلى الشام فدخُلها حتى انتهى إلى البيت المقدس، فأخذ خشبة الصليب التي تزعم النصاري أن المسيح عليه السلام صلب عليها، فأرسلها إلى كسرى إبرويز، وأما القائد الثاني فكان يقال له شاهين فسيره في جيش آخر إلى مصر فافتتحها، وأرسل مفاتيح الاسكندرية إلى إبرويز. وأما القائد الثالث وهو أعظمهم فكان يقال له فرخان وتُدْعَىٰ مرتبته شهريراز، وجعل مرجع القائدين الأولين إليه، وكانت والدته منجبة لا تلد إلا نجيباً فأحضرها إبرويز، وقال لها: إني أريد أن أوجه جيشاً إلى الروم أستعمل عليه بعض بنيك فأشيري على أيهم أستعمل؟ فقال: أما فلان فأروغ من ثعلب، وأحذر من صقر، وأما فرخان فهو أنفذ من سنان، وأما شهريراز فهـو أحلم مِن كدي. فقـال: قد استعملت الحليم. فـولاه أمر الجيش، فسار إلى الروم فقتلهم وخُرَّب مدائنهم وقطع أشجارهم، وسار في بلادهم إلى القسطنطينية حتى نزل على خليجها القريب منها ينهب ويغير ويخرب فلم يخضع لابن موريق أحد ولا أطاعه غير أن الروم قتلوا فوقاس لفساده وملَّكوا عليهم بعده هرقل وهو الذي أخذ المسلمون الشام منه.

فلما رأى هرقل ما أهم الروم من النهب والقتل والبلاء تضرع إلى الله تعالى ودعاه فرأى في منامه رجلًا كثّ اللحية رفيع المجلس عليه بزة حسنة فدخل عليهما داخل فألقى ذلك الرجل من مجلسه، وقال لهرقل: إني قد أسلمته في يدك فاستيقظ فلم يقص رؤياه، فرأى في الليلة الثانية ذلك الرجل جالساً في مجلسه وقد دخل الرجل الثالث وبيده سلسلة فألقاها في عنق ذلك الرجل وسلمه إلى هرقل. وقال: قد دفعت إليك كسرى برُمَّتِهِ فآغزُه، فإنك مُدَالٌ عليهم، وبالغ أمنيتك في أعدائك.

فقص حينئذ هذه الرؤيا على عظماء الروم، فأشاروا عليه أنْ يَغْزُوه، فاستعد هرقل. واستخلف ابناً له على القسطنطينية. وسلك غير الطريق الذي عليه شهريراز. وسار حتى أوغل في بلاد أرمينية، وقصد الجزيرة فنزل نصيبين فأرسل إليه كسرى جُنْداً وأمرهم بالمقام بالموصل، وأرسل إلى شهريراز يستحثه على القدوم عليه ليتضافرا على قتال هرقل.

وقيل في مسيره غير هذا وهو أن شهريراز سار إلى بلاد الروم فوطىء الشام حتى وصل إلى أذْرِعَات (١)، ولقي جيوش الروم بها فهزمها وظفر بها وسبى وغنم وعظم شأنه ثم إن فرخان أخا شهريراز شرب الخمر يوماً وقال: لقد رأيت في المنام كأني جالس على سرير كسرى. فبلغ الخبر كسرى فكتب إلى أخيه شهريراز يأمره بقتله، فعاوده وأعلمه شجاعته ونكايته في العدو فعاد كسرى وكتب إليه بقتله فراجعه فكتب إليه الثالثة فلم يفعل فكتب كسرى بعزل شهريراز وولاية فرخان العسكر فأطاع شهريراز، فلما جلس على سرير الإمارة ألقى إليه القاصد بولايته كتاباً صغيراً من كسرى يأمر بقتل شهريراز، فعزم على قتله، فقال له شهريراز: أمهلني حتى أكتب وصيتي فأمهله، فأحضر درجاً وأخرج منه كُتُب كسرى الثلاثة وأطلعه عليها، وقال: أنا راجعتُ فيك ثلاث مرات ولم أقتلك وأنت تقتلني في مرة واحدة!

فآعتذر أخوه إليه، وأعاده إلى الامارة واتفقا على موافقة ملك الروم على كسرى، فأرسل شهريراز إلى هرقل: إن لي إليك حاجة لا يبلغها البريد ولا تسعها الصحف، فالقني في خمسين روميًا ، فإني ألقاك في خمسين فارسياً .

فأقبل قيصر في جيوشه جميعاً، ووضع عيونه تأتيه بخبر شهريراز، وخاف أن يكون مكيدة فأتته عيونه، فأخبروه أنه في خمسين فارسياً، فحضر عنده في مثلها واجتمعا وبينهما ترجمان. فقال له: أنا وأخي خربنا بلادك وفعلنا ما علمت، وقد حَسَدَنا كسرى وأراد قتلنا، وقد خلعناه، ونحن نقاتل معك.

ففرح هرقل بذلك واتفقا عليه وقتلا الترجمان لئلا يفشي سِرَّهُمَا. وسار هرقل في جيشه إلى نصيبين. وبلغ كسرى إبرويز الخبر، فأرسل لمحاربة هرقل قائداً من قواده

<sup>(</sup>١) بلد في طرف الشام.

اسمه راهزار في إثني عشر ألفاً، وأمره أن يقيم بنينوى من أرض الموصل على دجلة يمنع هرقل من أن يجوزها، وأقام هو بدسكرة الملك فأرسل راهزار العيون. فأخبروه أن هرقل في سبعين ألف مقاتل. فأرسل إلى كسرى يعرفه ذلك وأنه يعجز عن قتال هذا الجمع الكثير، فلم يعذره وأمره بقتاله، فأطاع وعبّى جنده، وسار هرقل نحو جنود كسرى وقطع دجلة من غير الموضع الذي فيه راهزار، فقصده راهزار ولقيه فآقتتلوا فقتل راهزار وستة آلاف من أصحابه، وانهزم الباقون، وبلغ الخبر إبرويز وهو بدسكرة الملك، فهاله ذلك وعاد إلى المدائن وتحصن بها لعجزه عن محاربة هرقل وكتب إلى قواد الجند الذين انهزموا يتهددهم بالعقوبة فأحوجهم إلى الخلاف عليه على ما نذكره إن شاء الله. وسار هرقل حتى قارب المدائن، ثم عاد إلى بلاده.

وكان سبب عوده أنّ كسرى لما عجز عن هرقل أعمل الحيلة فكتب كتاباً إلى شهريراز يشكره ويثني عليه، ويقول له: « أحسنت في فِعْل ما أمرتُك به من مواصلة ملك الروم وتمكينه من البلاد، والآن فقد أوغل وأمكن من نفسه، فتجيء أنت من خلفه وأنا من بين يديه، ويكون اجتماعنا عليه يوم كذا فلا يفلت منهم أحد». ثم جعل الكتاب في عكاز أبنوس، وأحضر راهباً في دير عند المدائن، وقال له: لي إليك حاجة. فقال الراهب: الملك أكبر من أن يكون له إليّ حاجة ولكنني عبده. قال: إنّ الروم قد نزلوا قريباً منا وقد حفظوا الطرق عنا ولي إلى أصحابي الذين بالشام خاجة، وأنت نصرانيّ إذا جزت على الروم لا ينكرونك، وقد كتبتُ كتاباً وهو في هذه العكازة فتوصله إلى شهريراز». وأعطاه مائتي دينار.

فأخذ الكتاب وفتحه وقرأه ثم أعاده وسار، فلما صار بالعسكر ورأى الروم والرهبان والنواقيس رَقَّ قلبه، وقال: أنا شر الناس إنْ أهلكتُ النصرانية، فأقبل إلى سرادق الملك وأنهى حاله، وأوصل الكتاب إليه فقرأه، ثم أحضر أصحابه رجلاً قد أخذوه من طريق الشام قد وَاطأه كسرى ومعه كتاب قد افتعله على لسان شهريراز إلى كسرى يقول: « إنني ما زلت أخادع ملك الروم حتى أطمأنَّ إليّ، وجاز إلى البلاد كما أمرتني فَيُعَرِّفني الملك في أي يوم يكون لقاؤه حتى أهجم أنا عليه من ورائه والملك من بين يديه فلا يَسْلَم هو ولا أصحابه » وأمره أن يتعمد طريقاً يؤخذ فيها.

فلما قرأ ملك الروم الكتاب الثاني تحقق الخبر فعاد شِبْه المنهزم مبادِراً إلى بلاده

ووصل خبر عودة ملك الروم إلى شهريراز فأراد أنْ يستدرك ما فرط منه فعارض الروم، فقتل منهم قَتْلاً ذريعاً، وكتب إلى كسرى إنّني عملت الحيلة على الروم حتى صاروا في العراق وأنفذ من رؤوسهم شيئاً كبيراً، وفي هذه الحادثة أنزل الله تعالى : ﴿آلم. غُلِبَت العَرْقُ \* في أَدْنَى الأرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغلِبُون ﴾(١) يعني بادنى الأرض الروم إلى العرب وكانت الروم قد هُزِمَتْ بها في بعض حروبها.

وكان النبي على والمسلمون قد ساءهم ظَفْر الفرس أولاً بالروم لأن الروم أهل كتاب، وفرح الكفار لأن المجوس أُمِّيُون مثلهم، فلما نزلتْ هذه الآيات راهن أبو بكر الصديق أُبَيَّ بن خلف علىٰ أنَّ الظفر يكون للروم إلى تسع سنين والرهن مائة بعير، فغلبه أبو بكر ولم يكن الرهن ذلك الوقت حَرَاماً، فلما ظفرت الروم أتى الخبر رسول الله يوم الحديبية.

# ذكر ما رأى كسرى من الآيات بسبب رسول الله على

فمن ذلك أنّ كسرى إبرويز سكر دجلة العوراء وأنفق عليها من الأموال ما لا يحصىٰ كثرة، وكان طاق مجلسه قد بُنِيَ بُنْيَاناً لم يُر مثله، وكان عنده ثلاثمائة وستون رجلًا من الحزاة من بين كاهن، وساحر، ومنجم، وكان فيهم رجل من العرب اسمه « السائب » بعث به باذان من اليمن ، وكان كسرى إذا أحزنه أمر جمعهم، فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو؟ فلما بعث الله محمداً على أصبح كسرى وقد انفصم طاق ملكه من غير ثقل وانخرقت دجلة العوراء، فلما رأى ذلك أحزنه، وقال: انفصم طاق ملكي وانخرقت دجلة العوراء « شاه بشكست » يقول: « الملك انكسر ».

ثم دعا كهانه وسحاره ومنجميه وفيهم السائب فقال لهم: أنظروا في هذا الأمر. فنظروا في أمره فأُخِذَتْ عليهم أقطار السماء وأظلمت الأرض فلم يمض لهم ما راموه، وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من الأرض ينظر، فرأى برقاً من قبل الحجاز استطار فبلغ المشرق، فلما أصبح رأى تحت قدميه روضة خضراء، فقال فيما

<sup>(</sup>١) الروم : ١ : ٣ .

يعتاف (١)، إنْ صدق ما أرى ليخرجن من الحجاز سلطان يبلغ المشرق تخصب عليه الأرض كأفضل ما أخصبت على ملك.

فلما خلص الكهان والمنجمون والسحار بعضهم إلى بعض ورأوا ما أصابهم ورأى السائب ما رأى قال بعضهم لبعض: والله ما حال بينكم وبين عِلْمِكُم إلا أمرٌ من السماء، وإنه لنبيٌ بُعِثَ أو هو مبعوث يَسْلِبُ هذا الملك ويكسره، ولئن نعيتم لكسرى ملكه ليقتلنكم.

فاتفقوا على أن يكتموه الأمر، وقالوا له: قد نظرنا فوجدنا أنَّ وضع دجلة العوراء وطاق الملك قد وضع على النحوس، فلما اختلف الليل والنهار وقعت النحوس مواقعها فزال كلَّ ما وُضِع عليها، وإنا نحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول، فحسبوا وأمروه بالبناء فبنى دجلة العوراء في ثمانية أشهر فأنفق عليه أموالاً جليلة حتى فرغ فقال لهم: أجلس على سورها؟ قالوا: نعم. فجلس في أساورته فبينما هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته فلم يخرج إلا بآخر رمق.

فلما أخرجوه جمع كُهّانَه وسحارَه ومنجميه فقتل منهم قريباً من مائة، وقال قربتكم وأجريت عليكم الأرزاق ثم أنتم تلعبون بي! فقالوا: أيها الملك أخطأنا كما أخطأ من قبلنا ثم حسبوا له وبناه، وفرغ منه، وأمروه بالجلوس عليه فخاف فركب فرساً، وسار على البناء فبينما هو يسير انتسفته دجلة فلم يدرك إلا بآخر رمق فدعاهم وقال: لأقتلنكم أجمعين أو لتصدقونني. فصدقوه الأمر، فقال: ويحكم هَلًا بينتم لي فارى فيه رأيي. قالوا: مَنعَنَا الخوفُ. فتركهم ولَهَا عن دجلة حين غلبته، وكان ذلك سبب البطائح ولم تكن قبل ذلك، وكانت الأرض كلها عامرة.

فلما كانت سنة ست من الهجرة أرسل رسول الله على عبد الله بن حذافة السهمي (٢) إلى كسرى فزاد الفرات والدجلة زيادة عظيمة لم ير قبلها ولا بعدها مثلها. فانبثقت البثوق وانتسفت ما كان بناه كسرى واجتهد أن يسكرها فغلبه الماء كما بينا،

<sup>(</sup>١) العيافة : إثارة الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممَّرها .

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن حذافة بن قيس بن عدي ، أبو حذافة السهمي ، له هجرتان ، وهو أخو خنيس ، زوج حفصة أم المؤمنين وهو القائل للنبي ﷺ : ( مَنْ أبي ) قال : أبوك حذافة .

ومال إلى موضع البطائح فطما الماء على الزروع وغرق عدة طساسيج، ثم دخلت العرب أرض الفرس وشغلتهم عن عملها بالحروب واتسع الخرق.

فلما كان زمن الحجاج تفجرت بثوق أخر فلم يسدها مضارة للدهاقين لأنه اتهمهم بممالأة ابن الأشعث فعظم الخطب فيها، وعجز الناس عن عملها فبقيت على ذلك إلى الآن. وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: بعث الله إلى كسرى ملكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يدخل عليه فيه فلم يرعه إلا هو قائماً على رأسه في يده عصاً بالهاجرة في ساعته التي يقيل فيها، فقال: يا كسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا. فقال بهل بهل. وانصرف عنه، فدعا بحراسه وحجابه فتغيظ عليهم، وقال: مَنْ أدخل هذا الرجل. فقالوا: ما دخل علينا أحد ولا رأيناه. حتى إذا كان العام المقبل أتاه في تلك الساعة وقال له: أتسلم أو أكسر العصا؟ فقال: بهل بهل. وتغيظ على حجابه وحراسه، فلما كان العام الثالث أتاه فقال له: أتسلم أو أكسر العصا ثم خرج فلم الثالث أتاه فقال له: أتسلم أو أكسر العصا ثم خرج فلم يكن إلا تهور ملكه وانبعاث ابنه والفرس حتى قتلوه.

وقال الحسن البصري قال أصحاب رسول الله ﷺ: يا رسول الله ما حجة الله على كسرى فيك؟ قال: بعث إليه ملكاً فأخرج يده إليه من جدار بيته تلألا نوراً فلما رآها فزع فقال له: لم ترع يا كسرى إنّ الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فآتبعه تسلم دنياك وآخرتك. قال: سأنظر.

### ذكر وقعة ذِي قار وسببها

ذكروا عن النبي ﷺ أنه قال لما بلغه ما كان من ظَفْر ربيعة بجيش كسرى : « هِذَا أُول يوم انتصفت العرب فيه من العجم، وبي نُصِروا » فحفظ ذلك منه وكان يوم الوقعة .

قال: هشام بن محمد: كان عديّ بن زيد التميمي (١) وأخوه عمار وهو أبيّ وعمرو وهو سميّ يكونون مع الأكاسرة ولهم إليهم آنقطاع، وكان المنذر بن المنذر لما ملك ابنه النعمان في حِجْر عدي بن زيد، وكان له غير النعمان أحد عشر ولداً وكانوا يُسَمَّون الأشاهب لجمالهم. فلما مات المنذر بن المنذر وخَلَفَ أولادُه أراد كسرى بن هرمز أنْ يملك على العرب مَنْ يختاره، فأحضر عديّ بن زيد وسأله عن أولاد المنذر، فقال: هم رجال. فأمره بإحضارهم، فكتب عدي فأحضرهم وأنزلهم، وكان يفظّل إخوة النعمان عليه ويريهم أنه لا يرجو النعمان ويخلو بواحد واحد، ويقول له: إذا سألك الملك أتكفونني العرب؟ فقولوا: نكفيكهم إلّا النعمان. وقال للنعمان : إذا سألك الملك عن أخوتك فقل له: إذا عجزتُ عن إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز.

وكان من بني مرينا رجل يقال له عدي بن أوس بن مرينا، وكان داهياً شاعراً، وكان يقول للأسود بن المنذر قد عرفت أني أرجوك وعيني إليك، وإنني أريد أنْ تُخالف عديّ بن زَيد، فإنه والله لا ينصح لك أبداً، فلم يلتفت إلىٰ قوله.

فلما أمر كسرى عديّ بن زيد أن يُحْضِرَهُم أحضرهم رجلاً رجلاً، وسألهم كسرى أتكفونني العرب؟ فقالوا: نعم إلا النعمان. فلما دخل عليه النعمان رأى رجلاً دميم أحمر أبرش(٢) قصيراً، فقال له: أتكفيني أخوتك والعرب؟ قال: نعم، وإنْ عجزتُ عن

<sup>(</sup>١) ويقال له ( العبادي ) ، وإنما نسبه المصنف إلى تميم لانه منهم كما في الأغاني ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) بَرِشَ بَرَشا : اختلف لونه ، فهو أَبْرَش .

إخوتي فأنا عن غيرهم أعجز. فملَّكه وكساه وألبسه تاجاً قيمته ستون ألف درهم. فقال عدي بن مرينا للأسود: دونك، فقد خالفتَ الرأي.

ثم صنع عديّ بن زيد طعاماً ودعا عدي بن مرينا إليه. وقال: إني عرفتُ أنّ صاحبك الأسود كان أحب إليك أن يملك مِنْ صاحبي النعمان فلا تَلُمْنِي علىٰ شيءٍ كنتَ علىٰ مثله وإني أُحِب أنْ لا تحقد عليّ، وإنّ نصيبي من هذا الأمر ليس بأوفر من نصيبك. وحلف لابن مرينا أن لا يهجوه ولا يبغيه غائلة أبداً. فقام ابن مرينا وحلف أنه لا يزال يهجوه ويبغيه الغوائل.

وسار النعمان حتى نزل الحيرة، وقال ابن مرينا للأسود: إذا فاتك المُلك فلا تعجز أنْ تطلب بثأرك من عدي \_ فإنّ معداً لا ينام مكرها. وأمرتُك بمعصيته فخالفتني، وأريد أن لا يأتيك من مالك شيء إلا عرضته عليّ، ففعل. وكان ابن مرينا كثير المال، وكان لا يخلى النعمان يوماً من هدية وطرفة فصار من أكرم الناس عليه، وكان إذا ذكر عدي بن زيد وصفه، وقال: ألا إنه فيه مكر وخديعة واستمال أصحاب النعمان. فمالوا إليه ووضعهم (۱) على أن قالوا للنعمان: إنّ عديّ بن زيد يقول إنك عامله، ولم يزالوا بالنعمان حتى أضغنوه عليه، فأرسل إلى عدي يستزيره فأستأذن عديّ كسرى في ذلك فأذن له، فلما أتاه لم ينظر إليه حتى حبسه، ومنع من الدخول عليه، فجعل عدي يقول الشعر (۲)، وهو في السجن. وبلغ النعمان قوله فندم على حبسه إياه وخاف منه إذا أطلقه، فكتب عدي إلى أخيه أبي أبياتاً يُعْلِمُهُ بحاله، فلما قرأ أبياته وكتابه كَلَّمَ كسرىٰ فيه فكتب إلى النعمان وأرسل رجلا في إطلاق عدي، وتقدّم أخو عدي إلى الرسول بالدخول إلى النعمان وأرسل رجلا في إطلاق عدي، وتقدّم أخو عدي إلى الرسول بالدخول إلى

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعلها : وحملهم . ( منيرية ) .

<sup>(</sup>٢) وأول ما قال هذه القصيدة كما في الأغاني .

ليت شعري عن الهمام وياتيد ابن عنا إخطارنا المال والانه ونضالي في جنبك الناس يرمو فاصيب الذي تريد بلاغ ليت أني أحذت حتفي بكم

ك بخبر الأنباء السبؤال فس إذ ناهدوا ليبوم المحال ن وارمي وكلنا غير آلبي ش وأربي عليهم وأوالبي غفي ولم ألق ميتة الاقتال م فقد أوقعوا الرحا بالثفال

عديّ قَبْل النعمان ففعل، ودخل على عديّ وأعلمه أنه أرسل لإطلاقه.

فقال له عدي: لا تخرج من عِنْدِي وأعطني الكتاب حتى أرسله، فإنـك إنْ خرجتَ مِنْ عندي قتلني فلم يفعل، ودخل أعداء عدي على النعمان فأعلموه الحال وخوفوه من إطلاقه، فأرسلهم إليه فخنقوه، ثم دفنوه.

وجاء الرسول فدخل على النعمان بالكتاب، فقال: نعم وكرامة، وبعث إليه بأربعة آلاف مثقال، وجارية وقال: إذا أصبحتُ آدخُلْ إليه فخذه. فلما أصبح الرسول غدا إلى السجن فلم يَرَ عَدِيًّا وقال له الحرس: إنه مات منذ أيام، فرجع إلى النعمان وأخبره أنه رآه بالأمس ولم يره اليوم. فقال: كذبت وزاده رشوة واستوثق منه أن لا يخبر كِسْرىٰ إلا أنه مات قبل وصوله إلى النعمان.

قال: وندم النعمان على قتله وآجتراً أعداء عدي على النعمان وهابهم هيسة شديدة، فخرج النعمان في بعض صَيْدِهِ، فرأى آبناً لعديّ يقال له زيد فكلّمه، وفرح به فرحاً شديداً واعتذر إليه من أمر أبيه، وسيَّره إلى كسرى ووصفه له وطلب إليه أن يجعله مكان أبيه، ففعل كسرى وكان يلي ما يكتب إلى العرب خاصة، وسأله كسرى عن النعمان فأحسن الثناء عليه، وأقام عند الملك سنوات بمنزلة أبيه، وكان يكثر الدخول على كسرى.

وكان لملوك الأعاجم صفةً للنساء مكتوبةً عندهم وكانوا يبعثون في طَلَبِ مَنْ يكون على هذه الصفة من النساء، ولا يقصدون العرب، فقال له زيد بن عدي: إني أعرف عند عبدك النعمان من بناته وبنات عمه أكثر من عشرين آمرأة علىٰ هذه الصَّفة.

قال: فتكتب فيهن. قال: أيها الملك إنّ شَرَّشيء في العرب وفي النعمان أنهم يتكرمون بأنفسهم عن العجم فأنا أكره أن يتعنتهن وإنْ قدمتُ أنا عليه لم يقدر على ذلك، فآبعثني وابعث معي رجلاً يفقه العربية. فبعثَ معه رجلاً جلداً فخرجا حتى بلغا الحيرة، ودخلا على النعمان، قال له زيد: إنّ الملك آحتاج إلى نساء لأهله وولده وأراد كرامتك فبعث إليك. قال: وما هؤلاء النسوة؟ قال: هذه صفتهن قد جئنا بها، وكانت الصفة أنّ المنذر أهدى أنوشروان جارية أصابها عند الغارة على الحارث بن أبي شمر الغساني، وكتب يصفها: أنها معتدلة الخلق، نقية اللون والثغر، بيضاء، وطفاء،

قمراء، دعجاء، حوراء، عيناء. قنواء، شماء، شمراء، زجاء، برجاء، أسيلة الخد، شهية القد، جثيلة الشعر، بعيدة مهوى القرط، عيطاء، عريضة الصدر، كاعب الثدي، ضخمة مشاشة المنكب والعضد، حسنة المعصم، لطيفة الكف، سبطة البنان، لطيفة طي البطن، خميصة الخصر، غرثى الوشاح، رداح القبل (١)، رابية الكفل، لفاء الفخذين، ريا الروادف، ضخمة المنكبين، عظيمة الركبة، مفعمة الساق، مشبعة الخلخال، لطيفة الكعب والقدم، قطوف المشي، مكسال الضحى، بضة المتجرد، سموع للسيد، ليست بخلساء ولا سفعاء، ذليلة الأنف، عزيزة النفر، لم تفد في بؤس، حنينة، رزينة، زكية، كريمة الخال، تفتخر بنسب أبيها دون فصيلتها، وبفصيلتها دون جماع قبيلتها، قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل أهل جماع قبيلتها، قد أحكمتها الأمور في الأدب فرأيها رأي أهل الشرف وعملها عمل أهل الحاجة؛ صناع الكفين؛ قطيعة اللسان، زهرة الصوت تزين البيت وتشين العدو، أن أردتها اشتهت، وإن تركتها انتهت، تحملق عيناها، وتحمر وجنتاها(٢) وتدبدب شفتاها وتبادرك الوثب. فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة، فبقيت إلى أيام كسرى بن وتبادرك الوثب. فقبلها كسرى وأمر بإثبات هذه الصفة، فبقيت إلى أيام كسرى بن

فقرأ زيد هذه الصفة على النعمان فشقَّ ذلك عليه، وقال لزيد والرسول يسمع: «ما في عين السواد وفارس ما تبلغون حاجتكم ». فقال الرسول لزيد: ما العين قال: « البقر »(۲) وأنزلهما يومين وكتب إلى كسرى: إنَّ الذي طلب الملك ليس عندي وقال لزيد: آعذرني عنده.

فلما عاد إلى كسرى قال لزيد: أين ما كنتَ أخبرتني؟ قال: قد قلتُ للملك وعَرَّفْتُه بُخْلُهُم بنسائهم على غيرهم، وإنّ ذلك لشقائهم وسوء اختيارهم، وسل هذا الرسول عن الذي قال: فإني أكرِمُ الملك عن ذلك. فسأل الرسول فقال: إنه قال ما في بقر السواد ما يكفيه حتى يطلب ما عندنا. فعرف الغضب في وجهه ووقع في قلبه وقال: رُبَّ عبدٍ قد أراد ما هو أشد من هذا فصار أمره إلى التباب.

وبلغ هذا الكلام النعمان، وسكت كسرى على ذلك أَشْهُراً والنعمان يستعدّ حتى

<sup>(</sup>١) القَبَل: ما استقبلك من مُشْرف.

<sup>(</sup>٢) هذه عبارة ابن جرير وهي الصواب لأنها الأصل، والذي في النسخ خداها (م).

<sup>(</sup>٣) الذي في الأغاني (كاوان) جمع (كاو)، و (كاو) في الفارسية البقرة كما في الانجليزية (م).

أتاه كتاب كسرى يستدعيه. فحين وصل الكتاب أخذ سلاحه وما قوي عليه، ثم لحق بجبلي طيء ـ وكان متزوجاً إليهم ـ وطلب منهم أن يمنعوه فأبوا عليه خوفاً مِنْ كسرى، فأقبل وليس أحد من العرب يقبله حتى نزل في ذي قار (١) في بني شيبان سِرًا فلَقِيَ هانيء بن مسعود بن عمرو الشيباني ـ وكان سيداً منيعاً ـ والبيت من ربيعة في آل ذي الجدين، لقيس بن مسعود بن قيس بن خالد بن ذي الجدين، وكان كسرى قد أطعمه الأبلة فكره النعمان أن يدفع إليه أهله لذلك وعَلِمَ أن هانئاً يمنعه مما يمنع منه أهله فأودعه أهله وماله وفيه أربعمائة درع ـ وقيل : ثمانمائة درع ـ وتوجَّه النعمان إلى كسرى فلقي زيد بن عدي على قنطرة ساباط فقال: أنج نعيم .فقال: أنت يا زيد فعلت هذا! أما والله لئن انفلت لأفعلن بأبيك . فقال زيد: امض نُعَيْم فقد والله وضعت لك أخية لا يقطعها المهر الأرن. فلما بلغ كسرى أنه بالباب بعث إليه فقيده وبعث به إلى خانقين حتى وقع الطاعون، فمات فيه. قال: والناس يظنون أنه مات بساباط ببيت الأعشى وهو يقول:

فـداك وما ينجى من المـوت ربـه بساباط حتى مات وهو محرزق(٢)

وكان موته قبل الاسلام (٣). فلما مات استعمل كسرى إياس بن قبيصة الطائي على الحيرة وما كان عليه النعمان، وكان كسرى اجتازبه لمّا سار إلى ملك الروم، فأهدى له هدية فشكر ذلك له وأرسل إليه فبعث كسرى بأنْ يجمع ما خَلّفه النعمان ويرسلُه إليه، فبعث إياس إلى هانىء بن مسعود الشيباني يَأْمُرُهُ بإرسال ما آستودعه النعمان، فأبى هانىء أن يسلم ما عنده، فلما أبى هانىء غَضِبَ كسرى وعنده النعمان بن زرعة التغلبي \_وهو يحب هلاك بكر بن وائل \_ فقال لكسرى : أمهلهم حتى يقيظوا ويتساقطوا على ذي قار تساقط الفراش فى النار فتأخذهم كيف شئتَ.

ألم تر للنعمان كان بنجوة فلم أر مخذولا له مشل ملكه خلا أنّ حيا من رواحة حافظوا فقال لهم خيراً واثنى عليهم

<sup>(</sup>١) ذو قار: ماء لبكر بن واثل قريب من الكوفة بينها وبين واسط.

<sup>(</sup>٢) أي : محبوس.

<sup>(</sup>٣) ورثاه زهير بن أبي سلمي بقوله:

من الشر لو أنّ امراً كان باقيا أقبل صديقاً أو خليلًا موافيا وكانوا أناساً يتقون المخازيا وودعهم توديع أن لا تبلاقيا

فصبر كسرى حتى جاؤوا نحوذي قار، فأرسل إليهم كسرى النعمان بن زرعة يخيرهم واحدةً من ثلاث: إمّا أنْ يعطوا بأيديهم، وإما أن يَسْرُكوا ديارهم، وإما أن يحاربوا فولوا أمرهم حنظلة بن ثعلبة العجلي، فأشار بالحرب، فآذنوا الملك بالحرب، فأرسل كسرى إياس بن قبيصة الطائي أمير الجيش، ومعه مرازبة الفرس والهامرز النسوي وغيره من العرب تغلب وأياد، وقيس بن مسعود بن قيس بن ذي الجدين وكان على طف سفوان فأرسل الفيول ـ وكان قد بُعِثَ النبي على فقسم هانى عبن مسعود دروع النعمان وسلاحه فلما دنت الفرس من بني شيبان قال هانى عبن مسعود ((۱): يا معشر بكر كل طاقة لكم في قتال كسرى فآركنوا إلى الفلاة. فسارع الناس إلى ذلك، فوثب حنظلة بن ثعلبة العجلى وقال:

يا هانىء أردت نجاتنا فألقيتنا في الهَلَكة! ورَدِّ الناس وقطع وضن الهوادج وهي الحزم للرحال فسمي (مُقطع الوضن)، وضرب على نفسه قُبّة، وأقسم أنْ لا يفر حتى تفر القبة، فرجع الناس<sup>(۲)</sup> واستقوا ماء لنصف شهر فأتتهم العجم فقاتلهم بالجنود، فآنهزمت العجم خوفاً من العطش إلى الجبابات فتبعتهم بكر وعجل وأبلت يومئذ بلاء حسناً اصطفت عليهم جنود العجم فقال الناس: هَلَكَتْ عجل. ثم حملت بكر فوجدت عجلاً تقاتل وامرأة منهم تقول:

إنَّ يظفروا<sup>(٣)</sup> يحرزوا فينا الغرل إيها فداء لكم بني عجل فقاتلوهم ذلك اليوم<sup>(٤)</sup> ومالت العجم إلى بطحاء ذي قار خوفاً من العطش،

•

or o the second

 <sup>(</sup>١) في بعض الروايات ان هانيء بن مسعود لم يكن موجوداً والذي تولى ذلك قبيصة بن هانيء بن مسعود . .

<sup>(</sup>٢) وأنشدهم رجزاً يحمسهم فيه ثم قال أيضاً :

يا قوم طيبوا في القتال نفساً . . أجدر بيوم أن تفلوا الفرسا .

<sup>(</sup>٣) في بعض الروايات :

<sup>(</sup> ان تَدْبِرُوا يصبغوا فينا القُلَف ) وهو مستقيم اللفظ والمعنى على أنّ المصراع الثاني لا يلتئم مع الأول . (٤) نقل ابن عبد ربه في العقد الفريد قال ؛ قال ابو عبيدة : سئل أبو عمرو بمن العلاء وتنافر اليه عجلي ويشكري فزعم العجلي أنه لم يشهد يوم ذي قار غير شيباني وعجلي ، وقال اليشكري : بل شهدتها قبائل بكر وحلفاؤها. فقال أبو عمرو: قد فصل بينكما التغلبي حيث يقول:

ولقد رأيت أخاك عمراً مرة يقضي وضيعيه بدات العجرم في غمرة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم

فأرسلت إياد إلى بكر ـ وكانوا مع الفرس ـ وقالوا لهم: إنْ شئتم هربنا الليلة، وإنْ شئتم أقمنا ونفر حين تُلاقون الناس. فقال: بل تقيمون وتنهزمون إذا آلتقينا. وقال زيد بن حسان السكوني وكان حليفاً لبني شيبان: أطيعوني وأكمنوا لهم. ففعلوا، ثم تقاتلوا وحرَّضَ بعضُهُم بعضاً، وقالت ابنة القرين الشيبانية.

إيها بني شيبان صفاً بعد صف أن تهـزمـوا يصبغـوا فينـا القلف

فقطع سبعمائة من بني شيبان أيدي أقبيتهم (١) من مناكبهم لتخف أيديهم لضرب السيوف فجالدوهم ، وبارزا لها مرز فبرز إليه برد بن حارثة اليشكري فقتله برد ، ثم حملت ميسرة بكر وميمنتها وخرج الكمين فشدوا علىٰ قلب الجيش وفيهم إياس بن قبيصة الطائي ، وولت إياد منهم منهزمة كما وعدتهم فآنهزمت الفُرس واتبعتهم بكر تقتل ولا تلتفت إلىٰ سلب وغنيمة ، وقال الشعراء في وقعة ذي قار فأكثروا(٢).

## ذكر مُلُوك الحِيْرة بعد عَمْرو بن هند

قد ذكرنا مَنْ مَلَك من آل نصر بن ربيعة إلىٰ هلال عمرُو بن هند، فلما هلك عمرو مَلَكَ موضعه أخوه قابوس بن المنذر أربع سنين من ذلك أيام أنوشروان ثمانية أشهر،

وكسانمها أقدامهم وأكفهم للمهم وأكفهم لمهم لمهمة للمهم المهمة المهم ومحلم يمشون تحت لوائهم لا يصرفون عن الوغى بوجوههم

سرب تساقط في خليج مفعم وأتى ربيعة في العجاج الأقتم والموت تحت لواء آل محلم في كل سابقة كلون العطلم

(١) جمع قَبَاء وهو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه .

 (٢) فمن ذلك قول أعشى بكر لانه فصل الوقعة حتى كأنه القاريء حاضر وذلك لتأثره منها في حالتي الاصطدام والغلبة وهي نعم الوثيقة :

وقيس عيلان مس الخزي والأسف منا غطاريف ترجو الموت وانصرفوا للموت لا عاجز فيها ولا خرف موفق حازم في أمره أنف مثل الأسنة لا ميل ولا كشف جنان عين عليها البيض والرغف ليعلموا أننا بكر فينصرفوا أما تميم فقد ذاقت عدواتنا وجند كسرى غداة الحنو صبحهم لقوا ململمة شهباء يقدمها فسرع نمته فسروع غيسر ناقصة فيها فوارس محمود لقاؤهم بيض الوجوه غداة الروع تحسبهم لما رأونا كشفنا عن جماجمنا وفي أيام هرمز ثلاث سنين وأربعة أشهر. ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين المنذر بن النعمان أربع سنين. ثم ولي بعده النعمان بن المنذر أبو قابوس اثنتين وعشرين سنة من ذلك في زمان هرمز سبع سنين وثمانية أشهر، وفي زمان ابنه إبرويز أربع عشرة سنة، وأربعة أشهر. ثم ولي إياس بن قبيصة الطائي ومعه النخير خان، في زمان كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة ولثمانية أشهر من ولاية إياس بعث النبي على أزادبه بن مابيان الهمذاني سبع عشرة سنة من ذلك في زمان كسرى بن هرمز أربع عشرة سنة وثمانية أشهر، وفي زمان شيرويه بن كسرى ثمانية أشهر، وفي زمن أردشير ابن شيرويه سنة وسبعة أشهر، وفي زمن بوران دخت ابنة كسرى شهراً. ثم ولي المنذر بن النعمان بن المنذر وهو الذي تسميه العرب « المغرور » الذي قُتِلَ بالبحرين يوم جؤاثا، وكانت ولايته إلى أن قَدِمَ عليه خالد بن الوليد الحيرة ثمانية أشهر، وكان آخر مَنْ بَقِيَ مِنْ آل نصر وانقرض مُلْكُهُم مع انقراض مُلك فارس. فجميع ملوك آل نصر فيما زعم هشام عشرون ملكاً ملكوا خمسمائة سنة واثنتين وعشرين سنة وثمانية أشهر.

## ذكر المروزان وولايته اليمن من قِبَل هرمز

قال هشام: آستعمل كسرى هرمز: المروزان بعد عَزْل زرين عن اليمن، وأقام باليمن حتى ولد له فيها، ثم إنّ أهل جبل يقال له «المضايع» منعوه الخَرَاج فقصدهم فرأى جبلهم لا يقدر عليه لحصانته وله طريق واحد يحميه رجلٌ واحد، وكان يحاذي ذلك الجبل جبلٌ آخر وقد قارب هذا الجبل فأجرى فرسه فعبر به ذلك المضيق، فلما رأته حِمْيَر قالوا: هذا شيطان. ومَلكَ حصنهم، وأدوا الخراج، وأرسل إلى كسرى يُعْلِمُهُ فآستدعاه إليه فآستخلف ابنه خر خسره على اليمن وسار إليه فمات في الطريق، وعزل كسرى خرخسره عن اليمن، وولى باذان، وهو آخر من قدم اليمن من ولاة العجم.

## ذکر قتل کسری إبرويز

كان كسرىٰ قد طغیٰ لكثرةِ مالِهِ وما فتحه مِنْ بلاد العَدُّقِ ومساعدة الأقدار، وشَرِهَ على أموال الناس ففسدتْ قلوبهم، وقيل: كانت له آثنتا عشر ألف امرأة، وقيل: ثلاثة

آلاف آمرأة يطؤهن وألوف جوارٍ، وكان له خمسون ألف دابة، وكان أرغب الناس في الجوهر والأواني وغير ذلك.

وقيل: إنه أمر أن يُحْصَىٰ ما جبي مِنْ خَرَاج بلاده في سنة ثمان عشرة من مُلْكِهِ، فكان مِن الوَرِق مائة ألف ألف مثقال وعشرون ألف ألف مثقال، وأنه آحتقر الناس وأمر رجلًا اسمه زاذان بقتل كل مُقيَّد في سجونه فبلغوا ستة وثلاثين ألفاً فلم يُقْدِم زاذان على قَتْلهم فصاروا أعداءً له، وكان أَمَر بقتل المنهزمين من الروم فصاروا أيضاً أعداء له، واستعمل رجلًا على استخلاص بواقي الخراج فعسف الناس فظلمهم ففسدت نياتهم، ومضىٰ ناسٌ من العظماء إلى بابل فأحضروا ولده شيرويه بن إبرويز: فإن كسرى كان قد ترك أولاده بها، ومنعهم من التصرف، وجعل عندهم مَنْ يؤدبهم فوصل إلى بهرشير فدخلها ليلًا فأخرج من كان في سجونها، وآجتمع إليه أيضاً الذين كان كسرى أمر بقتلهم فنادوا قباذ شاهنشاه، وساروا حين أصبحوا إلى رحبة كسرى، فهرب حَرسُه، وخرج كسرى إلى بستانٍ قريب مِنْ قصره هارباً فأخِذَ أسيراً وملكوا ابنه فأرسل إلى أبيه يقرّعه بما كان منه ثم قتلته الفرس، وساعدهم ابنه.

وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، ولمضي اثنتين وثلاثين سنة وخمسة أشهر وخمسة عشر يوماً هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة. قيل: وكان لكسرى ابرويز ثمانية عشر ولداً، وكان أكبرهم شهريار، وكانت شيرين قد تبنته، فقال المنجمون لكسرى: إنه سيولد لبعض ولدك غلام يكون خراب هذا المجلس وذهاب المُلك علىٰ يديه، وعلامته نقص في بعض بدنه فمنع ولده عن النساء لذلك حتىٰ شكا شهريار إلى شيرين الشَّبق، فأرسلت إليه جارية كانت تحجمها وكانت تظن أنها لا تلد فلما وَطِئها علقت بيزدجرد فكتمته خمس سنين، ثم إنها رأت من كسرىٰ رقة للصبيان حين كبر، فقالت: أيسرك أن ترى لبعض بنيك ولداً؟ قال نعم. فأتته بيزدجرد فأحبه ورّكيه فبينما هو يلعب ذات يوم ذكر ما قيل فأمر به فَجُرّد من ثيابه، فرأى النقص في أحد ورّكيه فأراد قتله فمنعته شيرين، وقالت: إنْ كان الأمرُ في الملك قد حضر فلا مرد له، فأمرت به فحُمِل إلى سجستان، وقيل: بل تركته في السواد في قرية يقال لها خمانية. ولما قتل كسرى ابرويز بن هرمز مَلك ابنه شيرويه.

# ذکر ملك كسرى شيرويه بن أبرويز بن هرمز بن أنوشروان

لما ملك شيرويه بن ابرويز وأمه مريم ابنة موريق ملك الروم واسمه قباذ دخل عليه العظماء والأشراف فقالوا: لا يستقيم أنْ يكون لنا مَلِكَان، فإما أنْ تقتل كسرى ونحن عبيدك، وإما أن نخلعك ونطيعه، فآنكسر شيرويه من هذه المقالة، ونقل أباه من دار الملك إلى موضع آخر حبسه فيه، ثم جمع العظماء وقال: قد رأينا الإرسال إلى كسرى بما كان من إساءته ونوقفه على أشياء منها، فأرسل إليه رجلاً يقال له أسباد خشنش كان يلي تدبير المملكة، وقال له: قل لأبينا الملك عن رسالتنا: إنّ سوء أعمالك فعل بك ما ترى: منها جرأتك على أبيك وسَمْلِكَ عينيه وقَتْلِكَ إياه، ومنها إساءتك إلى من خَلَّدتَ في أبنائك في منعنا من مجالسة الناس وكل ما لنا فيه دعة، ومنها إساءتك إلى من خَلَّدتَ في السجون، ومنها إساءتك إلى النساء تأخذهن لنفسك وتركك العطف عليهن ومنعهن أبنائك من يعاشرهن ويرزقن منه الولد، ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة من العنف والغلظة ممن يعاشرهن ويرزقن منه الولد، ومنها ما أتيت إلى رعيتك عامة من العنف والغلظة والفظاظة، ومنها جمع الأموال في شدة وعنف من أربابها، ومنها تجميرك(١) الجنود في ثغور الروم وغيرها وتفريقك بينهم وبين أهليهم، ومنها غدرك بموريق ملك الروم مع إحسانه إليك وحُسن بلائه عندك وتزويجه إياك بآبنته ومنعك إياه خشبة الصليب التي لم يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة، فإن كان لك حُجَّة تذكرها فآفعل وإنْ لم يكن لك يكن بك ولا بأهل بلادك إليها حاجة، فإن كان لك حُجَّة تذكرها فآفعل وإنْ لم يكن لك حجة فتُثُ إلى الله تعالى حتى يأمر فيك بأمره.

قال: فجاء الرسول إلى كسرى ابرويز فأدًى إليه الرسالة فقال ابرويز. قُلْ عني لشيرويه القصير العُمر: لا ينبغي لأحدٍ أن يتوب مِنْ أجل الصغير من الذنب إلا بعد أن يتيقنه فضلاً عن عظيمه ما ذكرت وكثرت منا ولو كنا كما تقول لم يكن لك أيها الجاهل أن تنشر عنا مثل هذا العظيم الذي يوجب علينا القتل لما يلزمك في ذلك من العيوب فإن قضاة أهل ملتك ينفون ولد المستوجب للقتل من أبيه، وينفونه من مضامة الأخيار ومجالستهم فضلاً عن أن يملك مع أنه قد بلغ منا بحمد الله من إصلاحنا أنفسنا وأبناءنا ورعيتنا ما ليس في شيء منه تقصير ونحن نشرح الحال فيما لزمنا من الذنوب لتزداد علما بجهلك، فمن جوابنا:

<sup>(</sup>١) جَمَّر الأمير الجيش : جَمَعَهُم في الثغور ، وحبسهم عن العود إلى أهليهم .

أنّ الأشرار أغروا كسرى هرمز والدنا بنا حَتَّىٰ اتهمنا فرأينا مِنْ سوء رَأْيِهِ فينا ما يخوفنا منه، فاعتزلنا بابه إلى أذربيجان، وقد استفاض ذلك، فلما انتهك منه ما آنتهك شخصنا إلى بابه فهجم المنافقُ بهرام علينا فأجلانا عن المملكة، فسِرْنا إلى الروم، وعُدنا إلى مُلْكِنَا واستحكم أمرُنا، فبدأنا بأخذ الثار ممن قتل أبانا أو شرك في دمه.

وأما ما ذكرت في أبنائنا فإننا وكلنا بكم مَنْ يكفكم عن الانتشار فيما لا يعنيكم، فتتأذى بكم الرعية والبلاد، وكنا أقمنا لكم النفقات الواسعة وجميع ما تحتاجون إليه، وأما أنت خاصة فإنّ المنجمين قضوا في مولدك أنك مشرب علينا، وأن يكون ذلك بسببك، وأنّ ملك الهند كتب إليك كتاباً وأهدى لك هدية فقرأنا الكتاب، فإذا هو يبشرك بالملك بعد ثمان وثلاثين سنة مِنْ مُلْكِنَا، وقد ختمنا على الكتاب وعلى مولدك وهما عند شيرين فإنْ أحببت أنْ تقرأهما فآفعل فلم يمنعنا ذلك عن برك والإحسان إليك فضلاً عن قتلك.

وأما ما ذكرت عمن خَلَدناه في السجون فجوابنا أننا لم نحبس إلا من وجب عليه القتل أو قطع بعض الأطراف وقد كان الموكلون بهم والوزراء يأمروننا بقتل مَنْ وجب قتله قبل أن يحتالوا لأنفسهم فكنا بحبنا الاستبقاء وكراهتنا لسفك الدماء نتانى بهم ونكل أمرهم إلى الله تعالى، فإن أخرجتهم من محبسهم عصيتَ ربك ولتجدن غب ذلك.

وأما قولك إنا جمعنا الأموال وأنواع الجواهر والأمتعة بأعنف جمع وأشد إلحاح، فأعلم أيها الجاهل أنه إنما يقيم المُلك بعد الله تعالى الأموال والجنود وخاصة ملك فارس الذي قد اكتنفه الأعداء، ولا يقدر على كفهم ورَدْعِهِم عما يريدونه إلا بالجنود والأسلحة والعدد، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمال، وقد كان أسلافنا جمعوا الأموال والسلاح وغير ذلك فأغار المنافق بهرام ومَنْ معه على ذلك إلا اليسير، فلما آرتجعنا مُلْكَنَا وأذعن لنا الرعية بالطاعة أرسلنا إلى نواحي بلادنا أصبهبدين وقامر وسانين (١) فكفوا الأعداء وأغاروا على بلادهم، ووصل إلينا غنائم بلادهم من أصناف الأموال فكفوا الأعداء وأغاروا على بلادهم، وقد بلغنا أنك هممت بتفريق هذه الأموال على رأي الأشرار المستوجبين للقتل ونحن نُعْلِمُكَ أنّ هذه الأموال لم تجتمع إلا بعد الكد والتعب

<sup>(</sup>١) كذا بالأصول ، وفي الطبري ( فاذو سبانين ) ـ منيرية .

والمخاطرة بالنفوس، فلا تفعل ذلك فإنها كهف مُلْكِكَ وبلادك وقُوَّة على عدوك.

فلما انصرف اسباد خشنش إلى شيرويه قص عليه جواب أبيه، ثم إن عظماء الفرس عادوا إلى شيرويه فقالوا: إما أن تأمر بقتل أبيك وإما أن نطيعه ونخلعك، فأمر بقتله على كرهٍ منه، وانتدب لقتله رجالاً ممن وترهم كسرى ابرويز، وكان الذي باشر قتله شاب يقال له: مهر هرمز بن مرد انشاه من ناحية نيمروذ، فلما قُتِل شق شيرويه ثيابه، وبكى ولطم وجهه، وحملت جنازته وتبعها العظماء وأشراف الناس.

فلما دفن أُمرَ شيرويه بقتل مهر هرمز قاتل أبيه، وكان ملكه ثمانياً وثلاثين سنة، ثم إنّ شيرويه قتل إخوته فهلك منهم سبعة عشر أخاً ذوي شجاعة وأدب بمشورة وزيره فيروز، وآبتلى شيرويه بالأمراض، ولم يلتذ بشيء من الدنيا، وكان هلاكه بدسكرة الملك وجزع بعد قتل إخوته جزعاً شديدا.

ويقال أنه لما كان اليوم الثاني من قتل إخوته دخلت عليه « بوران » و « ازرميدخت » اختاه فأغلظتا له ، وقالتا : حملك الحرصُ على الملك الذي لا يتم لك على قتل أبيك وإخوتك ، فلما سمع ذلك بكى بكاء شديداً ورمى التاج عن رأسه ولم يزل مهموماً مدنفاً ، ويقال : إنه أباد مَنْ قدر عليه من أهل بيته ، وفشا الطاعون في أيامه ، فهلك من الفرس أكثرهم ، ثم هلك هو ، وكان ملكه ثمانية أشهر .

#### ذكر ملك أردشير

وكان عمره سبع سنين، فلما توفي شيرويه ملك الفرس عليهم ابنه اردشير وحضنه رجل يقال له بهادر جسنس<sup>(۱)</sup> مرتبته رياسة أصحاب المائدة، فأحسن سياسة الملك، فبلغ من أحكامه ذلك ما لم يحس معه بحداثة سن أردشير، وكان شهريراز بثغر الروم في جند ضمهم إليه كسرى أبرويز، وكان قد صلح له بعده ما فعل بالروم مما ذكرناه، وكان ينفذ له الخلع والهدايا، وكان أبرويز وشيرويه يكاتبانه ويستشيرانه، فلما لم يشاوره

<sup>(</sup>١) في الطبري . مهآذرجشنس .

عظماء الفرس في تمليك اردشير اتخذ ذلك ذريعة إلى التعنت، وبسط يده في القتل، وجعله سبباً للطمع في الملك احتقاراً لأردشير لصغر سنه، فأقبل بجنده نحو المدائن فتحول اردشير وبهادر جسنس ومن بقي مِنْ نسل الملك إلى مدينة طيسفون، فحاصرهم شهريراز ونصب عليهم المجانيق فلم يظفر بشيء فأتاها من قبل المكيدة، فلم يبزل يخدع رئيس الحرس واصبهبد نيمروذ حتى فتحا له باب المدينة فدخلها، وقتل جماعة مِن الرؤساء وأخذ أموالهم، وقتل بعض أصحابه اردشير في إيوان خسرو شاه قباذ بأمر شهريراز، وكان مُلكه سنة وستة أشهر.

## ذكر ملك شهريراز

ولم يكن من بيت الملك، لما قتل أردشير جلس شهريراز واسمه فرخان على تخت المملكة، فحين جلس ضرب عليه بطنه فاشتد ذلك ثم عوفي، وتعاهد ثلاثة إخوة من أهل اصطخر على قتله غضباً لقتل أردشير وكانوا في حرسه، وكان الحرس يقفون سماطين إذا ركب الملك عليهم السلاح وبأيديهم السيوف والرماح، فإذا حاذى الملك بعضهم وضع جبهته على ترسه فوق الترس كهيئة السجود فركب شهريراز يوماً، فوقف الأخوة الثلاثة بعضهم قريب من بعض، فلما حاذاهم طعنوه فسقط ميتاً فشدوا في رجله حبلاً وجروه وساعدهم بعض العظماء، وتساعدوا على قتل جماعة قتلوا أردشير، وكان جميع مُلكه أربعين يوماً.

# ذكر مُلك بوران ابنة ابرويز بن هرمز بن أنوشروان

لما قُتل شهريراز مَلَّكَتْ الفرس بوران لأنهم لم يجدوا من بيت المملكة رجلاً يملكونه فلما ملكت أحسنت السيرة في رعيتها وعدلت فيهم فأصلحت القناطر ووضعت ما بقي من الخراج وردت خشبة الصليب على ملك الروم، وكانت مملكتها سنة وأربعة أشهر.

ذكر ملك أرزميدخت ملك المناسخت المناسبة المناسبة

ثم ملك بعدها رجل يقال له خشنشبنده (۱) من بني عم أبرويز الأبعدين، وكان ملكه أقل من شهر وقتله الجند لأنهم أنكروا سيرته.

# ذكر ملك أرزميدخت<sup>(۲)</sup> ابنة أبرويز

لما قتل خشنشبنده ملكت الفرس أرزميدخت ابنة أبرويز وكانت من أجمل النساء وكان عظيم الفرس يومئذ فرخهر من أصبهد خراسان فأرسل إليها يختطبها فقالت: إن التزوج للملكة غير جائز وغرضك قضاء حاجتك مني فصِرْ إليّ وقت كذا ففعل وسار إليها تلك الليلة فتقدمت إلى صاحب حرسها أنْ يقتله فقتله وطرح في رحبة دار المملكة فلما أصبحوا رأوه قتيلاً فغيبوه وكان ابنه رستم وهو الذي قاتل المسلمين بالقادسية خليفة أبيه بخراسان فسار في عسكر حتى نزل بالمدائن وسمل عيني أرزميدخت وقتلها وقيل بل سمّت، وكان مُلْكُهَا ستة أشهر.

قيل: ثم أتى رجلٌ يقال له كسرى بن مهرجسنس من عقب أردشير بن بابك كان ينزل الأهواز، فملكه العظماء ولبس التاج وقتل بعد أيام، وقيل: إن الذي ملك بعد أرزميدخت خرزادخسرو من ولدأبرويزوأمه كردية أخت بسطام. قيل: وجد بحصن الحجارة بقرب نصيبين فمكث أياماً يسيرة ثم خلعوه وقتلوه وكان ملكه ستة أشهر. وقال الذين قالوا ملك كسرى بن مهرجسنس أنه لما قتل طلب عظماء الفرس من له نسب ببيت المملكة ولو من النساء فأتوا برجل كان يسكن ميسان يقال له فيروز بن مهران جسنس ويسمى أيضاً جسنسنده أمه صهار بخت ابنة بزدانزان بن أنوشروان فملكوه وكان ضخم الرأس فلما تُوِّج قال: ما أضيق هذا التاج فتطيروا من كلامه فقتلوه في الحال. وقيل: كان قتله بعد أيام.

# ذکر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز

ثم إنَّ الفرس اضطرب أمرهم ودخل المسلمون بلادهم فطلبوا أحداً من بيت

<sup>(</sup>١) في الطبري : جشنسده .

<sup>(</sup>٢) في الطبرى : آزرميدخت .

المملكة ليملكوه ويقاتلوا بين يديه ويحفظوا بلادهم فظفروا بيزدجرد بن شهر بار بن أبرويز باصطخر فأخذوه وساروا به إلى المدائن ، فملكوه وآستقر في الملك غير أن ملكه كان كالخيال عند ملك أهل بيته ، وكان الوزراء والعظماء يدبرون ملكه لحداثة سنه ، وضعف أمر مملكة فارس ، واجترأ عليهم الأعداء وتطرقوا بلادهم ، وغزت العرب بلاده بعد أنْ مضى من ملكه سنتان ، وكان عُمره كله إلى أن قتل ثمانياً وعشرين سنة ، وبقي من أخباره ما نذكره إن شاء الله تعالى في موضعه من فتوح المسلمين .

هذا آخر ملوك الفرس ونذكر بعده التواريخ الإسلامية على سياقة سِنِيّ الهجرة ونقدم قبل ذلك الأيام المشهورة للعرب في الجاهلية ثم نأتي بعدها بالحوادث الإسلامية إن شاء الله تعالى . 

# ذكر ايام العرب في الجاهلية

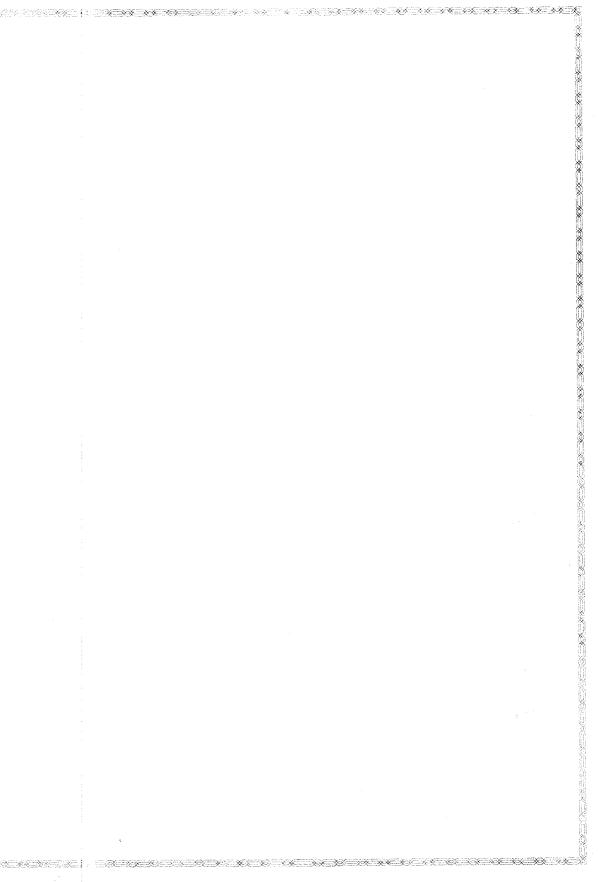

# ذكر أيام العرب في الجاهلية

لم يذكر أبوجعفر (١) من أيامها غيريوم ذي قار، وجَذيمة الأبرش، والزّباء، وطسم، وجَديس، وما ذكر ذلك إلا حيث أنهم ملوك، فأغفل ما سِوَىٰ ذلك، ونحن نذكر الأيام المشهورة والوقائع المذكورة التي اشتملت على جمع كثير وقتال شديد، ولَم أُعَرِّجُ على ذِكْر غارات تشتمل على النفر اليسير لأنه يكثر ويخرج عن الحصر فنقول وبالله التوفيق.

## ذكر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين

كان زهير بن جناب بن هبل بن عبدالله بن كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة الكلبي أحدَ من آجتمعت عليه قُضَاعة، وكان يدعى الكاهن لصحة رأيه، وعاش مائتين وخمسين سنة أوقع فيها مائتي وقعة \_ وقيل: عاش أربعمائة وخمسين سنة \_ وكان شجاعاً، مظفراً، ميمون النقيبة.

وكان سبب غزاته غطفان: أنَّ بني بغيض بن ريث بن غطفان حين خرجوا من تهامة ساروا بأجمعهم، فتعَرَّضَتْ لهم صداء وهي قبيلة من مذحج، فقاتلوهم وبنو بغيض سائرون بأهليهم وأموالهم، فقاتلوهم عن حريمهم فظهروا على صداء وفتكوا فيهم، فعزت بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالها، فلما رأوا ذلك قالوا: والله لنتخذن حرماً مثل مكة لا يقتل صيده ولا يهاج عائذُه فبنوا حَرَماً ووَلِيَهُ بنو مُرَّة بن عوف. فَلَمَّا بلغ فِعْلُهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب قال: «والله لا يكون ذلك أبداً وأنا حيّ، ولا

<sup>(</sup>١) أنظر الطبري : ١/٦٠٩ : ٦٢٨ ، ٦٢٩ : ٦٣٢ ، ١٩٣/٢ . ٢١٢ .

أخلى غطفان تتخذ حَرَماً أبداً، فنادى في قومه فأجتمعوا إليه، فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه عنهم.

وقال: إنَّ أعظم مأثرة يدخرها هو وقومه أنَّ يمنعوهم من ذلك.

فأجابوه فغزا بهم غطفان وقاتلهم أبرح قتال وأشدُّه، وظفر بهم زُهَيْر وأصـاب حاجته منهم، وأخذ فارساً منهم في حرمهم فقتله وعطل ذلك الحَـرَم، ثم مَنَّ علىٰ غطفان ورَدُّ النساء وأخذ الأموال، وقال زهير في ذلك:

> فلم تصبر لنا غيطفان لما فلولا الفضل منا ما رجعتم فدونكم ديرونا فاطلبوها فأناحيث لايخفى عليكم فقد أضحى لحي بني جناب نفينا نخوة الأعبداء عنا ولولا صبرنا يوم التقينا غداة تضرعوا لبني بغيض

تلاقينا وأحرزت النساء إلى علذراء شيمتها الحياء وأوتارا ودونكم اللقاء ليوث حين يحتضر اللواء فضاء الأرض والماء الرواء بأرماح أسنتها ظماء لقينا مشل ما لقيت صداء وصدق الطعن للنبوكي شفياء

وأما حربه مع بكر وتغلب ابني وائل، فكان سببها أنّ أبرهة حين طلع إلى نجد أتاه زهير فأكرمه وفضَّله على من أتاه من العرب؛ ثم أمَّره على بكر وتغلب ابني واثل فوليهم حتى أصابتهم سِنَّة فاشتد عليهم ما يطلب منهم من الخراج، فأقام بهم زهير في الحرب، ومنعهم من النجعة حتى يؤدوا ما عليهم فكادتٌ مواشيهم تهلك.

فلما رأى ذلك ابن زيابة أحد بني تيم الله بن ثعلبة، وكان فاتكاً أتى زهيراً وهو نائم فاعتمد التيمي بالسيف على بطن زهير فمر فيها حتى خرج من ظهره مارقاً بين الصفاق، وسلمت أمعاؤه وما في بطنه، وظن التيمي أنه قد قتله، وعَلِمَ زهير أنه قــد سَلِم فلم يتحرك لئلا يجهز عليه فسكت، فأنصرف التيمي إلى قومه، فأعلمهم أنه قتـل زهيراً فسرَّهم ذلك ولم يكن مع زهير إلا نفر من قومه، فأمرهم أنْ يظهروا أنَّه ميت وأنَّ يستأذُّوا بكراً وتغلب في دفنه، فإذا أذنوا دفنوا ثياباً ملفوفة وساروا به مُجِدِّيْن إلى قومهم، ففعلُوا ذلك، فأذنت لهم بكر وتغلب في دفنه، فحفروا وعمّقوا ودفنوا ثياباً ملفوفة لم يشك مَنْ رآها أنّ فيها ميتاً، ثم ساروا مجدين إلى قومهم، فجمع لهم زهيرُ الجموع وبلغهم الخبر، فقال ابن زيابة:

طعنة ما طعنت في غبش الليد حين يحمى له المواسم بكر خانني السيف إذ طعنت زهيراً

ل زهيراً وقد توافى الخصوم أين بكر وأين منها الحلوم؟ وهو سيف مضلل مشووم

وجمع زهير مَنْ قَدِرَ عليه من أهل اليمن، وغزا بكراً وتغلب وكانوا علموا به فقاتلهم قتالاً شديداً آنهزمت به بكر، وقاتلت تغلب بعدها فآنهزمت أيضاً، وأسر كليب ومهلهل ابنا ربيعة، وأخذت الأموال وكثرت القتلى في بني تغلب، وأسر جماعة من فرسانهم ووجوههم، فقال زهير في ذلك من قصيدة:

أين أين الفرار من حذر المو إذ أسرنا مهلهاً وأحماه وسبينا من تغلب كلً بيضا حين يمدعو مهلهاً يمالبكر ويحكم ويحكم أبيح حماكم وهم هماربون في كمل فج واستدارت رحى المنايا عليهم فهم بدين همارب ليس يألو فضل العيز عيزنا حين نسمو

ت إذ يتقون بالأسلاب؟ وابن عمرو في القيد وابن شهاب ء رقود الضحى برود الرضاب ها أهذي حفيظة الأحساب يابني تغلب أنا ابن رضاب كشريد النعام فوق الروابي بليوث من عامر وجناب وقتيل معفر في التراب مثل فضل السماء فوق السحاب

وأما حربه مع بني القين بن جسر فكان سببها أنّ أختاً لزهير كانت متزوجة فيهم، فجاء رسولها إلى زهير ومعه صرة فيها رمل وصرة فيها شوك قتاد. فقال زهير: إنها تخبركم أنه يأتيكم عدو كثير ذو شوكة شديدة فأحتملوا. فقال الجلاح بن عوف السحمي: لا نحتمل لقول امرأة، فظعن زهير وأقام الجلاح وصبّحه الجيش فقتلوا عامة قوم الجلاح، وذهبوا بأموالهم وماله، ومضى زهير، فأجتمع مع عشيرته من بني جناب، وبلغ الجيش خبره فقصدوه فقاتلهم وصبر لهم، فهزمهم، وقتل رئيسهم فانصرفوا عنه خائبين، ولما طال عمر زهير وكبر سنه استخلف ابن أخيه عبدالله بن عليم فقال زهير

يوماً: ألا إنّ الحيّ ظاعن. فقال عبدالله: ألا إن الحيّ مقيم، فقال زهير: من هذا المخالف على ؟

فقالوا: ابن أخيك عبدالله بن عليم. فقال: أعدى الناس للمرء ابن أخيه، ثم شرب الخمر صرفاً حتى مات عمرو بن كلثوم التغلبي، وأبو عامر ملاعب الأسنة العامري.

<sup>(</sup>١) هي الخمر الخالص التي لم تُشَبُّ بمله .

#### ذكر يوم البردان

فكان من حديثه أنّ زياد بن الهبولة ملك الشام وكان من سَلِيْح بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أغار على حُبْر بن عَمْرو بن معاوية بن الحارث الكندي ملك عرب بنجد ونواجي العراق ـ وهو يلقب آكل المُرَار(۱) ـ وكان حُبْر قد أغار في كندة وربيعة على البحرين، فبلغ زياداً خبرَهم فسار إلى أهل حجر وربيعة وأموالهم وهم خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة فأخذ الحريم والأموال وسبى منهم هند بنت ظالم بن وهب بن الحارث بن معاوية وسمع حجر وكندة وربيعة بغارة زياد فعادوا عن غزوهم في طلب ابن الهبولة ومع حجر أشراف ربيعة عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان، وغيرهما فأدركوا عمراً بالبردان دون عين أباغ وقد أمن الطلب، فنزل حجر في سفح جبل ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر ون الجبل بالصَّحْصَحَان (۲) على ماء يقال له: «حفير»، فتعجل عوف بن محلم وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وقالا لحجر: «إنا متعجلان إلى زياد لعلنا نأخذ منه بعض ما أصاب منا» فسار إليه، وكان بينه وبين عوف إخاء فدخل عليه، وقال له: يا خير الفتيان آردد عليّ آمراًتي أمامة فردها عليه وهي حامل فولدت له بنتاً أراد عوف أن عمرو بن أبي ربيعة وقال: لعلها تلد أناساً فسميت أم أناس، يثدها فاستوهبها منه عمرو بن حمر بن حجر آكل المرار فولدت عَمْراً ويعرف بابن أم أناس،

ثم إنَّ عَمْرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خيرَ الفتيان آردد عليَّ ما أخذتَ من إبلي فرَدِّها عليه وفيها فحلها فنازعه الفحل إلى الإبل فصَرَعه عمرو.

<sup>(</sup>١) المُرَار : شجر واحده مُرَارة .

<sup>(</sup>٢) موضع بين حلب وتَدْمُر .

فقال له زياد: يا عمرو لو صرعتم يابني شيبان الرجال كما تصرعون الإبل لكنتم أنتم أنتم. فقال له عمرو: لقد أعطيتَ قليلًا وسميت جليلًا وجررت علىٰ نفسك وَيْلًا طويلًا ولتجدن منه ولا والله لا تبرح حتى أروي سنانى من دمك.

ثم ركض فرسه حتى صار إلى حجر فلم يوضح له الخبر، فأرسل سدوس بن شيبان بن ذهل وصليع بن عبد غنم يتجسسان له الخبر ويعلمان علم العسكر، فخرجا حتى هجما على عسكره ليلاً وقد قسم الغنيمة، وجيء بالشمع فأطعم الناس تمراً وسمناً، فلما أكل الناس نادى من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر، فجاء سدوس وصليع بحطب، وأخذا قدرتين من تمر، وجلسا قريباً من قبته ثم انصرف صليع إلى حجر، فأخبره بعسكر زياد وأراه التمر، وأما سدوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمر جلي؛ وجلس مع القوم يتسمع ما يقولون وهند امرأة حجر خلف زياد، فقالت لزياد: إن هذا التمر سدوس يده إلى حجر من هجر والسمن من دومة الجندل، ثم تفرق أصحاب زياد عنه فضرب سدوس يده إلى جليس له، وقال له: من أنت؟ مخافة أنْ يستنكره الرجل، فقال: أنا فقلان بن فلان ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمع كلامه؛ ودنا زياد من امرأة حجر فقبلها وداعبها، وقال لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت: ما هو ظن ولكنه يقين إنه والله لن يدع طلبك حتى تعاين القصور الحمر يعني قصور الشام وكأني به في فوارس من بني شيبان يذمرهم ويذمرونه، وهو شديد الكلب تزبد شفتاه كأنه بعير أكل مراراً فالنجاء فان وراءك طالباً حثيثاً، وجمعاً كثيفاً، وكيداً متيناً، ورأياً صلباً.

فرفع يده فلطمها، ثم قال لها: ما قلت هذا إلا من عجبك به وحبك له.

فقالت: والله ما أبغضت أحداً بغضي له؛ ولا رأيت رجلاً أحزم منه نائماً ومستيقظاً إنْ كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ. وكان إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عسا من لبن، فبينا هو ذات ليلة نائم وأنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود (۱) سالخ إلى رأسه فنحى رأسه فمال إلى يده فقبضها فمال إلى رجله فقبضها فمال إلى العس فشربه ثم مجه، فقلت: يستيقظ فيشربه فيموت فاستريح منه فانتبه من نومه فقال: عليَّ بالإناء فناولته فشمه ثم ألقاه فهريق فقال: أين ذهب الأسود، فقلت: ما رأيته فقال: كذبت

<sup>(</sup>١) يريد : ثعباناً .

والله، وذلك كله يسمعه سدوس فسار حتى أتى حجراً فلما دخل عليه قال:

أتاك المرجفون بأمر غيب على دهش وجئتك باليقين فمن يك قد أتاك بأمر لبس فقد آتى بأمر مستبين

ثم قص عليه ما سمع فجعل حجر يعبث بالمُرَار ويأكل منه غضباً وأسفاً ولا يشعر أنه يأكله من شدة الغضب، فلما فرغ سدوس من حديثه وجد حجر المُرار فَسمِّيَ يومئذ آكل المرار، والمرار نبت شديد المرارة لا تأكله دابة إلا قتلها.

ثم أمر حجر فنودي في الناس وركب، وسار إلى زياد فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم زياد وأهل الشام، وقتلوا قتلاً ذريعاً، واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم والسبي، وعرف سدوس زياداً فحمل عليه فاعتنقه وصَرَعه وأخذه أسيراً فلما رآه عمرو بن أبي ربيعة حسده فطعن زياداً فقتله فغضب سدوس وقال: قتلت أسيري ودِيَّتُهُ مَلِك!

فتحاكما إلى حجر فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك، وأعانهم مِنْ ماله. وأخذ حجر زوجته هنداً فربطها في فرسين ثم ركضهما حتى قطعاها، ويقال بل أحرقها، وقال فيها:

بعد هند لجاهل مغرور كل شيء أجن منها الضمير آية الحب حبها خيتعور إنَّ مَنْ غَـرَّهُ النسساءُ بشيءٍ حُلوة العين والـحــديث ومــر كـل أنثىٰ وإن بـدىٰ لـك منهــا

ثم عاد إلى الحيرة.

### [ نقد القصة ]

قلت: هكذا قال بعض العلماء أنّ زياد بن هبولة السليحي ملك الشام غزا حجراً وهذا غير صحيح لأن ملوك سليح كانوا بأطراف الشام مما يلي البر من فلسطين إلى قِنسُرِيْن (١) والبلاد للروم ومنهم أخذت غسان هذه البلاد وكلهم كانوا عمالاً لملوك الروم كما كان ملوك الحيرة عمالاً لملوك الفرس على البر والعرب، ولم يكن سليح ولا غسان

<sup>(</sup>١) مدينة بالشام بينها وبين حلب مَرْحلة .

مستقلين بملك الشام ولا بشبر واحد على سبيل التفرد والاستقلال، وقولهم ملك الشام غير صحيح، وزياد بن هبولة السليحي ملك مشارف الشام أقدم من حجر آكل المرار بزمان طويل لأن حجراً هو جد الحارث بن عمرو بن حجر الذي ملك الحيرة والعرب بالعراق أيام قباذ أبي أنو شروان، وبين ملك قباذ والهجرة نحو مائة وثلاثين سنة، وقد ملكت غسان أطراف الشام بعد سليح ستمائة سنة، وقيل: خمسمائة سنة، وأقبل ما سمعت فيه ثلثمائة سنة وست عشرة سنة، وكانوا بعد سليح ولم يكن زياد آخر ملوك سليح فتزيد المدة زيادة أخرى وهذا تفاوت كثير فكيف يستقيم أنْ يكون ابن هبولة الملك أيام حجر حتى يغير عليه؟

وحيث أطبقت رواة العرب على هذه الغزاة فلا بد من توجيهها، وأصلح ما قيل فيه:

إنّ زياد بن هبولة المعاصر لحجر كان رئيساً على قوم أو متغلباً على بعض أطراف الشام حتى يستقيم هذا القول والله أعلم.

وقولهم أيضاً إن حجراً عاد إلى الحيرة لا يستقيم أيضاً لأنّ ملوك الحيرة مِنْ ولد عديّ بن نصر اللخمي لم ينقطع ملكهم لها إلا أيام قباذ فإنه استعمل الحارث بن عمرو بن حجر آكل المرار كما ذكرناه قبل، فلما ولي أنو شروان عزل الحارث وأعاد اللخميين، ويشبه أنْ يكون بعض الكنديين قد ذكر هذا تعصباً والله أعلم. إنّ أبا عبيدة ذكر هذا اليوم ولم يذكر أنّ ابن هبولة من سليح بل قال هو غالب بن هبولة ملك مِنْ ملوك غَسّان ولم يذكر عوده إلى الحيرة فزال هذا الوهم.

[ الغريب : ]

(وسليح) بفتح السين المهملة وكسر اللام وآخره حاء مهملة.

# ذكر مقتل حجر أبي امرىء القيس والحروب الحادثة بمقتله إلى أن مات امرؤ القيس

نذكر أولاً سبب ملكهم العرب بنجد ونسوق الحادثة إلى قتله وما يتصل به فنقول:

كان سفهاء بكر قد غلبوا على عقلائها وغلبوهم على الأمر(۱) وأكل القوي الضعيف؛ فنظر العقلاء في أمرهم فرأوا أنْ يملكوا عليهم ملكاً يأخذ للضعيف من القوي؛ فنهاهم العرب، وعلموا أن هذا لا يستقيم بأن يكون الملك منهم لأنه يطيعه قوم ويخالفه آخرون، فساروا إلى بعض تبابعة اليمن وكانوا للعرب بمنزلة الخلفاء للمسلمين، وطلبوا منه أن يملك عليهم ملكاً، فملك عليهم حجر بن عمرو آكل المرار فقدم عليهم ونزل ببطن عاقل، وأغار ببكر فانتزع عامة ماكان بأيدي اللخميين من أرض بكر، وبقي كذلك إلى أن مات فدفن ببطن عاقل، فلما مات صار عمرو بن حجر آكل المرار وهو المقصور ملكاً بعد أبيه، وإنما قيل له: المقصور لأنه قصر على ملك أبيه، وكان أخوه معاوية وهو الجون على اليمامة، فلما مات عمرو ملك بعده ابنه الحارث، وكان شديد الملك بعيد الصوت. فلما ملك قباذ بن فيروز الفرس خرج في أيامه مزدك فدعا الناس إلى الزندقة كما ذكرناه، فأجابه قباذ إلى ذلك، وكان المنذر بن ماء السماء عاملًا للأكاسرة على الحيرة ونواحيها، فدعاه قباذ إلى الدخول معه فامتنع، فدعا الحارث بن عمرو إلى ذلك فأجابه فاستعمله على الحيرة، وطرد المنذر عن مملكته، وقيل: في تمليكه غير ذلك، وقد ذكرناه أيام قباذ.

فبقوا كذلك إلى أن ملك كسرى أنو شروان بن قباذ بعد أبيه، فقتل مزدك وأصحابه، وأعاد المنذر بن ماء السماء إلى ولاية الحيرة، وطلب الحارث بن عمرور وكان بالأنبار وبها منزله \_ فهرب بأولاده وماله وهجانه، وتبعه المنذر بالخيل من تغلب

<sup>(1)</sup> لا يخفى ما في هذه العبارة من القلق .

وإياد وبهراء فلحق بأرض كلب فنجا وانتهبوا ماله وهجانه، وأخذت تغلب ثمانية وأربعين نفساً من بني آكل المرار فيهم عمرو ومالك ابنا الحارث فقدموا بهم على المنذر فقتلهم في ديار بني مرينا، وفيهم يقول عمرو بن كلثوم:

وابنا بالملوك مصفدينا

فآبوا بالنهاب وبالسبايا

وفيهم يقول امرؤ القيس:

يساقون العشيسة يقتلونا ولكن في ديار بني مرينا ولكن في الدماء مرملينا وتنزع الحواجب والعيونا ملوك من بني حجر بن عمرو فلو في يسوم معركة أصيبوا ولم تغسل جماجمهم بغسل تسظل الطير عاكفة عليهم

وأقام الحارث بديار كلب فتزعُم كلب أنهم قتلوه، وعلماء كندة تزعم أنه خرج يتصيد فتبع تيساً (١) من الظباء فأعجزه فأقسم أن لا يأكل شيئاً إلا من كبده فطلبته الخيل فأتى به بعد ثلاثة وقد كاد يهلك جوعاً فشوى له بطنه فأكل فلذة من كبده حارة فمات.

ولما كان الحارث بالحيرة أتاه أشراف عدة قبائل من نزار فقالوا: إنا في طاعتك وقد وقع بيننا من الشر بالقتل ما تعلم ونخاف الفناء فوجه معنا بنيك ينزلون فينا فيكفون بعضنا عن بعض، ففرق أولاده في قبائل العرب فملك ابنه حجرا على بني أسد بن خزيمة وغطفان، وملك ابنه شرحبيل وهو الذي قتل يوم الكلاب على بكر بن واثل بأسرها وعلى غيرها، وملك ابنه معد يكرب ـ وهو غلفاء وإنما قيل له غلفاء لأنه كان يغلف رأسه بالطيب ـ على قيس عيلان وطوائف غيرهم، وملك ابنه سلمة على تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد بن زيد مناة من تميم، فبقي حجر في بني أسد وله عليهم جائزة وأتاوة كل سنة لما يحتاج إليه فبقي كذلك دهراً، ثم بعث إليهم مَنْ يجبي ذلك منهم وكانوا بتهامة وطردوا رسله وضربوهم، فبلغ ذلك حجراً فسار إليهم بجند من ربيعة وجند من جند أخيه من قيس وكنانة فأتاهم فأخذ سرواتهم وخيارهم، وجعل يقتلهم وجند من جند أخيه من قيس وكنانة فأتاهم فأخذ سرواتهم وخيارهم، وجعل يقتلهم بالعصا، وأباح الأموال، وسَيَرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم بالعصا، وأباح الأموال، وسَيَرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم بالعصا، وأباح الأموال، وسَيَرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم بالعصا، وأباح الأموال، وسَيَرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم بالعصا، وأباح الأموال، وسَيَرهم إلى تهامة. وحبس منهم جماعة من أشرافهم منهم

<sup>(</sup>١) التَّيْس : الذكر من المعز والظُّباء والوعول إذا أتى عليه حَوْل . جمعه تُيُوس ، وتيسَة .

عَبِيْد بن الْأَبْرَص الشاعر(١)، فقال شعراً يستعطفه لهم فرقّ لهم وأرسل مَنْ يردهم.

فلما صاروا على يوم منه تكهن كاهنهم وهو عوف بن ربيعة بن عامر الأسدي، فقال لهم: من الملك الصلهب. الغلاب غير المغلب، في الابل كأنها الربرب. هذا دمه يتثعب. وهو غدا أول من يستلب.

قالوا: ومن هو؟ قال: لولا بجيش نفس خاشية لاخبرتكم أنه حجر ضاحية فركبوا كل صعب وذلول حتى بلغوا إلى عسكر حجر فهجموا عليه في قبته فقتلوه، وطعنه علباء بن الحارث الكاهلي فقتله، وكان حجر قتل أباه فلما قتل قالت بنو أسد: يا معشر كنانة وقيس أنتم إخواننا وبنو عمنا والرجل بعيد النسب منا ومنكم وقد رأيتم سيرته وما كان يصنع بكم هو وقومه فانتهبوهم فشدوا على هجانه فانتهبوها، ولفوه في ربطة بيضاء وألقوه على الطريق فلما رأته قيس وكنانة انتهبوا أسلابه، وأجار عمرو بن مسعود عياله.

وقيل إن حجراً لما رأى اجتماع بني أسد عليه خافهم فاستجار عويمر بن شجنة أحد بني عطارد بن كعب بن زيد مناة بن تميم لبنته هند بنت حجر وعياله، وقال لبني أسد: إنْ كان هذا شأنكم فإني مرتحل عنكم ومخليكم وشأنكم. فودعوه على ذلك وسار عنهم وأقام في قومه مدة؛ ثم جمع لهم جمعاً عظيماً وأقبل إليهم مدلاً بمن معه، فتآمرت بنو أسد وقالوا: والله لئن قهركم لَيُحْكَمَنَ عليكم حكم الصبي، فما خير العيش حينئذ فموتوا كراماً.

فاجتمعوا وساروا إلى حجر فلقوه فاقتتلوا قتالاً شديداً، وكان صاحب أمرهم علباء بن الحارث، فحمل على حجر فطعنه فقتله، وانهزمت كندة ومن معهم، وأسر بنو أسد من أهل بيت حجر وغنموا حتى ملأوا أيديهم من الغنائم، وأخذوا جواريه ونساءه وما معهم، فاقتسموه بينهم.

<sup>(</sup>١) عَبِيد بن الأبرص ( -ح ٢٥ ق . هـ ) ـ ( ـ ٦٠٠ م ) .

هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم السعدي، الأسدي، أبو زياد: شاعر من دهاة الجاهلية وحكمائها، عاصر امرأ القيس، وله معه مناظرات ومناقضات، وعمر طويلًا حتى قتله النعمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم بؤسه. له ديوان.

انظر: الزركلي؛ الأعلام ٣٤٠: ٣٤٠ ـ ٣٤٠ ـ حاجي خليفة: كشف الظنون ١٠٤٨ ـ كسرم البستاني: مقدمة ديوان عبيد بن الأبرص.

وقيل: إن حجراً أخذ أسيراً في المعركة وجعل في قبة فوثب عليه ابن أخت علباء فضربه بحديدة كانت معه لأن حجراً كان قتل أباه، فلما جرحه لم يقض عليه، فأوصى حجر ودفع كتابه إلى رجل، وقال له: انطلق إلى ابني نافع، وكان أكبر أولاده فإن بكى وجزع فآتركه واستَقْرِهِم (١) واحداً واحداً حتى تأتي آمراً القيس وكان أصغرهم، فأيهم لم يجزع فآدفع إليه خيلي وسلاحي ووصيتي ـ وقد كان بَيَّن في وصيته من قتله وكيف كان خبره ـ .

فآنطلق الرجل بوصيته إلى ابنه نافع. فوضع التراب على رأسه، ثم أتاهم كلهم ففعلوا مثله ، حتى أتى امرأ القيس ، فوجده مع نديم له يشرب الخمر ويلعب معه بالنرد، فقال: «قُتِلَ حِجر» فلم يلتفت إلى قوله وأمسك نديمه. فقال له امرؤ القيس: اضرب. فضرب، حتى إذا فرغ قال: ما كنتُ لأفسد دستك.

ثم سأل الرسول عَنْ أمر أبيه كله فأخبره، فقال له: الخمر والنساء عَلَيَّ حرام حتىٰ أقتل مِنْ بني أسد مائة وأطلق مائة.

وكان حجر قد طرد امرأ القيس لقوله الشعر وكان يأنف منه ، وكانت أم امرىء القيس فاطمة بنت ربيعة بن الحارث أخت كليب بن وائل، وكان يسير في أحياء العرب يشرب الخمر على الغدران ويتصيد فأتاه خبر قَتْل أبيه وهو بدمون (٢)من أرض اليمن فلما سمع الخبر قال:

تطاول الليل علينا دّمون دمون إنا معشر يمانون وإننا لقومنا محبون ثم قال: «ضيعني صغيراً وحملني دمه كبيراً. لأصحو اليوم ولأسكر غداً . اليوم خمر وغداً أمر». فذهبت مثلاً.

ثم ارتحل حتى نزل ببكر وتغلب فسألهم النصر على بني أسد فأجابوه، فبعث العيون إلى بني أسد فنذروا به فلجأوا إلى بني كنانة وعيون آمرىء القيس معهم فقال لهم علماء بن الحارث: اعلموا أنَّ عيون امرىء القيس قد عادوا إليه بخبركم، وإنكم عند

<sup>(</sup>١) أي استعرضهم .

<sup>(</sup>٢) يوجد بهذا الاسم بلدان أحدهما قرب تريم بحضرموت وليست مرادة هنا والأخرى في بلاد كندة وهي التي يقصدها امرؤ القيس ، وقال صاحب القاموس : وكتنور موضع . (م) .

بني كنانة فأرحلوا بليل، ولا تعلموا بني كنانة.

فارتحلوا وأقبل آمرؤ القيس بمن معه من بكر وتغلب وغيرهم حتى انتهى إلى بني كنانة وهو يظنهم بني أسد فوضع السلاح فيهم وقال: يا لشارات المَلِك، يا لشارات الهمام. فقيل له: أبيت اللعن لسنا لك بثار، نحن بنوكنانة، فدونك ثارك فآطلبهم، فإنّ القوم قد ساروا بالأمس. فتبع بنى أسد ففاتوه ليلتهم فقال في ذلك:

ألا يما لهف هند اثر قوم وقاهم جدهم ببني أبيهم وأفلتهن علماء جريضا

هموا ثَانوا الشفاء فلم يُصَابوا وبالأشقين ما كان العقاب ولو أدركته صفر الوطاب

يعني ببني أبيهم: كنانة، فإنّ أسداً وكنانة ابني خزيمة هما أخوان. وقوله: ولو أدركته صفر الوطاب: قيل كانوا قتلوه واستاقوا إبله فصفرت وطابه من اللبن: أي خلت. وقيل: كانوا قتلوه فخلا جلده وهو وطابه من دمه بقتله.

فسار امرؤ القيس في آثار بني أسد فأدركهم ظُهْراً وقد تقطعت خيله وهلكوا عطشاً وبنو أسد نازلون على الماء فقاتلهم حتى كثرتْ القتلى بينهم وهربت بنـو أسد فلمـا أصبحت بكر وتغلب أبوا أن يتبعوهم وقالوا: قد أصبتَ ثارك.

فقال: لا والله. فقالوا: بلى ولكنك رجـلٌ مشؤوم، وكرهـوا قتلهم بني كنانـة فانصرفوا عنه.

ومضى إلى ازد شنوءة يستنصرهم فأبوا أن ينصروه؛ وقالوا: إخواننا وجيراننا، فسار عنهم ونزل بقيل يدعى مرثد الخير بن ذي جدن الحميري وكان بينهما قرابة فآستنصره على بني أسد، فأمده بخمسمائة رجل من حمير، ومات مرثد قبل رحيل امرىء القيس، وملك بعده رجل من حمير يقال له قرمل فزود امرأ القيس، ثم سير معه ذلك الجيش وتبعه شُذّاذ من العرب واستأجر غيرهم من قبائل اليمن، فسار بهم إلى بني أسد وظفر بهم.

ثم إنّ المنذر طلب امرأ القيس ولجّ في طلبه ووجه الجيوش إليه فلم يكن لامرىء القيس بهم طاقة وتفرق عنه من كان معه من حمير وغيرهم فنجا في جماعة من أهله ونزل، بالحارث بن شهاب اليربوعي وهو أبو عتيبة بن الحارث: فأرسل إليه المنذر

يتوعده بالقتال إن لم يسلمهم إليه فسلمهم، ونجا امرؤ القيس ومعه يزيد بن معاوية بن الحارث وابنته هند ابنة امرىء القيس وأدراعه وسلاحه وماله؛ فخرج ونزل على سعد بن الضباب الأيادي سيد قومه، فأجاره، ومدحه امرؤ القيس، ثم تحول عنه ونزل على المعلى بن تيم الطائي فأقام عنده وآتخذ إبلاً هناك، فعدا قوم من جديلة يقال لهم: بنو زيد عليها فأخذوها فأعطاه بنو نبهان معزى يحلبها فقال:

إذا لم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلتها العصيّ(١)

الأبيات. ثم رحل عنهم ونزل بعامر بن جوين، فأراد أن يغلب امرأ القيس على ماله وأهله فعلم امرؤ القيس بذلك، فانتقل إلى رجل من بني ثُعل يقال له حارثة بن مر، فاستجاره فأجاره، فوقعت بين عامر بن جوين والثعلي حرب، وكانت أمور كبيرة، فلما رأى امرؤ القيس أنّ الحرب قد وقعت بين طبىء بسببه خرج مِنْ عندهم، فقصد السموأل ابن عادياء اليهودي (٢) فأكرمه وأنزله، فأقام عنده امرؤ القيس ما شاء الله؛ ثم طلب منه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ليوصله إلى قيصر ففعل ذلك، وسار إلى الحارث وأودع أهله وأدراعه عند السموأل، فلما وصل إلى قيصر أكرمه، فبلغ ذلك بني أسد فأرسلوا رجلاً منهم يقال له الطماح كان امرؤ القيس قتل أخاً له، فوصل الأسدي وقد سير قيصر مع امرىء القيس جيشاً كثيفاً فيهم جماعة من أبناء الملوك، فلما سار امرؤ القيس قال الطماح لقيصر : إنّ امرأ القيس غَوِيّ عاهر، وقد ذكر أنه كان يراسل القيس قال الطماح لقيصر : إنّ امرأ القيس غَوِيّ عاهر، وقد ذكر أنه كان يراسل ابنتك ويواصلها وقال فيها أشهاراً أشهرها بها في العرب.

فبعث إليه قيصر بحُلَّة وشي منسوجة بالذهب مسمومة، وكتب إليه إني أرسلت بحلتي التي كنت ألبسها تكرمة لك فآلبسها وآكتب إليّ بخبرك مِنْ منزل منزل. فلبسها امرؤ القيس وسر بذلك فآسرع فيه السم وسقط جلده، فلذلك سمي «ذا القروح»، فقال آمرؤ القيس في ذلك:

<sup>(</sup>۱) تمامه:

إذا ما قام حالبها ارنت فتملأ وسمنا

كسأنَّ السقوم صبحهم نبعي وري وحسبك من غنى شبع وري

<sup>(</sup>٢) يذكر أنّ امرأ القيس قصد قبل ذلك عمرو بن درماء فأجاره وإلى هذا يشير صاحب اللزوميات بقوله : ويصبح الصقر في الدرماء معتقداً رأي امرىء القيس في عمر بن درماء (م)

ليلبسني مما يلبس أبؤسا(١) ولكنها نفس تساقط أنفسا

لقد طمح الطماح من نحو أرضه فلو أنها نفس تموت سوية

أجارتنا إنّ الخطوب تنوب

أجارتنا إنا غريبان ههنا

فلما وصل إلى موضع من بلاد الروم يقال له «أنقرة» احتُضِر بها، فقال: رب خطبة مسحنفره وطعنة مثعنجره وجفنة مستحيره حلت بأرض أنقره.

ورأى قبر امرأة من بنات ملوك الروم وقددفنت بجنب عسيب وهو جبل فقال:

وإني مقيم ما أقام عسيب وكل غريب للغريب نسيب

ثم مات فدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك.

ولما مات امرؤ القيس سار الحارث بن أبي شمر الغساني إلى السموأل بن عادياء، وطالبه بأدراع امرىء القيس وكانت مائة درع وبما له عنده فلم يعطه فأخذ الحارث ابناً للسموأل، فقال: إما أن تسلم الأدراع وإما قتلتُ ابنك فأبى السموأل أن يسلم إليه شيئاً فقتل ابنه فقال السموأل في ذلك:

وفيت بادرع الكندي إني وأوصى عادياً يوماً بأن لا بنى لى عادياً حصناً حصيناً

إذا ما ذم أقوام وفيت تهدم يا سموأل ما بنيت وماء كلما شئت استقيت(٢)

> وقد ذكر الأعشى هذه الحادثة فقال: كن كالسموأل إذ طاف الهمام به إذ سامه خطتي خسف فقال له فقال: غدر وثكل أنت بينهما فشك غير طويل ثم قال له:

في جحفل كسواد الليل جرار قل ما تشاء فإني سامع حار فاختر فما فيهما حظ لمختار اقتل أسيرك إني مانع جاري

<sup>(</sup>١) ويروى : ليلبسني من ردائه ما تلبسا . (م) .

<sup>(</sup>٢) ويوجد بتيماء بثران عظيمتان يقال لاحداهما : هداج ، وللآخرى ، وداج ، إحداهما بظاهر تيماء والأخرى داخلها ، ويقول عبد الحميد سعيد أنه رأى تسعأ وتسعين ساقية على الداخلة ( م ) .

وهي أكثر من هذا<sup>(١)</sup>.

(١) سبب هذه القصيدة كما في الأغاني أنّ الأعشى هجا رجلًا من بني كلب فاسره وهو لا يعرفه ونزل بشريح بن السمؤال وأحسن ضيافته ومر بالأسرى فنادى الأعشى شريحاً بهذه القصيدة وأولها:

شريع لا تسلمني اليوم إذ علقت حبالك اليوم بعد القيد اظفاري قد سرت ما بين بلقاء إلى عدن وطال في العجم تكراري وتسياري فكان أكرمهم عهداً وأوثقهم عقدا أبوك يعرف غير إنكار كالغيث ما استمطره جاد وابله وفي الشدائد كالمستأسد الضاري

كالغيث ما استمطروه جاد وابله وفي الشدائد كالمستأسد الضاري فاستوهب شريح الأعشى من الكلبي فأعطاه إليه وكفه بالمقام لا كرامة فطلب نجيبه ليذهب إلى أهله ومضى

فاستوهب شريح الاعشى من الكلبي فاعطاه إليه وكفه بالمقام لا كرامه فطلب تجيبه ليدهب إلى أهله ومصو من ساعته ، فلما علم به الكلبي طلبه ليكرمه فقال : قد مضى فأرسل في طلبه فلم يلحقه (م). 

### يوم خزاز

وكان من حديثه: أن ملكاً من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من مضر وربيعة وقضاعة، فوفد عليه وفد من وجوه بني معد منهم: سدوس بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة، وعوف بن محلم بن ذهل بن شيبان، وعوف بن عمرو بن جشم بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيان، وجشم بن ذهل بن هلال بن ربيعة بن زيد مناة بن عامر الضحيان، فلقيهم رجل من بهراء يقال له: عبيد بن قراد \_ وكان في الأسارى وكان شاعراً \_ فسألهم أن يدخلوه في عدة مَنْ يَسألون فيه، فكلموا الملك فيه وفي الأسارى فوهبهم لهم، فقال عبيد بن قراد البهراوي:

نفسي الفداء لعوف الفعال تداركني بعد ما قد هوي ولولا سدوس وقد شمرت وناديت بهراء كي يسمعوا ومن قبلها عصمت قاسط

وعوف ولابن هلال جشم ت مستمسكاً بعراقي (١) الوذم بي الحرب زلت بنعلي القدم وليس بآذانهم من صمم معدا إذا ما عزيز أزم

فاحتبس الملك عنده بعض الوفد رهينة، وقال للباقين: ائتوني برؤساء قومكم لأخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكم.

فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر، فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم واجتمعت معد على ما نذكره في مقتل واجتمعت معد على ما نذكره في مقتل كليب، فلما اجتمعوا عليه سار بهم، وجعل على مقدمته السفاح التغلبي وهو سلمة بن

<sup>(</sup>١) جمع عرقوة ، وإنما هما عرقوتان في الدلو .

خالد بن كعب بن زهير بن تيم بن أسامة بن مالك بن بكر بن حُبيب بن تغلب وأمرهم أن يوقدوا على خزاز ناراً ليهتدوا بها \_ وخزاز: جبل بطخفة ما بين البصرة إلى مكة ، وهو قريب من سالع وهو جبل أيضاً \_ وقال له: إنْ غشيك العدوُّ فأوقد نارَيْن ، فبلغ مذحجاً اجتماع ربيعة ومسيرها فأقبلوا بجموعهم واستنفروا مَنْ يليهم من قبائل اليمن وساروا إلى من فلما سمع أهل تهامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة .

ووصلت مذحج إلى خزاز ليلاً فرفع السفاح نارين فلما رأى كليب النارين أقبل اليهم بالجموع فصبَّحهم، فآلتقوا بخزاز فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثروا فيه القتل فآنهزمت مذحج وانفضت جموعها، فقال السفاح في ذلك:

وليلة بت أوقد في خراز هديت كتائباً متحيرات ضللن من السهاد وكنّ لولا سهاد القوم أحسب هاديات وقال الفرزدق يخاطب جريراً ويهجوه:

لولا فوارس تغلب ابنة وائل دخل العدوُّ عليك كلَّ مكان ضربوا الصنائع والملوك وأوقدوا نارين أشرفتا على النيران

وقيل: إنه لم يعلم أحد من كان الرئيس يوم خزاز لأن عمرو بن كلثوم وهو ابن ابنة كليب يقول:

ونحن غداة أوقد في خراز رفدنا فوق رفد الرافدينا فلو كان جده الرئيس لذكره ولم يفتخر بأنه رفد، ثم جعل من شهدخزازا متساندين فقال:

فكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة فيمن يليهم وصلنا صولة فيمن يلينا فقالوا له: استأثرت على إخوتك يعني مضر، ولما ذكر جده في القصيدة قال: ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد الاقد ولينا؟ فلم يدع به الرياسة يوم خزاز، وهي أشرف ما كان يفتخر له به(١).

<sup>(</sup>١) ولكن مهلهلًا قد افتخر بالرئاسة كما يفيده قوله من قصيدته التي أوردها صاحب جمهرة اشعار العرب في \_

[ الغريب ] :

(حُبَيْب) بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء تحتها نقطتان وآخره باء أخرى موحدة.

: المنتقيات وهو :

إلى رئيس الناس والمرتجى \* لعقدة الشدو رتق الفتوق \* من عرفت يوم خزازله \* عليا معد عند جبد لوثوق .

ووصف الحرب فيها ، وسنوردها في مراثي كليب فيثبت لك خلاف دعوى المؤلف . (م) .

# أيام البسوس ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب

وكان من حديث الحرب التي وقعت بين بكر وتغلب ابني وائل بن هنب بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان بسبب قتل كليب، واسمه وائل بن ربيعة بن الحرث بن زهير بن جشم بن بكر بن حُبَيْب بن عمرو بن غنم بن تغلب، وإنما لقب كليباً لأنه كان إذا سار أخذ معه جَرُو(١) كلب، فإذا مرّ بروضة أو موضع يعجبه ضربه ثم ألقاه في ذلك المكان وهو يصيح ويعوي، فلا يسمع عواءه أحد إلا تجنبه ولم يقربه وكان يقال له كليب وائل، ثم اختصروا فقالوا: كليب فغلب عليه:

وكان لواء ربيعة بن نزار للأكبر فالأكبر من ولده، فكان اللواء في عنزة بن أسد بن ربيعة وكانت سنتهم أنهم يوفرون لحاهم ويقصون شواربهم فلا يفعل ذلك من ربيعة إلا من يخالفهم ويريد حربهم .

ثم تحوّل اللواء في عبد القيس بن أفصى بن دعميّ بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار وكانت سنتهم إذا شتموا لطموا من شتمهم، وإذا لطموا قتلوا مَنْ لطمهم. ثم تحول اللواء في النمر بن قاسط بن هنب، وكان لهم غير سنة من تقدمهم، ثم تحول اللواء إلى بكر بن وائل فساؤوا غيرهم في فرخ طائر كانوا يوثقون الفرخ بقارعة الطريقة فإذا علم بمكانه لم يسلك أحد ذلك الطريق ويسلك مَنْ يريد الذهاب والمجيء عن يمينه ويساره. ثم تحول اللواء إلى تغلب فوليه وائل بن ربيعة، وكانت سنته ما ذكرناه من جرو الكلب، ولم تجتمع معد إلا على ثلاثة نفر: وهم عامر بن الظرب بن عمرو بن بكر بن يشكر بن الحرث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان، وهو الناس بن مضر بكر بن يشكر بن الحرث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان، وهو الناس بن مضر

<sup>(</sup>١) الجَرْو : الصغير من ولد الكلب والأسد والسباع . ( جمعه ) : جِرَاء ، أُجْرِ .

بالنون ـ وهو أخو الياس بن مضر، وكان قائد معد حين تمذحجت مذحج وسارت إلى تهامة وهي أول وقعة كانت بين تهامة واليمن.

والثاني ربيعة بن الحارث بن مرة بن زهير بن جشم بن بكر بن حبيب بن كلب وكان قائد معد يوم السلان بين أهل اليمامة واليمن.

والثالث وائل بن ربيعة وكان قائد معد يوم خزاز ففض جموع اليمن وهزمهم، وجعلت له معد قسم الملك وتاجه وطاعته وبقي زماناً من الدهر، ثم دخله زهو شديد وبغى على قومه حتى بلغ مِنْ بغيه أنه كان يحمي مواقع السحاب فلا يُرْعَىٰ حماه، وكان يقول: وحش أرض كذا في جِوَارِي فلا يصاد، ولا يورد أحدٌ مع إبله، ولا يوقد ناراً مع ناره، ولا يمر أحدٌ بين بيوته، ولا يُحتَبى في مجلسه.

وكانت بنو جشم وبنو شيبان اخلاطاً في دار واحدة إرادة الجماعة ومخافة الفرقة، وتزوج كليب جليلة بنت مرة بن شيبان بن ثعلبة وهي أخت جساس بن مرة ، وحمى كليب أرضاً من العالية في أول الربيع ، وكان لا يقربها إلا محارب ، ثم إن رجلاً يقال له سعد بن شميس بن طوق الجرمي نزل بالبسوس بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة وكان للجرمي ناقة اسمها سراب ترعى مع نوق جساس وهي التي ضربت العرب بها المثل، فقالت: أشأم من سراب، وأشأم من البسوس، فخرج كليب يوماً يتعهد الإبل ومراعيها فأتاها وتردد فيها؛ وكانت إبله وإبل جساس مختلطة فنظر كليب إلى سراب فأنكرها، فقال له جساس وهو معه هذه ناقة جارنا الجرمي ، فقال: لا تعد هذه الناقة إلى هذا الحمى . فقال جساس : لا ترعى إبلي مرعى إلا وهذه معها .

فقال كليب: لئن عادتْ لأضعن سهمي في ضرعها. فقال جساس: لئن وضعتَ سهمك في ضرعها لأضعن سنان رمحي في لَبِّتِك(١).

ثم تفرقا، وقال كليب لامرأته: أترين أنّ في العرب رَجلًا مانعاً مني جاره. قالت: لا أعلمه إلا جساساً، فحدثها الحديث، وكان بعد ذلك إذا أراد الخروج إلى الحمى منعته وناشدته الله أنْ لا يقطع رحمه، وكانت تنهى أخاها جساساً أن يسرح إبله.

ثم إنَّ كليباً خرج إلى الحمى وجعل يتصفح الإِبـل فرأى نــاقة الجــرمي فرمى

<sup>(</sup>١) الَّلَّبة : موضع القلادة من العنق ـ في أسفل العنق من كل شيء .

ضرعها فأنفذه فولّت ولها عجيج حتى بركت بفناء صاحبها، فلما رأى ما بها صرخ بالذل، وسمعت البسوس صراخ جارها فخرجت إليه، فلما رأت ما بناقته وضعت يدها على رأسها، ثم صاحت: واذلاه، وجساس يراها ويسمع، فخرج إليها، فقال لها: اسكتي ولا تُرَاعِي، وسكن الجرمي. وقال لهما: إني سأقتل جملًا أعظم من هذه الناقة، سأقتل غلالًا \_ وكان غلال فحل إبل كليب لم ير في زمانه مثله، وإنما أراد جساس بمقالته كليباً \_، وكان لكليب عين يسمع ما يقولون، فأعاد الكلام على كليب، فقال: لقد اقتصر من يمينه على غلال ولم يزل جساس يطلب غرة كليب، فخرج كليب يوماً آمناً، فلما بعد عن البيوت ركب جساس فرسه وأخذ رمحه وأدرك كليباً فوقف كليب، فقال له جساس: يا كليب الرمح وراءك.

فقال: إنْ كنت صادقاً فأقبل إليّ من أمامي ولم يلتفت إليـه فطعنـه فأرداه عن فرسه، فقال: يا جساس أغثني بشربة من ماء. فلم يأته بشيء، وقضى كليبٌ نحبه.

فأمر جساس رجلًا كان معه اسمه عمرو بن الحارث بن ذهل بن شيبان، فجعل عليه أحجاراً لئلا تأكله السباع، وفي ذلك يقول مهلهل بن ربيعة أخو كليب:

قتيل ما قتيل المرء عمرو أصاب فؤاده بأصم لدن فإن غداً وبعد غد لرهن جسيماً ما بكيت به كليبا سأشرب كأسها صرفاً وأسقى

وجساس بن مرة ذي صريم فلم يعطف هناك على حميم لأمر ما يقام له عظيم إذا ذكر الفعال من الجسيم بكأس غير منطقة مليم(١)

(١) وأنشد قصيدته التي أوردها صاحب الجمهرة في ضمن المنتقيات وهي :

والسد فهيدته التي اوردها فاحب الجمهره في حلت ركباب السبغي من واثبل يبا أيسها السجاني عملى قبومه جنباية لم يبدر ماكنهها كمقاذف يبوماً باجبرامه إن ركبوب السبحر مالم يكن ليس لمن لم يبعد في بغيمه (إلى آخر القصيدة الطويلة).

في رهط جساس شقال الوسوق مالم يكسن كان له بالخليق جان ولم يضح لها بالمطيق في هوة ليس لها من طريق ذا مصدر من تهلكات الغريق عداية تخريق ربح خريق

وفيها صراحة أنَّ رئاسة يوم وقعة خزز كانت لكليب وإنَّ أنكرها المؤلف وفيها شروط الصلح وهو ألحياء =

ولما قتل جساس كليباً انصرف على فرسه يركضه، وقد بدت ركبتاه فلما نظر أبوه مرة إلى ذلك قال: لقد أتاكم جساس بداهية، ما رأيته قط بادي الركبتين إلى اليوم.

فلما وقف على أبيه قال: مالك يا جساس، قال: طعنت طعنةً يجتمع بنو واثل غداً لها رقصاً. قال: ومَنْ طعنت؟ لأمك الثكل قال: قتلت كليباً. قال: أفعلت؟ قال نعم. قال: بئس والله ما جئت به قومك فقال جساس:

تاهب عنك أهبة ذي امتناع فإن الأمر جل عن التلاحي فإني قد جنيت عليك حربا تغص الشيخ بالماء القراح

فلما سمع أبوه قوله خاف خذلان قومه لما كان من لائمته إياه فقال يجيبه:

فإن تك قد جنيت عَلَيّ حربا تغص الشيخ بالماء القراح جمعت بها يديك على كليب فلا وكل ولا رث السلاح سألبس ثوبها واذود عني بها عار المذلة والفضاح

ثم إن مرة دعا قومه إلى نصرته فأجابوه وجَلُوا الأسنة، وشحذوا السيوف، وقَوَّمُوا الرماح، وتهيأوا للرحلة إلى جماعة قومهم.

وكان همام بن مرة أخو جساس، ومهلهل أخو كليب في ذلك الوقت يشربان، فبعث جساس إلى همام جارية لهم تخبره الخبر، فانتهت إليهما وأشارت إلى همام، فقام إليها فأخبرته، فقال له مهلهل: ما قالت لك الجارية؟ \_ وكان بينهما عهد أن لا يكتم أحدهما صاحبه شيئاً \_ فذكر له ما قالت الجارية وأحب أن يعلمه ذلك في مداعبة وهزل، فقال له مهلهل؛ أست أخيك أضيق من ذلك. فأقبلا على شربهما.

فقال له مهلهل: اشرب فاليوم خمر وغداً أمر، فشرب همام وهو حذر خائف.

فلما سكر مهلهل عاد همام إلى أهله، فساروا مِنْ ساعتهم إلى جماعة قومهم، وظهر أمر كليب فذهبوا إليه فدفنوه، فلما دُفِن شُقَّت الجيوب وخُمشت الوجوه وخرجت الأبكار وذات الخدور العواتق إليه، وقمن للمأتم فقال النساء لأخت كليب: أخرجي

<sup>=</sup> كليب واخبار القوم انه لا يترك تارة وتبين منزلة كليب وانه ملك تدين له العرب بذلك (م ـ بتصرف) .

جليلة أخت جساس عنافان قيامها فيه شماتة وعار علينا. وكانت امرأة كليب كما ذكرنا.

فقالت لها أخت كليب: آخُرُجِي عن مأتمنا فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترنا. فخرجت تجر عطافها فلقيها أبوها مرّة، فقال لها: ما وراءك يا جليلة؟ فقالت: ثكل العدد وحزن الأبد وفقد خليل. وقتل أخ عن قليل، وبين هذين غرس الأحقاد، وتفتت الأكباد. فقال لها أويكف ذلك كرم الصفح، وإغلاء الديات؟ فقالت: أمنية مخدوع ورب الكعبة، ألِبُدْنٍ تَدَعُ لك تغلب دم ربها!

ولما رحلت جليلة قالت أخت كليب: رحلة المعتدي وفراق الشامت، ويل غدا لأل مرة من الكرة بعد الكرة.

فبلغ قولها جليلة فقالت: وكيف تشمت الحرة بهَتْك سترها وترقب وترها! أسعد الله أختي ألا قالت: نفرة الحياء وخوف الأعداء. ثم أنشأت تقول:

يا ابنة الأقوام إن شئت فلا فإذا منا أنت تبينت الذي فإذ منا أنت تبينت الذي ان تكن أخت امرىء ليمت على جل عندي فعل جساس فيا فعل جساس على وجدي به فعل جساس على وجدي به تحمل العين قشت عين سوى تحمل العين قذى العين كما ينا قتيلاً قوض الدهر به عدم البيت الذي استحدثته ورماني قتله من كثب ينا نسائي دونكن البيوم قد ينا نسائي دونكن البيوم قد خصني قتل كليب بلظى ليس من يبكي ليوميهكن يشتفى المدرك بالشار وفي

تعجلي باللوم حتى تسالي يسوجب اللوم فلومي واعدلي شفق منها عليه فافعلي حسرتا فيما انجلت أو تنجلي قاطع ظهري ومدن أجلي أختها فانفقات لم أحفل تحميل الأم أذى ما تفتلي(١) سقف بيتي جميعاً من عل وإنثنى في هدم بيتي الأول رمية المصمى به المستأصل رمية المصمى به المستأصل خصني الدهر برزء معضل حن ورائي ولظى مستقبل من عرائي ولظى مستقبل دركي ثاري ثكيل المثكل

<sup>(</sup>١) تفتلي أي: تفطم فلا الصبي والمهر فلواً وفلاء عزله عن الرضاع أو فطمه كافلاه وافتلاه .

ليت كان دماً فاحتلبوا

دررا منه دمي من أكلحل ولعل الله أن يرتاح لي

وأما مهلهل واسمه عدي \_ وقيل، امرؤ القيس \_ وهو خال امرىء القيس بن حجر الكندي، وإنما لقب مهلهلاً لأنه أول من هلهل الشعر، وقَصَّد القصائد، وأول من كذب في شعره فإنه لما صحالم يرعه إلا النساء يصرخن ألا إن كليباً قُتِل، فقال وهو أول شعرٍ قيل في هذه الحادثة:

كنا نغار على العواتق أن ترى فخرجن حين توى كليب حسرا فترى الكواعب كالظباء عواطلا يخمشن من أدم السوجوه حسواسرا متسلبات نكدهن وقد وري ويقلن من للمستضيف إذا دعا أم لا تسساربا لجنزور إذا غندا أم من لاسباق الديات وجمعها كان الذخيرة للزمان فقد أتى يا لهف نفسى من زمان فاجع بمصيبة لاتستقال جليلة همدت حصوناً كنّ قبل ملاوذا أضحت وأضحى سورها من بعده فابكين سيد قلومه والدبنه وابكين للأيتام لما أقحطوا وابكين مصسرع جميسده متسزمسلا

بالأمس خارجة عن الأوطان(١) مستيقنات بعده بهوان إذ حان مصرعه من الأكفان(٢) من بعده ويعدن بالأزمان أجموافهمن بحرقة وروانسي أم من لخضب عوالي المران؟ ريح يقطع معقد الأشطان ولفادحات نوائب الحدثان؟ فقدانيه وأخيل ركن مكاني ألقى على بكلكل وجران غلبت عزاء القوم والنسوان لندوى الكهول معا وللشبان متهدم الأركان والبنيان شدت عليه قباطى الأكفان وابكين عند تخاذل الجيران بدمائه فلذاك ما أبكاني

<sup>(</sup>١) هذا الشعر غث ساقط يدرك صاحب الذوق الفرق بين ما قبله وبينـه مشتمل على ضرورات لا تليـق بعربِيّ مطبوع . (م) .

<sup>(</sup>٢) تركيب سخيف . (م) .

فلأتركن به قبائل تغلب قتلي بكل قرارة ومكان قتلى تعاورها النسور أكفها ينهشنها وحواجل الغربان

ثم انطلق إلى المكان الذي قتل فيه كليب فرأى دمه وأتى قبره فوقف عليه ثم قال:

إنّ تحت التراب حزماً وعزما وخصيماً ألد ذا معلاق حية في الوجار أربد لا ين غف الراقي (١)

ثم جز شعره، وقصَّر ثوبه، وهجر النساء، وترك الغزل، وحرم القمار والشراب، وجمع إليه قَوْمَه، وأرسل رجالًا منهم إلى بني شيبان.

فأتوا مرة بن ذهل بن شيبان وهو في نادي قومه، فقالوا له، إنكم أتيتم عظيماً بقتلكم كليباً بناقة، وقطعتم الرحم، وانتهكتم الحرمة، وإنا نعرض عليك خلالاً أربعاً لكم فيها مخرج ولنا فيها مقنع:

إما أنْ تحيي لنا كليباً، أو تدفع إلينا قاتله جساساً فنقتله به أو هماماً فإنه كفء له، أو تمكننا من نفسك فإنَّ فيك وفاء لدمه

فقال لهم: أما إحيائي كليباً فلستُ قادراً عليه، وأما دفعي جساساً إليكم فإنه غلام طعن طعنة على عَجَل وركب فرسه فلا أدري أيَّ بلاد قصد، وأما همام فإنه أبو عشرة وأخو عشرة وعم عشرة كلهم فرسان قومهم فلن يسلموه بجريرة غيره، وأما أنا فما هو إلا أن تجول الخيل جولة فأكون أول قتيل فما أتعجل الموت. ولكن لكم عندي خصلتان: أما إحداهما فهؤلاء أبنائي الباقون فخذوا أيهم شئتم فآقتلوه بصاحبكم، وأما الأخرى فإني أدفع إليكم ألف ناقة سود الحدق حمر الوبر.

فغضب القوم، وقالوا: قد أسأت ببذل هؤلاء وتسومنا اللبن من دم كليب.

ونشبت الحرب بينهم ولحقت جليلة زوجة كليب بأبيها وقومها، واعتزلت قبائل بكر الحرب وكرهوا مساعدة بني شيبان على القتال وأعظموا قتل كليب فتحولت لجيم ويشكر، وكف الحارث بن عباد عن نصرهم ومعه أهل بيته، وقال مهلهل عدة قصائد يرثى كُلَيْباً منها:

<sup>(</sup>١) هذا هو الشعر الفحل لا ما تقدّم ولعل الأول منحول . (م) .

كليب لا خير في الدنيا ومن فيها كليب أي فستى عنز ومكرمة نعى النعاة كليباً لي فقلت لهم الحزم والعزم كانيا من صنيعته القيائد الخيل تبردى في أعنتها من خيل تغلب ما تلقى أسنتها يهرهزون من الخطي مدمجة ليت السماء على من تحتها وقعت لا أصلح الله منا من يصالحكم [يوم عنيزة]

إذ أنت خليتها فيمن يخليها تحت السقائف إذ يعلوك سافيها؟ مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها ما كل آلائه يا قدوم أحصيها رهوا إذا الخيل لجت في تعاديها إلا وقد خضبوها من أعاديها صما أنابيبها زرقاً عواليها وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها(١)

فالتقوا أول قتال كان بينهم في قول يوم عنيزة وهي عند فلج، وكانا على السواء، فقال مهلهل:

كأنا غدوة وبني أبينا ولولا الريح أسمع أهل حجر

بجنب عنيزة رحيا مدير صليل البيض تقرع بالذكور(٢)

(١) ومنها : .

أهماج قمذاة عميني الادكمار وصار المليمل مشتمملاً عملينا وبست اراقب المجموزاء حمتى وأبكي والمنجوم مطلعات اصرف مقملتي في إثر قموم

هدوءاً فالدموع لها انهمار كأن البليل ليس له نهار تقارب في أوائلها انحدار كأن لم تحوها عني البحار تباينت البلاد بهم فغاروا

( إلى آخر القصيدة ): وهي من غرر المرثيات ، وقد أثبت قوة إرادته وصدق قوله حتى انه لم يخلع درعه \_ على ما يقولون \_ أربعين سنة . (م) .

(٢) هذان البيتان من قصيدة طويلة أوردها أبو علي القالي في أماليه ، وقد اشتملت على معظم الحروب فهي خير تاريخ لتلك الحروب ، أولها :

> الياتنا بني حسم انيري فإن يك بالذنائب طال ليلي

إلى أن يقول :

فلونبش المقابر عن كليب بيوم الشعثمين لَقَرَّعَيْناً

إذا أنت انقضيت فلا تحوري فقد أبكى من الليل القصير

في خبر بالذنائب أي زير وكيف لقاء مَنْ تحت القبور

فتفرقوا ثم بقوا زماناً.

ثم إنهم آلتقوا بماءٍ يقال له النهي كانت بنو شيبان نازلة عليه، ويروى أنها أول وقعة كانت بينهم، وكان رئيس تغلب مهلهل، ورئيس شيبان الحارث بن مرة، وكانت الدائرة لبني تغلب، وكانت الشوكة في بني شيبان واستحر القتال فيهم إلا إنه لم يقتل ذلك اليوم أحد من بني مرة.

### [ يوم الذنائب ]

ثم آلتقوا بالذنائب وهي أعظم وقعة كانت لهم، فظفرت بنو تغلب، وقتلت بكراً مقتلة عظيمة، وقتل فيها شراحيل بن مرة بن همام بن ذهل بن شيبان، وهو جد الحوفزان وجد معن بن زائدة، وقتل الحارث بن مرة بن ذهل بن شيبان، وقتل من بني ذهل بن ثعلبة عمرو بن سدوس بن شيبان بن ذهل وغيرهم من رؤساء بكر.

### [ يوم واردات ]

ثم آلتقوا يوم واردات فآقتتلوا قتالاً شديداً فظفرت تغلب أيضاً وكثر القتل في بكر فقتل همام بن مرة بن ذهل بن شيبان أخو جساس لأبيه وأمه، فمر مهلهل فلما رآه قتيلاً قال: «والله ما قتل بعد كليب أعز عليّ منك، وتالله لا تجتمع بكر بعدكما علىٰ خيرٍ أبداً.

وقيل: إنما قتل يوم القصيبات، وقيل يوم قضة قتله ناشرة، وكان همام قد التقطه ورباه وسماه ناشرة، وكان عنده فلما شب علم أنه تغلبي، فلما كان هذا اليوم جعل همام يقاتل فإذا عطش جاء إلى قرية له يشرب منها فتغفله ناشرة فقتله، ولحق بقومه تغلب، وكاد جساس يؤخذ فسلم، فقال مهلهل:

بىجىيىراً فى دم مىثىل العبير ويسخىتىلجىه خىدب كالىبىعىيىر وبىعض الىقىتىل أشىفى لىلصىدور

= وإني قبد تبركت بواردات ينوء بيصدره والرميح فيه هنكت به بيوت بني عباد

#### إلى أن قال:

قتيل ما قتيل المرء عمرو تركنا الخيل عاكفة عليهم

وجسساس بن مسرة ذو ضريسر كسأن السخيسل تسدحض في غسديسر

وهذا يدل على أنَّ هذه من آخر قصائده لأن فيها ذكر قتل بجير وجساس ، وبهؤلاء انتهت الحرب.

مشل الليوث بسترغب عرين

لــو أن خيلي أدركـتــك وجــدتهـم ويقول فيها :

ولأقضين بفعل ذاك ديوني ولأبكين بها جفون عيون من وقعنا يقذفن كل جنين ولأوردن الخيل بطن أراكة ولأقتلن جحاجحاً من بكركم حتى تظل الحاملات مخافة

وقيل في ترتيب الأيام: غير ما ذكرنا وسنذكره إن شاء الله تعالى .

وكان أبو نويرة التغلبي وغيره طلائع قومه، وكان جساس وغيره طلائع قومهم.

وآلتقى بعض الليالي جساس وأبو نويرة، فقال له أبو نويرة: آختر إما الصراع، أو الطعان، أو المسايفة. فآختار جساس الصراع فآصطرعا وأبطأ كلُّ واحدٍ منهما على أصحاب حَيِّه وطلبوهما فأصابوهما وهما يصطرعان وقد كاد جساس يصرعه، ففرقوا بينهما، وجعلت تغلب تطلب جساساً أشد الطلب، فقال له أبوه مرة: آلحق بأخوالك بالشام. فآمتنع فألحَّ عليه أبوه فَسَيره سراً في خمسة نفر، وبلغ الخبر إلى مهلهل، فندب أبا نويرة ومعه ثلاثون رجلاً من شجعان أصحابه فساروا مجدين فأدركوا جساساً فقاتلهم، فقتل أبو نويرة وأصحابه ولم يبق منهم غير رجلين، وجُرح جساس جرحاً شديداً مات منه وقُتل أصحابه فلم يسلم غير رجلين أيضاً فعاد كل واحد من السالمين الى أصحابه، فلما سمع مرة قَتْل ابنه جساس قال: إنما يحزنني إنْ كان لم يَقْتل منهم أحداً.

فقيل له: إنه قَتَلَ بيده أبا نويرة رئيس القوم، وقتل معه خمسة عشر رجلًا ما شركه منا أحد في قتلهم وقتلنا نحن الباقين.

فقال: ذلك مما يسكّن قلبي عن جساس.

وقيل: إن جساساً آخِر مَنْ قُتِلَ في حرب بكر وتغلب، وكان سبب قتله أن أخته جليلة كانت تحت كليب واثل، فلما قتل كليب عادت إلى أبيها وهي حامل ووقعت الحرب، وكان من الفريقين ما كان، ثم عادوا إلى الموادعة بعد ما كادت الفئتان تتفانى، فولدت أخت جساس غلاماً فسمته هجرساً، ورباه جساس، وكان لا يعرف أبا غيره فزوجه ابنته، فوقع بين هجرس وبين رجل من بكر كلام، فقال له البكري: ما أنت بمنته حتى نلحقك بأبيك.

فأمسك عنه، ودخل إلى أمه كثيباً حزيناً فأخبرها الخبر، فلما نام إلى جنب امرأته رأت مِنْ همه وفكره ما أنكرته، فقصت علنى أبيها جساس قصته، فقال: تأثر ورب الكعبة، وبات علنى مثل الرضف حتى أصبح، فأحضر الهجرس، فقال له: إنما أنت ولدي وأنت مني بالمكان الذي تعلم وزوجتك ابنتي، وقد كانت الحرب في أبيك زماناً طويلاً وقد اصطلحنا وتحاجزنا، وقد رأيتُ أنْ تدخل فيما دخل فيه الناس من الصلح، وأن تنطلق معي حتى نأخذ عليك مثل ما أخذ علينا.

فقال الهجرس: أنا فاعل. فحمله جساس على فرس ٍ فركبه ولبس لأمّته (١) وقال: مثلي لا يأتي أهله بغير سلاحه.

فخرجا حتى أتيا جماعة مِنْ قومهما فقص عليهم جساس القصة وأعلمهم أنّ الهجرس يدخل في الذي دخل فيه جماعتهم وقد حضر ليعقد ما عقدتم فلما قرَّبوا الدم وقاموا إلى العقد أخذ الهجرس بوسط رمحه ثم قال: وفرسي وأذنيه، ورمحي ونصليه، وسيفي وغراريه لا يترك الرجل قاتل أبيه وهو ينظر إليه. ثم طعن جساساً فقتله، ولحق بقومه وكان آخر قتيل في بكر، والأول أكثر.

ونرجع إلى سياقة الحديث.

فلما قُتِلَ جساس أرسل أبوه مُرَّة إلى مهلهل: إنك قد أدركتُ ثارك وقتلت جساسًا فأكفُف عن الحرب ودَعْ اللجاج والإسراف وأصلح ذات البين فهو أصلح للحيين وأنكأ لعدوهم، فلم يجب إلى ذلك.

وكان الحارث بن عُباد قد اعتزل الحرب فلم يشهدها، فلما قتل جساس وهمام ابنا مرة حمل ابنه بجيرا وهو ابن عمرو بن عُباد أخي الحرث بن عباد، فلما حمله على الناقة كتب معه إلى مهلهل: إنك قد أسرفت في القتل وأدركت ثارك سوى ما قتلت من بكر، وقد أرسلتُ ابني إليك فإما قتلته بأخيك وأصلحت بين الحيين، وإما أطلقته وأصلحت ذات البين، فقد مضى من الحيين في هذه الحروب مَنْ كان بقاؤه خيراً لنا ولكم.

<sup>(</sup>١) الَّلْأُمَةُ : أداة الحرب كلها من رمح ، وبيضة ، ومِغْفَر ، وسيف ، ودِرع .

فلما وقف على كتابه أخذ بجيراً فقتله وقال: بؤ بشسع نعل كليب (١).

فلما سمع أبوه بقتله ظن أنه قد قتله بأخيه ليصلح بين الحيين، فقال: نعم القتيل قتيلًا أصلح من بني وائل .

فقيل: إنه قال بؤ بشسع نعل كليب: فغضب عند ذلك الحارث بنُ عُبَاد وقال:

قسربا مسربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيال قسربا مسربط النعامة مني شاب رأسي وأنكرتني رجالي لم أكن من جناتها علم الله له وإني بحرّها اليوم صالي

فأتوه بفرسه النعامة ولم يكن في زمانها مثلها فَركِبَها، وولى أمر بكر وشهد حربهم، وكان أول يوم شهده يوم قضة وهو يوم تحلاق اللمم، وإنما قيل له تحلاق اللمم: لأن بكراً حلقوا رؤوسهم ليعرف بعضهم بعضاً إلا جحدر بن ضبيعة بن قيس ابو المسامعة فقال لهم: أنا قصير فلا تشينوني وأنا أشتري لمتي منكم بأول فارس يطلع عليكم فطلع ابن عناق فشد عليه فقتله؛ وكان يرتجز ذلك اليوم ويقول:

ردوا عليّ الخيل أن ألمت ان لم أقاتلهم فجروا لمتي وقاتل يومئذ الحارث بنُ عباد قتالًا شديداً، فقتل في تغلب مقتلة عظيمة، وفيه يقول طرَفة:

سائلوا عنا الذي يعرفنا بقوانا يوم تحلاق اللمم يوم تبدي البيض عن أسوقها وتلف الخيل أفواج النعم

وفي هذا اليوم أسر الحارث بن عباد مهلهلاً وآسمه عدي وهو لا يعرفه ؛ فقال له: دلني علني عديّ وأنا أُخلِي غنك .

فقال له المهلهل: عليك عهد الله بذلك إنْ دللتك عليه؟

قال: نعم. قال: فأنا عدي فَجَزَّ ناصيته وتركه وقال في ذلك:

<sup>(</sup>١) أي أقْتَل بدل شسع النعل ، وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم .

## لهف نفسي على عدي ولم أعرب حرف عدياً إذ أمكنتني اليدان

وكانت الأيام التي اشتدت فيها الحرب بين الطائفتين خمسة أيام: يوم عنيزة تكافؤا فيه وتناصفوا، ثم اليوم الثاني: يـوم واردات كان لتغلب على بكـر، ثم اليوم الثالث: الحنو كان لبكر على تغلب، ثم اليوم الرابع: يوم القصيبات أصيب بكر حتى ظنوا أنهم لن يستقيلوا، ثم اليوم الخامس: يوم قضة وهو يـوم التحـالق؛ وشهـده الحارث بن عباد.

ثم كان بعد ذلك أيام دون هذه منها يوم النَّقِيَّة (١)، ويـوم الفصيل لبكـر على تغلب، ثم لم يكن بينهما مزاحفة إنما كان مغاورات ودامت الحرب بينهما أربعين سنة.

ثم أن مهلهلًا قال لقومه: قد رأيتُ أن تُبْقُوا علني قومكم فإنهم يحبون صلاحكم، وقد أتت على حربكم أربعون سنة، وما لمتكم على ما كان من طلبكم بوتركم، فلومرت هذه السنون في رفاهية عيش لكانت تمل من طولها، فكيف وقد فني الحيان، وثكلت الأمهات، ويتم الأولاد، ونائحة لا تزال تصرخ في النواحي، ودموع لا ترقأ. وأجساد لا تدفن، وسيوف مشهورة، ورماح مشرعة! وإن القوم سيرجعون إليكم غدا بمودتهم ومواصلتهم، وتتعطف الأرحام حتى تتواسوا في قتال القتل (٢) فكان كما قال.

ثم قال مهلهل: أما أنا فما تَطِيْب نفسي أن أقيم فيكم ولا أستطيع أن أنظر إلى قاتل كليب (٣)، وأخاف أنْ أحملكم على الاستئصال، وأنا سائر إلى اليمن. وفارقهم وسار إلى اليمن، ونزل في جنب وهي حي من مذحج فخطبوا إليه ابنته فمنعهم فأجبروه على تزويجها وساقوا اليه صداقها جلوداً من أدم فقال في ذلك:

> جنب وكان الحباء من أدم ضرج ما انف خاطب بدم

أعـزز على تغلب بمـا لقيت أخت بني الأكـرمين من جشم انكحها فقدها الأراقم في لو بأبا نين (١) جاء يخطبها

<sup>(</sup>١) قرية من قرى البحرين لبني عامر بن عبد القيس .

<sup>(</sup>٢) في قتال الفتل لا معنى له ولو كانت ( في قبال النعل ) لكان اللفظ صحيحاً والمعنى مستقيماً . (م) .

<sup>(</sup>٣) كيف يمكنه أن ينظر إليه وقد مات قبل ذلك إلا أن يريد العشيرة كلها لمؤزارتهم جساساً عدهم قاتلين .

<sup>(</sup>٤) هما جبلان في البادية أبيض واسود . فالأبيض لبني اسد ، والأسود لفزازة .

الأراقم: بطن من جشم بن تغلب، يعني حيث فقدت الأراقم وهم عشيرتها تزوجها رجل من جنب بأدم.

ثم إن مهلهلاً عاد إلى ديار قومه، فأخذه عمرو بن مالك بن ضبيعة البكري أسيراً بنواحي هجر فأحسن إساره، فمر عليه تاجر يبيع الخمر قدم بها من هجر، وكان صديقاً لمهلهل فأهدى إليه وهو أسير زقاً من خمر، فآجتمع إليه بنو مالك فنحروا عنده بكراً، وشربوا عند مهلهل في بيته الذي أفرد له عمرو فلما أخذ فيهم الشراب تغنى مهلهل بما كان يقوله من الشعر ينوح به على أخيه كليب، فسمع منه عمرو ذلك، فقال: إنه لريان والله لا يشرب عندي ماء حتى يرد زبيب وهو فحل كان له لا يرد إلا خمساً في حمارة القيظ من مهلهل فلم يقدروا عليه حتى مات مهلهل عطشاً.

وقيل: إن ابنة خال مهلهل وهي ابنة المجلل التغلبي كانت امرأة عمرو وأرادت أن تأتي مهلهلًا وهو أسير فقال يذكرها:

ء لعوب لذيذة في العناق لا يؤاتي العناق من في الوثاق يا عدياً لقد وقتك الأواقى طفلة ما ابنة المجلل بيضا فآذهبي ما إليك غير بعيد ضربت صدرها إلى وقالت:

وهي أبيات ذوات عدد، فنقل شعره إلى عمرو بن مالك فحلف عمرو أنْ لا يسقيه الماء حتى يرد زبيب، فسأله الناس أن يورد زبيباً قبل وروده، ففعل وأورده وسقاه حتى يتحلل من يمينه، ثم إنه سقى مهلهلاً من ماء هناك هو أوخم المياه فمات مهلهل.

#### [ الغريب ] :

(عُبَاد) بضم العين وفتح الباء الموحدة وتخفيفها.

\* \* \*

# ذكر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب

قال أبو عبيدة: إنّ بكراً وتغلب ابني وائل اجتمعت للمنذر بن ماء السماء، وذلك بعد حربهم وكان الذي أصلح بينهم قيس بن شراحيل بن مرة بن همام، فغزا بهم المنذر بني آكل المرار، وجعل على بني بكر وتغلب ابنه عَمْرو بن هند، وقال: آغز أخوالك. فغزاهم، فاقتتلوا فآنهزم بنو آكل المرار وأُسِرُوا وجاؤوا بهم إلى المنذر فقتلهم، ثم انتقضت تغلب على المنذر ولحقت بالشام، ونحن نذكر سبب ذلك في أخبار شيبان إن شاء الله.

وعادت الحرب بينهم وبين بكر ، فخرج مَلِك غسان بالشام وهو الحارث بن أيي شمر الغساني ، فمر بأفاريق من تغلب فلم يستقبلوه ، وركب عمرو بن كلثوم التغلبي ، فلقيه ، فقال له : ما منع قومك ان يتلقوني؟

فقال: لم يعلموا بمرورك. فقال: لئن رجعت لأغزونهم غزوة تتركهم آيقاظاً لقدومي. فقال عمرو: ما آستيقظ قوم قط إلا نبل رأيهم وعزت جماعتهم فلا توقظن نائمهم. فقال: كأنك تتوعدني بهم، أما والله لتعلمن إذا نالت(١) غطاريف غسان الخيل في دياركم أنّ أيقاظ قومك سينامون نومة لا حلم فيها تجتث أصولهم وتنفي فلهم إلى اليابس الجدد، والنازح الثمد.

ثم رجع عمرو بن كلثوم عنه وجمع قومه وقال:

ألا فأعلم أبيت اللعن أنا أبيت اللعن نأبي ما تريد تعلم أنَّ محملنا ثقيل وأنَّ دبار كبتنا (٢) شديد

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ليس لها موقع ، ولو وضع بدلها ( أجالت ) لكان المعنى مستقيماً (م) .

<sup>(</sup>٢) دبار الشيء : آخره وعاقبته ، والكَبة : الدفعة في القتال ، وفي الأغاني « زناد كتبتنا » ( م ) .

وإنا ليس حي من معد يقاومنا إذا لبس الحديد

قلما عاد الحارث الأعرج غزا بني تغلب فاقتتلوا واشتد القتال بينهم، ثم انهزم الحارث وبنو غسان وقتل أخو الحارث عدد كثير، فقال عمرو بن كلثوم:

هلا عطفت على أخيك إذا دعا بالثكل ويل أبيك يا بن أبي شمر فذق الذي جشمت نفسك واعترف فيها أخاك وعامر بن أبي حجر

### يوم عين أباغ

وهو بين المنذر بن ماء السماء وبين الحارث بن الأعرج أبي شمر جبلة \_ وقيل أبو شمر عمرو بن جبلة بن الحرث بن طمر عمرو بن جبلة بن الحرث بن حجر بن النعمان بن الحرث الايهم بن الحرث بن مارية الغساني، وقيل: في نسبه غير هذا \_ وقيل: هو أزدي تغلب على غسان، والأول أكثر وأصح، وهو الذي طلب أدراع امرىء القيس من السمو أل بن عادياء، وقتل ابنه، وقيل: غيره والله أعلم.

وسبب ذلك أنّ المنذر بن ماء السماء ملك العرب سار من الحيرة في معد كلها حتى نزل بعين أباغ بذات الخيار، وأرسل إلى الحارث الأعرج بن جبلة بن الحارث بن ثعلبة بن حمرو، مزيقياء بن عامر الغساني ملك العرب بالشام إما أن تعطيني الفدية فأنصرف عنك بجنودي، وإما أنْ تأذن بحرب.

فأرسل إليه الحارث آنظرنا ننظر في أمرنا فجمع عساكره وسار نحو المنذر، وأرسل اليه يقول له: إنا شيخان فلا تهلك جنودي وجنودك ولكن يخرج رجل من ولدي ويخرج رجل من ولدك فمن قتل خرج عوضه آخر وإذا فني أولادنا خرجت أنا إليك فمن قتل صاحبه ذهب بالملك فتعاهدا على ذلك فعمد المنذر إلى رجل من شجعان أصحابه فأمره أن يخرج فيقف بين الصفين ويظهر أنه ابن المنذر فلما خرج أخرج إليه الحارث ابنه أبا كرب فلما رآه رجع إلى أبيه، وقال: إنّ هذا ليس بابن المنذر إنما هو عبده أو بعض شجعان أصحابه.

فقال: يا بني أجزعت من الموت! ما كان الشيخ ليغدر.

فعاد إليه وقاتله فقتله الفارس وألقى رأسه بين يدي المنذر وعاد، فأمر الحارث ابناً

له آخر بقتاله والطلب بثأر أخيه ، فخرج إليه فلما واقفه رجع إلى أبيه ؛ وقال : يا أبت هذا والله عبد المنذر.

فقال: يا بني ما كان الشيخ ليغدر.

فعاد اليه فشدّ عليه فقتله، فلما رأى ذلك شمر بن عمرو الحنفي، وكانت أمه غسانية وهو مع المنذر، فقال: أيها الملك إن الغدر ليس من شيم الملوك ولا الكرام، وقد غدرت بابن عمك دفعتين فغضب المنذر وأمر بإخراجه فلحق بعسكر الحارث فاخبره، فقال له: سل حاجتك.

فقال له حلتك وخلتك، فلما كان الغدعَبَّي الحارث أصحابه وحرضهم، وكان في أربعين ألفاً، واصطفوا للقتال فاقتتلوا قتالًا شديداً؛ فقُتل المنذر وهزمت جيوشه فأمر الحارث بابنيه القتيلين فحُمِلا على بعير بمنزلة العدلين، وجعل المنذر فوقهما فردا وقال: يا لعلاوة دون العدلين فذهبت مثلاً.

وسار إلى الحيرة فانهبها وأحرقها ودفن ابنيه بها وبني الغربين عليهما في قول بعضهم، وفي ذلك اليوم يقول ابن الرعلاء الضبابي:

> إن في الموت راحة الأشقياء إنما الميت ميت الأحياء

كم تسركنا بالعين عين أباغ من ملوك وسوقة أكفاء أمطرتهم سحائب الموت تترى ليس من مات فاستراح بميت

### يوم مرج حليمة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء السماء

لما قتل المنذر بن ماء السماء على ما تقدم ملك بعده ابنه المنذر وتلقب الأسود فلما استقر وثبت قدمه جمع عساكره، وسار الى الحارث الأعرج طالباً بثأر أبيه عنده، وبعث إليه إنني قد أعددت لك الكهول علنى الفحول. فأجابه الحارث: قد أعددت لك المُرد على الجُرد.

فسار المنذر حتى نزل بمرج حليمة، فتركه مَنْ به من غسان للأسود، وإنما سمي مرج حليمة بحليمة ابنة الحارث الغساني، وسنذكر خبرها عند الفراغ من هذا اليوم.

ثم إن الحارث سار فنزل بالمرج أيضاً، فأمر أهل القرى التي في المعرج أنْ يصنعوا الطعام لعسكره، ففعلوا ذلك وحملوه في الجفان، وتركوه في العسكر فكان الرجل يقاتل فإذا أراد الطعام جاء إلى تلك الجفان فأكل منها فأقامت الحرب بين الأسود والحارث أياماً ينتصف بعضهم من بعض، فلما رأى الحارث ذلك قعد في قصره، ودعا ابنته هنداً وأمرها فاتخذت طيباً كثيراً في الجفان وطيبت به أصحابه، ثم نادى : يا فتيان غسان من قتل ملك الحيرة زوجته ابنتي هند.

فقال لبيد بن عمرو الغساني لأبيه: يا أبت أنا قاتل ملك الحيرة أو مقتول دونه لا محالة، ولست أرضى فرسي فأعطني فرسك الزيتية فأعطاه فرسه.

فلما زحف الناس واقتتلوا ساعة شد لبيد على الأسود فضربه ضربة فألقاه عن فرسه وانهزم أصحابه في كل وجه ونزل فاحتز رأسه وأقبل به إلى الحارث وهو على قصره ينظر إليهم، فألقى الرأس بين يديه، فقال له الحارث شأنك بابنة عمك فقد زوجتكها.

فقال: بل أنصرف فأولى أصحابي بنفسى فإذا انصرف الناس انصرفت.

فرجع فصادف أخا الأسود قد رجع إليه الناس وهو يقاتل وقد اشتدت نكايته، فتقدم لبيد فقاتل فقتل ولم يقتل في هذه الحروب بعد تلك الهزيمة غيره، وانهزمت لخم هزيمة ثانية وقتلوا في كل وجه وانصرفت غسان بأحسن ظفر.

وذكر أن الغبار في هذا اليوم اشتد وكثر حتى ستر الشمس وحتى ظهرت الكواكب المتباعدة عن مطالع الشمس لكثرة العساكر لأن الأسود سار بعرب العراق أجمع، وسار الحارث بعرب الشام أجمع وهذا اليوم من أشهر أيام العرب، وقد فخر به بعض شعراء غسان فقال:

يـوم وادي حليمـة وازدلفنا بالعناجيج والرماح الظماء (۱) اذ شحنا أكفنا من رقاق رق من وقعها سنا السحناء (۲) وأتت هنـد بـالخلوق الى من كـان ذا نجدة وفضـل غناء ونصبنا الجفان في ساحة المر ج فـملنا إلى جفـان مـلاء

وقيل في قتله: غير ما تقدم ونحن نذكره، قال بعض العلماء: وكان سببه أن الحارث بن أبي شمر جبلة بن الحارث الأعرج الغساني خطب إلى المنذر بن المنذر اللخمي ابنته، وقصد انقطاع الحرب بين لخم وغسان، فزوجه المنذر ابنته هنداً، وكانت لا تريد الرجال فصنعت بجلدها شبيها بالبرص، وقالت لأبيها: أنا على هذه الحالة وتهديني لملك غسان!

فندم على تزويجها فأمسكها، ثم إن الحارث أرسل يطلبها فمنعها أبوها واعتل عليه، ثم إن المنذر خرج غازياً فبعث الحارث بن أبي شمر جيشاً إلى الحيرة فانتهبها وأحرقها، فانصرف المنذر من غزاته لما بلغه من الخبر، فسار يريد غسان، وبلغ الخبر الحارث فجمع أصحابه وقومه فسار بهم فتوافقوا بعين أباغ فاصطفوا للقتال فاقتتلوا واشتد الأمر بين الطائفتين فحملت ميمنة المنذر على ميسرة الحارث وفيها ابنه فقتلوه، وانهزمت الميسرة، وحملت ميمنة الحارث على ميسرة المنذر فانهزم من بها وقتل

<sup>(</sup>١) العناجيج : جياد الخيل والإبل .

<sup>(</sup>٢) السحناء : لينة البشرة ، والنعمة ، والهيئة ، واللون ، ويكون المعنى إن وَقْع هذه السيوف غير النعمة على الأعداء أو غير هيأتهم ولونهم (م) .

مقدمها فروة بن مسعود بن عمرو بن أبي رُبيعة بن ذهل بن شيبان، وحملت غسان من القلب على المنذر فقتلوه، وانهزم أصحابه في كل وجه فقتل منهم بَشَر كثير وأسر خلق كثير منهم من بني تميم ثم من بني حنظلة مائة أسير، منهم شأس بن عبدة فوفد أخوه علقمة بن عَبْدة الشاعر (١) على الحارث يطلب إليه أن يطلق أخاه ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولها:

طحابك قلب في الحسان طروب تكلفني ليلى وقد شط أهلها يقول فيها:

بعید الشباب عصر حان مشیب وعـادت عـواد بیننــا وخـطوب

فإن تسألوني بالنساء فإنني إذا شاب رأس المرء أو قل ماله يردن ثراء المال حيث وجدنه وخالد من غسان أهل حفاظها تخشخش أبدان الحديد عليهم كافلم ينج إلا شطبة بلجامها وإلا كمي ذو حفاظ كأنه وفي كل حيّ قد خبطت بنعمة فلا تحرمني نائلاً عن جناية

بصير بأدواء النساء طبيب في ودّهن نصيب وشرخ الشباب عندهن عجيب وهند وناس ما صنعت يشيب<sup>(۲)</sup> كما خشخشت بين الحصاد جنوب وإلا طمر كالقناة نجيب بما ابتل من حد الظبات خضيب فحق لشأس من نداك ذنوب فإني امرؤ وسط القباب غريب

فلما بلغ إلى قوله: ( فحُق لشأس من نداك ذنوب ) قال الملك: أي والله وأذنبة ثم أطلق شأساً وقال له: إن شئت الحباء وإن شئت أسراء قومك. وقال لجلسائه: إن اختار الحباء على قومه فلا خير فيه.

<sup>(</sup>۱) هو علقمة بن عَبْدَة بن النعمان بن ناشرة بن قيس (ت ح ٢٠ ق . هـ) ـ (٦٠٣ م) . شاعر جاهلي من بني تميم ، كان معاصراً لامرىء القيس ، وله معه مساجلات ، وله ديوان شعر .

انظر: الزركلي: الأعلام ٥/٨٥ ـ حاجي خليفة: كشف الظنون ٨٠٢ ـ ابن عساكر: تاريخ دمشق (خ) ٢ . ٢/٤٠٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول والذي في ديوانه :

وقاتل من غسان أهل حفاظها وهنب وفاس جالدت وشبيب (م).

فقال: أيها الملك ما كنت لأختار على قومي شيئاً.

فأطلق له الأسرى من تميم وكساه وحباه، وفعل ذلك بالأسرى جميعهم وزودهم زاداً كثيراً فلما بلغوا بلادهم أعطوا جيمع ذلك لشأس، وقالوا: أنت كنت السبب في إطلاقنا فاستعن بهذا على دهرك. فحصل له مال كثير من إبل وكسوة وغير ذلك.

#### [ الغريب ] :

عُبدة: بفتح العين والباء الموحدة.

وقيل في قتله أنه جمع عسكراً ضخماً وسار حتى نزل الشام وسار ملك الشام وهو عند الأكثر - الحارث بن أبي شمر، فنزل مرج حليمة وهو ينسب إلى حليمة بنت الملك ونزل الملك اللخمي في مرج الصفر؛ فسير الحارث فارسين طليعة أحدهما فارس خصاف وكانت فرسه تجري على ثلاث فلا تلحق، فسارا حتى خالطا القوم وقربا من الملك وأمامه شمعة فقتلا حاملها ففزع القوم، فاضطربوا بأسيافهم فقتل بعضهم بعضاً حتى أصبحوا وأتاهم رسل الحارث ملك غسان ببذل الصلح والأتاوة، وقال: إني باعث رؤوس القبائل لتقرير الحال، وندب أصحابه فانتدب له مائة غلام؛ وقيل: ثمانون علاماً فالبسهم السلاح وأمر ابنته حليمة أن تطيبهم وتلبسهم ففعلت فلما أمر بها لبيد بن عمرو فارس الزيتية قبلها فأتت أباها باكية، فقال: هو أسد القوم ولئن سلم لأنكحنه إياك. وأمره على القوم وساروا فلما قاربوا العسكر العراقي جمع الملك رؤوس أصحابه وجاءت الغسانيون وعليهم السلاح قد لبسوا فوقها الثياب والبرانس فلما تتاموا عند الملك أبدوا السلاح فقتلوا من وجدوا وقتل لبيد بن عمرو ملك العراقيين وأحيط بالغسانيين فقتلوا إلا لبيد بن عمرو فإن فرسه لم تبرح فاستوى عليها وعاد فأخبر الملك، بالغسانيين فقتلوا إلا لبيد بن عمرو فإن فرسه لم تبرح فاستوى عليها وعاد فأخبر الملك، فقال له: قد أنكحتك ابنتي حليمة، فقال: لا يتحدث الناس أني فل مائة.

ثم عاد إلى القوم فقاتل فقتل، وتفقد أهل العراق أشرافهم وإذا بهم قد قتلوا فضعفت نفوسهم لذلك وزحفت إليهم غسان فانهزموا.

قلت: قد اختلف النسابون وأهل السير في مدة الأيام وتقديم بعضها على بعض: واختلفوا أيضاً في المقتول فيها، فمنهم من يقول: إن يوم حليمة هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر، ومنهم من المنذر بن ماء السماء، ويوم أباغ هو اليوم الذي قتل فيه المنذر بن المنذر، ومنهم من

يقول بضد ذلك، ومنهم من يجعل اليومين واحداً فيقول: لم يقتل إلا المنذر بن ماء السماء، وأما ابنه المنذر فمات بالحيرة، وقيل: إن المقتول من ملوك الحيرة غيرهما فالصحيح أنّ المقتول هو المنذر بن ماء السماء لا شك فيه وأما ابنه ففيه خلاف كثير والأصح أنه لم يقتل، ومن أثبت قتله اختلفوا في سببه على ما ذكرناه.

وإنما ذكرت اختلافهم والحادثة واحدة لأن كل سبب منها قد ذكره بعض العلماء فمتى تركنا أحدهما ظن من ليس له معرفة أنّ كل سبب منها حادث مستقل وقد أهملناه، فأتينا بهما جميعاً لذلك ونبهنا عليه.

### ذكر قتل مضرط الحجارة

وهـو عمرو بن المنذر بن ماء السماء اللخمي صاحب الحيرة، وكان يلقب همضرط الحجارة » لشدة ملكه وقـوة سياسته، وأمه هند بنت الحارث بن عمرو المقصور بن آكل المرار وهي عمة امرىء القيس بن حجر بن الحارث، وكان سبب قتله أنه قال يوماً لجلسائه: هل تعلمون أن أحداً من العرب من أهل مملكتي يأنف أن تخدم أمه أمي ؟

قالوا: ما نعرفه إلا أن يكون عمرو بن كلثوم التغلبي، فإن أمه ليلى بنت مهلهل بن ربيعة وعمها كليب واثل، وزوجها كلثوم وابنها عمرو.

فسكت مضرط الحجارة على ما في نفسه، وبعث إلى عمروبن كلثوم يستزيره ويأمره أن تزور أمه ليلى أم نفسه هند بنت الحارث، فقدم عمرو بن كلثوم في فرسان من بني تغلب، ومعه أمه ليلى، فنزل على شاطىء الفرات، وبلغ عمرو بن هند قدومه، فأمر فضربت خيامه بين الحيرة والفرات وأرسل إلى وجوه أهل مملكته فصنع لهم طعاماً، ثم دعا الناس إليه، فقرب إليهم الطعام على باب السرادق، وجلس هو وعمرو بن كلثوم وخواص أصحابه في السرادق، ولأمه هند قبة في جانب السرادق وليلى أم عمرو بن كلثوم معها في القبة، وقد قال مضرط الحجارة لأمه: إذا فرغ الناس من الطعام ولم يبق إلا الطرف فنحي خدمك عنك فإذا دنا الطرف فاستخدمي ليلى ومريها فلتناولك الشيء بعد الشيء، ففعلت هند ما أمرها به ابنها فلما استدعى الطرف. فقالت (١) هند لليلى: ناوليني ذلك الطبق. قالت: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها. فالحت عليها فقالت ليلى: واذلاه يا آل تغلب.

<sup>(</sup>١) الأحسن أن تسقط الفاء (م).

فسمعها ولدها عمرو بن كلشوم فثار الدم في وجهه والقوم يشربون، فعرف عمرو بن هند الشرّ في وجهه ،وثار ابن كلثوم إلى سيف ابن هند وهومعلق في السرادق وليس هناك سيف غيره فأخذه، ثم ضرب به رأس مضرط الحجارة فقتله وخرج فنادى: يا آل تغلب فانتهبوا ماله وخيله وسبوا النساء وساروا فلحقوا بالحيرة فقال أفنون التغلبى:

رعا لتخدم ليلى أمه بموفق الملتا وأمسك من ندمانه بالمخنق(١)

لعمرك ما عمرو بن هند وقد دعا فقام ابن كلثوم إلى السيف مصلتا

# يوم الكُلاب الأول

قال ابن الكلبي أول من اشتد ملكه من كندة حجر آكل المرار بن عمرو بن معاوية بن الحارث الكندي، فلما هلك ملك بعد أبيه عمر ومثل ملك أبيه فسمي المقصور لأنه قصر على ملك أبيه، فتزوج عمرو أم إياس بنت عوف بن محلم

(١) وقد اشتملت معلقة عمرو بن كلثوم وصف هذه الواقعة فيقول في أولها :

الاهبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا

ويقول فيها :

أبا هند فلا تعجل علينا بأنا نورد الرايات بيضاً وان الضغن بعد الضغن يفشو وأيام لنا غر طوال وسيد معشر قد توجوه تركنا الخيل عاكفة عليه

وانظرنا نخبرك البقينا ونصدرهن حمراً قد روينا عليك ويخرج الداء الدفيينا عصبينا الملك فيها أن ندينا بتاج الجزيحمي المحجرينا مقلدة أعنتها صفونا

إلى أن قال :

باي مشيشة عمروبن هند بأي مشيشة عمروبن هند تهددنا وتوعدنا رويداً وإن قناتنا يا عمرو أعيت

ترى أنا نكون الأرذلينا تطيع بنا الوشاة وتزدرينا متى كننا لأمك مقتوينا على الأعداء قبلك أن تلينا

ولعل المؤلف لم يذكرها لشهرتها البالغة مبلغ التواتر ، فذكر لنا ما يخفى على العامة كقول افنون بخلاف المعلقة فإنها معلومة للخاصة والعامة (م).

الشيباني ؛ فولدت له الحارث فملك بعد أربعين سنة ، وقيل: ستين سنة فخرج يتصيد فرأى عانة وهي حمر الوحش فشد عليها فانفرد منها حمار فتتبعه وأقسم أنْ لا يأكل شيئاً قبل كبده وهو بمسحلان ، فطلبته الخيل ثلاثة أيام حتى أدركته فأتي به ، وقد كاد يموت من الجوع فشوى على النار وأطعم من كبده وهي حارة فمات ، وكان الحارث فرق بنيه في قبائل معد فجعل حجراً في بني أسد وكنانة وهو أكبر ولده ، وجعل شرحبيل في بكر بن وائل وبني حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم وبني أسيد بن عمرو بن تميم والرباب ، وجعل سلمة وهو أصغرهم في بني تغلب والنمر بن قاسط وبني سعد بن زيد مناة بن تميم ، وجعل ابنه معد يكرب ويعرف بغلفاء في قيس عيلان وقد تقدم هذا في قتل حجر أبي امرىء القيس ، وإنما أعدناه ههنا للحاجة اليه .

فلما هلك الحارث تشتت أمر أولاده وتفرقت كلمتهم، ومشى بينهم الرجال وكانت المغاورة بين الأحياء الذين معهم وتفاقم أمرهم حتى جمع كل واحد منهم لصاحبه الجموع وزحف إليه بالجيوش فسار شرحبيل فيمن معه من الجيوش، فنزل الكلاب وهو ماء بين البصرة والكوفة، وأقبل سلمة فيمن معه وفي الصنائع أيضاً وهم قوم كانوا مع الملوك من شذاذ العرب فأقبلوا إلى الكلاب وعلى تغلب السفاح بن خالد بن كعب بن زهير فاقتتلوا قتالاً شديداً وثبت بعضهم لبعض، فلما كان آخر النهار من ذلك اليوم خذلت بنو حنظلة وعمرو بن تميم والرباب بكر بن واثل وانهزموا، وثبتت بكر وانصرفت بنوسعد ومن معها عن تغلب، وصبرت تغلب ونادى منادي شرحبيل من أتاني برأس سلمة فله مائة من الإبل ونادى منادي سلمة من أتاني برأس شرحبيل فله مائة من الإبل، فاشتد القتال حينئذ كل يطلب أن يظفر لعله يصل إلى قتل أحد الرجلين ليأخذ مائة من الإبل، فكانت الغلبة آخر النهار لتغلب وسلمة ومضى شرحبيل منهزماً فتبعه ذو السنينة التغلبي فألتفت اليه شرحبيل فضربه على ركبته فأطن رجله، وكان ذو السنينة أخا أبي حنش لأمه، فقال لأخيه: قتلني الرجل وهلك ذو السنينة، فقال أبو حنش اللبن اللبن اللبن المرحبيل: قتلني الله ان لم أقتلك وحمل عليه فأدركه، فقال: يا أبا حنش اللبن اللبن اللبن يعني الدية.

فقال: قد هرقت لبناً كثيراً. فقال: يا أبا حنش أملكاً بسوقة؟ فقال: إن أخي ملكي. فطعنه فألقاه عن فرسه ونزل إليه فأخذ رأسه وبعث به إلى سلمة مع ابن عم له

فأتاه به وألقاه بين يديه فقال سلمة: لوكنت ألقيته أرفق من هذا، وعرفت الندامة في وجه سلمة والجزع عليه فهرب أبو حنش منه فقال سلمة:

الا أبلغ أبا حنش رسولًا لتعلم(۱) أن خير الناس طرا تداعت حوله جشم بن بكر

فمالك لا تجيء إلى الشواب؟ قتيل بين أحجار الكلاب وأسلمه جعاسيس الرباب(٢)

فأجابه أبو حنش فقال:

حباء أبيك يوم ضبيعات تقلدها أبوك إلى المصات (٣)

أحاذر أن أجيئك ثم تحبو وكانت غدرة شنعاء تهفو

وكان سبب يوم ضبيعات ان ابناً للحرث كان مسترضعاً في تميم وبكر ولدغته حية فمات فاخذ خمسين رجلًا من تميم وخمسين رجلًا من بكر فقتلهم به، ولما قتل شرحبيل قام بنو زيد مناة بن تميم دون أهله وعياله فمنعوهم، وحالوا بين الناس وبينهم حتى ألحقوهم بقومهم ومامنهم، ولما بلغ خبر قتله أخاه معد يكرب وهو غلفاء قال يرثيه:

كتجافي الاسرّ<sup>(٤)</sup> فوق الظراب<sup>(٥)</sup> قاعين ولا أسبع شرابي

ان جنبي عن الفراش لنابي من حديث نمى إليّ فما تر

أبا غسسان إنك لم تهني

تمرقموا في المنخيل وانسوها

(١) الذي في الصحاح ؛ تعلم بمعنى آعْلم ، فيكون اسم فعل ولكنه نسبه إلى عمرو بن معد يكرب ( م ) .

(٢) وقال الأخطل :

ولكن قد أهنت بني شهاب وماء سراتكم ينوم الكلاب

وكان عمه عبد يغوث بن دوس ثاني مَنْ ورد ماء الكلاب على فرسه الحرون وبهذين البيتين استدل ابن عبد ربه على أنّ بكراً كانت مع شرحبيل (م).

(٣) ولهما بيت ثالث أورده معلق الأغاني وهو :

تستابع سبعة كأنوا لام كاخبراج السفياج الحاورات (م)

(٤) الاسر : داء في سرة البعير إذا برك تجافى فيقال : بعير أسر ، وناقة سراء ، وأورد مثله عن أبي عمرو ،
 وابن الأعربي ، واستشهد بالبيت نفسه (م) .

(٥) الظراب جمع ظُرِب ـ ككَّتِف ـ : ما نتأ من الحجارة وحد طرفه أو الجبل المنبسط أو الصغير .

مرة كالذعاف أكتمها الذ من شرحبيل إذ تعاوره الأر يا بن أمي ولو شهدتك إذ تد ثم طاعنت من ورائك حتى أحسنت وائل وعادتها الاح يوم فرت بنو تميم وولت

اس على حرّ مَلّة(۱) كالشهاب ماح من بعد لذة وشباب عو تميما وأنت غير مجاب يبلغ الرحب أو تبز ثيابي سان بالحبو(۱) يوم ضرب الرقاب خيلهم يتقين بالأذناب

وهي طويلة (٣) ثم إنّ تغلب أخرجوا سلمة من بينهم فلجأ إلى بكر بن واثـل وانضم إليهم ولحقت تغلب بالمنذر بن امرىء القيس اللخمي .

#### [ الغريب ] :

الكُلاب: بضم الكاف.

أُسَيِّد بن عمرو بضم الهمزة وفتح السين المهملة وتشديد الياء المثناة من تحت. وذو السُنينة بضم السين المهملة تصغير سن.

والرِّبَاب بكسر الراء وتخفيف الباء الأولى الموحدة.

## يوم أوارة الأول

وهو يوم كان بين المنذر بن امرىء القيس وبين بكر بن وائل وكان سببه أن تغلب لما أخرجت سلمة بن الحارث عنها آلتجأ إلى بكر بن وائل كما ذكرناه آنفاً فلما صار عند بكر أذعنت له وحشدت عليه وقالوا لا يملكنا غيرك فبعث إليهم المنذر يدعوهم إلى طاعته فأبوا ذلك فحلف المنذر ليسيرن إليهم فإن ظفر بهم فليذبحنهم على قلة جبل أوارة حتى يبلغ الدم الحضيض وسار إليهم في جموعه فالتقوا باوارة فاقتتلوا قتالاً شديداً وأجلت الواقعة عن هزيمة بكر، وأسريزيد بن شرحبيل الكندي فامر المنذر بقتله فقتل:

<sup>(</sup>١) المَلَّة : الجمر .

<sup>(</sup>٢) ليست بالباء وإنما هي بالنون الموحدة من فوق ، قال في القاموس : الجنو كل ما فيه اعوجاج من البدن كعظم الحجاج واللحى والضلع والحني ومن غيره كالقلف ، والحقف ، وهذا هو المرادهنا . وهذا البيت لم يورده صاحب الأغاني ضمن الأبيات (م) .

<sup>(</sup>٣) ذكر في الأغانى أربعة أبيات بعد ذلك .

وقتل في المعركة بشر كثير، وأسر المنذر من بكر أسرى كثيرة فأمر بهم فذبحوا على جبل أوارة فجعل الدم يجمد فقيل له: أبيت اللعن لو ذبحت كل بكري على وجه الأرض لم تبلغ دماؤهم الحضيض ولكن لو صببت عليه الماء ففعل فسال الدم إلى الحضيض، وأمر بالنساء أن يحرقن بالنار وكان رجل من قيس بن ثعلبة منقطعاً إلى المنذر فكلمه في سبي بكر بن وائل فأطلقهن المنذر فقال الأعشى يفتخر بشفاعة القيسي إلى المنذر في بكر:

ومنا الذي اعطاه بالجمع ربه على فاقة وللملوك هباتها سبايا بني شيبان يوم أوارة على النار اذ تجلى به فتياتها

## يوم أوارة الثاني

كان عمرو بن المنذر اللخمي قد ترك ابناً له اسمه أسعد عند زرارة بن عدس التميمي فلما ترعرع مرت به ناقة سمينة فعبث بها فرمى ضرعها فشد عليه ربّها سويد أحد بني عبدالله بن دارم التميمي فقتله ، وهرب فلحق بمكة فحالف قريشاً ، وكان عمرو بن المنذر غزا قبل ذلك ومعه زرارة فأخفق ، فلما كان حيال جبلي طيء قال له زرارة: أي ملك إذا غزا لم يرجع ولم يصب فمل على طيء فإنك بحيالها فمال إليهم فأسر وقتل وغنم فكانت في صدور طيء على زرارة ، فلما قتل سويد أسعد وزرارة يومئذ عمرو فقال له عمرو بن ملقط الطائى يحرض عمراً على زرارة:

من مبلغ عمراً بأن المرء لم يخلق صباره ها أن عبجزة أمه بالسفح أسفل من أواره فاقتل زرارة لا أرى في القوم أوفى من زراره

فقال عمرو: يا زرارة ما تقول: قال: كذب قد علمت عداوتهم فيك. قال: صدقت.

فلما جن الليل سار زرارة مجداً إلى قومه ولم يلبث أن مرض فلما حضرته الوفاة قال لابنه: يا حاجب ضم إليك غلمتي في بني نهشل، وقال لابن أخيه عمرو بن عمرو: عليك بعمرو بن ملقط فإنه حرض عليّ الملك. فقال له: يا عماه لقد أسندت إلي أبعدهما شقة وأشدهما شوكة.

فلما مات زرارة تهيأ عمرو بن عمرو في جمع وغزا طيئاً فأصاب الطريفين طريف بن مالك وطريف بن عمرو وقتل الملاقط، فقال علقمة بن عبدة في ذلك:

ونحن جلبنا من ضرية خيلنا نجنبها حد الأكام قطاقطا أصبنا الطريف والطريف بن مالك وكان شفاء الواصبين الملاقطا

فلما بلغ عمرو بن المنذر وفاة زرارة غزا بني دارم وقد كان حلف ليقتلن منهم مائة فسار يطلبهم حتى بلغ أوارة وقد أنذروا به فتفرقوا فأقام مكانه؛ وبث سراياه فيهم فأتوه بتسعة وتسعين رجلًا سوى من قتلوه في غاراتهم فقتلهم، فجاء رجل من البراجم شاعر ليمدحه، فاخذه ليقتله ليتم مائة ثم قال: إن الشقي واقد البراجم، فذهبت مثلًا، وقيل: إنه نذر أن يحرقهم فلذلك سمي محرقاً فأحرق منهم تسعة وتسعين رجلًا واجتاز رجل من البراجم فشم قتار اللجم ؛ فظن أن الملك يتخذ طعاماً فقصده فقال: من أنت ؟ فقال: أبيت اللعن أنا وافد البراجم. فقال: إن الشقي وافد البراجم، ثم أمر به فقذف في النار فقال جرير للفرزدق:

أين الذين بنار عمرو أحرقوا أم أين أسعد فيكم المسترضع وصارت تميم بعد ذلك يعيرون بحب الأكل لطمع البرجمي في الأكل، فقال بعضهم:

إذا ما مات ميت من تميم فسرك أن يعيش فَجِيءُ بزاد بخبر أو بلحم أو بتمر أو الشيء الملفف في البجاد(١) تراه ينقب البطحاء حولا ليأكل رأس لقمان بن عاد

قيل: دخل الأحنف بن قيس على معاوية بن أبي سفيان فقال لـ معاويـة: ما الشيء الملفف في البجاد يا أبا بحر؟ قال: السخينة يا أمير المؤمنين.

والسخينة (٢) طعام تعير به قريش كما كانت تعير تميم بالملفف في البجاد. قال: فلم ير متمازحان أوقر منهما.

<sup>(</sup>١) البجاد - ككِتَاب! : كساء مخطط.

<sup>(</sup>٢) السخينة : طعام رقيق يتخذ من دقيق .

# ذكر قتل زهير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المري وذكر يوم الرحرحان

كان زهير بن جذيمة بن رواحة بن ربيعة بن مازن بن الحارث بن قطيعة بن عبس العبسي هو والد قيس بن زهير صاحب حرب داحس والغبراء سيد قيس عيلان فتزوج إليه ملك الحيرة وهو النعمان بن امرىء القيس جد النعمان بن المنذر لشرفه وسؤدده، فأرسل النعمان إلى زهير يستزيره بعض أولاده فأرسل ابنه شأساً، وكأن أصغر ولده فأكرمه وحباه فلما انصرف إلى أبيه كساه حللا وأعطاه مالاً طيباً، فخرج شأس يريد قومه فبلغ ماء من مياه غنى بن أعصر، فقتله رباح بن الأشل الغنوي وأخذ ما كان معه، وهو لا يعرفه، وقيل لزهير: إن شأساً أقبل من عند الملك وكان آخر العهد به بماء من مياه غني، فسار زهير إلى ديار غني وهم حلفاء في بني عامر بن صعصعة فاجتمعوا عنده فسألهم عن ابنه فحلفوا أنهم لم يعلموا خبره، قال: لكني أعلمه، فقال له أبو عامر: فما الذي يرضيك منا؟ قال: واحدة من ثلاث: إما تحيون ولدي، وإما تسلمون إليّ غنياً حتى يرضيك منا؟ قال: واحدة من ثلاث: إما تحيون ولدي، وإما تسلمون إليّ غنياً حتى أقتلهم بولدي، وإما الحرب بيننا وبينكم ما بقينا وبقيتم.

فقالوا: ما جعلت لنا في هذه مخرجاً أما إحياء ولدك فلا يقدر عليه إلا الله، وأما تسليم غني إليك فهم يمتنعون مما يمتنع منه الأحرار، وأما الحرب بيننا فوالله إننا لنحب رضاك ونكره سخطك، ولكن إن شئت الدية وإنْ شئت تطلب قاتل ابنك فنسلمه إليك أو تهب دمه فإنه لا يضيع في القرابة والجوار.

فقال: ما أفعل إلا ما ذكرت. فلما رأى خالد بن جعفر بن كلاب تعدي زهير على أخواله من غَنِي (١) قال: والله ما رأينا كاليوم تعدي رجل على قومه.

<sup>(</sup>١) بفتح الغين المعجمة والنون المكسورة والياء المشددة \_ كعَلِيّ \_ : حي من غطفان .

فقال له زهير: فهل لك أن تكون طلبتي عندك وأترك غنياً؟ قال: نعم، فانصرف زهير وهو يقول:

فلولا كلاب قد أخذت قرينتي برد غني أعبدا وموالياً ولكن حمتهم عصبة عامرية يهزون في الأرض القصار العواليا مساعير في الهيجا مصاليت في الوغى (١) أخوهم عزيز لا يخاف الأعاديا يقيمون في دار الحفاظ تكرما اذا ما فُنِيّ (٢) القوم أضحت خواليا

ثم إنه أرسل امرأة وأمرها أن تكتم نسبها، وأعطاها لحم جزور سمينة وسيّرها إلى غني لتبيع اللحم بطيب وتسأل عن حال ولده، فانطلقت المرأة إلى غني وفعلت ما أمرها. فانتهت إلى امرأة رباح بن الأشل وقالت لها: قد زوجت بنتاً لي وأبغي الطيب بهذا اللحم. فأعطتها طيباً وحدثتها بقتل زوجها شأساً فعادت المرأة إلى زهير، وأخبرته فجمع خيله، وجعل يغير على غني حتى قتل منهم مقتلة عظيمة؛ ووقعت الحرب بين بني عبس وبني عامر، وعظم الشر.

ثم إن زهير أخرج في بنيته (٣) وأهل بيته في الشهر الحرام إلى عكاظ فالتقى هو وخالد بن جعفر بن كلاب، فقال له خالد: لقد طال شرّنا منك يا زهير. فقال زهير: أما والله ما دامت لي قوة أدرك بها ثاراً فلا انصرام له، وكانت هوازن تؤتي زهير بن جذيمة الأتاوة كل سنة بعكاظ، وهو يسومها الخسف وفي أنفسها منه غيظ وحقد، ثم عاد خالد وزهير إلى قومهما، فسبق خالد إلى بلاد هوازن فجمع إليه قومه وندبهم إلى قتال زهير، فأجابوه وتأهبوا للحرب وخرجوا يريدون زهيراً وهم على طريقه وسار زهير حتى نزل على أطراف بلاد هوازن، فقال له ابنه قيس: انج بنا من هذه الأرض فإنا قريب من عدونا.

فقال له: يا عاجز وما الذي تخوفني به من هوازن وتتقي شرها؟ فأنا أعلم الناس بها.

<sup>(</sup>١) المساعير : جمع مُسَعِّر وهو موقد النار ، والمصاليت : الماضون ، والهيجاء ، والوغى : الحرب .

<sup>(</sup>٢) جمع فناء .

<sup>(</sup>٣) في نسخة : بيته ، ولعلها قرينته (م) .

فقال ابنه: دع عنك اللجاج وأطعني وسر بنا فإني خائف عاديتهم، وكانت تماضر بنت الشريد بن رباح بن يقظة بن عصية السلمية أم ولد زهير وقد أصاب بعض اخوتها دماً فلحق ببني عامر وكان فيهم، فأرسله خالدعيناً ليأتيه بخبر زهير فخرج حتى أتاهم في منزلهم، فيعلم قيس بن زهير حاله وأراد هو وأبوه أن يوثقوه ويأخذوه معهم إلى أن يخرجوا من أرض هوازن، فمنعت أخته فأخذوا عليه العهود أن لا يخبر بهم وأطلقوه، فسار إلى خالد ووقف إلى شجرة يخبرها الخبر، فركب خالد ومن معه إلى زهير وهو غير بعيد منهم فاقتتلوا قتالاً شديداً، والتقى خالد وزهير فاقتتلا طويلاً ثم تعانقا فسقطا على الأرض، وشد ورقاء بن زهير على خالد وضربه بسيفه فلم يصنع شيئاً لأنه قد ظاهر بين ذرعين، وحمل جندح بن البكاء وهو ابن امرأة خالد على زهير فقتله، وهو وخالد يعتركان، فثار عالد عنه، وعادت هوازن إلى منازلها، وحمل بنو زهير أباهم إلى بلادهم، فقال ورقاء بن زهير في ذلك:

رأيت زهيراً تحت كلكل خالد (۱) الى بطلين يعتبران كلاهما (۳) فشلت يميني يوم أضرب خالداً فياليت أني قبل أيام خالد لعمري لقد بشرت بي إذ ولدتني فلا يدعني قومي صريحاً بحرة فطر خالد إن كنت تسطيع طيرة أتسك المنايا إن بقيت بضربة

فأقبلت أسعى كالعجول أبادر (٢) يريد رياش السيف والسيف نادر ويمنعه مني الحديد المظاهر (٤) وقبل زهير لم تلدني تماضر فماذا الذي ردت (٥) عليك البشائر لأن كنت مقتولاً ويسلم عامر ولا تعقعا إلا وقابك حاذر تفارق منها العيش والموت حاضر

وقال خالد يمنّ على هوازن بقتله زهيراً:

اعتقتهم فتوالدوا أحرارا

أبلغ هموازن كيف تكفر بعمدمها

<sup>(</sup>١) الكلكل: الصدر.

<sup>(</sup>٢) العجول : الثكلي من النساء وغيرهن .

<sup>(</sup>٣) يعتران : يضطربان ، والعتر : اشتداد الرمح واضطرابه .

<sup>(</sup>٤) المظاهر : من لبس درعاً فوق درع .

<sup>(</sup>٥) أي : نفعتك به .

عقل الملوك هجائنا ويكيارا (١)

وقتلت ربهم زهيرا بعدما جدع الأنوف وأكثر الأوتارا وجعلت منهسر نسسائنهم وديساتنهم

وكان زهير سيد غطفان، فعلم خالـد أن غطفـان ستطلبـه بسيدهـا، فسار إلى النعمان بن امرىء القيس بالحيرة، فاستجاره فأجاره فضرب له قبة، وجمع بنو زهير لهوازن، فقال الحارث بن ظالم المري: أكفوني حرب هوازن فأنا أكفيكم خالد بن جعفر، وسار الحارث حتى قدم على النعمان فدخل عليه وعنده خالد وهما يأكلان تمرأ. فأقبل النعمان يسائله فحسده خالد، فقال النعمان: أبيت اللعن هذا رجل لي عنده يد عظيمة قتلت زهيراً وهو سيد غطفان فصار هو سيدها، فقال الحارث سأجزيك على يدك عندي وجعل الحارث يتناول التمر ليأكله فيقع من بين أصابعه من الغضب فقال عروة لأخيه خالد: ما أردت بكلامه وقد عرفته فتاكاً. فقال خالد وما يخوفني منه؟ فوالله لو رآني نائماً ما أيقظني .

ثم خرج خالد وأخوه إلى قبتهما فشرجاها عليهما ونام خالد وعروة عند رأسه يحرسه، فلما أظلم الليل انطلق الحارث الى خالد فقطع شرج القبة ودخلها وقال لعروة لئن تكلمت قتلتك. ثم أيقظ خالداً، فلما استيقظ قال: أتعرفني؟ قال: أنت الحارث قال: خذ جزاء يدك عندي. وضربه بسيفه المعلوب فقتله، ثم خرج من القبة وركب راحلته وسار، وخرج عروة من القبة يستغيث وأتى باب النعمان فذخل عليه وأخبره الخبر فبث الرجال في طلب الحارث، قال الحارث: فلما سرت قليلًا خفت أن أكون لم أقتله، فعدت متنكراً واختلطت بالناس ودخلت عليه، فضربته بالسيف حتى تيقنت أنه مقتول وعدت فلحقت بقومي ، فقال عبد الله بن جعدة الكلابي :

> يا حار لو نبهته لوجدته شقت عليه الجعفرية جيبها فانعوا أبا بحر بكل مجرب فليقتلن بخالد سرواتكم

لا طائشاً رعشاً ولا معزالاً (٢) جــزعــأ ومـــا تبكى هنـــاك ضـــلالا حران يحسب في القناة هلالا وليجعلن لظالم تمشالا

<sup>(</sup>١) عقل: الدية .

<sup>(</sup>٢) المعزال : الراعي المنفرد والنازل ناحية من السفر ، ومَنْ لا رمح معه ـ والأخير أنسب للمعني .

فأجابه الحارث:

تالله قد نبهت فوجدت رخو اليدين مواكلًا عسقالا فعلوت بالسيف أضرب رأسه حتى أضل بسلحه السربالا(١)

فجعل النعمان يطلبه ليقتله بجاره وهوازن تطلبه لتقتله بسيدها خالد (٢) فلحق بتميم فاستجار بضمرة بن ضمرة بن جابر بن قطن بن نهشل بن دارم، فأجاره على النعمان وهوازن فلما علم النعمان ذلك جهز جيشاً الى بني دارم عليهم ابن الحمس التغلبي، وكان يطلب الحرث بدم أبيه لأنه كان قتله، ثم ان الأحوص بن جعفر أخا خالد جمع بني عامر وسار بهم، فاجتمعوا هم وعسكر النعمان على بني دارم وساروا، فلما صاروا بأدنى مياه بني دارم رأوا امرأة تجني الكمأة ومعها جمل لها فأخذها رجل من غني وتركها عنده، فلما كان الليل نام فقامت إلى جملها فركبته وسارت حتى صبحت بني دارم، وقصدت سيدهم زرارة بن عدس فأخبرته الخبر، وقالت: أخذني أمس قوم لا يريدون غيرك ولا أعرفهم.

قال: فصفيهم لي.

قالت: رأيت رجلًا قد سقط حاجباه فهو يرفعهما بخرقة صغير العينين وعن أمره يصدرون.

قال: ذاك الأحوص وهو سيد القوم. قالت: ورأيت رجلاً قليل المنطق إذا تكلم اجتمع القوم كما تجتمع الإبل لفحلها أحسن الناس وجهاً ومعه ابنان له يلازمانه. قال: ذاك مالك بن جعفر وابناه عامر وطفيل. قالت: ورأيت رجلاً جسيماً كأن لحيته محمرة معصفرة. قال: ذاك عوف بن الأحوص. قالت: ورأيت رجلاً هلقاماً (٣) جسيماً. قال: ذاك ربيعة بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب.

<sup>(</sup>١) أي أن سرباله ضل في سلحه لكثرة ذلك منه .

<sup>(</sup>٢) لم يكن خالد بن جعفر من هوازن ولكنه من بني عامر إلا إذا كان يريد أنه بقتله زهيراً صار سيد هوازن لانه أعتقهم منه وإنْ لم يكونوا قومه ( م ) .

<sup>(</sup>٣) الهلقام: الضخم الطويل.

قالت: ورأيت رجلًا أسود أخنس قصيراً. قال ذاك ربيعة بن قرط بن عبد الله بن أبي بكر. قالت: ورأيت رجلًا أقرن الحاجبين كثير شعر السبلة يسيل لعابه على لحيته إذا تكلم. قال: ذاك جندح بن البكاء. قالت: ورأيت رجلًا صغير العينين ضيق الجبهة يقود فرساً له معه جَفِيْر (١) لا يفارق يده. قال ذاك ربيعة بن عقيل بن كعب. قالت: ورأيت رجلًا معه ابنان أصهبان إذا أقبلا رماهما الناس بأبصارهم فإذا أدبرا كانا كذلك. قال: ذاك الصعق بن عمرو بن خويلد بن نفيل وابناه يزيد وزرعة. قالت: ورأيت رجلًا لا يقول كلمة إلا وهي أحدّ من شفرة. قال: ذاك عبد الله بن جعدة بن كعب. وأمرها زرارة فدخلت بيتها وأرسل زرارة إلى الرعاء يأمرهم بإحضار الإبل ففعلوا، وأمرهم فحملوا الأهل والأثقال وساروا نحو بلاد بغيض وفرق الرسل في بني مالك بن حنظلة فأتوه فأخبرهم الخبر وأمرهم فوجهوا أثقالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين، وأصبح بنو عامر وأخبرهم الغنوي حال الظعينة وهربها فسُقِطَ في أيديهم واجتمعوا يريـدون (٢) الرأي فقال بعضهم: كأني بالظعينة قد أتت قومها فأخبرتهم الخبر فحذروا وأرسلوا أهليهم وأموالهم إلى بلاد بغيض وباتوا معدين لكم في السلاح، فاركبوا بنا في طلب نعمهم وأموالهم فإنهم لا يشعرون حتى نصيب حاجتنا وننصرف، فركبوا يطلبون ظعن بني دارم، فلما أبطأ القـوم عن زرارة قال لقـومه: إن القـوم قد تـوجهوا إلى ظعنكم وأموالكم فسيروا إليهم فساروا مجدين فلحقوهم قبل أن يصلوا إلى النظعن والنعم فاقتتلوا قتالًا شديداً فقتلت بنـو مالـك بن حنظلة بن الحمس التغلبي رئيس جَيش النعمان، وأسرت بنو عامر معبد بن زرارة وصبر بنو دارم حتى انتصف النهار، وأقبل قيس بن زهير فيمن معه من ناحية أخرى، فانهزمت بنو عامر وجيش النعمان وعادوا إلى بلادهم ومعبد أسير مع بني عامر فبقي معهم حتى مات <sup>(٣)</sup> وفي تلك الأيام أيضاً مات زرارة بن عدس.

<sup>(</sup>١) الجفير: جعبة من جلود لا خشب فيها.

<sup>(</sup>٢) لعله : يدبرون .

<sup>(</sup>٣) ولذلك يقول عامر بن الطفيل :

قضينا الحزن من عبس وكانت منية معبد فينا هزالا

أي لأنه مات من الجوع والعطش فقيل ان بني عامر منعوه ذلك لما أراد فداءه وطلبوا فيه ألف ناقة دية ملك . فدفع له لقيط مائتين فرفضوا ، وقيل انه امتنع هو عن الأكل والشرب ( م ) .

وقيل في استجارة الحارث ببني تميم غير ذلك، وهو أنّ النعمان طلب شيئاً يغيظ به الحارث بعد قتل خالد وهربه، فقيل له: كان قصد الحيرة ونزل على عياض بن وهب التميمي وهو صديق له، فبعث إليه النعمان فأخذ إبلاً له فركب الحارث وأتى الحيرة متخفياً واستنقذ ماله من الرعاة ورده عليه، وطلب شيئاً يغيظ به النعمان، فرأى ابنه غضبان فضرب رأسه بالسيف فقتله، وبلغ النعمان الخبر فبعث في طلبه فلم يدركه فقال الحارث في ذلك:

أخصى حمار بات يكدم نجمة فإن تك أذواداً أصبت ونسوة علوت بذي الحيات مفرق رأسه فتكت به كما فتكت بخالد بدأت بتلك وانثنيت بهذه حسبت أبا قابوس أنك مخفري

أتؤكل جاراتي وجارك سالم؟ فهذا ابن سلمى رأسه متفاقم ولا يسركب المكسروه الا الأكارم وكان سلاحي تحتويه الجماجم وثالثة تبيض منها المقادم ولما تذق ثكلًا وأنفك راغم

كذا قال بعضهم: وقيل: إن المقتول كان شرحبيل بن الأسود بن المنذر، وكان الأسود قد ترك ابنه شرحبيل عند سنان بن أبي حارثة المري ترضعه زوجته، فمن هناك كان لسنان مال كثير، وكان ابنه هرم يعطى منه، فجاء الحارث متخفياً فاستعار سرج سنان، ولا يعلم سنان، ثم أتى امرأة سنان، فقال: يقول بعلك: ابعثي بشرحبيل بن الملك مع الحارث بن ظالم حتى يستأمن به ويتخفر به وهذا سرجه علامة فزينته ودفعته إليه، فأخذه وقتله وهرب، فغزا الأسود بني ذبيان وبني أسد بشط أربل، فقتل فيهم قتلا ذريعاً وسبى واستأصل الأموال، وأقسم ليقتلن الحارث فسار الحارث متخفياً إلى الحيرة ليفتك بالأسود، فبينما هو في منزله إذ سمع صارخة تقول أنا في جوار الحارث بن ظالم وعرف حالها، وكان الأسود قد أخذ لها صرمة من الابل؛ فقال لها انطلقي غداً إلى مكان كذا. وأتاه الحارث فلما وردت إبل النعمان أخذ مالها فسلمه إليها وفيها ناقة تسمى اللقاع، فقال الحارث في ذلك:

إذا سمعت حنة اللقاع يمشى بعضب صارم قطاع

فادعي أبا ليلى فنعم الداعي يفري به مجامع الصداع

ثم أقبل يطلب مجيراً فلم يجره أحد من الناس، وقالوا: مَنْ يجيرك على هوازن والنعمان وقد قتلت ولده! فأتى زرارة بن عدس وضمرة بن ضمرة فأجاراه على جميع الناس، ثم إن عمرو بن الأطنابة الخزرجي لما بلغه قتل خالد بن جعفر، وكان صديقاً له قال: والله لو وجده يقظان ما أقدم عليه ولوددت أني لقيته.

وبلغ الحارث قوله وقال: والله لأتينه في رحله، ولا ألقاه إلا ومعه سلاحه فبلغ ذلك ابن الاطنابة فقال: أبياتاً منها:

أبلغ الحارث بن ظالم المو عد والناذر النذور عليا إنما تقتل النيام ولا تق عمل يقطان ذا سلاح كميا

فبلغ الحارث شعره فسار إلى المدينة وسأل عن منزل ابن الاطنابة فلما دنا منه نادى: يا بن الاطنابة أغثني. فأتاه عمرو فقال: من أنت؟ قال: رجل من بني فلان خرجتُ أريد بني فلان فعرض لي قوم قريباً منك فأخذوا ما كان معي فآركب معي حتى نستنقذه. فركب معه ولبس سلاحه ومضى معه فلما أبعد عن منزله عطف عليه وقال: أنائم أنت أم يقظان؟ فقال: يقظان. فقال: أنا أبو ليلى وسيفي المعلوب فألقى ابن الاطنابة سيفه، وقيل: رمحه، وقال: قد أعجلتني فأمهلني حتى آخذ سيفي. فقال: خذه. قال: أخاف أن تعجلني عن أخذه. قال: لك ذمة ظالم لا أعجلك عن أخذه. قال: فَرَذِمّة الأطنابة لا آخذه. فأنصرف الحارث وهو يقول أبياتاً منها:

بلغتنا مقالة المرء عمرو فالتقينا وكان ذاك بديا فهممنا بقتله إذ برزنا ووجدناه ذا سلاح كميا غير ما نائم يروع بالفت ك ولكن مقلداً مشرفيا فمننا عليه بعد علو بوفاء وكنت قدماً وفيا

ثم إن الحارث لما علم أن النعمان قد جد في طلبه وهوازن لا تقعد عن الطلب بثأر خالد خرج متنكراً إلى الشام واستجار بيزيد بن عمرو فأكرمه وأجاره وكان ليزيد ناقة محماة في عنقها مدية وزناد وملح ليمتحن بذلك رعيته فوحمت زوجة الحارث واشتهت شحماً ولحماً فأخذ الحارث الناقة فأدخلها شعباً فذبحها وحمل إلى امرأته من شحمها ولحمها ورفع منه ، وفقدت الناقة فطلبت فوجدت عقيرة بالوادي فأرسل الملك إلى كاهن

فسأله عنها ، فذكر له أن الحارث نحرها فأرسل امرأة بطيب تشتري من لحمها من امرأة الحارث فأدركها الحارث وقد اشترت اللحم فقتلها ودفنها في البيت فسأل الملك الكاهن عن المرأة فقال : قتلها مَنْ نحر الناقة ، وإذا كرهت أن تفتش بيته فتأمر الرجل بالرحيل فإذا رحل فتشت بيته ففعل ذلك ؛ فلما رحل الحارث فتش الكاهن بيته فوجد المرأة وأحس الحارث بالشر فعاد إلى الكاهن فقتله فأخِذ الحارث وأحضر عند الملك فأمر بقتله فقال : إنك قد أجرتني فلا تغدر بي .

فقال: إن غدرتُ بك مرة واحدة فقد غدرتَ بي مراراً فقتله(١) .

<sup>(</sup>١) كان الذي تولى قتله ابن الحسن التغلبي بأمريزيد لانه كان قد قتل والده الحسن وأخذ سيف الحارث فأتى به عكاظاً في الأشهر الحرم وأراه قيس بن زهير فضربه قيس فقتله ورثى الحارث بن ظالم بقوله وما قصرت من حاضر دون سرها أبر وأوفى منك حاربن ظالم العالم اعروا حمى عند جار وذمة واضرب في كاب من النقع قاتم

الكاب : الغم وسوء الحال (م) .

## أيام داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان

وكان سبب ذلك أن قيس بن زهير بن جذيمة العبسي سار إلى المدينة ليتجهز لقتال عامر والأخذ بثأر أبيه فأتى أحيحة بن الجلاح يشتري منه درعاً موصوفة ، فقال له : لا أبيعها ولولا أن تذمني بنو عامر لوهبتها منك ولكن اشترها بابن لبون ففعل ذلك وأخذ الدرع وتسمى « ذات الحواشي » ووهبه أحيحة أيضاً أدراعاً وعاد إلى قومه وقد فرغ من جهازه فاجتاز بالربيع بن زياد العبسي فدعاه إلى مساعدته على الأخذ بثأره فأجابه إلى ذلك فلما أراد فراقه نظر الربيع إلى عيبته (١) فقال : ما في حقيبتك؟ قال : متاع عجيب لو أبصرته لراعك .

وأناخ راحلته، فأخرج الدرع من الحقيبة فأبصرها الربيع فأعجبته ولبسها فكانت في طوله، فمنعها من قيس ولم يعطه إياها وترددت الرسل بينهما في ذلك، ولج قيس في طلبها ولج الربيع في منعها، فلما طالت الأيام على ذلك سير قيس أهله إلى مكة وأقام ينتظر غرة الربيع، ثم إن الربيع سَيَّر إبله وأمواله إلى مرعى كثير الكلأ، وأمر أهله فظعنوا وركب فرسه وسار إلى المنزل، فبلغ الخبر قيساً فسار في أهله وإخوته فعارض ظعائن الربيع وأخذ زمام أمه فاطمة بنت الخرشب وزمام زوجته، فقالت فاطمة أم الربيع: ما تريد يا قيس؟ قال: أذهب بكن إلى مكة فأبيعكن بها بسبب درعي. قالت: وهي من ضماني وخل عنا. ففعل. فلما جاءت إلى ابنها قالت له في معنى الدرع، فحلف أنه لا يرد الدرع، فأرسلت إلى قيس أعلمته بما قال الربيع فأغار على نعم الربيع، فاستاق منها أربعمائة بعير. وسار بها إلى مكة فباعها، واشترى بها خيلاً، وتبعه الربيع فلم يلحقه، فكان فيما اشترى من الخيل داحس والغبراء.

<sup>(</sup>١) العيبة : زبيل من أدم ، وما يجعل فيه الثياب ، ومن الرجل موضع سره .

وقيل: إنَّ داحساً كان من خيل بني يربوع، وإنَّ أباه كان أخذ فرساً لرجل من بني ضبة يقال له أنيف بن جبلة، وكان الفرس يسمى السبط وكانت أم داحس لليربوعي، فطلب اليربوعي من الضبي أن ينزي فرسه على حجره فلم يفعل. فلما كان الليل عمد اليربوعي إلى فرس الضبي. فأخذه فأنزاه على فرسه، فاستيقظ الضبي فلم ير فرسه فنادى في قومه فأجابوه وقد تعلق باليربوعي فأخبرهم الخبر، فغضبت ضبة من ذلك، فقال لهم: لا تعجلوا دونكم نطفة فرسكم فخذوها.

فقال القوم: قد أنصف. فسطا عليها رجل من القوم فدس يده في رحمها، فأخذ ما فيها، فلم تزد الفرس إلا لقاحاً، فنتجت مهراً فسمي داحساً بهذا السبب، فكان عند اليربوعي ابنان له. وأغار قيس بن زهير على بني يربوع فنهب وسبى، ورأى الغلامين أحدهما على داحس، والآخر على الغبراء فطلبهما فلم يلحقهما فرجع وفي السبي أم الغلامين واختان لهما وقد وقع داحس والغبراء في قلبه، وكان ذلك قبل أن يقع بينه وبين الربيع ما وقع، ثم جاء وفد بني يربوع في فداء الأسرى والسبي فأطلق الجميع إلا أم الغلامين واختيهما، وقال: إن أتاني الغلامان بالمهر والفرس الغبراء وإلا فلا، فامتنع الغلامان من ذلك. فقال شيخ من بني يربوع كان أسيراً عند قيس أبياتاً وبعث بها إلى الغلامين وهي:

إن مهراً فدا الرباب وحملا ادفعوا داحساً بهن سراعا دونها والذي يحج له الناس إن قيساً يرى الجواد من الخي يشتري الطرف بالجراجرة(١) الج

وسعاد الخير مهر اناس إنها من فعالها الأكياس سبايا يبعن بالأفراس ل حياة في متلف الأنفاس للة يعطى عفواً بغير مكاس

فلما آنتهت الأبيات إلى بني يربوع قادوا الفرسين إلى قيس وأخذوا النساء، وقيل: إن قيساً أنزى داحساً على فرس له فجاءت بمهرة فسماها الغبراء، ثم إن قيساً أقام بمكة فكان أهلها يفاخرونه، وكان فخوراً، فقال لهم: نَحُوا كعبتكم عنا وحرمكم وهاتوا ما شئتم، فقال له عبد الله بن جدعان: إذا لم نفاخرك بالبيت المعمور وبالحرم الأمن

<sup>(</sup>١) الجراجرة : جمع ( جرجار ) وهو من الإبل الكثير الصوت .

فبم نفاخرك؟ فمل قيس مفاخرتهم وعزم على الرحلة عنهم وسر ذلك قريشاً لأنهم قد كانوا كرهوا مفاخرته، فقال لأخوته: ارحلوا بنا من عندهم أولاً وإلا تفاقم الشر بيننا وبينهم، والحقوا ببني بدر فإنهم أكفاؤنا في الحسب وبنو عمنا في النسب وأشراف قومنا في الكرم ومن لا يستطيع الربيع أن يتناولنا معهم، فلحق قيس وإخوته ببني بدر، وقال في مسيره إليهم:

أسيسر إلى بني بدر بامسر فيان قبلوا الجوار فخيسر قسوم أتينا الحرث الخيسر بن كعب فجاورنا الذين إذا أتاهم فيامن فيهم ويكون منهم وإن نفرد بحرب بني أبينا

هم فيه علينا بالخيار وإن كرهوا الجوار فغير عار بنجران وأي لجا بجار غريب حل في سعة القرار بمنزلة الشعار من الدثار بلا جار فإن الله جاري

ثم نزل ببني بدر، فنزل بحذيفة فأجاره هو وأخوه حمل بن بدر، وأقام فيهم وكان معه أفراس له ولاخوته لم يكن في العرب مثلها، وكان حذيفة يغدو ويروح إلى قيس فينظر إلى خيله فيحسده عليها، ويكتم ذلك في نفسه وأقام قيس فيهم زماناً يكرمونه وإخوته فغضب الربيع ونقم ذلك عليهم وبعث إليهم بهذه الأبيات:

ألا أبلغ بني بدر رسولاً بأني لم أزل لكم صديقاً أسالم سلمكم وأرد عنكم وكان أبي ابن عمكم زياد فالجأتم أخا الغدرات قيساً فحسبي من حذيفة ضم قيس فاما ترجعوا أرجع إليكم

على ما كان من شنأ ووتر(۱) أدافع عن فزارة كل أمر فيوارس أهل نجران وحجر صفي أبيكم بدر بن عمرو فقد أفعمتم إيغار صدري وكان البدء من حمل بن بدر وإن تابوا فقد أوسعت عذري

فلم يتغيروا عن جوار قيس فغضب الربيع وغضبت عبس لغضبه، ثم إن حذيفة كره قيساً وأراد إخراجه عنهم فلم يجد حجة وعزم قيس على العمرة فقال لأصحابه: إني

<sup>(</sup>١) أي مني عداوة وانتقام .

قد عزمت على العمرة فإياكم أنْ تلابسوا حذيفة بشيء واحتملوا كل ما يكون منه حتى أرجع فإني قد عرفت الشرّ في وجهه وليس يقدر على حاجته منكم إلا أن تراهنوه على الخيل ـ وكان ذا رأي لا يخطىء فيما يريده، وسار إلى مكة ثم إن فتى من عبس يقال له ورد بن مالك أتى حذيفة فجلس إليه فقال له ورد: لو اتخذت من خيل قيس فحلاً يكون أصلاً لخيلك، فقال حذيفة: خيلي خير من خيل قيس ولجاً في ذلك إلى أن تراهنا على فرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة والرهن عشرة أذواد وسار ورد فقدم على فرسين من خيل قيس وفرسين من خيل حذيفة والرهن عشرة أذواد وسار ورد فقدم على قيس بمكة فأعلمه الحال، فقال له: أراك قد أوقعتني في بني بدر ووقعت معي وحذيفة ظلوم لا تطيب نفسه بحق ونحن لا نقر له بضيم.

ورجع قيس من العمرة فجمع قومه وركب إلى حذيفة وسأله أن يفك الرهن فلم يفعل، فسأله جماعة فزارة وعبس فلم يجب إلى ذلك. وقال: إن أقرّ قيس أن السبق لي وإلا فلا. فقال أبو جعدة الفزاري:

آل بدر دعوا الرهان فإنا قد ملنا اللجاج عند الرهان ودعوا المرء في فزارة جاراً إن ما غاب عنكم كالعيان ليت شعري عن هاشم وحصين وابن عوف وحارث وسنان حين ياتيهم لجاجك قيساً وأي صاح أتيت أم نشوان

وسأل حذيفة اخوته وسادات أصحابه في ترك الرهان ولج فيه، وقال قيس: علام تراهني؟ قال: على فرسيك داحس والغبراء وفرسيّ الخطار والحنفاء: وقيل: كان الرهن على فرسي داحس والغبراء ، قال قيس: داحس أسرع ، وقال حذيفة: الغبراء اسرع ، وقال لقيس: أريد أن أعلمك أن بصري بالخيل أثقب من بصرك والأول أصح.

فقال له قيس: نفس في الغاية وآرفع في السبق، فقال حذيفة: الغاية من إبلي إلى ذات الأصاد وهو قدر مائة وعشرين غلوة والسبق مائة بعير، وضمروا البخيل، فلما فرغوا قادوا الخيل إلى الغاية، وحشدوا ولبسوا السلاح، وتركوا السبق على يد عقال بن مروان بن الحكم القيسي، وأعدوا الأمناء على إرسال الخيل؛ وأقام حذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق وأمره أنْ يلقى داحساً في وادي ذات الأصاد إنْ مر به سابقاً فيرمي به إلى أسفل الوادي، فلما أرسلت الخيل سَبقها داحسٌ سبقاً بَيِّناً والناس ينظرون إليه

وقيس وحذيفة على رأس الغاية في جميع قومهما فلما هبط داحس في الوادي عارضه الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماء فكاد يغرق هو وراكبه ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل، وأما راكب الغبراء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ وعاد إلى الطريق واجتمع مع فرسي حذيفة ثم سقطت الحنفاء وبقي الغبراء والخطار فكانا إذا أحزنا سبق الخطار وإذا أسهلا سبقت الغبراء فلما قربا من الناس وهما في وعث من الأرض تقدم الخطار، فقال حذيفة: سبقتك يا قيس. فقال: رويدك يعلون الجدد: فذهبت مثلاً، فلما استوت بهما الأرض قال حذيفة: خدع والله صاحبنا. فقال قيس: ترك الخداع من أجرى من مائة وعشرين: فذهبت مثلاً.

ثم إن الغبراء جاءت سابقة وتبعها الخطار فرس حذيفة شم الحنفاء له أيضاً ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به على رسله فأخبر الغلام قيساً بما صنع بفرسه، فأنكر حذيفة ذلك وادعى السبق ظُلماً، وقال: جاء فرساي متتابعتين، ومضى قيس وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين حبسوا داحساً واختلفوا؛ وبلغ الربيع بن زياد خبرهم فسره ذلك؛ وقال لأصحابه: هلك والله قيس وكأني به إن لم يقتله حذيفة وقد أتاكم يطلب منكم الجوار أما والله لئن فعل ما لنا من ضمه من بدّ.

ثم إن الأسدي ندم على حبس داحس، فجاء إلى قيس واعترف بما صنع فَسبَه حذيفة، ثم أن بني بدر قصروا بقيس وإخوته وآذوهم بالكلام فعاتبهم قيس فلم يزدادوا الا بغياً عليه وبذاء له ؛ ثم إن قيساً وحذيفة تناكرا في السبق حتى هَمّا بالمؤاخذة فمنعهما الناس، وظهر لهم بغي حذيفة وظلمه (۱) ولج في طلب السبق فأرسل ابنه ندبة إلى قيس يطالبه به، فلما أبلغه الرسالة طعنه فقتله وعادت فرسه إلى أبيه.

ونادي قيس: يا بني عبس الرحيل فرحلوا كلهم، ولما أتت الفرس حذيفة علم أنَّ

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول قيس بن زهير:

وما لاقسيت من حمل بن بدر واخوته على ذات الأصاد هموا فخروا علي بغير فدخر وردوا دون غمايت جوادي

فمن هنا يُسْتَدَلَ على أنّ الرهن كان مع حمل بن بدر أخى حذيفة، وهذا الذي اختاره ابن عبد ربه ، وهو المعقول لأنّ حذيفة باعتباره رئيس القبيلة لا يقدم على العمل رأساً وإنما جعل أخاه حملاً واسطة ونصره ظلماً كما هي العادة (م).

ولده قُتِل فصاح في الناس وركب فيمن معه وأتى منازل بني عبس فرآها خالية ، ورأى ابنه قتيلاً فنزل إليه وقبل بين عينه ودفنوه ؛ وكان مالك بن زهير أخو قيس متزوجاً في فزارة وهو نازل فيهم فأرسل إليه قيس إني قد قتلت ندبة بن حذيفة ورحلت فآلحق بنا وإلا قُتِلْتَ ، فقال : إنما ذنب قيس عليه ولم يرحل . فآرسل قيس إلى الربيع بن زياد يطلب منه العود إليه والمقام معه إذ هم عشيرة وأهل فلم يجبه ولم يمنعه وكان مفكراً في ذلك ، ثم أن بني بدر قتلوا مالك بن زهير أخا قيس ، وكان نازلاً فيهم فبلغ مقتله بني عبس والربيع بن زياد فآشتد ذلك عليهم ، وأرسل الربيع إلى قيس عينا يأتيه بخبره فسمعه يقول :

أينجو بنو بدر بمقتل مالك وكان زياد قبله يتقي به فقل لربيع يحتذي فعل شيخه وإلا فما لي في البلاد إقامة

ويخذلنا في النائبات ربيع من الدهر أن يوم ألم فظيع وما الناس إلا حافظ ومضيع وأمر بني بدر عليّ جميع

فرجع الرجل إلى الربيع فأخبره فبكى الربيع على مالك وقال:

جزعاً من الخبر العظيم الساري يرجو النساء عواقب الأطهار فليات نسوتنا بوجه نهار ويقمن قبل تبلج الأسحار ضخم الدسيعة غير ما خوار فاليوم حين برزن للنظار منع الرقاد فما أغمض ساعة أفبعد مقتل مالك لمضيعة من كان محزوناً بمقتل مالك يجد النساء حواسراً يندبنه يضربن خرر وجوههن على فتى قد كن يكنن الوجوه تستراً وهى طويلة.

فسمعها قيس فركب هو وأهله وقصدوا الربيع بن زياد وهو يصلح سلاحه فنزل إليه قيس وقام الربيع فاعتنقا وبكيا وأظهرا الجزع لمصاب مالك ولقي القوم بعضهم بعضاً فنزلوا فقال قيس للربيع: إنه لم يهرب منك مَنْ لجأ إليك ولم يستغن عنك مَنْ استعان بك وقد كان لك شر يومي فليكن لي خير يوميك وإنماأنا بقومي وقومي بك وقد أصاب القوم مالكاً لست أهم بسوء لأني إن حاربت بني بدر نصرتهم بنو ذبيان وإنْ حاربتني خذلني بنو عبس إلا أن تجمعهم عليّ وأنا والقوم في الدماء سواء قتلت آبنهم وقتلوا أخي

فإن نصرَتنِي طمعتَ فيهم وإن خذلتني طمعوا فيّ .

فقال الربيع: يا قيس إنه لا ينفعني أن أرى لك من الفضل ما لا أراه لي، ولا ينفعك أن ترى لي مالا أراه لك وقد مال عليّ قتل مالك وأنت ظالم ومظلوم، ظلموك في جوادك، وظلمتهم في دمائهم وقتلوا أخاك بابنهم فإن يبؤ الدم بالدم فعسى أن تلقح الحرب أقم معك وأحب الأمرين إليّ مسالمتهم ونخلو بحرب هوازن، وبعث قيس إلى أهله وأصحابه فجاؤواونزلوا مع الربيع، وأنشدهم عنترة بن شداد مرثيته في مالك:

فله عينا من رأى مثل مالك فليتهما لم يطعما الدهر بعدها وليتهما ماتا جميعاً ببلدة لقد جلبا جلباً لمصرع مالك وكان إذا ما كان يوم كريهة وكنا لدى الهيجاء نحمي نساءنا فسوف ترى إن كنت بعدك باقياً فاقسم حقاً لو بقيت لنظرة

عقيرة قوم إن جرى فرسان وليتهما لم يجمعا لرهان وأخطاهما قيس فلا يريان وكان كريماً ماجداً لهجان فقد علموا أني وهو فتيان ونضرب عند الكرب كل بنان وأمكنني دهري وطول زماني لقرت بها العينان حين ترانى

وبلغ حذيفة ان الربيع وقيساً اتفقا فشق ذلك عليه واستعد للبلاء، وقيل: أن بلاد عبس كانت قد أجدبت فانتجع أهلها بلاد فزارة وأخذ الربيع جواراً من حذيفة وأقام عندهم فلما بلغه مقتل مالك قال لحذيفة : لي ذمتي ثلاثة أيام، فقال حذيفة : ذلك لك. فانتقل الربيع من بني فزارة، فبلغ ذلك حمل بن بدر فقال لحذيفة أخيه: بئس الرأي رأيت قتلت مالكاً وخليت سبيل الربيع والله ليضرمنها عليك ناراً.

فركبا في طلب الربيع ففاتهم فعلما أنه قد أضمر الشرّ(١) واتفق الربيع وقيس، وجمع

فإني لم أكن ممن جناها وحشوا نارها لمن اصطلاها سأسعى الأن إذ بلغت مداها

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول الربيع بن زياد:

ي يرد ربي بن عدوانا فإنْ تك حربكم أمست عدوانا ولكن ولد سودة أرثوها فإني غير خاذلكم ولكن

والاشعار تدل على صحة هذه الرواية وأنّ فزارة لولم تقتل مالكاً وطلبت الربيع لما خذلهم ولكان ساعدهم على عدوه قيس وإنْ كان ابن عمه (م).

حذيفة قومه وتعاقدوا على عبس، وجمع الربيع وقيس قومهما واستعدوا للحرب. فأغارت فزارة على بني عبس فأصابوا نعماً ورجالًا، فحميت عبس وأجتمعت للغارة فنذرت بهم فزارة فخرجوا إليهم فآلتقوا على ماء يقال له العذق وهي أول وقعة كانت بينهم فاقتتلوا قتالًا شديداً وقتل عوف بن يزيد قتله جندب بن خلف العبسي وانهزمت فزارة وقتلوا قتلًا ذريعاً وأسر الربيع بن زياد حذيفة بن ندبة وكان حرّ بن الحارث العبسى قد نذر إنْ قدر على حذيفة أن يضربه بالسيف وله سيف قاطع يسمى الأصرم فأراد ضربه بالسيف لما أسر وفاء بنذره، فأرسل الربيع إلى امرأته فغيبت سيفه ونهوه عن قتله وحذروه عاقبة ذلك فأبى إلآ ضربه فوضعوا عليه الرجال فضربه فلم يصنع السيف شيئآ وبقى حذيفة أسيراً فآجتمعت غطفان وسعوا في الصلح فأصطلحوا على أنْ يهدروا دم بدر بن حذيفة بدم مالك بن زهير، ويعقلوا عوف بن بدر، ويعطوا حذيفة عن ضربته التي ضربه حرّ مائتين من الابل وأن يجعلوها عشاراً كلها وأربعة أعبد، وأهدر حذيفة دماء من قتل من فزارة في الوقعة وأطلق من الأسر، فلما رجع إلى قومه ندم على ذلك، وساءت مقالته في بني عبس وركب قيس بن زهير وعمارة بن زياد، فمضيا إلى حذيفة وتحدثًا معه، فأجابهما إلى الاتفاق، وأن يرد عليهما الإبل التي أخذ منهما، وكانت توالدت عنده فبينما هم في ذلك إذ جاءهم سنان بن أبي حارثة المرى ، فقبح رأى حذيفة في الصلح، وقال: إنْ كنتَ لا بد فاعلاً فاعطهم إبلاً عجافاً مكان إبلهم واحبس أولادها فوافق ذلك رأي حذيفة، فأبئ قيس وعمارة ذلك ، وقيل : إن الابل التي طلبوها منه هي إبل كان قد أخذها سبقاً من قيس، وقيل أيضاً: إن مالك بن زهير قتل بعد هذه الوقعة المذكورة قال حميد بن بدر في ذلك:

قتلنا بعوف مالكاً وهمو ثارنا ومن يبتدع شيئاً سوى الحق يظلم

وجعل سنان يحث حذيفة على الحرب فتيسروا لها ثم إن الأنصار بلغهم ما عزموا عليه فاتفق جماعة من رؤسائهم وهم عمرو بن الأطنابة، ومالك بن عجلان، وأحيحة بن الجلاح، وقيس بن الخطيم وغيرهم، وساروا ليصلحوا بينهم، فوصلوا إليهم وترددوا في الاتفاق. فلم يجب حذيفة إلى ذلك وظهر لهم بغيه، فحذروه عاقبته، وعادوا عنه، وأغار حذيفة على عبس، وأغارت عبس على فزارة وتفاقم الشر، وأرسل حذيفة أخاه حملًا فأغار وأسر ريان بن الأسلع بن سفيان وشده وثاقاً، وحمله إلى حذيفة فأطلقه

ليرهنه ابنيه وجير ابن أخيه عمرو بن الاسلع ففعل ريان ذلك، ثم سار قيس إلى فزارة فلقي منهم جمعاً! فيهم مالك بن بدر، فقتله قيس وانهزمت فزارة، فأخذ حينئذ حذيفة ولدي ريان فقتلهما وهما يستغيثان يا أبتاه حتى ماتا، وأما ابن أخيه فمنعه أخواله.

ولما قتل مالك والغلامان، اشتدت الحرب بين الفريقين وأكثرها في فزارة ومَنْ معها، ففي بعض الأيام التقوا واقتتلوا قتالًا شديداً دامت الحرب بينهم إلى آخر النهار، وأبصر ريان بن الأسلع زيد بن حـذيفة فحمـل عليه فقتله وانهـزمت فزارة وذبيـان، وأدرك الحارث بن بدر فقتل، ورجعت عبس سالمة لم يصب منها أحد فلما قتل زيد والحارث، جمع حذيفة جميع بني ذبيان، وبعث إلى أشجع وأسد بن خزيمة فجمعهم، فبلغ ذلك بني عبس فضموا أطرافهم، وأشار قيس بن زهير بالسبق إلى ماء العقيقة ففعلوا ذلك وسار حذيفة في جموعه إلى عبس، ومشى السفراء بينهم، فحلف حذيفة أنه لا يصلح حتى يشرب من ماء العقيقة فأرسل إليه قيس منه في سقاء، وقال: لا أترك حذيفة يخدعني، واصطلحوا علىٰ أنْ تعطى بنو عبس حذيفة ديات مَنْ قتل له، ووضعوا الرهائن عنده إلى أن يجمعوا الديات وهي عشر: وكانت الرهائن ابناً لقيس بن زهير وابناً للربيع بن زياد فوضعوا أحدهما عند قطبة بن سنان والآخر عند رجـل من بكر بن وائل أعمى، فعير بعض الناس حذيفة بقبول الدية فحضر هو وأخوه حمل عند قطبة بن سنان والبكري، وقال: ادفعا إلينا الغلامين لنكسوهما ونسرحهما إلى أهلهما، فأما قطبة فدفع إليهما الغلام الذي عنده وهو ابن قيس، وأما البكري فآمتنع من تسليم مَنْ عنده فلما أخذا ابن قيس عادا فلقيا في الطريق ابناً لعمارة بن زياد العبسي وابن عم له فأخذاهما وقتلاهما مع ابن قيس.

فلما بلغ ذلك بني عبس أخذوا ما كانوا جمعوا من الديات، فحملوا عليه الرجال واشتروا السلاح، ثم خرج قيس في جماعة فلقوا ابناً لحذيفة ومعه فوارس من ذبيان فقتلوهم، فجمع حذيفة وسار إلى عبس وهم على ماء يقال له «عراعر» فاقتتلوا فكان الظفر لفزارة ورجعت سالمة، وجد حذيفة في الحرب وكرهها أخوه حمل وندم على ما كان، وقال لأخيه في الصلح فلم يجب إلى ذلك، وجمع الجموع من أسد وذبيان وسائر بطون غطفان وسار نحو بني عبس، فاجتمعت عبس وتشاوروا في أمرهم، فقال لهم قيس بن زهير: إنه قد جاءكم ما لا قبل لكم به، وليس لبني بدر إلا دماؤكم والزبادة

عليكم، وأما من سواهم فلا يريدون غير الأموال والغنيمة والـرأي أننا نتـرك الأموال بمكانها ونترك معها فارسين على داحس وعلى فرس آخر جواد، ونرحل نحن ونكؤن على مرحلة من المال، فإذا جاء القوم إلى الأموال سيار إلينا الفيارسان، فأعلمانا وصولهم، فإن القوم يشتغلون بالنهب وحيازة الأموال، وإن نهاهم ذووا الرأي عن ذلك، فإن العامة تخالفهم وتنتقض تعبيتهم. ويشتغل كلّ إنسان بحفظ ما غنم. ويعلقـون أسلحتهم على ظهور الإبل ويأمنون، فنعود نحن إليهم عند وصول الفارسين فندركهم، وهم على حال تفرق وتشتت فلا يكون لأحدهم همة إلا نفسه، ففعلوا ذلك. وجماء حذيفة ومن معه فاشتغلوا بالنهب فنهاهم حذيفة وغيره فلم يقبلوا منه، وكانوا على الحال التي وصف قيس وعادت بنو عبس، وقد تفرقت أسد وغيرهم، وبقى بنو فزارة في آخر الناس، فحملوا عليهم من جوانبهم، فقتل مالك بن سبيع التغلبي سيمد غطفان، وانهزمت فزارة وحذيفة معهم، وانفرد في خمسة فوارس وجدّ في الهرب، وبلغ خبره بني عبس فتبعه قيس بن زهير والربيع بن زياد وقرواش بن عمرو بن الأسلع وريان بن الأسلع الذي قتل حذيفة ابنيه وتبعوا أثرهم في الليل، وقال قيس: كأني بالقوم وقد وردوا جفر الهباءة ونزلوا فيه فساروا ليلتهم كلها حتى أدركوهم مع طلوع الشمس في جفر الهباءة في الماء وقد أرسلوا خيولهم فأخذوا بجمعها فحال قيس وأصحابه بينهم وبينها وكان مع حذيفة في الجفر أخوه حمل بن بدر وابنه حصن بن حذيفة وغيرهم فهجم عليهم قيس والربيع ومن معهما<sup>(١)</sup> وهم ينادون ليبكم لبيكم يعني أنهم يجيبـون نداء الصبيان لما قتلوا ينادون يا أبتاه فقال لهم قيس يا بني بكر كيف رأيتم عاقبة البغي فناشدوهم الله والرحم فلم يقبلوا منهم ودار قرواش بن عمرو حتى وقف خلف ظهر حذيفة فضربه فدق صلبه، وكان قرواش قد رباه حذيفة حتى كبر عنده في بيته، وقتلوا

<sup>(</sup>١) وكان أول من وصل الهباءة من عبس شداد بن معاوية العبسي أبو عنترة، وهو فارس جروة فرسه التي يخاطبها بقوله :

ومن يك سائلًا عني فإني وجروة كالشجا تحت الوريد أقوتها بفوتي ان شتونا والحقها ردائي في الجليد

وهو الذي حال بين القوم وبين خيولهم كما ذكره ابن عبد ربه وغيره ، والمصنف أثبت هذا الفعل لقيس وأصحابه باعتباره سبب الحرب كما علمت (م) .

حملا أخاه وقطعوا رأسيهما(١) واستبقوا حصن ابن حذيفة لصباه، وكان عدد من قتل في هذه الوقعة من فزارة وأسد وغطفان ما يزيد على أربعمائة قتيل وقتل من عبس ما يزيد على عشرين قتيلًا، وكانت فزارة تسمي هذه الوقعة «البوار»، وقال قيس بن زهير:

أقام على الهباءة خير ميت لقد فجعت به قيس جميعاً وعم به لمقتله بعيد

وهي طويلة، وقال أيضاً:

ألم تسر أن خيسر النساس أمسى فلولا ظلمه ما زلت أبكي ولكن الفتى حمل بن بسدر

على جفر الهباءة لا يسريم عليه الدهر ما طلع النجوم بغى والبغى مرتعه وخيم

وأكرمه حذيفة لايسريم

موالي القوم والقوم الصميم

وخص به لمقتله حميم

وأكثروا القول في يوم الهباءة .

ثم إن عبساً ندمت على ما فعلت يوم الهباءة ولام بعضهم بعضاً فآجتمعت فزارة إلى سنان بن أبي حارثة المري، وشكوا إليه ما نزل بهم فأعظمه وذم عبساً وعزم على أن يجمع العرب ويأخذ بثار بني بدر وفزارة وبث رسله، فآجتمع من العرب خلق كثير لا يُحْصَون ونهى أصحابه عن التعرض إلى الأموال والغنيمة وأمرهم بالصبر وساروا إلى بني عبس فلما بلغهم مسيرهم إليهم قال قيس: الرأي أننا لا نلقاهم فإننا قد وترناهم فهم يطالبوننا بالذحول والطوائل (٢) وقد رأوا ما نالهم بالأمس باشتغالهم بالنهب والمال فهم لا يتعرضون إليه الآن، والذي ينبغي أن نفعله أننا نرسل الظعائن والأموال إلى بني عامر، فإن الدم لنا قبلهم فهم لا يتعرضون لكم ويبقى أولو القوة والجلد على ظهور

<sup>(</sup>١) بل مثلوا بحذيفة حيث قطعوا مذاكيره وجعلوها في فيه وجعلوا لسانه إسته ولذلك يقول القائل: فيإنَّ قبتيبلاً بالهباءة في استه صبحينفته إن عباد للظلم ظالم متى تقبرؤها تهدكم عن ضلالكم وتعرف إذ منا فض منها الخواتم

<sup>(</sup>٢) الذحول : جمع ذحل ـ الثار .

الطوائل : جمع طائلة ـ الوتر ، فيقال فلان يطلب بني فلان بطائلة أي بوتر كأنَّ له فيهم ثاراً فهو يطلبه بدم

الخيل ونماطلهم القتال فإن أبوا إلا القتال كنا قد أحرزنا أهلينا وأموالنا وقاتلناهم وصبرنا لهم، فإن ظفرنا فهو الذي نريد، وإن كانت الأخرى كنا قد احترزنا ولحقنا بأموالنا ونحل على حامية، ففعلوا ذلك وسارت ذبيان ومن معها فلحقوا بني عبس على ذات الجراجر فاقتتلوا قتالاً شديداً يومهم ذلك وافترقوا.

#### [ عنترة بن شداد ]

فلما كان الغد عادوا إلى اللقاء فاقتتلوا أشد من اليوم الأول، وظهرت في هذه الأيام شجاعة عترة بن شداد(۱)، فلما رأى الناس شدة القتال وكثرة القتلى لاموا سنان بن أبي حارثة على منعه حذيفة عن الصلح، وتطيروا منه، وأشاروا عليه بحقن الدماء ومراجعة السلم فلم يفعل، وأراد مراجعة الحرب في اليوم الثالث فلما رأى فتور أصحابه وركونهم إلى السلم رحل عائداً فلما عاد عنهم رحل قيس وبنو عبس إلى بني شيبان بن بكر وجاوروهم وبقوا معهم مدة فرأى قيس من غلمان شيبان ما يكرهه من التعرض لأخذ أموالهم فرحلوا عنهم فتبعهم جمع من شيبان فلقيتهم بنو عبس واقتتلوا فانهزمت شيبان وسارت عبس إلى هجر ليحالفوا ملكهم وهو معاوية بن الحارث الكندي فغزم معاوية على الغارة عليهم ليلاً فبلغهم الخبر فساروا عنه مجدين وسار معاوية مُجِدًا في أثرهم فتاه بهم الدليل على عَمْدٍ لئلا يدركوا عبساً إلا وهم قد لحقهم ودوابّهم النصب فأدركوهم بالفَرُوق(٢) فاقتتلوا قتالاً شديداً فآنهزم معاوية وأهل هَجَر وتبعتهم عَبْس، فأخذت من أموالهم وقتلوا منهم ما أرادوا ورجعوا سائرين فنزلوا بماء يقال له «عرعر» عليه حيّ من كلب فركبوا ليقاتلوا بني عبس، فبرز الربيع وطلب رئيسهم فبرز إليه عليه حيّ من كلب فركبوا ليقاتلوا بني عبس، فبرز الربيع وطلب رئيسهم فبرز إليه واسمه مسعود بن مصاد فاقتتلا حتى سقطا إلى الأرض وأراد مسعود قتل الربيع فقطع فأنحسرت البيضة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع فأنحسرت البيضة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع فأنحسرت البيغة عن رقبته فرماه رجل من بني عبس بسهم فقتله فثار به الربيع فقطع

<sup>(</sup>۱) هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي (ت نحو ۲۲ ق . هــ ۲۰۰ م) شاعر شهير ، من فرسان العرب العرب في الجاهلية ، من أهل نجد ، أمه حبشية ، سرى إليه السواد منها ، وكان من أحسن العرب شيمة ، ومن أعزهم نفساً ، يوصف بالحلم على شدة بطشه ، وكان مغرماً بابنة عمه عبلة ، واجتمع في شبابه بامرىء القيس الشاعر ، وشهد حرب داحس والغبراء ، وعاش طويلاً ، وقتله الأسد الرهيص ، وجبار بن عمرو الطائى ، ينسب إليه ديوان شعر .

انظر : المرزباني : معجم الشعراء : ١٥١ ، كشف الظنون ٨٠٣ ، الزركلي : الأعلام ٢٦٩/٥ .

<sup>(</sup>٢) الفروق : عقبة دون هجر إلى نجد .

رأسه وحملت عبس على كلب والرأس على رمح فانهزمت كلب وغنمت عبس أموالهم وذراريهم، فساروا إلى اليمامة فحالفوا أهلها من بني حنيفة وأقاموا ثلاث سنين فلم يحسنوا جوارهم وضيقوا عليهم فساروا عنهم وقد تفرق كثير منهم وقتل منهم وهلكت دوابهم، ووترهم العرب فراسلتهم بنو ضبة وعرضوا عليهم المقام عندهم ليستعينوابهم على حرب تميم ففعلوا وجاوروهم.

فلما انقضى الأمر بين ضبة وتميم تغيرت ضبة لعبس وأرادوا اقتطاعهم، فحاربتهم عبس فظفرت وغنمت من أموال ضبة، وسارت إلى بني عامر وحالفوا الأحوص بن جعفر بن كلاب فَسُر بهم ليقوى بهم على حرب بني تميم لأنه كان بلغه أن لقيط بن زرارة يريد غزو بني عامر والأخذ بثأر أخيه معبد، فأقامت عبس عند بني عامر فقصدتهم تميم وكانت وقعة شعب جبلة وسنذكره إن شاء الله.

ثم إنّ ذبيان غزوا بني عامر بن صعصعة وفيهم بنو عبس فاقتتلوا فهزمت عامر، وأُسِرَ قرواش بن هنى العبسي ولم يعرف، فلما قدموا به الحَيّ عرفته امرأة منهم فلما عرفوه سلموه إلى حصن بن حذيفة فقتله، ثم رحلت عبس عن عامر ونزلت بتيم الرباب، فبغت تيم عليهم فاقتتلوا قتالاً شديداً وتكاثرت عليهم تيم، فقتلوا من عبس مقتلة عظيمة ورحلت عبس وقد ملوا الحرب، وقلت الرجال والأموال وهلكت المواشي، فقال لهم قيس: ما ترون؟ قالوا: نرجع إلى إخواننا من ذبيان فالموت معهم خير من البقاء مع غيرهم.

فساروا حتى قدموا على الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري، وقيل على هروم بن سنان بن أبي حارثة ليلاً وكان عند حصن بن حذيفة بن بدر فلما عاد ورآهم رَحَّبَ بهم، وقال من القوم؟

قالوا: إخوانك بنوعبس، وذكروا حاجتهم. فقال: نَعَم وكرامة، أعلم حصن بن حذيفة. فعاد إليه وقال: طرقت في حاجة. قال أعطيتها. قال: بنوعبس وجدتُ وفودهم في منزلي. قال حصن: صالِحُوا قومكم، أما أنا فلا أدي ولا أتدي(١) قد قَتَل آبائي وعمومتي عشرين من عبس، فعاد إلى عبس وأخبرهم بقول حصن وأخذهم إليه فلما

<sup>(</sup>١) أي : لا أدفع الدية .

رآهم قال قيس والربيع بن زياد: نحن ركبان الموت. قال: بل ركبان السلم إن تكونوا اختللتم إلى قومكم، فقد اختل قومكم إليكم. ثم خرج معهم حتى أتوا سنانا فقال له: قم بأمر عشيرتك وأصلح بينهم فإني سأعينك. ففعل ذلك وتم الصلح بينهم وعادت عبس.

وقيل: إن قيس بن زهير لم يُسِر مع عبس إلى ذبيان وقال: لا تراني غطفانية أبداً وقد قتلتُ أخاها أو زوجها أو ولدها أو ابن عمها، ولكني سأتوب إلى ربي.

فتنصر وساح في الأرض حتى انتهى إلى عمان، فترهب بها زماناً، فلقيه حوج بن مالك العبدي فعرفه فقتله، وقال: لا رحمني الله إن رحمتُك. وقيل: إن قيساً تزوج في النمير بن قاسط لما عادت عبس إلى ذبيان وولد له ولد اسمه فضالة، فقدم على النبي على وعقد له على من معه من قومه وكانوا تسعة وهم عاشرهم. انقضى حرب داحس والغبراء والحمدللة.

## يوم شِعْب جبلة

كان لقيط بن زرارة قد عزم على غزو بني عامر بن صعصعة للأخذ بثأر أخيه معبد بن زرارة ـ وقد ذكرنا موته عندهم أسيراً \_ فبينما هو يتجهز أتاه الخبر بحلف بني عبس وبني عامر، فلم يطمع في القوم وأرسل إلى كل من كان بينه وبين عبس ذحل يسأله الحلف والتظافر على غزو عبس وعامر، فاجتمعت إليه أسد وغطفان وعمرو بن الجون ومعاوية بن الجون ومعاوية بن الجون ومعاوية بن الجون الجون الجون عقد معاوية بن الجون الألوية، فكان بنو أسد وبنو فزارة بلواء مع معاوية بن الجون، وعقد لعمرو بن تميم مع حاجب بن زرارة؛ وعقد للرباب مع حسان بن همام، وعقد لجماعة من بطون تميم مع عمرو بن عدس، وعقد لحنظلة بأسرها مع لقيط بن زرارة، وكان مع لقيط ابنته دختنوس وعامر وإدراك ثأرهم، فلقي لقيط في طريقه كرب بن صفوان بن الحباب السعدي وكان شريفاً، فقال: ما منعك أن تسير معنا في غزاتنا؟

قال: أنا مشغول في طلب إبل لي. قال: لا، بل تريد أن تنذر بنا القوم، ولا أتركك حتى تحلف أنك لا تخبرهم.

فحلف له، ثم سار عنه وهو مغضب، فلما دنا من عامر أخذ خرقة فصرفيها حنظلة وشوكاً وتراباً وخرقتين من يمانية وخرقة حمراء وعشرة أحجار سود، ثم رمى بها حيث يسقون ولم يتكلم فأخذها معاوية بن قشير فأتى بها الأحوص بن جعفر وأخبره أن رجلاً ألقاها وهم يسقون.

فقال الأحوص لقيس بن زهير العبسي: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: هذا من صنع الله لنا هذا رجل قد أخذ عليه عهد على أن لا يكلمكم فأخبركم أنّ أعداء كم قد غزوكم عدد التراب وأنّ شوكتهم شديدة، وأما الحنظلة فهي رؤساء القوم، وأما الخرقتان اليمانيتان فهما حيان من اليمن معهم وأما الخرقة الحمراء فهى حاجب بن زرارة، وأما

الأحجار فهي عشر ليال يأتيكم القوم إليها قد أنذرتكم فكونوا أحراراً فأصبروا كما يصبر الأحرار الكرام.

قال الأحوص: فإنًا فاعلون وآخذون برأيك فإنه لم تنزل بك شدة إلا رأيت المخرج منها. قال: فإذ قد رجعتم إلى رأيي فأدخلوا نعمكم شعب جبلة ثم أظمؤها هذه الأيام ولا توردوها الماء، فإذا جاء القوم أخرجوا عليهم الإبل وانخسوها بالسيوف والرماح فتخرج مذاعير عطاشا، فتشغلهم وتفرق جمعهم، وآخرُجُوا أنتم في آثارها وآشفوا نفوسكم.

ففعلوا ما أشار به وعاد كرب بن صفوان فلقي لقيطاً، فقال له: أنذرت القوم؟ فأعاد الحلف له أنه لم يكلم أحداً منهم فخلّى عنه. فقالت دختنوس ابنة لقيط لأبيها: رُدّني إلى أهلي ولا تعرضني لعبس وعامر فقد أنذرهم لا محالة.

فآستحمقها وساءه كلامها وردها وسارحتى نزل على فم الشّعب بعساكر جرارة كثيرة الصواهل وليس لهم هم إلا الماء فقصدوه، فقال لهم قيس: أخرجوا عليهم الآن الإبل، ففعلوا ذلك فخرجت الإبل مذاعير عطاشا وهم في أعراضها وأدبارها فخبطت تميماً ومن معها وقطعتهم وكانوا في الشّعب وأبزرتهم إلى الصحراء على غير تغبية وشغلوا عن الاجتماع إلى ألويتهم، وحملت عليهم عبس وعامر فآقتتلوا قتالاً شديداً وكثرت القتلى في تميم وكان أول مَنْ قُتِلَ من رؤسائهم عمرو بن الجون وأسر معاوية بن الجون وعمرو بن عمرو بن عدس زوج دختنوس بنت لقيط، وأسر حاجب بن زرارة، وأنحاز لقيط بن زرارة فدعا قومه وقد تفرقوا عنه، فآجتمع إليه نفر يسير فتحرز برايته فوق جرف، ثم حمل فقتل فيهم ورجع وصاح أنا لقيط، وحمل ثانية فقتل وجرح وعاد فكثر جمعه فآنحط الجرف بفرسه، وحمل عليه عنترة فطعنه طعنة قصم بها صلبه، وضربه قيس بالسيف فألقاه متشحطاً في دمه، فذكر ابنته دختنوس فقال:

إذا أتاها الخبسر المرمسوس لا بسل تميس إنهسا عسروس

يا ليت شعري عنك دختنوس أتحلق القرون أم تمسيس

ثم مات وتمت الهزيمة على تميم وغطفان، ثم فَدُوا حاجباً بخمسمائة من الإبل وفَدُوا عمر بن عمرو بمائتين من الإبل وعاد من سلم إلى أهله، وقالت دختنوس ترثي

#### أباها قصائد منها:

عشر الأغرر ببخير خذ وأضرها ليعدوها وقريعها ونجيبها ورئيسها عند الملو ورئيسها عند الملو وأتمها نسباً إذا فرعبي عموداً للعشد ويعولها ويحوطها ويحولها مواطن للعد فعل المدل من الأسو عيث الأغر به وكالكوكب الدري في فرت بنو أسد فرا

حدف كهلها وشبابها وأفكها لرقابها في المطبقات ونابها لا وزيس يوم خطابها لا وزيسن يوم خطابها بيرة رافعاً لنصابها ويبذب عن أحسابها و وكان لا يمشي بها د لحينها وتبابها ميماء لا يخفى بها لم منية لكتابها ر الطير عن اربابها ر الطير عن اربابها كالفأر في أذنابها

## [ رواية ابن اسحاق ]

وذكر محمد بن إسحاق في يوم جبلة غير ما ذكرنا قال: كان سببه أنّ بني خندف كان لهم على قيس أكل تأكله القعدد من خندف، فكان ينتقل فيهم حتى انتهى إلى تميم، ثم من تميم إلى بني عمرو بن تميم وهم أقل بطناً منهم وأذله، فأبت قيس أنْ تعطي الأكل وامتنعت منه، فجمعت تميم وحالفت غيرها من العرب وساروا إلى قيس، فذكر القصة نحو ما تقدم، وخالف في البعض فلا حاجة إلى ذكره.

وفي هذا اليوم ولد عامر بن الطفيل العامري .

وقد قال بعض الغلماء إن المجوسية كان يدين بها بعض العرب بالبحرين وكان زرارة بن عدس وابناه حاجب ولقيط والأقرع بن حابس وغيرهم مجوساً وأنّ لقيطاً تزوج ابنته دختنوس وسماها بهذا الاسم الفارسي وأنه قتل وهي تحته فقال في ذلك:

يا ليت شعري عنك دختنوس الأبيات. والأوّل أصح والله أعلم.

## يوم ذات نُكيف

كان بنو بكر بن عبد مناة بن كنانة مبغضين لقريش مضطغنين عليهم ما كان من قصي حين أخرجهم من مكة مع من أخرج من خزاعة حين قسمها رباعاً وخططاً بين قريش، فلما كانوا على عهد عبد المطلب هموا بإخراج قريش من الحرم وأن يقاتلوهم حتى يغلبوهم عليه، وعَدَت بنو بكر على نعم لبني الهون بن خزيمة فاطردوها، ثم جمعوا جمعوا جموعهم وجمعت قريش جموعهم واستعدت، وعقد عبد المطلب للحِلْف بين قريش والأحابيش وهم بنو الحرث بن عبد مناة وبنو الهون بن خزيمة بن مدركة وبنو المصطلق من خزاعة، فلقوا بني بكر ومَنْ انضم إليهم، وعلى الناس عبد المطلب فاقتتلوا بذات نُكيف فأنهزم بنو بكر وقُتِلُوا قَتْلا ذريعاً فلم يعودوا لحرب قريش. قال ابن شعلة الفهرى:

فللَّه عيناً مَنْ رأى مِنْ عصابة غوت غَيَّ بكر يوم ذات نُكيف أنساخوا إلى أبنائنا ونسائنا فكانوا لنا ضيفاً بشر مضيف

فقتل يومئذ عبد بن السفاح القارىء من القارة قتادة بن قيس أخا بلعاء بن قيس، واسم بلعاء مساحق، ويومئذ قيل: قد أنصف القارة من راماها، والقارة من وله الهون بن خزيمة وهو من ولد عضل بن الديش. قال رجل منهم:

دعونا قارة لا تنفرونا فنجفل مثل أجفال الطليم وقيل بهذا البيت سموا قارة وكان يقال للقارة رماة الحدق.

# ذكر الفُجَّار الأول والثاني

أما الفجار الأول فلم يكن فيه كثير أمر ليُذكر، وإنما ذكرناه لئلا يرى ذكر الفجار الثاني وما كان فيه من الأمور العظيمة فيظن أنّ الأول مثله، وقد أهملناه فلهذا ذكرناه، قال ابن إسحاق: كان الفجار الأول بين قريش ومن معها من كنانة كلها وبين قيس عيلان.

وسببه أنّ رجلًا من كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن فأعدم الكناني فوافى النصري سوق عكاظ بقرد، وقال: من يبيعني مثل هذا بما لي على فلان الكناني؟ فعل ذلك تعييراً للكناني وقومه، فمر به رجل من كنانة فضرب القرد بالسيف فقتله أنفة مما قال النصري، فصرخ النصري في قيس وصرخ الكناني في كنانة فآجتمع الناس وتحاوروا حتى كاد يكون بينهم القتال، ثم اصطلحوا.

وقيل: كان سببه أنّ فتية من قريش قعدوا إلى امرأة من بني عامر وهي وضيئة عليها برقع، فقالوا لها اسفري لننظر إلى وجهك، فلم تفعل؛ فقام غلام منهم، فشق<sup>(۱)</sup> ذيل درعها إلى ظهرها ولم تشعر، فلما قامت انكشفت دبرها فضحكوا، وقالوا: منعتبنا النظر إلى وجهك فقد نظرنها إلى دبرك. فصاحت المرأة: يا بنى عامر فُضِحْتُ.

فأتاها الناس واشتجروا حتى كاد يكون قتال، ثم رأوا أن الأمر يسير فأصطلحوا.

وقيل: بل قعد رجل من بني غفاريقال له أبو معشر بن مكرز، وكان غازياً منيعاً في نفسه، وكان بسوق عكاظ فمد رجله ثم قال:

نحن بنو مدركة بن خِندف من يطعنوا في عينه لا يطرف

<sup>(</sup>١) لا معنى للشق والصحيح فشك ذيل درعها أي جمعه إلى ما فوقه بشوكة .

# ومَنْ يكونوا قومه يغطرف (١) كأنه لُجَّة بحر مسرف

أنا والله أعز العرب، فمن زعم أنه أعز مني فليضربها بالسيف، فقام رجل من قيس يقال له أحمر بن مازن، فضربها بالسيف فخدشها خدشاً غير كثير فاختصم الناس، ثم اصطلحوا. بنو نصر بالنون.

وأما الفجار الثاني وكان بعد الفيل بعشرين سنة وبعد موت عبد المطلب بآثنتي عشرة سنة، ولم يكن في أيام العرب أشهر منه ولا أعظم، وإنَّمَا سُمِّيَ الفجار لما استحل الحيان كنانة وقيس فيه مِن المحارم، وكان قبله يوم جَبلة وهو مذكور من أيام العرب والفجار أعظم منه، وكان سببه أنّ البرّاض بن قيس بن رافع الكناني ثم الضمري؛ وكان رجلًا فاتكاً خليعاً قد خلعه قومه لكثرة شَرِّه، وكان يضرب المثل بفتكه، فيقال: أفتك من البرّاض قال بعضهم:

والفتى من تعرفت الليالي فهو فيها كالحية النضاض كل يوم له بصرف الليالي فتكة مثل فتكة البراض

خرج حتى قدم على النعمان بن المنذر، وكان النعمان يبعث كل عام بلطيمة (١) للتجارة إلى عكاظ تباع له هناك، وكان عكاظ وذو المجاز ومجنة أسواقاً تجتمع بها العرب كل عام إذا حضر الموسم فيؤمن بعضهم بعضاً حتى تنقضي أيامها، وكانت مجنة بالظهران، وكان عكاظ بين نخلة والطائف. وكان ذو المجاز بالجانب الأيسر إذا وقفت على الموقف، فقال النعمان وعنده البرّاض وعروة بن عتبة بن جعفر بن كلاب المعروف بالرحال ـ وإنما قيل له ذلك لكثرة رحلته إلى الملوك \_ :

من يجيز لي لطيمتي هذه حتى يبلغها عكاظ؟

فقال البرّاض: أبيت اللعن أنا أجيزها على كنانة، فقال النعمان: إنما أريد من يجيزها على كنانة وقيس، فقال عروة: أكلب خليع يجيزها لك \_ أبيت اللعن \_ أنا أجيزها على أهل الشيح والقيصوم من أهل تهامة وأهل نجد. فقال البراض \_ وغضب \_ : وعلى

<sup>(</sup>١) أي : يسود .

<sup>(</sup>٢) اللطم : مَنْ مات أبواه وهو صغير .

كنانة تجيزها يا عروة؟ قال عروة: وعلى الناس كلهم.

فدفع النعمان اللطيمة إلى عُرْوة الرحال، وأمره بالمسير بها وخرج البراض يتبع أثره، وعروة يرى مكانه ولا يخشى منه، حتى إذا كان عروة بين ظَهْرَي قومه بواد يقال له تيمن بنواحي فدك أدركه البرّاض بن قيس، فأخرج قداحه يستقسم بها في قتل عروة، فمر به عروة فقال: ما تصنع يا براض؟ فقال: استقسم في قتلك أيؤذن لي أم لا؟ فقال عروة: استك أضيق من ذلك. فوثب إليه البرّاض بالسيف فقتله، فلما رآه الذين يقومون على العير والأحمال قتيلاً انهزموا فآستاق البرّاض العير وسار على وجهه إلى خيبر وتبعه رجلان مِنْ قيس ليأخذاه، أحدهما غنوي ، والأخر غطفاني ، اسم الغنوي أسد بن جوين. واسم الغطفاني مساور بن مالك، فلقيهما البرّاض بخيبر أول الناس، فقال لهما مَنْ الرجلان؟ قالا: من قيس قَدِمْنَا لنقتل البرّاض، فأنزلهما وعقل راحلتيهما ثم قال: أيكما أجرأ عليه وأجود سيفاً؟ قال الغطفاني: أنا، فأخذه ومشى معه ليدله بزعمه على أكراض. فقال للغنوي: احفظ راحلتيكما. ففعل، وآنطلق البرّاض بالغطفاني حتى أخرجه إلى خربة في جانب خيبر خارجاً من البيوت ، فقال للغطفاني: هو في هذه الخربة إليها يأوي فأمهلني حتى أنظر أهو فيها. فوقف ودخل البرّاض، ثم خرج؛ فقال: هو فيها وهو نائم، فأرنى سيفك حتى أنظر إليه أضارب هو أم لا.

فأعطاه سيفه فضربه به حتى قتله ثم أخفى السيف وعاد إلى الغنوي فقال له لم أر رجلاً أجبن من صاحبك تركته في البيت الذي فيه البرّاض وهو ناثم فلم يقدم عليه ، فقال: انظر لي من يحفظ الراحلتين حتى أمضي إليه فأقتله ، فقال: دعهما وهما عليّ ثم انطلقا إلى الخربة فقتله وسار بالعير إلى مكة فلقي رجلاً من بني أسد بن خزيمة فقال له البرّاض: هل لك إلى أن أجعل لك جُعلاً على أن تنطلق إلى حَرْب بن أمية وقومي فَإنهم قومي وقومك ، لأنّ أسد بن خزيمة من خندف أيضاً فتخبرهم أنّ البرّاض بن قيس قتل عروة الرحال فليحذروا قيساً ، وجعل له عشراً من الابل فخرج الأسدي حتى أتى عكاظ وبها جماعة الناس ، فأتى حرب بن أمية فأخبره الخبر ، فبعث إلى عبدالله بن جدعان التيمي وإلى هشام بن المغيرة المحزومي وهو والد أبي جهل وهما من أشراف قريش وذوي السنّ منهم ، وإلى كل قبيلة من قريش أحضر منها رجلاً ، وإلى الحليس بن يزيد الحرثي وهو سيد الأحابيش فأخبرهم أيضاً فتشاوروا ، وقالوا نخشى من قيس أن يطلبوا

ثار صاحبهم منا فإنهم لا يرضون أنْ يقتلوا به خليعاً من بني ضمرة.

فاتفق رأيهم على أنْ يأتوا أبا براء عامر بن مالك بن جعفر بن كلاب مُلاعب الأسنة وهو يومئذ سيد قيس وشريفها، فيقولوا له: إنه قد كان حدث بين نجد وتهامة وأنه لم يأتنا علمه فأجز بين الناس حتى تعلم وتعلم فأتوه، وقالوا له ذلك فأجاز بين الناس وأعلم قومه ما قيل له، ثم قام نفر من قريش فقالوا: يا أهل عكاظ إنه قد حدث في قومنا بمكة حَدَث أتانا خبره ونخشى إنْ تَخَلَّفْنَا عنهم تفاقم الشَّرُ فلا يروعنكم تحملنا، ثم ركبوا على الصعب والذلول إلى مكة، فلما كان آخر اليوم أتى عامر بن مالك ملاعب الأسنة الخبر فقال: غدرت قريش وخدعني حرب بن أمية والله لا تنزل كنانة عكاظ أبدأ ثم ركبوا في طلبهم حتى أدركوهم بنخلة فآقتتل القوم فاشتعلت(١) قيس فكادت قريش تنهزم إلا إنها على حاميتها تبادر دخول الحرم ليأمنوا به فلم يزالوا كذلك حتى دخلوا الحرم مع الليل، وكان رسول الله على معهم وعمره عشرون سنة.

وقال الزهري : لم يكن معهم ولو كان معهم لم ينهزموا.

وهذه العلة ليست بشيء لأنه قد كان بعد الوحي والرسالة ينهزم أصحابه ويقتلون. وإذا كان في جمع قبل الرسالة وانهزموا فغير بعيد .

ولما دخلت قريش الحرم عادت عنهم قيس، وقالوا لهنم: يا معشر قريش إنا لا نترك دم عروة وميعادنا عكاظ في العام المقبل. وأنصرفت إلى بلادها يحرص بعضها بعضاً ويبكون عروة الرحال.

ثم إن قيساً جمعت جموعها ومعها ثقيف وغيرها، وجمعت قريش جموعها منهم كنانة جميعها والأحابيش وأسد بن خزيمة، وفرقت قريش السلاح في الناس، فأعطى عبدالله بن جدعان مائة رجل سلاحاً تاماً وفعل الباقون مثله، وخرجت قريش للموعل على كل بطن منها رئيس، فكان على بني هاشم الزبير بن عبد المطلب ومعه رسول الله على وإخوته، أبو طالب، وحمزة، والعباس بنو عبد المطلب، وعلى بني أمية وأحلافها حرب بن أمية، وعلى بني عبد الدار عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن عبد

<sup>(</sup>١) كذا الأصل بالشين المعجمة ، والصواب . ( فاستعلت تيس ) بالسين المهملة من الاستعلاء .

الدار، وعلى بني أسد بن عبد العزى خويلد بن أسد، وعلى بني مخزوم هشام بن المغيرة أبو أبي جهل، وعلى بني تيم عبدالله بن جدعان ، وعلى بني جمح معمر بن خبيب بن وهب، وعلى بني سهم العاص بن وائل، وعلى بني عدي زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد بن زيد، وعلى بني عامر بن لؤي عمرو بن عبد شمس والد سهيل بن عمرو، وعلى بني فهر عبدالله بن الجراح والد أبي عبيدة؛ وعلى الأحابيش الحليس بن يزيد وسفيان بن عويف هما قائداهم.

والأحابيش بنو الحرث بن عبد مناة بن كنانة وعضل والقارة والديش من بني الهون بن خزيمة والمصطلق بن خزاعة سموا بذلك لحلفهم بني الحارث، والتحبش والتجمع، وعلى بني بكر بلعاء بن قيس، وعلى بني فراس بن غنم من كنانة عمير بن قيس جذل الطعان، وعلى بني أسد بن خزيمة بشر بن أبي حازم. وكان على جماعة الناس حرب بن أمية لمكانه من عبد مناف سناً ومنزلة.

وكانت قيس قد تقدمت إلى عكاظ قبل قريش، فَعَلَىٰ بني عامر ملاعب الأسنة أبو براء، وعلى بني نصر وسعد وثقيف سبيع بن ربيع بن معاوية، وعلى بني جشم الصمة والددريد، وعلى غطفان عوف بن أبي حارثة المري، وعلى بني سليم عباس بن زعل بن هنى بن أنس وعلىٰ فهم وعدوان كدام بن عمرو.

وسارت قريش حتى نزلت عكاظ وبها قيس، وكان مع حرب بن أمية اخوته سفيان. وأبوسفيان. والعاص. وأبو العاص. بنو أمية فعقل حرب نفسه وقيد سفيان وأبو العاص نفسيهما وقالوا: لن يبرح رجل منا من مكانه حتى نموت أو نظفر فيومئذ سموا العنابس والعنبس الأسد، واقتتل الناس قتالاً شديداً فكان الظفر أول النهار لقيس وانهزم كثير من بني كنانة وقريش، فانهزم بنو زهرة وبنو عدي، وقتل معمر بن خبيب الجمحي، وانهزمت طائفة من بني فراس، وثبت حرب بن أمية وبنو عبد مناف وسائر قبائل قريش، ولم يزل الظفر لقيس على قريش وكنانة إلى أن انتصف النهار، ثم عاد الظفر لقريش وكنانة فقتلوا من قيس فأكثروا وحمي القتال واشتد الأمر فقتل يبومئذ تحت راية بني الحرث بن عبد مناة بن كنانة مائة رجل وهم صابرون فانهزمت قيس وقتل من أشرافهم عباس بن زعل السلمي وغيره. فلما رأى أبو السيد عم مالك بن عوف النصري ما تصنع كنانة من القتل نادى يا معشر بنى كنانة اسرفتم في القتل فقال ابن جدعان: أنا معشر كنانة من القتل نادى يا معشر بنى كنانة اسرفتم في القتل فقال ابن جدعان: أنا معشر

يسرف، ولما رأى سبيع بن ربيع بن معاوية هزيمة قبائل قيس عقل نفسه واضطجع وقال يا معشر بني نصر: قاتلوا عني او ذروا فعطفت عليه بنو نصر وجشم وسعد بن بكر وفهم وعدوان وانهزم باقي قبائل قيس فقاتل هؤلاء أشد قتال رآه الناس ثم انهم تداعوا إلى الصلح فاصطلحوا على أن يعدوا القتلى فأيّ الفريقين فضل له قتلى أخذ ديتهم من الفريق الآخر، فتعادّوا القتلى فوجدوا قريشاً وبني كنانة قد أفضلوا على قيس عشرين رجلاً فرهن حرب بن أمية يومئذ ابنه أبا سفيان في ديات القوم حتى يؤديها ورهن غيره من الرؤساء وانصرف الناس بعضهم عن بعض ووضعوا الحرب وهدموا ما بينهم من العداوة والشر وتعاهدوا على أن لا يؤذي بعضهم بعضاً فيما كان من أمر البرّاض وعروة.

### يوم ذي نجب

وكان من حديث يوم ذي نجب أنّ بني عامر لما أصابوا من تميم ما أصابوا يوم جبلة رجوا أن يستأصلوهم، فكاتبوا حسان بن كبشة الكندي، وكان ملكاً من ملوك كندة وهو حسان بن معاوية بن حجر فدعوه إلى أن يغزو معهم بني حنظلة من تميم ، فأخبروه أنهم قد قتلوا فرسانهم ورؤساءهم فأقبل معهم بصنائعه ومن كان معه، فلما أتى بني حنظلة خبر مسيرهم قال لهم عمرو بن عمرو: يا بني مالك إنه لا طاقة لكم بهذا الملك وما معه من العدد، فأنتقلوا من مكانكم.

وكانوا في أعالي الوادي مما يلي مجيء القوم، وكانت بنويربوع بأسفله فتحولت بنو مالك حتى نزلت خلف بني يربوع وصارت بنويربوع تلي الملك فلما رأوا ما صنع بنو مالك استعدوا وتقدموا إلى طريق الملك فلما كان وجه الصبح، وصل ابن كبشة فيمن معه، وقد استعد القوم فآقتتلوا، فلما رآهم بنو مالك وصبرهم في القتال ساروا إليهم وشهدوا معهم القتال، فآقتتلوا مَلِيًا فضرب جشيش بن نمران الرياحي بن كبشة الملك على رأسه فصرعه فمات، وقتل عبيدة بن مالك بن جعفر وانهزم طفيل بن مالك على فرسه قُرزل، وقتل عمرو بن الأحوص بن جعفر وكان رئيس عامر، وانهزمت بنو عامر وصنائع ابن كبشة، قال جرير في الاسلام يذكر اليوم بذي نجب:

بذي نجب ذدنا وواكل مالك أخالم يكن عند الطعان بواكل

وكان يوم ذي نجب بعد يوم جبلة بسنة. وبقي الأحوص بعد ابنه عمرو يسيراً وهلك أسفاً عليه.

#### يوم نعف قشاوة

وهو يوم لشيبان على تميم.

قال أبو عبيدة: أغار بسطام بن قيس على بني يربوع من تميم وهو بنعف قشاوة فأتاهم ضحى وهو يوم ريح ومطر، فوافق النعم حين سرح فأخذه كله، ثم كر راجعاً وتداعت عليه بنو يربوع فلحقوه وفيهم عمارة بن عتيبة بن الحارث بن شهاب فكر عليه بسطام فقتله، ولحقهم مالك بن حطان اليربوعي فقتله، وأتاهم أيضاً بجير بن أبي مليل وسلموا فقتله بسطام، وقتلوا من يربوع جمعاً وأسروا آخرين، منهم مليل بن أبي مليل وسلموا وعادوا غانمين، فقال بعض الأسرى لبسطام: أيسرك أن أبا مليل مكاني؟ قال نعم. قال: فإن ابنه بجيراً كان أحبّ خلق الله قال: فإن ابنه بجيراً كان أحبّ خلق الله وستجده الآن مكباً عليه يقبله فخذه أسيراً. فعاد بسطام فرآه كما قال فأخذه أسيراً وأطلق اليربوعي فقال له أبو مليل: قتلت بجيراً وأسرتني وابني مليلاً والله لا أطعم الطعام أبداً وأنا موثق فخشى بسطام أن يموت فأطلقه بغير فداء على أن يفادي مليلاً وعلى أن لا يتبعه بدم ابنه بجير ولا يبغيه غائلة ولا يدل على عورة ولا يغير عليه ولا على قومه أبداً وعاهده على ذلك فأطلقه وجَزّ ناصيته فرجع إلى قومه وأراد الغدر ببسطام والنكث به فأرسل بعض بني يربوع إلى بسطام بخبره فحذره، وقال متمم بن نويرة:

أبلغ شهاب بني بكر وسيدها أروي الأسنة من قومي فانهلها لا يطبقون إذا هب النيام ولا أشجى تميم بن مر لا مكايدة هلا أسير افدتك النفس تطعمه

عنى بذاك أبا الصهباء بسطاماً فاصبحوا في بقيع الأرض نواما في مرقد يحلمون الدهر أحلاماً حتى استعادوا له اسرى وأنعاما مما أراد وقدماً كنت مطعاما

وهي أبيات عدة .

#### يوم الغبيط

وهـو يوم كانت الحرب فيه بين بني شيبان وتميم أسر فيه بسطام بن قيس الشيباني، وسبب ذلك أن بسطام بن قيس والحوفزان بن شريك وفروق بن عمر وساروا في جمع من بني شيبان إلى بـلاد تميم، فأغـاروا على ثعلبة بن يـربوع، وثعلبة بن

سعد بن ضبة، وثعلبة بن عدي بن فزارة، وثعلبة بن سعد بن ذبيان وكانوا متجاورين بصحراء فلج فآقتتلوا فآنهزمت الثعالبة وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم بنو شيبان أموالهم ومروا على بني مالك بن حنظلة من تميم وهم بين صحراء فلج وغبيط المدرة فآستاقوا إبلهم فركبت إليهم بنو مالك يقدمهم عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعي وفرسان بني يربوع وساروا في أثر بني شيبان ومعه من رؤساء تميم الأحيمر بن عبد الله وأسيد بن جباة وحر بن سعد ومالك بن نويرة فأدركوهم بغبيط المدرة فقاتلوهم وصبر الفريقان، ثم آنهزمت شيبان واستعادت تميم ما كانوا غنموه من أموالهم، وقتلت بنو شيبان أبا مرحب ربيعة بن حصية، وألح عتيبة بن الحارث على بسطام بن قيس فأدركه فقال له: استأسر أبا الصهباء فأنا خير لك من الفلاة والعطش. فآستأسر له بسطام بن قيس، فقال بنو ثعلبة لعتيبة: إنّ أبا مرحب قد قتل وقد أسرت بسطاماً وهو قاتل مُلِيل، وبجير ابني أبي مليل، ومالك بن حطان، وغيرهم فاقتله. قال: إني معيل وأنا أحب اللبن. قالوا: إنك تفاديه فيعود فيحربنا ما لنا فأبي عليهم وسار إلى بني عامر بن صعصعة لئلا يؤخذ فيقتل وإنما قصد عامراً لأن عمته خولة بنت شهاب كانت ناكحاً فيهم، فقال مالك بن نويرة في ذلك.

لله عست بسن مسه إذ رأى أتحيي آمسرءاً أردى بجيراً ومسالكاً ونحن ثارنا قبل ذاك ابن أمه

إلى ثارنا في كنف يتلدد وأتوى حريثاً بعدما كان يقصد غداة الكلابيين والجمع يشهد

فلما توسط عتيبة بيوت بني عامر صاح بسطام وأشيباناه ولا شيبان لي اليوم فبعث إليه عامر بن الطفيل إن استطعت أن تلجأ إلى قبتي فآفعل فإني سأمنعك وإن لم تستطع فاقذف نفسك في الركا فإني عتيبة تابعه من الجن فأخبره بذلك فأمر ببيته فقوض فركب فرسه وأخذ سلامه ثم أتى مجلس بني جعفر وفيه عامر بن الطفيل الغنوي فحياهم وقال: يا عامر قد بلغني الذي أرسلت به إلى بسطام فأنا مخيرك فيه خصالاً ثلاثاً فقال عامر: وما هي. قال: إنْ شئت فآعطني خلعتك وخلعة أهل بيتك حتى أطلِقه لك فليست خلعتك وخلعة أهل بيتك من خلعتك بشر من خلعته وخلعة أهل بيته. فقال عامر: هذا لا سبيل إليه قال عتيبة: ضع رجلك مكان رجله فليست عندي بشر منه. فقال: ما كنت لأفعل. قال عتيبة: تبعني إذا جاوزت هذه الرابية فتقار عني عنه على الموت. فقال عامر: هذه

أبغضهن إليّ. فأنصرف به عتيبة إلى بني عبيد بن ثعلبة فرأى بسطام مركب أم عتيبة رثا فقال يا عتيبة : هذا رَحْل أمَّك؟ قال: نعم. قال: ما رأيت رحل أم سيد قط مثل هذا. فقال عتيبة: واللات والعزى لا أُطْلِقُك حتى تأتيني أمك بهودجها وكان كبيراً ذا ثمن كثير. وهذا الذي أراد بسطام ليرغب فيه فلا يقتله فأرسل بسطام فأحضر هودج أمه، وفادى نفسه باربعمائة بعير، وقيل: بألف بعير وثلاثين فرساً وهودج أمه وحدجها(۱)، وخلص من الأسر فلما خلص من الأسر أذكى العيون على عتيبة وإبله فعادت إليه عيونه فأخبروه أنها على أراب، فأغار عليها وأخذ الابل كلها ومالهم معها.

(عتيبة) بالتاء فوقها نقطتان والياء تحتها نقطتان ساكنة وفي آخرها باء موحدة.

### يوم لشيبان على بني تميم

قال أبو عبيدة: خرج الأقرع بن حابس وأخوه فراس التميميان وهما الأقرعان في بني مجاشع من تميم وهما يريدان الغارة على بكر بن وائل ومعهما البروك أبو جعل، فلقيهم بسطام بن قيس الشيباني وعمران بن مرة في بني بكر بن وائل بزُبالة (٢) فآقتتلوا قتالاً شديداً ظفرت فيه بكر وانهزمت تميم، وأسر الأقرعان وأبو جعفر وناس كثير، وافتدى الأقرعان نفسيهما من بسطام وعاهداه على إرسال الفداء فأطلقهما فبعدا ولم يرسلا شيئاً وكان في الأسرى إنسان من يربوع فسمعه بسطام بن قيس في الليل يقول:

فكأنها حرض على الأسقام أني سقطت على الفتى المنعام سقط العشاء به على بسطام سمح اليدين معاود الأقدام

فدى بوالدة عليّ شفيقة لو أنها علمت فيسكن جأشها إن الذي ترجين ثم إيابه سقط العشاءب على متنعم

فلما سمع بسطام ذلك منه قال له: وأبيك لا يخبر أمك عنك غيرك وأطلقه. وقال ابن رميض العنزى:

حتى أنيخت لدى أبيات بسطام

جاءت هدايا من الرحمن مرسلة

<sup>(</sup>١) بكسر أوله الحمل ومركب من مراكب النساء .

<sup>(</sup>٢) منزل بطريق مكة من الكوفة .

وكبة الخيل والازواد في عام على الفوائب من أولاد همام

جيش الهـذيل وجيش الأقـرعين معا مسوم خيله تعدو مقانبه وقال أوس بن حَجر :

نسب به ما لاح في الأفق كـوكب ووجهاً تـرى فيـه الكـآبــة تجنب فظل لهم بالقاع يوم عصبصب(١) إذا ازورت الأبطال ليث مجرب وصبحنا عار طويل بناؤه فلم أر يسوماً كسان أكثر بساكيـاً أصابوا البروك وابن حابس عنـوة وإن أبا الصهباء في حومة الـوغي

وأبو الصهباء: هـو بسطام بن قيس، وأكثر الشعراء في هـذا اليوم وفي مـدح بسطام بن قيس تركنا ذكره اختصار.

(حجر) بفتح الحاء والجيم.

### يوم مبايض

وهو لشيبان على بني تميم، قال أبو عبيدة: حج طريف بن تميم العنبري التميمي وكان رجلًا جسيماً يلقب مجدعاً وهو فارس قومه ولقيه حَمِيْصَة (٢) بن جندل الشيباني من بني أبي ربيعة وهو شاب قوي وشجاع وهو يطوف بالبيت فأطال النـظر إليه فقــال له طريف: لم تشد نظرك إلي . قال حميصة: أريد أن أثبتك لعلي أنْ ألقاك في جيش فأقتلك. فقال طريف: اللهم لا تحول الحول حتى ألقاه ودعـا حميصة مثله فقـال طريف:

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشوا إلي عريفهم يتوسم لا تنكروني إنني داء لكم حـولي فـوارس من أسيــد جمــة

شاكى السلاح (<sup>٣)</sup> في الحوادث معلم وبني الهجيم وحول بيتي خضم(١)

وإذا حللت فحمول بسيتسي خمضم

<sup>(</sup>١) أي : شديد الشر .

<sup>(</sup>٢) على وزن : سفينة .

<sup>(</sup>۳) وفی روایة : سلاحی .

 <sup>(</sup>٤) رواية العقد الفريد :

حولي أسيد والهجيم ومازن

تحتي الأغــر وفــوق جلدي نثــرة زغف تــرد السيف وهـــو مثلم (١) في أبيات.

ثم إن بني أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وبني مرة بن ذهل بن شيبان كان بينهم شر وخصام، فأقتتلوا شيئاً من قتال ولم يكن بينهم دم، فقال هانيء بن مسعود رئيس بني أبي ربيعة لقومه: إنِّي أكره أن يتفاقم الشرّ بيننا فارتحل بهم، فنزل على ماء يقال له مبايض وهو قريب من مياه بني تميم، فأقاموا عليه أشهراً، وبلغ خبرهم بني تميم فأرسل بعضهم إلى بعض وقالوا: هذا حي منفرد وإنَّ اصطلمتموهم أوهنتم بـكر بن واثل، واجتمعوا وساروا على ثلاثة رؤساء، أبو الجدعاء الطهوي على بني حنظلة، وابن فدكي المنقري على بني سعد، وطريف بن تميم على بني عمرو بن تميم. فلما قاربوا بني أبي ربيعة بلغهم الخبر فاستعدوا للقتال، فخطبهم هانيء بن مسعود وحثهم على القتال، فقال: إذا أتوكم فقاتلوهم شيئاً من قتال، ثم انحازوا عنهم فإذا اشتغلوا بالنهب فعودوا إليهم، فـانكم تصيبون منهم حــاجتكم، وصبحهم بنو تميم والقــوم حذرون، فــاقتتلوا قتالًا شديداً، وفعلت بنوشيبان ما أمرهم هانيء فأشتغلت تميم بالغنيمة، ومررجل منهم بأبن لهانيء بن مسعود صبي فأخذه وقال: حسبي هذا من الغنيمة وسار به وبقيت تميم مع الغنمية والسبي، فعادت شيبان عليهم فهزموهم وقتلوهم وأسروهم كيف شاؤوا ولم تصب تميم بمثلها لم يفلت منهم إلا القليل. ولم يلو أحدُّ على أحد، وانهزم طريف فاتبعه حَمِيْصَة فقتله، واستردت شيبان الأهل والمال وأخذوا مع ذلك ما كان معهم، وفادَىٰ هانيء بن مسعود ابنه بمائة بعير، وقال بعض شيبان في هذا اليوم:

ولقد دعوت طريف دعوة جاهل وأتيت حيا في الحروب محلهم فوجدتهم يرعون حول ديارهم وإذا اعتسزوا بأبي ربيعة أقبلوا ساموك درعك والأغر كليهما

غر وأنت بسمنظر لا تعلم والجيش باسم أبيهم يستهزم بسلا إذا حام الفوارس أقدموا بكتيبة مشل النجوم تلملم وبنو أسيد أسلموك وخضم

<sup>(</sup>١) النثرة: الدرع ، والزعف : الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل .

The control of the c

وقال عمرو بن سواد يرثي طريفاً:

لعمري لمن زار القبور ليبعدا ولا مؤيسا سنها إذا همو أوقدا

وما كان عيطاناً إذا ما تجردا

عظيم رماد النار لا متعبس وما كان وقافاً إذا الخيل أحجمت

لا تبعـدن يا خيـر عمـرو بن جنـدب

يوم الزويرين يوم الزويرين

### يوم الزويرين

قال أبو عبيدة: كانت بكر بن واثل قد أجدبت بلادهم، فآنتجعوا بلاد تميم بين اليمامة وهَجَر، فلما تدانوا جعلوا لا يلقى بكري تميمياً إلاّ قتله ولا يلقى تميمي بكريًا إلاّ قتله إذا أصاب أحدهما مال الآخر أخذه حتى تفاقم الشر وعَظُم، فخرج الحوفزان بن شريك والوادِك بن الحرث الشيبانيان ليغيرا على بني دارم، فآتفق أنّ تميماً في تلك الحال اجتمعت في جمع كثير من عمرو بن حنظلة والرباب وسعد وغيرها، وسارت إلى بكر بن واثل وعلى تميم أبو الرئيس الحنظلي، فبلغ خبرهم بكر بن واثل فتقدموا وعليهم الأصم عمرو بن قيس بن مسعود أبو مفروق، وحنظلة بن سيار العجلي، وحمران بن عبد عمرو العبسي. فلما تلقوا جعلت تميم والرباب بعيرين وجللوهما وجعلوا عندهما من يحفظهما وتركوهما بين الصفين معقولين وسموهما زويرين يعني وجعلوا عندهما من يحفظهما وتركوهما بين الصفين معقولين وسموهما زويرين يعني الهين، وقالوا: لا نفر حتى يفر هذان البعيران. فلما رأى أبو مفروق البعيرين سأل عنهما فأعلم حالهما، فقال أنا زويركم وبرك بين الصفين، وقال: قاتلوا عني ولا تفروا حتى أفرً.

فاقتتل الناس قتالاً شديداً فوصلت شيبان إلى البعيرين فأخذوهما فذبحوهما وآشتد القتال عليهما، فأنهزمت تميم، وقتل أبو الرئيس مقدمهم ومعه بشر كثير، واجترفت بكر أموالهم ونساءهم وأسروا أسرى كثيرة، ووصل الحوفزان إلى النساء والأموال وقد سار الرجال عنها للقتال، فأخذ جميع ما خلفوه من النساء والأموال وعاد إلى أصحابه سالماً، وقال الأعشى في ذلك اليوم:

يا سلم لا تسألي عنا فلا كشف نحن الذين هزمنا يوم صبحنا ظلوا وظلت تكر الخيل وسطهم

عند اللقاء ولا سود مقاريف يوم الزويرين في جمع الأحاليف بالشيب منا وبالمرد الغطاريف

تستأنس الشرف الأعلى بأعينها لمح الصقور علت فوق الأظاليف(١) انسل عنها نسيل الصيف فانجردت تحت اللبون متون كالزحاليف(٢)

وقد أكثر الشعراء في هذا اليوم لا سيما الأغلب العجلي، فمن ذلك أرجوزته التي أولها: إن سرك العز فجحجع بجشم

يقول فيها

جاؤوا بسزوريهم وجئنا بالأصم شيخ لنا كالليث من باقي إرم شيخ لنا معاود ضرب اليهم (٣) يضرب بالسيف إذا الرمح انقصم

هل غير غارصك غاراً فانهزم

الغاران بكر وتميم، وله الأرجوزة التي أولها: يا رب حرب ثرَّة الأخلاف. يذكر فيها هذا اليوم.

# ذكر أسر حاتم طَيَّء

قال أبو عبيدة: أغار حاتم طيء بجيش من قومه على بكر بن وائل فقاتلوهم وانهزمت طيء وقتل منهم وأسر جماعـة كثيرة، فكـان في الأسرى حـاتم بن عبدالله ا الطائي، فبقى موثقاً عند رجل من عنيزة فأتته امرأة منهم اسمها عالية بناقة فقالت له: افصد هذه فنحرها فلما رأتها منحورة صرخت، فقال حاتم:

عالى لا تلتد من عاليه إن الذي اهلكت من ماليه إن ابن أسماء لكم ضامن لا أفصد الناقة في أنفها إنى عن الفصد لفي مفخر والخيل إن شمص (٤) فرسانها

حستسى يسؤدي أنس نساويسه لكنني أوجرها العالية يكسره منى المفصد الأليسه تذكر عند الموت أمثاليه

<sup>(</sup>١) جمع أظلوفة ـ بالضم ـ : أرض فيها حجارة حداد كأن خلقتها خلقة جبل .

<sup>(</sup>٢) جمع زحلوفة وهي اثار تزلج الصبيان من فوق التل الى اسفل أو مكان منحدر مملس .

<sup>(</sup>٣) بالياء المثناة التحتية أي الشجاع والإيهمان السيل والجمل الهائج .

<sup>(</sup>٤) أي : طرد ولحق .

وقال رميض العنزي يفتخر :

نحن أسرنا حاتماً وابن ظالم وكعب إياد قد أسرنا وبعده وريان غادرنا بوج كانه

فكل ثوى في قيدنا وهمو يخشع أسرنا أبا حسان والخيل تطمع وأشياعه فيهما صريم مصمرع

وقال يحيى بن منصور الذهلي: قصيدة يفتخر بأيام قومه وهي طويلة، وفيها آداب حسنة تركناها كراهية التطويل وأولها:

أمن عرفان منزلة ودار تعاورها البوارح والسواري

وقال أبو عبيدة: جاء الاسلام وليس في العرب أحد أعز داراً ولا أمنع جاراً ولا أكثر حليفاً من شيبان كانت عنينة من لخم في الأحلاف، وكانت در مكة بن كندة في بني هند وكانت عكرمة من طبيء، وحوتكة من عذرة وبنانة كل هؤلاء في بني الحرث بن همام، وكانت عائذة من قريش، وضبة وحواس من كندة هؤلاء في بني أبي ربيعة، وكانت سليمة من بني عبد القيس في بني أسعد بن همام، وكانت وثيلة من ثعلبة، وبنو خيبري من طبيء في بني تميم بن شيبان، وكانت عوف بن حارث من كندة في بني محلم، كل هذه قبائل وبطون جاورت شيبان فعزت بها وكثرت.

### يوم مُسحلان

قال أبو عبيدة: غزا ربيعة بن زياد الكلبي في جيش من قومه فلقي جيشاً لبني شيبان عامّتهم بنو أبي ربيعة فاقتتلوا قتالاً شديداً، فظفرت بهم بنو شيبان وهزموهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة، وذلك يوم مسحلان، وأسروا ناساً كثيراً وأخذوا ما كان معهم، وكان رئيس شيبان يومئذ حيان بن عبد الله بن قيس المحلمي. وقيل: كان رئيسهم زياد بن مرثد من بني أبي ربيعة فقال شاعرهم:

مع الحي كلب حيث نبت<sup>(۱)</sup> فوارسه فصار إلينا نهبه وعوانسه<sup>(۲)</sup> ربیعة سائل حیث حل بجیشه عشیة ولی جمعهم فتتابعوا

<sup>(</sup>١) نب ينب نبأ ونبياً ونبايا - بالضم ، ونبنب صاح عند الهياج .

<sup>(</sup>٢) جمع عانس ، وهي البنت التي طال مكثها في أهلها ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الأبكار.

ثم إن الربيع بن زياد الكلبي نافر قومه وحاربهم فهزموه، فاعتزلهم وسار حتى حل ببني شيبان فاستجار برجل اسمه زياد من بني أبي ربيعة، فقتلهم بنو أسعد بن همام، ثم إن شيبان حملوا ديته إلى كلب مائتي بعير فرضوا.

#### حرب لسليم وشيبان

قال أبو عبيدة: خرج جيش لبني سليم عليهم النصيب السلمي، وهم يريدون الغارة على بكر بن وائل فلقيهم رجل من بني شيبان اسمه صليع بن عبد غنم وهو مُحْرِم على فرس له يسمى البحراء، فقال لهم: أين تذهبون؟ قالوا: نريد الغارة على بني شيبان، فقال لهم: مهلاً فإني لكم ناصح إياكم وبني شيبان فإني أقسم لكم بالله لتأتينكم على ثلاثمائة فرس خصي سوى الفحول والإناث.

فأبوا إلا الغارة عليهم فدفع صليع فرسه ركضاً حتى أتى قومه؛ فأنذرهم فركبت شيبان واستعدوا، فأتاهم بنو سليم وهم معدون فاقتتلوا قتالاً شديداً. فظفرت شيبان وانهزمت سليم وقتل منهم مقتلة كثيرة وأسر منهم ناس كثير ولم ينج إلا القليل، وأسر النصيب رئيسهم أسره عمران بن مرة الشيباني فضرب رقبته فقال صليع:

وجیش نصیب والظنون تطاع به نعم ترعی المرار رتاع وحق لهم أن یقبلوا ویطاعوا وجیشاً له یسونی بکل بقاع۲۰ نهيت بني زعل غداة لقيتهم وقلت لهم: إن الحريب<sup>(۱)</sup> وراكسا ولكن فيه الموت يرتع سربه متى تأته تلقى على الماء حارثاً

# يوم جَدود

وهو يوم بين بكر بن وائل وبني مِنْقَر من تميم. وكان من حديثه أنَّ الحوفزان واسمه الحارث بن شريك الشيباني كانت بينه وبين بني سليط بن يربوع موادعة، فهم بالغدر بهم، وجمع بني شيبان وذهلا واللهازم وعليهم حمران بن عبد عمرو بن بشر بن عمرو، ثم غزا وهو يرجو أن يصيب غرة من بني يربوع. فلما انتهى إلى بني يربوع نذر به عتيبة بن الحارث بن شهاب فنادى في قومه فحالوا بين الحوفزان وبين الماء، وقال

<sup>(</sup>١) هو اسم واد .

<sup>(</sup>٢) وفي هذا البيت إقواء حيث رفع المجرور .

لعتيبة: : إني لا أرى معك إلا رهطك، وأنا في طوائف من بني بكر فلئن ظفرت بكم قل عددكم وطمع فيكم عدوكم، ولئن ظفرتم بهي ما تقتلون إلا أقاصي عشيرتي وما إياكم أردت فهل لكم أن تسالمونا وتأخذوا ما معنا من التمر، ووالله لا نروع يربوعاً أبدأ؟

فأخذا ما معهم من التمر وخلى سبيلهم، فسارت بكر حتى أغاروا علىٰ بني رُبَيع بن الحارث وهو مقاعس بجدود \_ وإنما سمي « مقاعساً لأنه تقاعس عن حلف بني سعد ـ فأغار عليهم وهم خلوف فأصاب سبباً ونعماً، فبعث بنو ربيع صريخهم إلى بني كليب فلم يجيبوهم فأتى الصريخ بني منقر بن عبيد فركبوا في الطلب فلحقوا بكر بن وائل وهم مقاتلون فما شعر الحوفزان وهو في ظل شجرة إلا بالأهتم بن سمي بن سنان المنقري واقفاً على رأسه فركب فرسه فنادي الأهتم: يا آل سعد ونادي الحوفزان: يا آل وائل: ولحق بنومنقر فقاتلوا قتالًا شديداً، فهزمت بكر وخلوا السبي والأموال، وتبعتهم منقر فمن قتيل وأسير وأسر الأهتم حمران بن عبد عمرو، ولم يكن لقيس بن عاصم المنقري همة إلا الحوفزان فتبعه على مُهْر والحوفزان على فرس فارج، فلم يلحقه وقد قاربه، فلما خاف أن يفوته حفزه بالرمح في ظهره فاحتفز بالطعنة ونجا فسميّ يومئذ الحوفزان، وقيل غير هذا، وقال الأهتم في أسره حمران:

نيطت بحمران المنية بعد ما حشاه سنان من شراعة أزرق دعا يا له قيس واعتزيت لمنقر وكنت إذا لاقيت في الخيل أصدق

وقال سوّار بن حيان المنقري يفتخر على رجل من بكر:

ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة كسته نجيعاً من دم البطن أشكلا فعالج غلافي ذراعيه مثقلا كيوم جؤاثى والنباج ونبتلا(١) أحق بهسا منكم فاعسطى فاجسزلا لعز بناه الله فوقك منقلا

وحممران قسرأ أنسزلتمه رمماحنما فيا لك من أيام صدق نعدها قضى الله أنا يسوم تقتسم العملا فلست بمسطيع السماء ولم تجد

(منقر) بكسر الميم وسكون النون وفتح القاف ( وربيع ) بضم الراء وفتح الباء الموحدة .

<sup>(</sup>١) هو اسم لحصن في البحرين، والنباج ككتاب بلدة في البادية، ونبتل موضع أيضاً، وهذه الثلاث مواضع حصلت فيها حروب كان بنو منقر الغالبين فيها.

# يوم الاياد وهو يوم أعشاش ويوم العظالي

وإنما سمى يوم العظالي لأن بسطام بن قيس وهانيء بن قبيصة ومفروق بن عمرو تعاظلوا على الرياسة، وكانت بكر تحت يد كسرى وفارس؛ وكانوا يقرونهم ويجهزونهم فأقبلوا من عند عامل عين التمر في ثلاثمائة متساندين، وهم يتوقعون انحدار بني يربوع في الحزن، فاجتمع بنو عتيبة وبنو عبيد وبنو زبيد في الحزن، فحلت بنو زبيد الحديقة وحلت بنو عتيبة وبنو عبيد روضة الثمد، فاقبل جيش بكر حتى نزلوا حضبة الحصى، فرأى بسطام السواد بالحديقة وثم غلام عرفه بسطام، وكان قد عرف غلمان بني ثعلبة حين أسره عتيبة، فسأله بسطام عن السواد الذي بالحديقة، فقال هم بنو زبيد. قال: كم هم من بيت؟ قال خمسون بيتاً. قال: فأين بنوعتيبة وبنوعبيد؟ قال: هم بروضة الثمد وسائر الناس بخفاف وهو موضع، فقال بسطام: أتطيعونني يا بني بكر؟ قالوا: نعم. قال: أرى لكم أن تغنموا هذا الحيّ المتفرد بني زُبيد وتعودوا سالمين. قالوا: وما يغني بنو زبيد عنا؟ قال: إن في السلامة إحدى الغنيمتين. قالوا: إن عتيبة بن الحارث قد مات، وقال مفروق قد انتفخ سحرك(١) يا أبا الصهباء، وقال هانيء : اخسأ. فقال: إن أسيد بن جباة لا يفارق فرسه الشقراء ليلًا ونهاراً فإذا أحس بكم ركبها حتى يشرف على مليحة، فينادي يا آل ثعلبة فيلقاكم طعن ينسيكم الغنيمة ولم يبصر أحد منكم مصرع صاحبه وقد عصيتموني وأنا تابعكم وستعلمون. فأغاروا علىٰ بني زبيد وأقبلوا نحوبني عتيبة وبني عبيد فأحست الشقراء فرس أسيد بوقع الحوافز فنخست بحافرها، فركبها أسيد وتوجه نحو بني يربوع بمليحة، ونادى يا سوء صباحاه يا آل ثعلبة بن يربوع. فما آرتفع الضحيٰ حتىٰ تلاحقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت شيبان بعد أن قتلت من تميم

<sup>(</sup>١) أي ملئت خوفاً .

جماعة من فرسانهم، وقتل من شيبان أيضاً. وأسر جماعة منهم هانيء بن قبيصة ففدى نفسه ونجا. فقال متمم بن نويرة في هذا اليوم:

> لعمري لنعم الحي أسمع غدوة وأسمع فتياناً كجنة عبقر أخذن بهم جنبي أفاق وبطنها

أسيد وقد جد الصراخ المصدق لهم ريَّق (١) عند الطعان ومصدق فما رجعوا حتى أرقَّوا وأعتقوا

# وقال العوام في هذا اليوم:

يوم الأفاقة أسلموا بسطاما (٢) طعناً يسلي نفسه وزحاما يوم الأفاقة في الغبيط(٣) نعاما

قبح الاله عصابة من واثمل ورأى أبو الصهباء دون سوامهم كنتم أسوداً في الوغما فوجدتم

وأَكْثَرَ العوامّ الشُّعْر في هذا اليوم فلما ألح فيه أخذ بسطام إبله فقالت أمه:

خلا أن عوّاما بما قال عيلا<sup>(1)</sup> كما شعر عوام أعام وأرجلا<sup>(0)</sup> أرى كل ذي شعر أصاب بشعره فلا ينطقن شعراً يكون جوازه

# يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس

هذا يوم بين بني شيبان وضبة بن أدّ قتل فيه بسطام بن قيس سيد شيبان. وكان سببه أن بسطام بن قيس بن مسعود بن خالد بن عبد الله ذي الجدين غزا بني ضبة، ومعه أخوه السليل بن قيس، ومعه رجل يزجر الطير من بني أسد بن خزيمة يسمى نَقيداً، فلما كان بسطام في بعض الطريق رأى في منامه كأنّ آتياً أتاه فقال له: الدلو تأتي الغرب(٤) المزله. فقص رؤياه على نقيد فتطير وقال: ألا قلت ثم تعود بادياً مبتله. فتفرط عنك

<sup>(</sup>١) الرَّيْق : الجواد بالنفس عند الموت.

<sup>(</sup>٢) الأفاقة: \_ ككناسة \_ موضع بالكوفة .

<sup>(</sup>٣) الغبيط كَأمير المركب الذي مثل اكف البخاتي الغبيط البخاتي أو رحل قتبه وأنحاؤه واحدة .

<sup>(</sup>٤) أي صار ذا عيلة وفقر .

<sup>(</sup>٥) من قولك اعامه الله أي تركه من غير لبن فأعام .

<sup>(</sup>٦) الغرب الدلو العظيمة.

النحوس. ومضى بسطام على وجهه فلما دنا من نقا<sup>(۱)</sup> يقال له الحسن في بلاد ضبة صعده ليراه، فإذا هو بنعم قد ملأ الأرض فيه ألف ناقة لمالك بن المنتفق الضبي من بني ثعلبة بن سعد بن ضبة قد فقاً عين فحلها، وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية إذا بلغت إبل أحدهم ألف بعير فقاوا عين فحلها لترد عنها العين وهي إبل مرتبعة، ومالك بن المنتفق فيها على فرس له جواد.

فلما أشرف بسطام على النقا تخوف أن يروه فينذروا به فآضطجع وتدهدى حتى بلغ الأرض، وقال: يا بني شيبان لم أر كاليوم قط في الغرة وكثرة النعم ونظر نقيد إلى لحية بسطام معفرة بالتراب لما تدهدى فتطير له أيضاً، وقال: إن صدقت الطير فهو أول من يقتل، وعزم الأسدي على فراقه فأخذته رعدة تهيبا لفراقه والانصراف عنه، وقال له: آرجع يا أبا الصهباء فإني أتخوف عليك أن تقتل فعصاه ففارقه نقيد وركب بسطام وأصحابه وأغاروا على الإبل واطردوها وفيها فحل لمالك يقال له أبو شاعر، وكان أعور فنجا مالك على فرسه إلى قومه من ضبة حتى إذا أشرف على تعشار نادى يا صباحاه. وعاد راجعاً وأدرك الفوارس القوم وهم يطردون النعم فجعل فحله أبو شاعر يشذ من النعم ليرجع. وتتبعه الإبل فكلما تبعته ناقة عقرها بسطام، فلما رأى مالك ما يصنع بسطام وأصحابه قال: ماذا السفه يا بسطام؟ لا تعقرها فإما لنا وإما لك فأبى بسطام، وكان في آخريات الناس على فرس أدهم يقال له الزعفران يحمي أصحابه، فلما لحقت خيل ضبة قال لهم مالك: ارموا روايا القوم فجعلوا يرمونها فيشقونها فلحقت بنو ثعلبة وفي أوائلهم عاصم بن خليفة الصباحي وكان ضعيف العقل، وكان قبل ذلك يعقب قناة له فيقال له ما تصنع بها يا عاصم؟ فيقول: أقتل عليها بسطاماً فيهرعون منه.

فلما جاء الصريخ ركب فرس أبيه بغير أمره ولحق الخيل، فقال لرجل من ضبة: أيهم الرئيس؟ قال صاحب الفرس الأدهم فعارضه عاصم حتى حاذاه ثم حمل عليه فطعنه بالرمح في صماخ أذنه أنفذ الطعنة إلى الجانب الأخر، وخر بسطام على شجرة يقال لها الألاءة فلما رأت ذلك شيبان خلوا سبيل النعم وولوا الأدبار فمن قتيل وأسير، وأسر بنو ثعلبة نجاد بن قيس أخا بسطام في سبعين من بني شيبان، وكان عبد الله بن

<sup>(</sup>١) النقا الرمل الكثير .

# عنمة الضبي مجاوراً في شيبان فخاف أن يقتل فقال يرثي بسطاماً:

غداة أضر بالحسن السبيل أبا الصهباء إذ جنع الأصيل تخب به عذافرة ذمول(۱) تعارضها مرببة دؤل(۲) تضمر في جوانبه الخيول وحكمك والنشيطة والفضول(۲) ولا يوفي ببسطام قتيل كأن جبينه سيف صقيل فقد فجعوا وفاتهم جليل إلى الحجرات ليس لها فصيل

لام الأرض ويل ما أجنت يقسم ماله فينا وندعو يقسم ماله فينا وندعو اجدكِ لن تريه ولن نراه حقيبة بطنها بدن وسرج ولي ميعاد أرعن مكفهر لك المرباع منها والصفايا لقد صمت بنو زيد بن عمرو فخر على الألاءة لم يوسد فنان يجزع عليه بنو أبيه بمطعام إذا الأشوال راحت

فلم يبق في بكر بن وائل بيت إلا وألقى لقتله لعلو محله

وقال شمعلة بن الأخضر بن هبيرة الضبي يذكره :

ويوم شقيقة الحَسنَنْين لاقت بن شككنا بالرماح وهن زور صو وأوجرناه (٤) أسمر ذا كعوب يش

بنو شیبان آجالاً قصارا صماحی کبشهم حتی استدارا یشبه طوله مسداً مغارا

ذؤل

ولعلها زؤل وهي التي تسير سير الذئب والا فلا معنى لها .

<sup>(</sup>١) الذمول المسرعة في مشيها .

<sup>(</sup>٢) مزيبة اي كثيرة الشعر ، وفي رواية ابن عبد ربه حقيبية رحملها بسدن سرج

 <sup>(</sup>٣) المرباع ربع الغنيمة ويكون للرئيس .

والنشيطة ما أصيب من المال قبل اللقاء.

ما لا يقبل القسمة

حقوق الرئاسة .

<sup>(</sup>٤) أوجره بالرمح طعنه به في فيه .

( الشقيقة ) أرض صلبة بين جبلي رمل. ( والحسنان ) نقوا رمل كانت الوقعة عندهما. وقالت أم بسطام بن قيس ترثيه:

لبيك ابن ذي الجدين بكر بن وائل إذا ما غدا فيهم غدوا وكأنهم فله عينا من رأى مشله فتى عبزينز المكر لا يهد جناحه وحمال أثقال وعاشد محجر سيبكيك عان (١) لم يجد من يفكه وتبكيك أسرى طالما قد فككتهم مفرج حومات الخطوب ومدرك الحتغشى بها حيناً كذاك ففجعت فقد ظفرت منا تميم بعشرة أصيبت به شيبان والحي يشكر

فقد بان منها زينها وجمالها نجوم سماء بينهن هلالها إذا الخيل يوم الروع هبّ نزالها وليث إذا الفتيان زلت نعالها تحل إليه كل ذاك رحالها ويبكيك فرسان الوغى ورجالها وأرملة ضاعت وضاع عيالها حروب إذا صالت وعنز صيالها تميم به أرماحها ونبالها وتلك لعمري عشرة لاتقالها وطير يرى إرسالها وحبالها

( عَنَمة ) بفتح العين المهملة والنون.

<sup>(</sup>١) العانى الأسير.

يوم النسار

#### يوم النسار

النّسار (۱) أجبل متجاورة وعندها كانت الوقعة وهو موضع معروف عندهم، وكان سبب ذلك اليوم أنّ بني تميم بن مر بن أد كانوا يأكلون عمومتهم ضبة بن أد وبني عبد مناة بن أد، فأصابت ضبة رهطاً من تميم فطلبتهم تميم، فآنزاحت جماعة الرباب وهم تيم وعدي وثور أطحل وعكل بنو عبد مناة بن أد وضبة بن أد وإنما سُمُّوا الرباب لأنهم غمسوا أيديهم في الرب حين تحالفوا - فلحقت ببني أسد وهم يومئذ حلفاء لبني ذبيان بن بغيض فنادى صارخ بني ضبة يا آل خندف فاصرختهم بنو أسد وهو أول يوم تخندفت فيه ضبة، واستمدوا حليفهم ظبياً وغطفان، فكان رئيس أسد يوم النسار عوف بن عبدالله بن عامر بن جَذيمة بن نصر بن قعين، وقيل: خالد بن نَضلة، وكان رئيس الرباب الأسود بن المنذر أخو النعمان وليس بصحيح، وكان على الجماعة كلهم حصن بن حذيفة بن بدر وفيه يقول زهير بن أبي سُلْمَىٰ:

ومن مثل حصن في الحروب ومثله لانداد ضيم أو لأمر يحاوله إذا حل أحياء الأحاليف حوله بندي نجب هداته وصواهله

فلما بلغ بني تميم ذلك آستمدوا بني عامر بن صعصعة فأمدوهم، وكان حاجب بن زرارة على بني تميم، وكان عامر بن صعصعة جوّاباً وهو لقب مالك بن كعب من بني أبي بكر بن كلاب لأن بني جعفر كانوا جوابين قد أخرجهم إلى بني الحارث بن كعب فحالفوهم، وقيل كان رئيس عامر شريح بن مالك القشيري، وسار الجمعان فالتقوا بالنسار واقتتلوا، فصبرت عامر واستحرّ بهم القتل وانفضت تميم فنجت ولم

<sup>(</sup>١) النِسار بكسر النون وزنه كتاب .

يصب منهم كثير، وقتل شريح القشيري رأس بني عامر، وقتل عبيد بن معاوية بن عبد الله بن كلاب وغيرهما، وأخذ عدة من أشراف نساء بني عامر: منهن سلمى بنت المخلف، والعنقاء بنت همام وغيرهما، فقالت سلمى تعيّر جواباً والطفيل:

لحي الاله أبا ليلى بفرت يبوم النسار وقنب العير جواباً كيف الفخار وقد كانت بمعترك يبوم النسار بنو ذبيان أربابا لم تمنعوا القوم إذا أشلوا سوامكم ولا النساء وكان القوم أحراباً وقال رجل يعير جواباً والطفيل بفراره عن امرأتيه.

وفر عن ضرتيه وجمه خمارئة ومالك فرّ قنب العيمر جمواب ( القنب ) غلاف الذكر. وجواب لقب لأنه كان يجوب الأثار، واسمه مالك وقال بشر بن أبي خازم في هزيمة حاجب :

وأفلت حماجب جموب العموالي على شقراء تلمع في السراب ولم أدرك ن رأس بني تميم عفرن الوجمه منه بالتراب وكان يوم النسار بعد يوم جبلة وقتل لقيط بن زرارة.

( جواب ) بفتح الجيم وتشديد الواو وآخره باء موحدة.

( وخازم ) بالخاء المعجمة والزاي.

#### يوم الجفار

لما كان على رأس الحول من يوم النسار اجتمع من العرب مَنْ كان شهد النسار وكان رؤساؤهم بالجفار الرؤساء الذين كانوا يوم النسار إلا أن بني عامر قيل كان رئيسهم بالجفار عبد الله بن جعدة بن كعب بن ربيعة فالتقوا بالجفار واقتتلوا، وصبرت تميم فعظم فيها القتل وخاصة في بني عمرو بن تميم، وكان يوم الجفار يسمى « الصيلم » لكثرة من قتل به. وقال بشر بن أبي خازم في عصبة تميم لبني عامر:

عصبت تميم أنْ يقتل عامر يوم النسار فأعقبوا بالصيلم كنا إذا نفروا لحرب نفرة نشفى صداعهم برأس صِلام

نعلو الفوارس بالسيوف ونعتري يخرجن من خلل الغبار عوابسا وهي عدة أبيات، وقال أيضاً:

يسوم الجفار ويسوم السنسا فاما تميم تميم بن مر وأما بنوعامر بالجفا

والخيــل مشعلة النحــور من البــدم خبب السبــاع بـكــل ليـث ضيـغم

ر كانا عنذاباً وكانا غراما فألفاهم القوم روبى نياما ر ويوم النسار فكانوا نعاما

فلما أكثر بشر على بني تميم قيل له: مالك ولتميم وهم أقرب الناس منك أرحاما؟ فقال إذا فرغت منهم فرغت من الناس ولم يبق أحد.

# يوم الصفقة والكلاب الثاني

أما يوم الصفقة، وسببه فإن باذان نائب كسرى أبرويز بن هرمز باليمن أرسل إليه حملاً من اليمن فلما بلغ الحمل إلى نطاع مِنْ أرض نجد أغارت تميم عليه وانتهبوه، وسلبوا رسل كسرى واساورته فقدموا على هوذة بن على الحنفي صاحب اليمامة مسلوبين فأحسن إليهم وكساهم، وقد كان قبل هذا إذا أرسل كسرى لطيمة تباع باليمن يجهز رسله ويخفرهم ويحسن جوارهم، وكان كسرى يشتهي أن يراه ليجازيه على فعله، فلما أحسن أخيراً إلى هؤلاء الرسل الذين أخذتهم تميم قالوا له: إن الملك لا يزال يذكرك ويؤثر أن تَقدم عليه.

فسار معهم إليه، فلما قدم عليه أكرمه وأحسن إليه وجعل يحادثه لينظر عقله، فرأى ما سَرَّه فأمر له بمال كثير وتوجه بتاج من تيجانه، وأقطعه أموالاً نهجر وكان هوذة نصرانياً. وأمره كسرى ان يغزو هو والمكعبر (١) مع عساكر كسرى بني تميم فساروا إلى هجر ونزلوا بالمشقر، وخاف المكعبر وهوذة إن يدخلا بلاد تميم لأنها لا تحتملها العجم وأهلها بها ممتنعون فبعثا رجالاً من بني تميم يدعونهم إلى الميرة، وكانت شديدة (٢) فاقبلوا على كل صعب وذلول فجعل المكعبر يدخلهم الحصن خمسة خمسة وعشرة

<sup>(</sup>١) المكعبر : بكسر الباء العربي والعجمي ضد ، وبفتح الباء شاعران . ( القاموس ) .

<sup>(</sup>٢) لعل قوله: شديدة صنعة لموصوفه محذوف تقديره ( سنة ) .

عشرة وأقل وأكثر يدخلهم من باب على أنه يخرجهم من آخر، فكل من دخل ضرب عنقه. فلما طال ذلك عليهم ورأوا أن الناس يدخلون ولا يخرجون بعثوا رجالاً يستعلمون الخبر، فشد رجل من عبس فضرب السلسلة فقطعها وخرج من كان بالباب، فأمر المكعبر بغلق الباب وقتل كل من كان بالمدينة، وكان يوم الفصح فاستوهب هوذة منه مائة رجل فكساهم وأطلقهم يوم الفصح، فقال الأعشى من قصيدة يمدح هوذة:

بهم يقرب يوم الفصح ضاحية يرجو الاله بما أسدى وما صنعا

فصار يوم المشقر (١) مثلًا وهو يوم الصفقة لاصفاق الباب وهو إغلاقه وكان يوم الصفقة وقد بعث النبي على وهو بمكة بعد لم يهاجر. وأما يوم الكلاب الثاني فإن رجلًا من بني قيس بن ثعلبة قدم أرض نجران على بني الحرث بن كعب وهم أخواله، فسألوه عن الناس خلفه فحدثهم أنه أصفق على بني تميم باب المشقر وقتلت المقاتلة وبقيت أموالهم وذراريهم في مساكنهم لا مانع لها فاجتمعت بنو الحرث من مذحج وأحلافها من نهد وجرم بن زبان، فاجتمعوا في عسكر عظيم بلغوا ثمانية آلاف ولا يعلم في الجاهلية جيش أكثر منه ومن جيش كسرى بذي قار، ومن يوم جبلة، وساروا يريدون بني تميم فحذرهم كاهن كان مع بني الحرث، واسمه سلمة بن المغفل. وقال: إنكم تسيرون أعياناً. وتغزون أحياناً. سعداً ورياناً. وتردون مياهها جيابا. فتلقون عليها ضراباً عالى عروة فبلغ وتكون غنيمتكم تراباً، فأطبعوا أمري ولا تغزو تميماً فعصوه. وساروا إلى عروة فبلغ الخبر تميماً فاجتمع ذوو الرأي منهم إلى أكثم بن صيفي وله يومئذ مائة وتسعون سنة فقالوا له: يا أبا حيدة حقق هذا الأمر فانا قد رضيناك رئيساً فقال لهم:

وإن امرأ قد عاش تسعين حجة إلى مائة لم يسأم العيش جاهل مضت مائتان غير عشر وفاؤها وذلك من عد الليالي قلائل

ثم قال لهم لا حاجة لي في الرياسة ولكني أشير عليكم لينزل حنظلة بن مالك بالدهناء، ولينزل سعد بن زيد مناة والرباب وهم ضبة بن أد وثور وعكل وعدي بنو عبد مناة بن أد الكلاب فأي الطريقين أخذ القوم كفي أحدهما صاحبه، ثم قال لهم: احفظواً

<sup>(</sup>١) المشقر ـ كمعَظم ـ حصن بالبحرين .

<sup>(</sup>٢) مصدر ضارب أي جالد .

وصيتي لا تحضروا النساء الصفوف: فإن نجاة اللئيم في نفسه ترك الحريم، وأقلوا الخلاف على امرائكم ودعوا كثرة الصياح في الحرب فإنه من الفشل: والمرء يعجز لا محالة، فإن أحمق الحمق الفجور، وأكيس الكيس التقى، كونوا جميعاً في الرأي، فإن الجميع معزز للجميع، وإياكم والخلاف: فإنه لا جماعة لمن اختلف، ولا تلبثوا ولا تسرعوا، فإن أحزم الفريقين الركين، ورب عجلة تهب ريثاً: وإذا عز أخوك فيهن، البسوا جلود النمور، وأبرزوا للحرب وادرعوا الليل واتخذوه جملاً فإن الليل أخفى للويل: والثبات أفضل من القوة، وأهنأ الظفر كثرة الأسرى، وخير الغنيمة المال، ولا ترهبوا الموت عند الحرب: فإن الموت من ورائكم وحب الحياة لدى الحرب زلل، ومن غير أمرائكم النعمان بن مالك بن حارث بن جساس وهو من بني تميم بن عبد مناة بن أد فقبلوا مشورته.

ونزلت عمرو بن حنظلة الدهناء، ونزلت سعد والرباب الكلاب. واقبلت مذحج ومن معها من قضاعة فقصدوا الكلاب وبلغ سعداً والرباب الخبر فلما دنت مذحج نذرهم شميت بن زِنباع اليربوعي، فركب جمله وقصد سعداً ونادى يا آل تميم يا صباحاه فثار الناس وانتهت مذحج إلى النعم فانتهبها الناس وراجزهم يقول:

في كل عام نعم ننتباه على الكلاب غيب أصحابه يسقط في آثاره غلابه فلحق قيس بن عاصم المنقري، والنعمان بن جساس، ومالك بن المنتفق في سرعان الناس فاجابه قيس يقول:

عما قليل تلتحق أربابه ليمنعن النعم اغتصابه

ثم حمل عليهم قيس وهو يقول:

في كل عام نعم تحوونه يلحقه قوم وينتجونه (۱) أربابه نوكي (۲) فلا يحمونه ولا يلاقون طعانا دونه أنعم الأبناء تحسبونه؟ هيهات هيهات لما ترجونه

مثل النجوم حسرا سحابه

سعد وفرسان الوغى أربابه

<sup>(</sup>١) صوابه : يلقحه قوم وتنتجونه .

<sup>(</sup>٢) جمع: أنوك \_ وهو الأحمق.

فاقتتل القوم قتالاً شديداً يومهم أجمع فحمل يزيد بن شداد بن قنان الحارثي على النعمان بن مالك بن جساس فرماه بسهم فقتله، وصارت الرياسة لقيس بن عاصم، واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وباتوا يتحارسون، فلما أصبحوا غدوا على القتال، وركب قيس بن عاصم، وركبت مَذِحج واقتتلوا أشد من القتال الأول، فكان أول من انهزم من مذحج مدرج الرياح وهو عامر بن الجون بن عبد الله الجرمي، وكان صاحب لوائهم فألقى اللواء وهرب فلحقه رجل من بني سعد فعقربه دابته فنزل يهرب ماشياً، ونادى قيس بن عاصم: يا آل تميم عليكم الفرسان ودعوا الرجالة فإنها لكم وجعل يلتقط الأسارى وأسر عبد يغوث بن الحارث بن وقاص الحارثي رئيس مذحج فقتل بالنعمان بن مالك بن جساس وكان عبد يغوث شاعراً فشدوا لسانه قبل قتله لئلا يهجوهم فحلوه فقال شعراً :

ألا لا تلوماني كفى اللوم مابيا ألم تعلما أن الملامة نفعها فيا راكبا إما عرضت فبلغن أبا كربُ والا يهمين كليهما أقول وقد شدوا لساني بنسعة (١) كأني لم اركب جواداً ولم أقبل ولم أسبأ الزق الروى ولم أقبل وقد علمت عرسي مليكة أنني لحى الله قوماً بالكلاب شهدتهم ولو شئت نجتني من القوم شطبة (٢) القنا وكنت إذا مالخيل شمصها (٣) القنا فيا عاص فك القيد عني فانني

فمالكما في اللوم نفع ولا ليا قليل وما لومي أخي من شماليا نداماي من نجران أن لا تلاقيا وقيساً بأعلى حضرموت اليمانيا : معاشر تيم أطلقوا من لسانيا لخيلي كرى كرة من ورائيا لإيسار صدق عظموا ضوء ناريا أنا الليث معدواً عليه وعاديا صميمهم والتابعين والمواليا ترى خلفها الكمت العتاق تواليا لبيقًا بتصريف القناة بنانيا صبور على مر الحوادث ناكيا(٤)

<sup>(</sup>١) النسعة: قطعة من سيرينسج عريضاً تُشَدُّ به الرحال .

<sup>(</sup>٢) الشطبة: الفرس الطويلة السبطة اللحم.

<sup>(</sup>٣) شمصها: طردها

 <sup>(</sup>٤) ناكياً ـ بالنون ـ أي قاتلاً وجارحاً ـ ويحتمل باكياً أي يبكي نفسه لا يهجوهم ، وهذا البيت لا وجوذ له في مفضليات الضبي ولا في الأغاني ، ولا في العقد الفريد في أثناء روايتهم القصيدة ( م ) .

فإن تقتلوني تقتلوا بي سيداً وإن تطلقوني تحربوني ماليا (أبوكرب) بشر بن علقمة بن الحارث.

( والايهمان ) الأسود بن علقمة بن الحرث والعاقب وهو عبد المسيح بن الأبيض، وقيس بن معد يكرب فزعموا أن قيساً قال لو جعلني أول القوم لأفتديته بكل ما أملك ثم قتل ولم يقبل له فدية.

(رباب) بالراء والباء الموحدة.

# يوم ظهر الدهناء

هو يوم بين طيء وأسد بن خزيمة، وسبب ذلك أن أوس بن حارثة بن لأم الطائي كان سيداً مطاعاً في قومه وجواداً مقداماً، فوفد هو وحاتم الطائي على عمرو بن هند، فدعا عمرو أوسا، فقال له: أنت أفضل أم حاتم؟ فقال أبيت اللعن إن حاتماً أوحدها وأنا أحدها، ولو ملكني حاتم وولدي ولحمتي لوهبنا في غداة واحدة، ثم دعا عمرو حاتماً فقال له: أنت أفضل أم أوس، فقال: أبيت اللعن إنما ذكرت أوساً ولأحد ولده أفضل مني فاستحسن ذلك منهما وحباهما وأكرمهما، ثم إن وفود العرب من كل حيّ اجتمعت عند النعمان بن المنذر وفيهم أوس فدعا بحلة من حلل الملوك، وقال للوفود احضروا في غد فإني ملبس هذه الحلة أكرمكم فلما كان الغد حضر القوم جميعاً إلا أوسا فقيل له: لم تتخلف؟ فقال: إن كان المراد غيري فاجمل الأشياء بي أن لا أكون حاضراً وإن كنت المراد فسأطلب فلما جلس النعمان ولم ير أوساً قال: اذهبوا إلى أوس، فقولوا له: احضر آمناً فسأطلب فلما جلس الحلة فحسده قوم من أهله، فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثلثمائة مما خفت فحضر فالبس الحلة فحسده قوم من أهله، فقالوا للحطيئة أهجه ولك ثلثمائة نقال: كيف أهجو رجلاً لا أرى في بيتي أثاثاً ولا مالاً إلا منه؟ ثم قال:

كيف الهجاء وما تنفك صالحة من أهل لأم بظهر الغيب تأتيني

فقال لهم بشر بن أبي خازم أنا أهجوه لكم فأعطوه النوق وهجاه فافحش في هجائه وذكر أمه سعدى فلما عرف أوس ذلك أغار على النوق فاكتسحها وطلبه فهرب منه والتجأ إلى بني أسد عشيرته فمنعوه منه ورأوا تسليمه إليه عاراً، فجمع أوس جديلة طيىء وسار بهم إلى أسد، فالتقوا بظهر الدهناء تلقاء تيم فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزمت بنو أسد وقتلوا قتلاً ذريعاً، وهرب بشر فجعل لا يأتي حياً يطلب جوارهم ألا امتنع من إجارته

على أوس ثم نزل على جندب بن حصن الكلابي بأعلى الصمان (١)، فأرسل إليه أوس يطلب منه بشراً فأرسله إليه فلم اقدم به على أوس أشار عليه قومه بقتله فلمخل على أمه سعدى فاستشارها، فأشارت أن يرد عليه ماله ويعفو عنه ويحبوه فإنه لا يغسل هجاءه إلا مدحه فقبل ما أشارت به وخرج إليه، وقال يا بشر ما ترى إني اصنع بك فقال:

إني لأرجو منك يا أوس نعمة وإني لأمحو بالذي أنا صادق فهل نافعي في اليوم عندك أنني فدى لابن سعدى اليوم كل عشيرتي تداركني أوس بن سعدى بنعمة

وإني لأخرى منك يا أوس راهب به كل ما قد قلت إذ أنا كاذب ساشكران انعمت والشكر واجب بني أسد أقصاهم والأقارب وقد أمكنته من يدي العواقب

فمنّ عليه أوس، وحمله على فرس جواد، ورد عليه ما كان أخذ منه، وأعطاه من ماله مائة من الابل، فقال بشر لا جرم لا مدحت أحداً حتى أموت غيرك، ومدحه بقصيدته المشهورة التي أولها:

بخسرجي ذروة فسإلى لسواهسا عفت حقبساً وغيبرهسا بسلاهسا

أتعرف من هنيدة رسم دار ومنها منزل ببراق خبت وهي طويلة(٢).

# يوم الوقيط

وكان من حديثه أن اللهازم تجمعت: وهي قيس وتيم اللات ابنا ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعها عجل بن لجيم وعنزة بن أسد بن

ليقضي حاجتي فيمن قضاها ولا لبس النعال ولا احتذاها

إلى أرض أوس بن حارثة بن لأم فما وطيء الشرى مشل ابن سعدى

<sup>(</sup>١) الصمان : كل أرض صلبة ، وموضع بعالج .

<sup>(</sup>٢) إلى أنْ يقول :

وكان قد هجاهم في خمس قصائد فعوضهم عنها بخمس قصائد كما ذكره شكري الألوسي في بـلوغ الأرب

ربيعة بن نزار لتغير على بني تميم وهم غارّون، فرأى ذلك الأعور وهو ناشب بن بَشامة العنبري، وكان أسيراً في قيس بن ثعلبة، فقال لهم: أعطوني رجلًا أرسله إلى أهلى أوصيهم ببعض حاجتي، فقالوا له: ترسله ونحن حضور قال: نعم، فاتوه بغلام مولد، فقال أتيتموني بأحمق، فقال الغلام والله ما أنا بأحمق، فقال: إني أراك مجنوناً قال: والله ما بي جنون، قال أتعقل ، قال نعم إني لعاقل ، قال فالنيران أكثر أم الكواكب؟ قال الكواكب وكل كثيرة ، فملأ كفه رملًا ، وقال كم في كفي ؟ قبال لا أدري فإنيه لكثير ، فأومأ إلى الشمس بيده ، وقال : ما تلك ؟ قال : الشمس قال : ما أراك إلا عاقلًا اذهب إلى قومي فابلغهم السلام، وقل لهم: ليحسنوا إلى أسيرهم فإني عند قوم يحسنون، إليّ ويكرموني وقل لهم: فليعروا جملي الأحمر، ويركبوا ناقتي العيساء، وليرعوا حاجتي في بني مالك وأخبرهم أن العوسج قد أورق، وأن النساء قد اشتكت، وليعصوا همام بن بَشامة فإنه مشؤوم مجدود، وليطيعوا هذيل بن الأخنس فإنـه حازم ميمون، واسألوا الحرث عن خبري، وسار الرسول فأتى قومه فأبلغهم فلم يـدروا ما أراد، فأحضروا الحارث وقصوا عليه خبر الرسول، فقـال للرسول اقصص على أول قصتك فقص عليه أول ما كلمه حتى أتى على آخره، فقال: أبلغه التحية والسلام وأخبره أنا نستوصي بما أوصى به، فعاد الرسول ثم قال لبني العنبران صاحبكم قد بين لكم أما الرمل الذي جعل في كفه فإنه يخبركم أنه قد أتاكم عدد لا يحصى ، وأما الشمس التي أوماً إليها فإنه يقول ذلك أوضح من الشمس، وأما جمله الأحمر فالصمان فإنه يأمركم أن تعروه يعني ترتحلوا عنه؛ وأما ناقته العيساء فإنه يأمركم أن تحترزوا في الدهناء، وأما بنَّو مالك فإنه يأمركم أن تنذروهم معكم، وأما إيراق العوسج فإن القوم قد لبسوا السلاح، وأما اشتكاء النساء فإنه يريد أن النساء قد خرزن الشكاء وهي أسقية الماء للغزو، فحذر بنو العنبر وركبوا الدهناء وأنذروا بني مالك فلم يقبلوا منهم، ثم إن اللهازم وعجلا وعنزة أتوا بني حنظلة فوجدوا عمراً قد أجلت فأوقعوا ببني دارم بالوقيط، فاقتتلوا قتالًا شديداً وعظمت الحرب بينهم، فأسرت ربيعة جماعة من رؤساء بني تميم منهم ضرار بن القعقاع بن معبد بن زرارة فجزوا ناصيته وأطلقوه، وأسروا عَثْجَل(١) بن المـأمون بنّ

<sup>(</sup>١) بفتح فسكون ففتح .

زرارة وجويرة بن بدر بن عبد الله بن دارم (١) ولم يزل في الوثاق حتى رآهم يوماً يشربون فأنشأ يتغنى يسمعهم ما يقول:

وقائلة ما غاله أن يرورنا وقد أدركتني والحوادث جمة سراع إلى الجلى<sup>(٢)</sup> بطاء عن الخنا لعلهم أن يمطروني بنعمة فقد ينعش الله الفتي بعد ذلة

وقد كنت عن تلك الزيارة في شغل مخالب قوم لاضعاف ولا عرل رزان (٢) لدى الباذين (٤) في غير ماجهل كما صاب ماء المزن في البلد المحل وقد تبتني الحسنى سراة بني عجل

فلما سمعوا الأبيات أطلقوه واسر أيضاً نعيم وعوف ابنا القعقاع بن معبد بن زرارة وغيرهما من سادات بني تميم، وقتل حُكيم بن النهشلي (٥) ولم يشهدها من نهشل غيره، وعادت بكر فمرت بطريقها بعد الوقعة بثلاثة بجذيمة بن الاصيلع نفر من بني العنبر لم يكونوا ارتحلوا مع قومهم، فلما رأوهم طردوا إبلهم فاحرزوها من بكر. وأكثر الشعراء في هذا اليوم، فمن ذلك قول أبي مهوّش الفقعسي يعير تميماً بيوم الوقيط:

فما قاتلت يوم الوقيطين نهشل ولا الانكد الشؤمي فقيم بن دارم

<sup>(</sup>١)وبذلك عيّرهم جرير بقوله :

اغمام لوشهد الوقيط فوارسي ما فيه يقتل عنه وضرار ولكن علمت انهما أخذا أسيرين ولم يقتلا ، ولعله يريد التشنيع على بني دارم انتقاماً من الفرزدق (م).

<sup>(</sup>٢) أي الأمور العظام .

<sup>(</sup>٣) أي ثقال .

<sup>(</sup>٤) هم أصحاب البذاءة وفاحش القول .

<sup>(</sup>٥) وفي قتله يقول عنترة :

وغادرنا حكيماً في مجال صريعاً قد سلبناه الازارا وحكيم هذا قتل وهو يرتجز:

كل امرىء مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله وبه تمثل أبوبكر لما أصابته حمى المدينة المشهورة بها وأذهبها الله عنهم ببركة رسول الله ﷺ . (م) .

٥٠٠ .......يوم المرّوت

ولا قبضت<sup>(۱)</sup> عوف رجال مجاشع ولا قشر الاستاه غير البراجم<sup>(۱)</sup> وقال أبو الطفيل عمرو بن خالد بن محمود بن عمرو بن مرثد:

حكت تميم بركها لما التقت راياتنا ككواسر العقبان دهموا الوقيط بجعفل جم الوغى ورماحها كنوازع الاشطان (٣)

## يوم المرّوت :

وهو يوم بني تميم وعامر بن صعصعة وكان سببه أنه التقى قعنب بن عتاب الرياحي، وبُحير بن عبد الله بن سلمة العامري بعكاظ، فقـال بحير لقعنب: مـا فعلت فرسـك البيضاء؟ قال: هي عندي وما سؤالك عنها؟ قال لأنها نجتك منى يوم كذا وكذا، فأنكر قعنب ذلك وتلاعنا وتداعيا أن يجعل الله ميتة الكاذب بيد الصادق فمكثا ما شاء الله، وجمع بحير بني عامر وسار بهم، فأغار على بني العنبر بن عمرو بن تميم بارّم الكلبة وهم خلوف، فاستاق السبي والنعم ولم يلق قتالًا شديداً، وأتى الصريخ بني العنبر بن عمرو بن تميم، وبني مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم، وبني يربوع بن حنظلة، فركبوا في الطلب فتقدمت عمرو بن تميم فلما انتهى بحير إلى المروت قال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا عارضة رماحها على كواهل خيلها قال: هذه عمرو بن تميم وليست بشيء فلحق بهم بنو عمروفقاتلوهم شيئاً من قتال ثم صدروا عنهم ومضى بحير، ثم قال يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا ناصبة رماحها قال: هذه مالك بن حنظلة وليست بشيء فلحقوا فقاتلوا شيئاً من قتال ثم صدروا عنهم ومضى بحير، وقال: يا بني عامر انظروا هل ترون شيئاً؟ قالوا: نرى خيلًا ليست معها رماح وكأنما عليها الصبيان قال هذه يربوع رماحها بين آذان خيلها إياكم والموت الزؤام فاصبروا ولا أرى أن تنجو، فكان أول من لحق من بني يربوع الواقعة وهُو نعيم بن عتاب ـ وكان يسمى الواقعة لبليته ـ فحمل على المثلم القشيري فأسره، وحملت قشير على دوكس بن واقد بن حُوط، فقتلوه وأسر نعيم المصفى القشيري فقتله،

<sup>(</sup>١) أي: قطعت.

<sup>(</sup>٢) البراجم : قوم من تميم ، قال أبو عبيدة : خمسة من أولاد حنظلة بن مالك بن عمرو بن تميم يقال لهم البراجم .

<sup>(</sup>٣) جمع : شطن، وهو حبل البثر.

وحمل كدام بن بجيلة المازني على بحير فعانقه ولم يكن لقعنب همة الابحير فنظر إليه وإلى كدام قد تعانقا فاقبل نحوهما فقال كدام يا قعنب أسيري فقال قعنب ماز رأسك والسيف، يريد يا مازني فخلى عنه كدام وشد عليه قعنب، فضربه فقتله (١) وحمل قعنب أيضاً على صهبان وأم صهبان مازنية فأسره، فقالت بنو مازن: يا قعنب قتلت أسيرنا فاعطنا ابن أخينا مكانه فدفع إليهم صهبان في بحير فرضوا بذلك، واستنقذت بنو يربوع أموال بني العنبر وسبيهم من بني عامر وعادوا.

( بَحِير ) بفتح الباء الموحدة وكسر الحاء المهملة.

# يوم فيف الربح

وهو بين عامر بن صعصعة والحرث بن كعب وكان خبره ان بني عامر كانت تطلب بني الحرث بن كعب بأوتار كثيرة ، فجمع لهم الحصين بن يزيد بن شداد بن قنان الحارثي وهو ذو الغصة واستعان بجعفة زبيد ، وقبائل سعد العشيرة ومراد وصدّاء ، ونهد ، وخثعم وشهران ، وناهس . ثم أقبلوا يريدون بني عامر وهم منتجعون مكاناً يقال له فيف الريح ومع مَذحِج النساء والذراري حتى لا يفروا فاجتمعت بنو عامر ، فقال لهم عامر بن الطفيل : أغيروا بنا على القوم ، فإني أرجو أن نأخذ غنائمهم ونسبي نساءهم ولا تدعوهم يدخلون عليكم ؛ فأجابوه إلى ذلك ؛ وساروا اليهم فلما دنوا من بني الحرث ومذحج

(١) وفي ذلك يقول يزيد بن الصعق يرثي بحيراً : أواردة عملي بسنسو رياح

بفخرهم وقد قتلوا بحيرا

فأجابته العوراء من بني سليطة بن يربوع وهي تقول :

قعيدك يا يريد أبا قبيس وتوضع مجمر الركبان انا ألم تعلم قعيدك يا يريد ونفقا ناظريه ولا نبالي فابلغ أن عرضت بني كلاب وضرجنا عبيدة بالعوالي أفخرا في الخيلاء بغير فخر

أتنذركي تلاقينا النذروا وجدنا في مراس الحرب خورا بانا نقمع الشيخ الفجورا ونجعل فوق هامته الدورا فانا نحن اقعصنا بحيرا فأصبح موثقا فينا أسيرا

فذكرته بما نذر من قعنب وان الله استجاب دعاءهما فقتل بسيف قعنب .

ومن معهم أخبرتهم عيونهم، وعادت اليهم مشايخهم فحذروا، فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً ثلاثة أيام يعاودونهم (۱) القتال بفيف الريح. فالتقى الصميل بن الأعور الكلابي وعمرو بن صبيح النهدي فطعنه عمرو، فاعتنق الصميل فرسه وعاد، فلقيه رجل من خثعم فقتله وأخذ درعه وفرسه، وشهدت بنو نمير يومئذ مع عامر بن الطفيل فأبلوا بلاء حسناً وسموا ذلك اليوم حريجة الطعان لأنهم اجتمعوا برماحهم فصاروا بمنزلة الحرجة وهي شجر مجتمع. وسبب اجتماعهم أن بني عامر جالوا جولة إلى موضع يقال له العرقوب والتفت عامر بن الطفيل فسأل عن بني نمير فوجدهم قد تخلفوا في المعركة فرجع وهو يصيح يا صباحاه يا نميراه ولا نمير لي بعد اليوم حتى اقتحم فرسه وسط القوم، فقويت نفوسهم، وعادت بنو عامر وقد طعن عامر بن الطفيل ما بين ثغرة نحره فعلت شيئاً فمن أبلى فليرني سيفه أو رمحه، ومن لم يبل شيئاً تقدم فأبلى ، فكان كل من أبلى بلاء حسناً أتاه فأراه الدم على سنان رمحه أو سيفه ، فأتاه رجل من الحارثيين اسمه مسهر، فقال له: يا أبا على أنظر ما صنعت بالقوم؟ انظر الى رمحي فلما أقبل عليه عامر لينظر وجأه بالرمح في وجنته ففلقها وفقاً عينه وترك رمحه وعاد إلى قومه ، وإنما دعاه إلى فلك ما رآه يفعل بقومه فقال: هذا والله مبير قومي فقال عامر بن الطفيل:

أتونا بشهران العريضة كلها لعمري علي بهين فبئس الفتى إن كنت أعور عاقراً

وأكلب طرافي جياد النسور(٢) لقد شان حر الوجه طعنة مسهر جباناً وما أغنى لدى كل محضر

وأسرت بنو عامر يومئذ سيد مراد جريحاً فلما برأ من جراحته أطلق، وممن أبلى يومئذ أربد بن قيس بن حر بن خالد بن جعفر، وعبيد بن شريح بن الأحوص بن جعفر، وقال لبيد بن ربيعة ويقال انها لعامر بن الطفيل:

ريضة كلها وأكلها في مثل بكر بن وائل مثل ضيفنا يبت عن قرى أضيافه غير غافل

أتــونــا بشهــران العــريضــة كلهـــا فبتنـــا ومن ينــزل بـــه مثـــل ضيفنـــا

<sup>(</sup>١) وفي نسخة : يغادونهم .

<sup>(</sup>٢) السنور : لبوس من قد كالدرع وجملة السلاح .

ولكن أتانا كل جن وخابل فهل نحن إلا مثل احدى القبائل

أعــاذل لــو كــان البــداد لقــوبلوا وخثعم حي يـعــدلــون بمــذحــج

وأسرع القتل في الفريقين جميعاً ثم إنهم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر.

# يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات حوق

وهو بين قبائل طيء بعضها في بعض، وكان سبب ذلك أن الحرث بن جبلة الغساني كان قد أصلح بين طيء فلما هلك عادت إلى حربها، فالتقت جديلة والغوث بموضع يقال له غرثان، فقتل قائد بني جديلة وهو أسبع بن عمرو بن لأم عم أوس بن خالد بن حارثة بن لأم وأخذ رجل من سنبس يقال له مصعب أذنيه فخصف بهما نعليه، وفي ذلك يقول أبو سروة السنبسى:

نخصف بالأذان منكم نعالنا ونشرب كرهاً منكم في الجماجم

وتناقل الحيان في ذلك اشعاراً كثيرة وعظم ما صنعت الغوث على أوس بن خالد بن لأم وعزم على لقاء الحرب بنفسه وكان لم يشهد الحروب المتقدمة هو ولا أحد من رؤساء طيء كحاتم بن عبد الله وزيد الخيل وغيرهم من الرؤساء، فلما تجهز أوس للحرب وأخذ في جمع جديلة ولفها قال أبو جابر:

أقيموا علينا القصد يا آل طيء والا فيان العلم عند التحاسب فمن مثلنا يوماً إذا الحرب شمرت ومن مثلنا يوماً إذا لم نحاسب فإن تقطعيني أو تريدي مساءتي فقد قطع الخوف المخوف ركائبي

وبلغ الغوث جمع أوس لها وأوقدت النار على مناع وهي ذروة اجأ وذلك أول يوم توقد عليه النار فأقبلت قبائل الغوث كل قبيلة وعليها رئيسها منهم زيد الخيل وحاتم، وأقبلت جديلة مجتمعة على أوس بن حارثة بن لأم، وحلف أوس أن لا يرجع عن طيء حتى ينزل معها جبليها أجأ وسلمى وتجبى له أهلها وتزاحفوا والتقوا بقارات حوق على راياتهم فاقتتلوا قتالاً شديداً ودارت الحرب على بني كباد بن جندب فابيروا، قال عدي بن حاتم: إني لو اقف يوم اليحاميم والناس يقتتلون إذ نظرت إلى زيد الخيل قد

حضر ابنيه مكنفاً وحُريثافي شعب لا منفذ له وهو يقول أي ابني أبقيا على قومكما فإن اليوم يوم التفاني فإن يكن هؤلاء أعماماً فهؤلاء أخوال فقلت كأنك قد كرهت قتال أخوالك قال فاحمرت عيناه غضباً وتطاول إليّ حتى نظرت إلى ما تحته من سرجه فخفته فضربت فرسي وتنحيت عنه واشتغل بنظره اليّ عن ابنيه فخرجا كالصقرين، وحمل قيس بن عازب على بحير بن زيد الخيل بن حارثة بن لأم فضربه على رأسه ضربة عنق لها بحير فرسه وولى فانهزمت جديلة عند ذلك وقتل فيها قتل ذريع، فقال زيد الخيل:

يجيء بني لأم جياد كأنها فإن تنج منها لا يزل بك شامة وفر ابن لأم واتقانا بظهره وجاءت بنو معن كأن سيوفهم وما فر حتى أسلم بن حُمارس

عصائب طير يـوم طل وحـاصب أنـاء حيـا بين الشجـا والتـرائب يـردعه بـالـرمـح قيس بن عـازب مصـابيـح من سقف فليس بـآيـب لـوقعة مصقـول من البيض قـاضب

فلم تبق لجديلة بقية للحرب بعد يوم اليحاميم فدخلوا بلاد كلب فحالفوهم وأقاموا معهم.

# يوم ذي طلوح

وهو يوم الصمد ويوم أود أيضاً وهو بين بكر وتميم، وكان من حديثه أن عميرة بن طارق بن ارقم اليربوعي التميمي تزوج مُريّة بنت جابر العجلي أخت أبجر، وسار إلى عجل ليبتني بأهله. وكان له في بني تميم امرأة أخرى تعرف بابنة النطف من بني تميم، فأتى أبجر اخته يزورها وزوجها عندها، فقال لها أبجر: إني لأرجو أن آتيك بابنة النطف امرأة عميرة، فقال له: ما أراك تبقي عليّ حتى تسلبني أهلي فندم أبجر، وقال له: ما كنت لأغزو قومك ولكنني متأسر في هذا الحيّ من تميم، وجمع أبجر والحوفزان بن شريك الشيباني، الحوفزان على شيبان وأبجر على اللهازم، ووكلا بعميرة من يحرسه لئلا يأتي قومه فينذرهم، فسار الجيش فاحتال عميرة على الموكل بحفظه، وهرب منه وجدّ السير إلى أن وصل إلى بني يربوع، فقال لهم قد غزاكم الجيش من بكر بن وائل، فأعلموا بني ثعلبة بطناً منهم، فأرسلوا طليعة منهم فبقوا ثلاثة أيام، ووصلت بكر وركبت يربوع، والتقوا بذي طلوح فركب عميرة ولقي أبجر فعرّفه نفسه والتقى القوم فركبت يربوع، والتقوا بذي طلوح فركب عميرة ولقي أبجر فعرّفه نفسه والتقى القوم

واقتتلوا فكان الظفر ليربوع، وانهزمت بكر واسر الحوفزان وابنه شريك وابن عنمة الشاعر(١) وكان مع بني شيبان فافتكه متمم بن نويرة وأسر أكثر الجيش البكري، وقال ابن عنمة يشكر متمماً:

جزى الله رب الناس عني متمماً بخير الجزاء ما أعف واجودا اجيرت به ابناؤنا ودماؤنا وشارك في اطلاقنا وتفردا أبا نهشل إني لكم غير كافر ولا جاعل من دونك المال سرمدا يوم أقرن

قال أبو عبيدة: غزا عمرو بن عمرو بن عدس التميمي بني عبس، فأخذ ابلهم واستاق سبيهم وعاد حتى إذا كان أسفل ثنية أقرن نزل وابتنى بجارية من السبي، ولحقه الطلب فاقتتلوا قتالاً شديداً، فقتل أنس الفوارس بن زياد العبسي عمراً وابنه حنظلة، واستردوا الغنيمة والسبي، فنعى جرير على بني دارم ذلك فقال:

أتنسون عمراً يوم برقمة أقرن وحنظلة المقتول إذ هو يافعا

وكان عمرو أسلع أبرص وكان هو ومن معه قد أخطأوا ثنية الطريق في عـودهم وسلكوا غير الطريق فني فلك يقول عنترة:

كسأن السرايا يوم نيق وصارة عصائب طير ينتحين لمشرب شفى النفس مني أو دنا لشفائها تهورهم من حالق متصوب وقد كنت أخشى أن أموت ولم تقم مراتب عمرو وسط نوح مسلب

وكانت أم سماعة بن عمرو بن عمرو من عبس فزاره خاله فقتله بابيه، فقال في ذلك مسكين الدارمي:

وقاتل خاله بابيه منا سماعة لم يبع نسباً بخال

بدعوى لجيم قبل ميل العوانق بأسيافنا تحت الظلال الخوافق دعوا بعد كرب يا عمير بن طارق

<sup>(</sup>١) وقد ذكر ذلك جرير في قوله :

ولما لقينا خيل أبجر يدعى صبرنا وكان الصبر مناسجية فلما رأوا أنْ لا هوادة عندنا

#### يوم السلان

قال أبو عبيدة: كان بنو عامر بن صعصعة حمساً والحمس قريش ومن له فيهم ولادة، والحمس متشددون في دينهم، وكانت عامر أيضاً لقاحاً لا يدينون للملوك فلما ملك النعمان بن المنذر ملكه كسرى ابرويز، وكان يجهز كل عام لطيمة، وهي التجارة لتباع بعكاظ عرضت بنو عامر لبعض ما جهزه، فاخذوه فغضب لذلك النعمان، وبعث إلى أخيه لأمه وهو وبرة بن رومانس الكلبي، وبعث إلى صنائعه ـ ووضائعه، والصنائع من كان يصطنعه من العرب ليغزيه ؛ والوضائع هم الذين كانوا شبه المشايخ \_وأرسل إلى بني ضبة بن أد وغيرهم من الرباب وتميم، فجمعهم فاجابوه ـ فأتاه ضرار بن عمـرو الضبي في تسعة من بنيه كلهم فوارس ومعه حبيش بن دلف ـ وكان فارساً شجاعـاً ـ فاجتمعوا في جيش عظيم فجهز النعمان معهم عيراً وأمرهم بتسييرها، وقال لهم: إذا فرغتم من عكاظ وانسلخت الحرم ورجع كل قوم إلى بلادهم، فاقصدوا بني عامر فإنهم قريب بنواحي السلان فخرجوا وكتموا أمرهم، وقالوا: خرجنا لئلا يعرض أحد للطيمة الملك فلما فرغ الناس من عكاظ علمت قريش بحالهم، فارسل عبد الله بن جدعان قاصداً الى بني عامر يعلمهم الخبر، فسار إليهم وأخبرهم خبرهم، فحذروا وتهيؤا للحرب وتحرزوا ووضعوا العيون وعاد عامر عليهم عامر بن مالك ملاعب الأسنة، وأقبل الجيش فالتقوا بالسلان، فاقتتلوا قتالًا شديداً فبينما هم يقتتلون إذ نظر يزيد بن عمرو بن خويلد الصعق إلى وبرة بن رومانس أخى النعمان فأعجبه هيئته فحمل عليه فأسره فلما صار في أيديهم هم الجيش بالهزيمة، فنهاهم ضرار بن عمرو الضبي. وقام بأمر الناس فقاتل هو وبنوه قتالًا شديداً فلما رآه أبو براء عامر بن مالك وما يصنع ببني عامر هو وبنوه حمل عليه وكان أبو براء رجلًا شديد الساعد، فلما حمل على ضرار اقتتلا فسقط ضرار الى الأرض وقاتل عليه بنوه حتى خلصوه وركب، وكان شيخاً فلما ركب قال: من سره بنوه ساءته نفسه. فذهبت مثلًا، يعني من سره بنوه إذا صاروا رجالًا كبر وضعف، فساءه ذلك وجعل أبو براء يلح على ضرار طمعاً في فدائه وجعل بنوه يحمونه فلما رأي ذلك أبوا براء قال له لتموتن أو لأموتن دونك فاحلني على رجل له فداء فأوماً ضرار إلى حبيش بن دلف، وكان سيداً فحمل عليه أبو براء فأسره، وكان حبيش أسود نحيفاً دميماً فلما رآه كذلك ظنه عبداً وأن ضراراً خدعه فقال: إنا لله أعزز سائر القوم ألا في الشؤم وقعت فلما سمعها حبيش منه خاف أن يقتله، فقال: أيها الرجل أن كنت تريد اللبن يعني الأبل فقد يوم ذي علق .........

أصبته، فافتدى نفسه باربعمائة بعير، وهزم جيش النعمان فلما رجع الفل (١) اليه أخبروه بأسر أخيه وبقيام ضرار بأمر الناس وما جرى له مع أبي براء وافتدى وبرة بن رومانس نفسه بألف بعير وفرس من يزيد بن الصعق؛ فاستغنى يزيد وكان قبله خفيف الحال، وقال لبيد يذكر أيام قومه:

إني امرؤ منعت أرومة عامر ضيمي وقد حنقت عليّ خصوم يقول فيها:

وغداة قاع القريتين أتاهم رهوا يلوح خلالها التسويم (۱) بكتائب رجع تعود كبشها نطح الكباش كأنهن نجوم قوله قاع القريتين يعنى يوم السلان.

(حبيس بن دلف) بضم الحاء المهملة وبالباء الموحدة وبالياء المثناة من تحتها نقطتان وآخره شين معجمة.

#### يوم ذي علق

وهو يوم التقى فيه بنو عامر بن صعصعة وبنو أسد بذي علق فاقتتلوا قتالاً عظيماً قتل في المعركة ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري أبو لبيد الشاعر، وانهزمت عامر فتبعهم خالد بن نضلة الأسدي وابنه حبيب والحرث بن خالد بن المضلل، وأمعنوا في الطلب فلم يشعروا الا وقد خرج عليهم أبو براء عامر بن مالك من وراء ظهورهم في نفر من أصحابه فقال لخالد: يا أبا معقل إن شئت أجزتنا وأجزناك حتى نحمل جرحانا وندفن قتلانا قال قد فعلت فتواقفوا، فقال له أبو براء هل علمت ما فعل ربيعة؟ قال نعم تركته قتيلاً قال ومن قتله؟ قال: ضربته أنا وأجهز عليه صامت بن الافقم، فلما سمع أبو براء بقتل ربيعة حمل على خالد هو ومن معه، فمانعهم خالد وصاحباه وأخذوا سلاح حبيب بن خالد ولحقهم بنو أسد فمنعوا أصحابهم وحموهم فقال الجميح:

<sup>(</sup>١) أي المنهزمون : يستوي فيه الواحد والجمع .

<sup>(</sup>٢) الرهو: المكان المرتفع والمنخفض ضد.

لا أوفوا بجيرانهم ولا سلموا اس إليهم وتخفق اللمم ثار لما تقارب النسم بالرمع حوان باسلا أضم

سائل معداً عن الفوارس يسعى بهم قرزل ويستمع النركضا وقد غادروا ربيعة في الأفي صدره صعدة ويسخلجه

قرزل فرس الطفيل والدعامر بن الطفيل، وقال لبيد من قصيدة يذكر أباه:

ولا من ربيعة المقترين وريته بذي علق فاقني حياءك واصبري يوم الرقم

قال أبو عبيدة: غزت عامر بن صعصعة غطفان ومع بني عامر يومئذ عامر بن الطفيل شاباً لم يرأس بعد، فبلغوا وادي الرقم وبه بنو مرة بن عوف بن سعد ومعهم قوم من أشجع بن ذئب بن غطفان وناس من فزارة بن ذبيان، فنذروا ببني عامر وهجمت عليهم بنو عامر بالرقم وهو واد بقرب تضرع فالتقوا فاقتتلوا قتالاً شديداً، فأقبل عامر بن الطفيل فرأى امرأة من فزارة فسألها فقالت: أنا أسماء بنت نوفل الفزاري، وقيل: كانت أسماء بنت حصن بن حذيفة، فبينا عامر يسألها خرج عليه المنهزمون من قومه وبنو مرة في أعقابهم، فلما رأى ذلك عامر ألقى درعه إلى أسماء وولى منهزماً فأدتها اليه بعد ذلك، وتبعتهم مرة وعليهم سنان بن حارثة بن أبي حارثة المري وجعل الأشجعيون يذبحون كل من أسروه من بني عامر لوقعة كانت أوقعتها بهم بنو عامر فذلك البطن من يني أشجع يسمون بني مذحج، فذبحوا سبعين رجلاً منهم فقال عامر بن الطفيل يذكر

لضحائها أطردت أم لم أطرد ولأقبلن الخيل لابة ضرغد (١) واخي المرورات الذي لم يسند

قد ساءلت أسماء وهي خفية فلأبغينكم القنا وعوارضا ولأبرزن بمالك وبسمالك

في أبيات عدة فلما بلغ شعره غطفان هجاه منهم جماعة وكان نابغة بن ذبيان حينئذ غائباً عند ملوك غسان قد هرب من النعمان فلما آمنه النعمان وعاد سأل قومه عما

غطفان ويعرض باسماء:

<sup>(</sup>١) جبل أو حرة لغطفان .

هجوا به عامر بن الطفيل فانشدوه ما قالوا فيه وما قال فيهم فقال: لقد أفحشتم وليس مثل عامر يهجي بمثل هذا، ثم قال يخطىء عامراً في ذكره امرأة من عقائلهم.

فإن يك عامر قد قال جهالًا فإن مطية الجهال الشباب فإن يك عامر قد قال جهالًا إذا منا شبت أو شناب الغراب فكن كتأبيبك أو كتأبي براء توافقك الحكومة والصواب فلا تذهب بحلمك طامثات (١) من النخيالاء ليس لهن باب

إلى آخرها فلما سمعها عامر قال ما هجيت قبلها ٢٠٠).

#### يوم ساحوق

قال أبو عبيدة: غزت بنو ذبيان بني عامر وهم بساحوق وعلى ذبيان سنان بن أبي حارثة المرّي وقد جهزهم وأعطاهم الخيل والابل، وزودهم فأصابوا نعماً كثيرة وعادوا، فلحقتهم بنو عامر واقتتلوا قتالاً شديداً، ثم انهزمت بنو عامر وأصيب منهم رجال وركبوا الفلاة فهلك أكثرهم عطشاً وكان الحر شديداً وجعلت ذبيان تدرك الرجل منهم، فيقولون له: قف ولك نفسك وضع سلاحك فيفعل وكان يوماً عظيماً على عامر وانهزم عامر بن الطفيل وأخوه الحكم ثم أن الحكم ضعف وخاف أن يؤسر فجعل في عنقه حبلاً وصعد إلى شجرة وشده ودلى نفسه فاختنق (٣) وفعل مثله رجل من بني غني، فلما ألقى نفسه ندم فاضطرب فأدركوه وخلصوه وعيروه بجزعه، وقال عروة بن الورد العبسي في ذلك:

ونحن صبحنا عامراً في ديارها بكل رقاق الشفرتين مهند عجبت لهم إذ يخنقون نفوسهم

علالة ارماح وضربا مذكراً (٤) ولدن من الخطيّ قد طرا سمرا ومقتلهم إذ يلتقي (٥) كان أعذرا

<sup>(</sup>١) أي فاسدات دنسات .

 <sup>(</sup>٢) وذكر ابن عبد ربه أنّ قسماً منهم قطع العطش اعناقهم والحكم بن الطفيل شنق نفسه خشية المُثْلَة \_وسياتي
 ذكر المؤلف الحكاية في وقعة ساحوق .

 <sup>(</sup>٣) قد علمت أن أبن عبد ربه ذكر ذلك في وقعة الرقم.

<sup>(</sup>٤) العلالة ما حلب بعد الفيقة الأولى .

<sup>(</sup>٥) وفي العقد : ومقتلهم تحت الوغى كان أجدرا .

### يوم أعيار ويوم النقيعة

كان المثلم بن المشجر العائذي ثم الضبي مجاوراً لبني عبس فتقامر هو وعمارة بن زياد وهو أحد الكملة فقمره عمارة حتى اجتمع عليه عشرة أبكر فطلب منه المثلم أن يخلي عنه حتى يأتي أهله فيرسل إليه بالذي له فأبى ذلك فرهنه ابنه شرحاف بن المثلم، وخرج المثلم فاتى قومه فأخذ البكارة فأتى بها عمارة وافتك ابنه فلما انطلق بابنه قال له في الطريق: يا أبتاه من معضال؟ قال: ذلك رجل من بني عمك ذهب فلم يوجد إلى الساعة قال شرحاف؛ فإني قد عرفت قاتله قال أبوه: ومن هو؟ قال عمارة بن زياد سمعته يقول للقوم يوماً وقد أخذ فيه الشراب أنه قتله ولم يلق له طالباً، ولبثوا بعد ذلك حيناً وشب شرحاف، ثم أن عمارة جمع جمعاً عظيماً من عبس، وأغار بهم على بني ضبة فأخذوا إبلهم وركبت بنو ضبة فأدركوهم في المرعى، فلما نظر شرحاف إلى عمارة، قال يا عمارة أتعرفني؟ قال من أنت؟ قال أنا شرحاف أدّ إليّ ابن عمي معضالاً لا مثله يوم قتلته، وحمل عليه فقتله. واقتتلت ضبة وعبس قتالاً شديداً واستنقذت ضبة الابل، وقال شرحاف:

ألا أبلغ سراةً بني بغيض وما لاقت جذيمة إذ تحامي تركنا بالنقيعة آل عبس وما إن فاتنا إلا شريد فسل عنا عمارة آل عبس تركتهم بوادي البطن رهناً

بما لاقت سراة بني زياد وما لاقى الفوارس من بجاد شعاعاً يقتلون بكل واد يؤم القفر في تيه البلاد وسل ورداً وما كل بداد لسيدان(١) القرارة والجلاد

#### يوم النباة

قال أبو عبيدة: خرجت بنو عامر تريد غطفان لتدرك بثارها يوم الرقم ويوم ساحوق فصادفت بني عبس وليس معهم أحد من غطفان، وكانت عبس لم تشهد يوم الرقم ولا يوم ساحوق مع غطفان ولم يعينوهم على بني عامر. وقيل: بل شهدها أشجع وفزارة وغيرهما من بني غطفان على ما نذكره قال: وأغارت بنو عامر على نعم بني عبس وذبيان

<sup>(</sup>١) جمع سِيد وهو الذئب .

وأشجع فأخذوها، وعادوا متوجهين إلى بلادهم فضلوا في الطريق فسلكوا وادي النباة فامعنوا فيه ولا طريق لهم ولا مطلع حتى قاربوا آخره وكاد الجبلان يلتقيان إذا هم بامرأة من بني عبس تخبط الشجر<sup>(1)</sup> لهم في قلة الجبل فسألوها عن المطلع فقالت لهم: الفوارس المطلع، وكانت قد رأت الخيل قد أقبلت وهي على الجبل ولم يرها بنوعامر النهم في الوادي فارسلوا رجلًا إلى قلة الجبل ينظر فقال لهم: أرى قوماً كأنهم الصبيان على متون الخيل أسنة رماحهم عند آذان خيلهم قالوا: تلك فزارة قال وأرى قوماً بيضاً جعاداً كأن عليهم ثياباً حمرا قالوا تلك أشجع، قال: وأرى قوماً نسوراً قد قلعوا خيولهم ببدادهم كأنهما يحملونها حملًا بافخاذهم آخذين بعوامل رماحهم يجرونها قالوا: تلك عبس أتاكم الموت الزؤام، ولحقهم الطلب بالوادي فكان عامر بن الطفيل أول من سبق على فرسه الورد ففات القوم وأعيا فرسه الورد وهو المربوق أيضاً فعقره لئلا تفتحله فزارة، واقتتل الناس ودام القتال بينهم وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة قتل فيها من فزارة، واقتتل الناس ودام القتال بينهم وانهزمت عامر فقتل منهم مقتلة كبيرة قتل فيها من أشرافهم البراء بن عامر بن مالك وبه يكنى أبوه، وقتل نهشل، وأنس، وهزار بنو مرة بن أس بن خالد بن جعفر وقتلوا عبد الله بن الطفيل أخا عامر قتله الربيع بن زياد العبسي وغيرهم كثير، وتمت الهزيمة على بنى عامر.

### يوم الفرات

قال أبو عبيدة: أغار المثنى بن حارثة الشيباني وهو ابن أخت عمران بن مرة على بني تغلب وهم عند الفرات وذلك قبيل الاسلام فظفر بهم فقتل من أخذ من مقاتلتهم، وغرق منهم ناس كثير في الفرات وأخذ أموالهم وقسمها بين أصحابه فقال شاعرهم في ذلك:

ومنـا الذي غشى الـدليكـة سيفـه على ح ومنـا الـذي شــد الـركيّ ليستقي ويسقي ومنــا غـريب الشــام لم يـر مثله أفــك

على حين أن أعيا الفرات كتائبه ويسقي محضاً غير ضاف جوانبه أفك لعان قد تناءى أقارب

( الدليكة ) فرس المثنى بن حارثة، والذي شد الركيّ مرة بن همام، وغريب الشام ابن القلوص بن النعمان بن ثعلبة.

<sup>(</sup>١) أي تضرب الشجر بالعصا ليسقط ورقها .

#### يوم بارق:

قال المفضل الضبي: إن بني تغلب والنمر بن قاسط وناساً من تميم اقتتلوا حتى نزلوا ناحية بارق وهي من أرض السواد، وأرسلوا وفداً منهم إلى بكر بن وائل يطلبون إليهم الصلح فاجتمعت شيبان ومن معهم، وأرادوا قصد تغلب ومن معهم، فقال زيد بن شريك الشيباني إني قد اجرت أخوالي وهم النمر بن قاسط فأمضوا جواره وساروا وأوقعوا ببني تغلب وتميم فقتلوا منهم مقتلة عظيمة لم تصب تغلب بمثلها، واقتسموا الأسرى والأموال، وكان من أعظم الأيام عليهم قتل الرجال ونهب الأموال وسبى الحريم، فقال أبو كلبة الشيباني:

وليلة بسعادي لم تدع سنداً لتغلبي ولا أنفاً ولا حسبا والنمريون لولا سر من ولدوا من آل مرة شاع الحيّ منتهبا يوم طخفة :

وهو لبني يربوع على عساكر النعمان بن المنذر، قال أبو عبيدة: وكان سبب هذه الحرب أن الردافة وهي بمنزلة الوزارة وكان الرديف يجلس عن يمين الملك كانت لبني يربوع من تميم يتوارثونها صغيراً عن كبير؛ فلما كان أيام النعمان، وقيل أيام ابنه المنذر سألها حاجب بن زرارة الدارمي التميمي النعمان أن يجعلها للحرث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع الدارمي التميمي فقال النعمان لبني يربوع في هذا وطلب منهم أن يجيبوا إلى ذلك فامتنعوا وكان منزلهم أسفل طخفة فحيث امتنعوا من ذلك بعث إليهم النعمان قابوس إبنه وحساناً أخاه ابني المنذر: قابوس على الناس. وحسان على المقدمة وضم إليهما جيشاً كثيفاً منهم الصنائع والوضائع ونياس من تميم وغيرهم، فساروا حتى أتوا طخفة فالتقوا هم ويربوع واقتتلوا وصبرت يربوع وانهزم قابوس ومن معه وضرب طارق أبو عَميرة فرس قابوس فعقره وأسره، وأراد أن يجزّ ناصيته، فقال: إن الملك لا تجز نواصيها فأرسله. وأما حسان فأسره بشر بن عمرو بن جوين فمنّ عليه وأرسله، فعاد المنهزمون إلى النعمان: وكان شهاب بن قيس بن كياس اليربوعي عند الملك، فقال له: يا شهاب أدرك ابني وأخي، فإن أدركتهما حيين فلبني يربوع حكمهم وأرد عليهم ردافتهم وأترك لهم من قتلوا وما غنموا وأعطيهم الفي بعير، فسار شهاب فوجدهما حيين فلبني يربوع بما قبال ولم يعرض لهم في فوجدهما حيين فاطقهما، ووفي الملك لبني يربوع بما قبال ولم يعرض لهم في

ردافتهم، وقال مالك بن نويرة :

رأى القوم منه الموت والخيل تلجب<sup>(۱)</sup> جران من الهندي أبيض مقضب إذا طلب الشاو البعيد المغرب ونحن عقرنا مهر قابوس بعدما عليه دلاص<sup>(۲)</sup> ذات نسج وسيفه طلبنا بها إنا مداريك نيلها

# يوم النباج وثيتل :

قال أبو عبيدة: غزا قيس بن عاصم المنقري ثم التميمي مقاعس وهم بطون من تميم وهم صريم، وربيع، وعبيد بنو الحرث بن عمرو بن كعب بن سعد، وغزا معه سلامة بن ظرب الحماني في الأحارث، وهم بطون من تميم أيضاً، وهم حمان، وربيعة، ومالك، والأعرج بنو كعب بن سعد، فغزوا بكر بن وائل فوجدوا اللهازم وهم بنو قيس وتيم اللات أبناء ثعلبة بن عكاشة (٣) بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ومعهم بنو ذهل بن ثعلبة، وعجل بن لجيم، وعنزة بن أسد بن ربيعة بالنباج وثيتل وبينهما روحة، فأغار قيس على النباج ومضى سلامة إلى ثيتل ليغير على من بها، فلما بلغ قيس إلى النباج سقى خيله ثم أراق مامعهم من الماء، وقال لمن معه قاتلوا فالموت بين أيديكم والفلاة من ورائكم، فأغار على من به من بكر صبحاً، فقاتلوهم قتالاً شديداً وانهزمت بكر وأصيب من غنائمهم ما لا يحد كثرة، فلما فرغ قيس من النهب عاد مسرعاً إلى سلامة ومن معه نحو ثيتل، فأدركهم ولم يغر سلامة على من به فأغار عليهم قيس أيضاً فقاتلوه وانهزموا؛ وأصاب من الغنائم نحو ما أصاب بالنباج، وجاء سلامة فقال أغرتم على من كان لي فتنازعوا حتى كاد الشريقع بينهم، ثم اتفقوا على تسليم الغنائم إليه ففى ذلك يقول ربيعة بن طريف (٤).

فلا يبعدنك الله قيس بن عاصم فأنت لنا عنز عنزيز ومعقبل

<sup>(</sup>١) تلجب: تصهل وتضطرب.

<sup>(</sup>٢) أي الدرع الملساء اللينة .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول وهو غلط والصواب : عكابة .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول ، في العقد الفريد ؛ ربيعة بن ظرب .

وأنت الـذي خـويت بكــر بن وائــل وقال قرّة بن زيد بن عاصم:

أنا ابن الذي شق المرار وقد رأى فصبحهم بالجيش قيس بن عاصم سقاهم بها الذيفان (٢) قيس بن عاصم على الجرد يعلكن الشكيم عوابسا فلم يسرها السراؤن إلا فسجاءة وحمسران أدته إلينا رماحنا

وقد عضلت بها النباج وثيتل(١)

بثيت أحياء اللهازم حضرا فلم يجدوا إلا الأسنة مصدرا م> ان إذا ما أورد الأمر أصدرا إذا الماء من أعطافهن تحدرا نثرن عجاجاً كالدواخن أكدرا فنازع غلافي ذراعيه أسمرا

( ثيتل ) بالثاء المثلثة المفتوحة والياء المسكنة المثناة من تحتها والتاء المثناة من فوقها.

### يوم فلج :

قال أبو عبيدة: هذا يوم لبكر بن واثل على تميم، وسببه أن جمعاً من بكر ساروا إلى الصعاب، فشتوا بها فلما انقضى الربيع انصرفوا، فمروا بالدو فلقوا ناساً من بني تميم من بني عمرو وحنظلة، فأغاروا على نعم كثير لهم ومضوا، واتى بني عمرو وحنظلة، الصريخ فاستجاشوا لقومهم، فاقبلوا في آثار بكر بن وائل فساروا يومين وليلتين حتى جهدهم السير وانحدروا في بطن فلج وكانوا قد خلفوا رجلين على فرسين سابقين ربيئة ليخبراهم بخبرهم إن ساروا إليهم فلما وصلت تميم إلى الرجلين أجريه فرسيهما وسارا مجدين، فأنذرا قومهما، فأتاهم الصريخ بمسير تميم عند وصولهم إلى فلج، فضرب حنظلة بن يسار العجلي قبتة ونزل، فنزل الناس معه وتهيؤا للقتال معه،

غدا وغدت يا آل شيبان إذ رأت وظلت عقباب الموت تهفو عليهم فما منكم أبناء بكربن واثل

كسراديس يسزجيهسن ورد مسحسل وشعث النسواصي للحمهن تصلصل للغارتانا إلا ركوب مللل

<sup>(</sup>١) وبعده :

<sup>(</sup>٢) الذيفان : السم الناقع أو القاتل .

ولحقت بنو تميم فقاتلهم بكر بن وائل قتالاً شديداً، وحمل عرفجة بن بجير العجلي على خالد بن مالك بن سلمة التميمي فطعنه وأخذه أسيراً، وقتل في المعركة ربعي بن مالك بن سلمة، فانهزمت تميم وبلغت بكر بن وائل منها ما أرادت، ثم أن عرفجة أطلق خالد بن مالك وجزّ ناصيته فقال خالد:

وجدنا الرفد رفد بني لجيم همو ضربوا القباب بسطن فلج وهم منوا علي وأطلقوني اليسوا خير من ركب المطايا اليس همو عماد الحي بكراً

وقال قيس بن عاصم يعير خالداً :

لو كنت حراً يا بن سلمى بن جندل فما بال أصداء بفلج غريبة صوادي لا مولى عزيز يجيبها وغادرت ربعياً بفلج ملحباً (١) تؤامل من خوف الردي لا وقيته

إذا ما قلت الارفاد زادا وذادوا عن محارمهم ذيادا وقد طاوعت في الجنب القيادا وأعظمهم إذا اجتمعوا رمادا إذا نزلت مجللة شدادا

نهضت ولم تقصد لسلمى بن جندل تنادي مع الأطلال يا لابن حنظل ولا أسرة تسقي صداها بمنهل وأقبلت في أولى الرعيل المعجل كما نالت الكدراء من حين أجدل

يعيره حيث لم يأخذ بثار أخيه ربعي ومن قتل معه يوم فلج ويقول: إن أصداءهم تنادي ولا يسقيها أحد على مذهب الجاهلية ولولا التطويل لشرحناه أبين من هذا.

#### يوم الشيطين(٢):

قال أبو عبيدة: كان الشيطان لبكر بن وائل، فلما ظهر الاسلام في نجد سارت بكر قبل السواد وبقي مقايس بن عمرو العائذي بن عائذة من قريش حليف بني شيبان بالشيطين، فلما أقامت بكر في السواد لحقهم الوباء والطاعون الذي كان أيام كسرى شيرويه، فعادوا هاربين فنزلوا لعلع وهي مجدبة، وقد أخصب الشيطان فسارت تميم،

<sup>(</sup>١) الملحب : كمعظم ـ : الذي يوطأ ويداس .

<sup>(</sup>٢) هو تثنية شيط \_ ككيس \_ موضع بالصمان .

فنزلوا بها وبلغت أخبار خصب الشيطين إلى بكر فاجتمعوا، وقالوا: نغير على تميم، فإن في دين ابن عبد المطلب يعنون النبي ان من قتل نفساً بها فنغير هذه الغارة، ثم نسلم عليها فارتحلوا من لعلع بالذراري والأموال ورئيسهم بشر بن مسعود بن قيس بن خالد فأتوا الشيطين في أربع ليال والذي بينهما مسيرة ثمان ليال فسبقوا كل خبر حتى صبحوهم وهم لا يشعرون، فقاتلوهم قتالاً شديداً، وصبرت تميم، ثم انهزمت فقال رشيد بن رميض العنبري يفتخر بذلك:

وما كان بين الشيطين ولعلع فجئنا بجمع لم ير الناس مثله بأرعن دهم تنسل البلق وسطه صبحنا به سعداً وعمرا ومالكاً وذا حسب من آل ضبة غادروا تقصع يربوع بسرة أرضنا

لنسوتنا إلا مناقل أربع يكاد له ظهر الوديعة يطلع له عارض فيه المنية تلمع فيظل لهم يوم من الشر أشنع يجري كما يجري الفصيل المفزع وليس ليربوع بها متقصع

ثم إن النبي رضي كتب إلى بكر بن وائل على ما بأيديهم.

( الشيّطين ) بالشين المعجمة والياء المشددة المثناة من تحتها وبالطاء المهملة آخره نون.

## أيام الأنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم :

الأنصار لقب قبيلتي الأوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو مَزِيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان، لقبهم به رسول الله على لما هاجر إليهم، ومنعوه ونصروه، وأم الأوس والخزرج قيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد ولذلك يقال لهم أبناء قيلة، وإنما لقب ثعلبة العنقاء لطول عنقه، ولقب عمرو مزيقياء لأنه كان يمزق عنه كلّ يوم حلة لئلا يلبسها أحد بعده، ولقب عامر ماء السماء لسماحته وبذله كأنه ناب مناب المطر، وقيل لشرفه، ولقب امرؤ القيس البطريق لأنه أول من استعان به بنو اسرائيل من العرب بعد بلقيس فبطرقه

رجبعم بن سليمان بن داود عليه السلام فقيل له: البطريق<sup>(1)</sup> وكانت مساكن الأزد بمأرب من اليمن إلى أن أخبر الكهان عمرو بن عامر مزيقياء أن سيل العرم يخرّب بلادهم، ويغرق أكثر أهلها عقوبة لهم بتكذيبهم رسل الله تعالى<sup>(۲)</sup> إليهم فلما علم ذلك عمرو باع ماله من مال وعقار، وسار عن مأرب هو ومن تبعه، ثم تفرقوا في البلاد فسكن كل بطن ناحية اختاروها، فسكنت خزاعة الحجاز، وسكنت غسان الشام، ولما سار ثعلبة بن عمرو بن عامر فيمن معه اجتازوا بالمدينة، وكانت تسمى يثرب فتخلف بها الأوس والخزرج ابنا حارثة فيمن معهما، وكان فيها قرى وأسواق وبها قبائل من اليهود من بني اسرائيل وغيرهم: منهم قريظة، والنضير، وبنو قينقاع وبنو ماسلة، وزعورا وغيرهم، وقد بنوا لهم حصوناً يجتمعون بها إذا خافوا فنزل عليهم الأوس والخزرج فابتنوا المساكن والحصون إلا أن الغلبة والحكم لليهود إلى أن كان من الفطيون ومالك بن العنجلان ما نذكره إن شاء الله تعالى، فعادت الغلبة للأوس والخزرج ولم يزالوا على حال اتفاق واجتماع إلى أن حدث بينهم حرب سمير على ما نذكره إن شاء الله تعالى.

### ذكر غلبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون

قد ذكرنا أن الاستيلاء كان لليهود على المدينة لما نزلها الأنصار، ولم يزل الأمر كذلك إلى أن ملك عليهم الفطيون اليهودي، وهو من بني اسرائيل، ثم من بني ثعلبة، وكان رجل سوء فاجراً وكانت اليهود تدين له بأن لا تزوج امرأة منهم إلا دخلت عليه قبل زوجها، وقيل: إنه كان يفعل ذلك بالأوس والخزرج أيضاً، ثم أن اختا لمالك بن العجلان السالمي الخزرجي تزوجت، فلما كان زفافها خرجت عن مجلس قومها وفيه أخوها مالك، وقد كشفت عن ساقيها، فقال لها مالك: لقد جئت بسوء قالت الذي يراد بي الليلة أشد من هذا ادخل على غير زوجي، ثم عادت فدخل عليها أخوها، فقال لها: هل عندك من خبر؟ قالت: نعم فما عندك؟ قال أدخل مع النساء فإذا خرجن ودخل عليك قتلته قالت: افعل، فلما ذهب بها النساء إلى الفطيون انطلق مالك معهن في زي

<sup>(</sup>١) تسميته بالبطريق ليس من لغة اليهود ، فلا بد أن تكون التسمية رومانية ، والرومان لم يكن بينهم وبين الأوس والخزرج اتصال فكيف جاء هذا (م) .

<sup>(</sup>٢) من هم أولئك الرسل ؟ ( م ) .

امرأة ومعه سيفه فلما خرج النساء من عندها ودخل عليها(١) الفطيون قتله مالك وخرج هارباً، فقال بعضهم في ذلك من أبيات:

هل كان للفطيون عقر نسائكم؟ حكم النصيب فبئس حكم الحاكم حتى حباه مالك بمرشة حمراء تضحك عن نجيع قاتم

ثم خرج مالك بن العجلان هارباً حتى دخل الشام، فدخل على ملك من ملوك غسان يقال له أبو جبيلة واسمه عبيد بن سالم بن مالك بن سالم، وهو أحد بني غضب بن جُشم بن الخزرج، وكان قد ملكهم وشرف فيهم، وقيل: إنه لم يكن ملكاً، وإنما كان عظيماً عند ملك غسان وهو الصحيح لأن ملوك غسان لم يعرف فيهم هذا وهو أيضاً من الخزرج على ما ذكر، فلما دخل عليه مالك شكا إليه ما كان من الفطيون وأخبره بقتله، وأنه لا يقدر على الرجوع، فعاهد الله أبو جبيلة أن لا يمس طيباً ولا يأتي النساء حتى يذل اليهود ويكون الأوس والخزرج أعز أهلها، ثم سار من الشام في جمع كثير وأظهر أنه يريد اليمن حتى قدم المدينة فنزل بذي حُرُض، وأعلم الأوس والخزرج ما عزم عليه، ثم أرسل إلى وجوه اليهود يستدعيهم إليه، وأظهر لهم أنه يريد الاحسان إليهم فأتاه أشرافهم في حشمهم وخاصتهم ، فلما اجتمعوا ببابه أمر بهم فادخلوا رجلاً رجلاً وقتلهم عن آخرهم فلما فعل بهم ذلك صارت الأوس والخزرج أعز أهل المدينة فشاركوا اليهود في النخل والدور، ومدح الرمق بن زيد الخزرجي أبا جبيلة بقصيدة منها:

وأبو جبيلة خير من يمشي وأوفاه يمينا وأبرهم بيرا وأعد للمهم بهدى الصالحينا أبقيت لننا الأيام والد حرب المهمة تعترينا كبيشاله قيرن يعد في حسامه الذكر السنينا

فقال له أبو جبيلة: عسل طيب في وعاء سوء وكان الرمق رجلًا ضئيلًا، فقبال الرمق: إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه، ورجع أبو جبيلة إلى الشام (حرض) بضم الحاء والراء المهملتين وآخره ضاد معجمة.

<sup>(</sup>١) فيى النسخة الأميرية (عليهن) ـ وهي خطأ.

#### حرب سمير:

ولم يزل الأنصار على حال اتفاق واجتماع، وكان أول اختلاف وقع بينهم وحرب كانت لهم حرب سمير، وكان سببها أن رجلًا من بني ثعلبة من سعد بن ذبيان يقال له: كعب بن العجلان نزل على مالك بن العجلان السالمي، فحالفه وأقام معه، فخرج كعب يوماً إلى سوق بني قينقاع، فرأى رجلًا من غطفان معه فرس وهو يقول: ليأخذ هذا الفرس أعز أهل يثرب، فقال رجل فلان، وقال رجل آخر أحيحة بن الجلاح الأوسى، وقال غيرهما فلان بن فلان اليهودي أفضل أهلها، فدفع الغطفاني الفرس إلى مالك بن العجلان ، فقال كعب : ألم أقل لكم أن حليفي مالكاً أفضلكم؟ فغضب من ذلك رجل من الأوس من بني عمرو بن عوف يقال له سمير، وشتمه وافترقا وبقى كعب ما شاء الله، ثم قصد سوقاً لهم بقباء، فقصده سمير ولازمه حتى خلا السوق فقتله، وأخبر مالك بن العجلان بقتله، فارسل إلى بني عمرو بن عوف يطلب قاتله، فأرسلوا أنا لا ندري من قتله وترددت الرسل بينهم: هو يطلب سميراً: وهم ينكرون قتله، ثم عرضوا عليه الدية فقبلها ، وكانت دية الحليف فيهم نصف دية النسيب منهم فأبي مالك إلا أخذ دية كاملة وامتنعوا من ذلك وقالوا نعطى دية الحليف، وهي النصف ولجّ الأمر بينهم حتى أتى إلى المحاربة فاجتمعوا والتقوا واقتتلوا قتالأ شديدأ وافترقوا ودخل فيها سائر بطون الأنصار ثم التقوا مرة أخرى واقتتلوا حتى حجز بينهم الليل وكان الظفر يومئذ للأوس فلما افترقوا أرسلت الأوس إلى مالك يدعونه إلى أن يحكم بينهم المنذر بن حرام النجاري الخزرجي جد حسان بن ثابت بن المنذر فاجابهم إلى ذلك فأتوا المنذر فحكم بينهم المنذر بأن يدوا كعباً حليف مالك دية الصريح ثم يعودون إلى سُنتهم القديمة فرضوا بذلك وحملوا الدية وافترقوا وقد شبت البغضاء في نفوسهم وتمكنت العداوة بينهم .

## ذكر حرب كعب بن عمرو المازني

ثم إن بني جَحْجَبا(۱) من الأوس وبني مازن بن النجار من الخزرج وقع بينهم حرب كان سببها ان كعب بن عمرو المازني تزوج امرأة من بني سالم فكان يختلف إليها، فأمر أحيحة بن الجلاح سيد بني جحجبا جماعة فرصدوه حتى ظفروا به فقتلوه

<sup>(</sup>١) كذا رسم هنا ، وفي الأغاني بالألف ، ورسمه صاحب القاموس بالياء وهم حي من الأنصار .

فبلغ ذلك أخاه عاصم بن عمر فأمر قومه فاستعدوا للقتال وأرسل إلى بني جحجبا يؤذنهم بالحرب التقوا بالرحابة فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزمت بنو جحجبا ومن معهم وانهزم معم أحيحة فطلبه عاصم بن عمرو فأدركه وقد دخل حصنه فرماه بسهم فوقع في باب الحصن فقتل عاصم أخا لأحيحة فمكثوا بعد ذلك ليالي فبلغ أحيحة أن عاصماً يتطلبه ليجد له غرة فيقتله فقال أحيحة :

نبئت أنك جئت تسد فلقد وجدت بجانب الضح فتيان حرب في الحدي هم نكبوك عن الطري أعصيم لا تجزع فان ال فانا الذي صبحتكم وقتلت كعباً قبلها

ري بين داري والقبابه يان شبباناً مهابه لد وشامرين كأسد غابه ق فبت تركب كل لابه حرب ليست بالدعابه بالقوم إذ دخلوا الرحابه وعلوت بالسيف الذؤابه

### فأجابه عاصم:

أبلغ أحيحة أن عرض وأنا الذي أعجلته ورميته سهما فاخ

ت بداره عني جوابه عن مقعد ألهي كلابه طأه وأغلق ثم بابه

في أبيات، ثم أن أحيحة أجمع أن يبيت بني النجار وعنده سلمى بنت عمرو بن زيد النجارية، وهي أم عبد المطلب جد النبي على فما رضيت، فلما جنها الليل وقد سهر معها أحيحة فنام، فلما نام سارت إلى بني النجار فاعلمتهم (١) ثم رجعت فحذروا وغدا أحيحة بقومه مع الفجر فلقيهم بنو النجار في السلاح فكان بينهم شيء من قتال وانحاز

<sup>(</sup>١) وأورد صاحب الأغاني تفصيل ذلك بانها شدت ولدها عمرو بن أحيحة حتى آلمته فبقي يبكي وهي وأحيحة ساهران عليه إلى معظم الليل فأرخت الشد فسكت الصبي ، وادعت وجع الرأس فعصب رأسها وفي آخر الليل أعلمته أن صحتها تحسنت وقالت له : قم فنام ، وعملت ذلك ليثقل رأسه ، فلما نام ربطت في الحصن حبلًا فتدلت منه فسميت ( المتذلِّة ) .

من الحلفاء آكلة غيفول مع الفتيان مضجعه ثقيل كما يعتاد لقحته الفصيل لو أن المرء ينفعه العقول ميضاربه ولاطته فيلول إذا ما حان من آل نيزول وارهنه بيني بيما أقول وما يدري الغني متى يعيل وما يدري الغني متى يعيل بأي الأرض يدركك المقيل لغيرك أم يكون لك الفصيل بباقية وأمهم هبول بموت أو يجيء لهم قتول

تسفيهم أينها البرجيل النجيهول فيان النجهيل محمله خفيف إذا باتت أعصبها فنامت لعلها (عصابها) يبغيث حربا وقيد أعددت للحدثان أصلا

وبعدها ما ذكره المصنف .

وقد ذكر صاحب الأغاني هذين البيتين :

أخلق الربع من سعدد فأمسى بالبا بعد حاضر ذي أنيس

ربعه مخلقاً كدرس الملاة من سليمي إذ تغتدي كالمهاة

ولا يسذهب بك السرأي السوبسيل

وإن الحلم محمله ثقيل

على مكانها الحمى الشمول

ويأتيهم بعورتك الدليل

ليوان التمسرء يستنفيعيه التعتقبول

الملاة: الصحراء.

Part Carlo Carlo A State and Experience Section (1986)

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ولعلها ( وطلقها ) لان الطلاق معروف عند العرب قديماً ( م ) .

<sup>(</sup>٢) وأول الأبيات فيه صراحة لما نقلنا وهي :

وقال إنها قصيدة طويلة لكنه لم يذكر سواهما . وقال: يقال إن في هذين البيتين منها غناء .

# ذكر الحرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحرث وهو يوم السرارة

ثم أن بني عمرو بن عوف من الأوس وبني الحرث من الخزرج كان بينهما حرب شديدة، وكان سببها أن رجلاً من بني عمرو قتله رجل من بني الحرث، فعدا بنو عمرو على القاتل فقتلوه غيلة، فاستكشف أهله، فعلموا كيف قتل فتهيؤا للقتال وأرسلوا إلى بني عمرو بن عوف يؤذنونهم بالحرب، فالتقوا بالسرارة، وعلى الأوس حُضير بن سماك والد أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عبد الله بن سلول أبو الحباب الذي كان رأس المنافقين، فاقتتلوا قتالاً شديداً صبر بعضهم لبعض أربعة أيام ؛ ثم انصرفت الأوس إلى دورها ففخرت الخزرج بذلك، وقال حسان بن ثابت في ذلك:

فدى لبني النجار أمي وخالتي وصرم من الأحياء عمرو بن مالك فوالله لا أنسى حياتي بالاءهم وقال حسان أيضاً:

غداة لقومهم بالمثقفة السمر إذا ما دعوا كانت لهم دعوة النصر غداة رموا عمراً بقاصمة الظهر

> لعمر أبيك الخير بالحق<sup>(۱)</sup> مانبا لساني وسيفي صارمان كالاهما فالا الجهد ينسيني حياتي وحفظتي

عليّ لساني في الخطوب ولا يدي ويبلغ مالا يبلغ السيف مذودي ولا وقعات الدهر يفللن مبردي(٢)

<sup>(</sup>١) الذي في ديوانه ؛ يا شعث ، بدل الحق .

<sup>(</sup>٢) الذي في ديوانه :

فلا المال ينسيني حياثي وعفتي وقبله بيت تركه المصنف وهو: وإن أكذا مال قليل أجديه

ولا واقعات المدهر يفللن مبردي

وإن يهتصر عودي على الجهد يحمد (م)

وأطوى على الماء القراح المبرد

أكشر أهلي من عيال سواهم

وإني لننزال لنما لم أعود (۱) وأهلا إذا ما ربع من كل مرصد وأضرب بيض العارض المتوقد قصاراك أن تلقى بكل مهند متى ترهم ينا بن الخطيم تلبد مداعيس بالخطى في كل مشهد

وإني لمنجاء المطي على الوجى وإني لقوال لذي اللوث<sup>(۲)</sup> مرحبا وإني ليدعوني الندى فاجيب فلا تعجلن يا قيس وأربع فانما حسام وأرماح بأيدي أعنزة أسود لدى الأشبال يحمي عرينها

وهي أبيات كثيرة فأجابه قيس بن الخطيم :

تروح عن الحسناء أم أنت مغتدي وك تسراءت لنا يسوم السرحيسل بمقلتي شس وجيد كجيد السريم (٣) حال (٤) ينزينه علم كأن الشريسا فوق ثغرة نحرها تسا إلا أن بين الشسرعبي وراته (٥) ض

وكيف انطلاق عاشق لم يرود شريد بملتف من السدر مفرد على النحر ياقوت وفص زبرجد توقيد في الظلماء أي توقيد ضرابا كتجذيم السيال المعضد

والوجى: الحفاء.

وإنى لتراك للما لم أعدود وإني لتراك الفراش الملمهد

إلا أن بين السروعين ورائع ضرابا كتجديم السيال المعضد

<sup>(</sup>۱) الذي في ديوانه تقسيم هذا البيت الى بيتين وهما: وإنسي لسحملو تسعمتسريسنسي مسرارة وإنسي لمسزج للممطي عملى السوجسي

 <sup>(</sup>٢) \_ أي مرتكب الجريمة . وفي نسخة لديوان لدى البث \_ أي : الحزن ، والمعنى : على الاثنين صحيح .
 (٣) الريم : الغزال .

<sup>(</sup>٤) ـ وفي ديوانه : حسان صاف ، وبدل فص : فصل وهو الأوجه لان الفص في الخاتم لا في العنق .

<sup>(</sup>٥) هذا هو الصواب كما أورده ياقوت في معجمه . قال ابن حبيب الشرعبي : وراتج ومزاحم آطام بالمدينة ، وهو لبني زعورا من الخزرج . والتجذيم : القطع . قال في القاموس : جذمه بالتضعيف في فانجذم وتجذم قطعه في والسيال كسحاب ما طال من السمر أو هو نبات له شوك أبيض طويل . وفي الأصول :

وهو تحریف ، کما علمت (م) .

وجمع متى يصرخ بيشرب يصعد ويسهمل منهما كمل ربع وفعدف

يسرى الناس ضلالاً وليس بمهتد

السد كأن رأسه رأس أصيد(١)

إذا جاع يوما يشتكيه ضحى الغد

فقلت ليه دعنى ونفسك أرشيد

فما اسطعت من معروفها فتزود

فإن قدت بالحق الرواسي تنقد

ضللت تدخل من الباب تهتد

بليت وغيرها المدهور تقلب

لنا حائطان الموت أسفل منهما ترى اللابة السوداء يحمر لونها فاني لأغني الناس عن متكلف نشا غمرا بوراً شقيا ملعنا كثير المني بالزاد لا صبر عنده وذي شيمة عسراء خالف شيمتي فما المال والاخلاق إلا معارة متى ما تقد بالباطل الحق يأبه إذا ما أتيت الأمر من غير بابه

وهي طويلة . وقال عبيد بن ناقد:

لمن المديار كانهن المذهب يقول فيها في ذكر الوقعة:

لكن فرار أبي الحباب بنفسه ولي وألقى يوم ذلك درعه نجاك منا بعد ما قد أشرعت

يسوم السسرارة سيء منه الأقسرب إذ قيل جاء الموت خلفك يطلب فيك الرماح هناك شد المذهب

وهي طويلة أيضاً. وأبو الحباب هو عبد الله بن سلول.

#### حرب الحصين بن الاسلت:

ثم كانت حرب بين بني وائـل بن زيـد الأوسيين وبين بني مازن بن النجار الخزرجيين وكان سببها أن الحصين بن الأسلت الاوسي الوائلي نازع رجلاً من بني مازن فقتله الوائلي ثم انصرف إلى أهله فتبعه نفر من بني مازن فقتلوه فبلغ ذلك أخاه أبا

<sup>(</sup>۱) هكذا ورد في الديوان ، والغمر ، من لم يجرب الأمور ، والبور : الرجل الفاسد ، والألد : الخصم الشحيح الذي لا يزيع إلى الحق . والأصيد : هنا هو الذي يرفع رأسه كبرا ، وقد جاء في الأصول : فضنا عمرا ثمورا شما مرهطا المد كأن رأسه أصيد وهو لا معنى له وتحريف ظاهر (م) .

قيس بن الأسلت فجمع قومه وأرسل إلى بني مازن يعلمهم أنه على حربهم فتهيؤا للقتال ولم يتخلف من الاوس والخزرج أحد فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثرت القتلى في الفريقين جميعاً؛ وقتل أبو قيس بن الاسلت الذين قتلوا أخاه ثم انهزمت الأوس فلام وحوح بن الأسلت أخاه أبا قيس وقال لا يزال منهزم من الخزرج: فقال أبو قيس لاخيه ويكنى أبا حصين:

أبلغ أبا حصن وبع أن ابن أم الممرء لي ماذا عليكم أن يكو يحمي ذمار كم وبع يبني لكم خيرا وبني في أبيات.

ض القول عندي ذو كباره س من الحديد ولا الحجاره ن لكم بها رحلا عماره ض القوم لا يحمي ذماره يان الكريم له أثاره ٥٢٦ حرب ربيع الظفري

#### حرب ربيع الظفري:

ثم كانت حرب بين بني ظفر من الأوس وبين بني مالك بن النجار من الخزرج، وكان سببها أن ربيعاً الظفري كان يمر في مال لرجل من بني النجار إلى ملك له، فمنعه النجاري فتنازعا فقتله ربيع فجمع قومهما فاقتتلوا قتالاً شديدا كان أشد قتال بينهم، فانهزمت بنو مالك بن النجار، فقال قيس بن الخطيم الأوسى في ذلك:

أجد بعمرة غنيانها فتهجر أم شاننا شانها فان تمس شطت بها دارها وباح لك اليوم هجرانها فما روضة من رياض القطا كأن المصابيح حوذانها باحسن منها: ولا نزهة ولوج تكشف أدجانها وعمرة من سروات النسا عينفخ بالمسك أردانها

منها:

ونحن الفوارس يوم الربي عقد علموا كيف أبدانها(۱) جنونا لحرب وراء الصري خ حتى تقصد مرانها تراهن يخلجن خلج الدلا يبادر بالنزع أشطانها وهي طويلة فأجابه حسان بن ثابت الخزرجي بقصيدة أولها.

لقد هاج نفسك أشجانها وغدادرها(٢) اليدوم أديبانها

<sup>(</sup>١) في الأغاني بعده :

حسان الوجوه حداد السيو فيبتدر المجد شببانها (م)

<sup>(</sup>٢) الذي في ديوانه : ( وعاودها ) .

ومنها :

ومنها:

ويتشرب تعلم أنا بنها إذا التبس الحق ميزانُها ويتشرب تعلم أنا بنها إذا أقحط القبطر نوآنها(۱) ويتشرب تعلم إذ حاربت بأنا لدى الحرب فرسانها ويتشرب تعلم أن المنبي تعند الهنزاهز ذلانها

متى ترنا الأوس في بيضنا وتعط المقاد على رغمها فلا تفخرن والتمس ملجأ

نهز القنا تخب نيرانها وتنزل من الهام عصيانها(٢) فقد عاود الأوس أديانها

<sup>(</sup>١) نوآن جمع نو ، وهو النجم مال إلى الغروب أو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله في ساعته من المشرق

<sup>(</sup>٢) ـ كذا في الأصول وهو كلام غير مفهوم ولعلها محرفة عن عقبانها .

۵۲۸ حرب فارع

#### حرب فارع بسبب الغلام القضاعي:

ومن أيامهم يوم فارع، وسببه أن رجلاً من بني النجار أصاب غلاماً من قضاعة ثم من بلي، وكان عم الغلام جاراً لمعاذ بن النعمان بن امرىء القيس الأوسي والدسعد بن معاذ، فأتى الغلام عمه يزوره فقتله النجاري، فأرسل معاذ إلى بني النجار أن ادفعوا إليّ دية جاري أو ابعثوا إليّ بقاتله أرى فيه رأيي فأبوا أن يفعلوا، فقال رجل من بني عبد الأشهل والله إن لم تفعلوا لا نقتل به إلا عامر بن الاطنابة، وعامر من أشراف الخزرج فبلغ ذلك عامراً فقال:

ألا من مبلغ الاكفاء عني فانكم وما ترجون شطري سيندم بعضكم عجلا عليه أبت لي عزتي وأبي بلائي وإعطائي على المكروه مالي وقولي كلما جشأت وجاشت لأدفع عن مآثر صالحات بذي شطب كلون الملح صاف

وقد تهدى النصيحة للنصيحة من القول المرجى والصريح وما أثر اللسان إلى الجروح وأخذي الحمد بالثمن الربيح وضربي هامة البطل المشيح مكانك تحمدي أو تستريحي وأحمي بعد عن عرض صحيح ونفس لا تقر على القبيح

فقال الربيع بن أبي الحقيق اليهودي في عراض قول عامر بن الأطنابة:

فلا ظلم لدي ولا افتراء وعندي للملامات اجتزاء له في الأرض سيسر واستواء يهان بها الفتى إلا عناء ألا من مبلغ الأكفاء عني فلست بغائظ الأكفاء ظلماً فلم أر مثل من يدنو لخسف وما بعض الاقامة في ديار وبعض القول ليس له علاج(١) كمحص الموبعض خلائمة الأقوام داء كمداء المشوبعض المداء ملتمس شفاه وداء المنوك يحب الممرء أن يلقى نعيماً ويأبى الله ومن يكعاقلاً لم يلق بؤسا ينخ يوماً تعاوره بنات المدهر حتى تشلمه كوكل شدائم نزلت بحي سيأتي بعافقال للمتقي عرض المنايا توق فليس فما يعطى الحريص غنى بحرص وقد ينمي لوليس بنافع ذا البخل مال ولا مزر بصغني النفس ما استغنى بشيء وفقر النفس يود المرء ما تفد الليالي وكان فند

كمحص الماء ليس له إناء كلداء السبح ليس له دواء وداء النوك ليس له شفاء ويأبى الله إلا ما يساء ينخ يوماً بساحته القضاء تشلمه كلما ثلم الأناء سيأتي بعد شدتها رخاء توق فليس ينفعك اتبقاء وقد ينمي لدى الجود الشراء ولا مرزر بصاحبه الحباء وفقر النفس ما عمرت شقاء وكان فناؤهن له فناء

فلما رأى معاذ بن العمان امتناع بني النجار من الدية أو تسليم القاتل إليه تهيأ للحرب وتجهز هو وقومه؛ واقتتلوا عند فارع وهو أطم حسان بن ثابت، واشتد القتال بينهم ولم تزل الحرب بينهم حتى حمل ديته عامر بن الاطنابة؛ فلما فعل صلح الذي كان بينهم؛ وعادوا إلى أحسن ما كانوا عليه؛ فقال عامر بن الاطنابة في ذلك:

صرمت ظليمة خلتي ومراسلي جهلاً وما تدري ظليمة أنني ذلل ركابي حيث شئت مشيعي اظليم ما يدريك ربة خلة قد بت مالكها وشارب قهوة بيضاء صافية يرى من دونها

وتباعدت ضنا بهزاد الراحل قد أستقل بصرم غير الواصل إني أروع قبطا المكان العاقل حسن مرغمها (٢) كنظبي الحائل درياقة رويت منها واغلي قعر الأناء يضيء وجه الناهل

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول وهو غير مناسب ، والأنسب عناج \_ بالنون \_ ككتاب حبل يشد في أسفل الدلو العظيمة يشد إلى العراقي وقول لا عناج له \_ بالكسر \_ ارسل بلا رواية ( م ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصول ولم أقف له على معنى ولعله محـرف عن ترغمها ، والترغم التغضب وزناً ومعنى ( م ) .

وسراب هاجرة قطعت إذا جرى أجد<sup>(1)</sup> مراحلها كأن عفاءها<sup>(7)</sup> فلناكلن بنيا جز من مالنيا إني من القوم النين إذا انتدوا المانعين من الخنى جيرانهم والخالطين غنيهم بفقيرهم والخالطين غنيهم بفقيرهم والفاطفين على المصاف خيولهم والمدركين عدوهم بذحولهم والقائلين معاً خذوا أقرانكم والقائلين معاً خذوا أقرانكم ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا ليسوا بأنكاس ولا ميل إذا والقائلين فلا يعياب خطيبهم والقائلين فلا يعياب خطيبهم

فوق الاكمام بذات لون باذل سقطان من كتفي ظليم جافل ولنشربن بدين عام قابل بدأوا ببر الله ثم النائل والحاشدين على طعام النائل والحاشدين على طعام النائل ضرب المهند عن حياض الناهل والملحقين رماحهم بالقاتل والمنائل المنائل والمنائل فسرب كمل منازل والنائل المنية من وراء الوائل المشون مشي الأسد تحت الوابل ما الحرب شبت اشعلوا بالشاعل يشفون بالاحلام داء الجاهل يوم المقالة بالكلام الفاصل

وإنما أثبتنا هذه الأبيات وليس فيها ذكر الوقعة لجودتها وحسنها.

<sup>(</sup>١) الأجد القوية .

<sup>(</sup>٢) العفاء : الشعر الطويل ، يشبهه بريش ذكر النعام الساقط من كتفه إذ جفل (م).

#### حرب حاطب:

ثم كانت الوقعة المعروفة بحاطب: وهو حاطب بن قيس من بني أمية بن زيد بن مالك بن عوف الأوسى وبينها وبين حرب سمير نحو مائة سنة. وكان بينهما أيام ذكرنا المشهور منها وتركنا ما ليس بمشهور، وحرب حاطب آخر وقعة كانت بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالاسلام، وكان سبب هذه الحرب إن حاطباً كان رجلًا شريفاً سيداً فأتاه رجل من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان فنزل عليه، ثم أنه غدا يوماً إلى سوق بني قينقاع فرآه يزيد بن الحرث المعروف بابن فُسحم(١) وهي أمه وهو من بني الحرث بن الخزرج؛ فقال يزيد لرجل يهودي لك ردائى أن كسعت(٢) هذا الثعلبي، فاخذ رداءه وكسعه كسعة سمعها مَن بالسوق، فنادى الثعلبي يا لحاطب كسع ضيفك وفضح، وأخبر حاطب بذلك فجاء إليه، فسأله من كسعه فأشار إلى اليهودي؛ فضربه حاطب بالسيف فلق هامته فاخبر ابن فسحم الخبر، وقيل له قتل اليهودي قتله حاطب فياسرع خلف حاطب، فأدركه وقد دخل بيوت أهله، فلقى رجلا من بني معاوية فقتله فثارت الحرب بين الأوس والخزرج واحتشدوا واجتمعوا والتقوا على جسر ردم بني الحرث بن الخزرج وكان على الخزرج يومئذ عمرو بن النعمان البياضي، وعلى الأوس حُضير بن سماك الأشهلي، وقد كان ذهب ذكر ما وقع بينهم من الحروب فيمن حولهم من العرب، فسار إليهم عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري، وخيار بن مالك بن حماد الفزاري فقدما المدينة، وتحدثا مع الأوس والخزرج في الصلح، وضمنا أن يتحملا كل ما يدعى بعضهم على بعض فأبوا، ووقعت الحرب عند الجسر وشهدها عيينة وخيار، فشاهدا من قتالهم وشدتها ما أيسا معه من الاصلاح بينهم، فكان الظفر يومئذ للخزرج وهذا اليوم من أشهر أيامهم، وكان بعده عدة وقائع كلها من حرب حاطب فمنها:

<sup>(</sup>۱) على وزن : قنفذ .

<sup>(</sup>٢) كسعه: أي ضربه برجليه على دبره.

يوم الربيع يوم الربيع

## يوم الربيع :

ثم التقت الأنصار بعد يوم الجسر بالربيع وهو حائط في ناحية السفح فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كاد يفني بعضهم بعضاً فانهزمت الأوس وتبعها الخزرج حتى بلغوا دورهم وكانوا قبل ذلك إذا انهزمت إحدى الطائفتين فدخلت دورهم كفت الأخرى عن اتباعهم فما تبع الخزرج الأوس إلى دورهم طلبت الأوس الصلح فامتنعت بنو النجار من الخزرج عن إجابتهم فحصنت الأوس النساء والذراري في الأطام وهي الحصون ثم كفت عنهم الخزرج فقال صخر بن سليمان البياضي:

ألا أبلغا عني سويد بن صامت بأنا قتلنا بالربيع سراتكم فلولا حقوق في العشيرة إنها لنالهم منا كما كان نالهم

ورهط سويد بلغا وابن الاسلت وأفلت مجروحاً به كل مفلت أدلت بحق واجب إن أدلت مقانب خيل أهلكت حين حلت

فأجابه سويد بن الصامت:

فقد ذقت حرب الأوس فيها ابن الاسلت وليس الذي ينجو اليكم بمفلت

ألا أبلغا عني صخيراً رسالة قتلنا سراياكم بقتلى سراتنا 

### ومنها يوم البقيع

ثم التقت الأوس والخزرج ببقيع الغرقد فاقتتلوا قتالًا شديداً فكان الظفر يومئذ للأوس فقال عبيد بن ناقد الأوسي:

لما رأيت بني عموف وجمعهم جاؤوا وجمع بنى النجار قد حفلوا دعوت قومي وسهلت الطريق لهم إلى المكان الذي أصحابه حللوا جادت بأنفسها من مالك عصب يوم اللقاء فما خافوا ولا فشلوا وعماوروكم كؤوس الموت إذ بسرزوا شطر النهار وحتى أدبسر الاصل حتى استقاموا وقد طال المراس بهم فكلهم من دماء القوم قد نهلوا تكشف البيض عن قتلي أولى رحم لولا المسالم والأرحام ما نقلوا تقول كل فتاة غاب قيمها أكل من خلفنا من قومنا قتلوا لقد قتلتم كريماً ذا محافظة قد كان حالفه القينات والحلل جــزل نــوافــله حـلو شـمــائــله ريان واغله تشقى به الابل

الواغل الذي يدخل على القوم وهم يشربون، فأجابه عبد الله بن رواحة الحارثي الخزرجي:

لما رأيت بني عنوف وأخوتهم كعباً وجمع بني النجار قد حفلوا قدما أباحوا حماكم بالسيوف ولم يفعل بكم أحد مثل الذي فعلوا

وكان رئيس الأوس يومئذ في رحب حاطب أبو قيس بن الأسلت الوائلي فقام في حربهم وهجر الراحة فشحب وتغير وجاء يوماً إلى امرأته فأنكرته حتى عرفته بكلامه فقالت له: لقد أنكرتك حتى تكلمت فقال:

قالت ولم تقصد لقيل الخنى واستنكرت لوناً له شاحباً من يذق الحرب يجد طعمها قد حصت البيضة (٢) رأسي فما أسعى على جل بني مالك أعددت للأعداء موضونة (٣) أحفزها (٤) عني بني رونق صدق حسام وادق (٥) حده

مهلاً فقد أبلغت أسماعي والمحرب غول ذات أوجاع مرا وتتركه بجعجاع<sup>(۱)</sup> أطعم نوماً غير تهجاع كل امرىء في شأنه ساعي فضفاضة كالنهي بالقاع مهند كاللمع قطاع ومنحن أسمر قراع

وهي طويلة ثم إن أبا قيس بن أسلت جمع الأوس، وقال لهم ما كنت رئيس قوم قط إلا هزموا فرئسوا عليكم من أحببتم فرأسوا عليهم حضير الكتائب بن السماك الأشهلي وهو والد أسيد بن حُضير لولده صحبة وهو بدري، فصار حضير يلي أمورهم في حروبهم فالتقى الأوس والخزرج بمكان يقال له الغرس<sup>(٢)</sup> فكان الظفر للأوس ثم تراسلوا في الصلح فاصطلحوا على أن يحسبوا القتلى فمن كان عليه الفضل أعطى الدية فأفضلت الأوس على الخزرج ثلاثة نفر، فدفعت الخزرج ثلاثة غلمة منهم رهناً بالديات فغدرت الأوس فقتلت الغلمان.

#### حرب الفجار<sup>(٧)</sup> الأول للأنصار

وليس بفجار كنانة وقيس، فلما قتلت الأوس الغلمان جمعت الخزرج وحشدوا والتقوا بالحدائق(^) وعلى الخزرج عبدالله بن أبى بن سلول. وعلى الأوس أبو قيس بن

<sup>(</sup>١) ـ الجعجاع : الموضع الضيق الخشن .

<sup>(</sup>٢) ـ حصت البيضة رأسي: أي حلقت والبيضة غطاء الرأس يتخذ من حديد لوقايته من السلاح (م).

 <sup>(</sup>٣) ـ أي درعا ماسورة بالوضين وهو القد من الجلد ، والفضفاضة الواسعة ، والنهي الماء القليل ، والقاع :
 الأرض المتسعة أي أن لون الدرع كلون الماء الذي يتخلف بالقاع بعد المطر ( م ) .

<sup>(</sup>٤) ـ أحفزها : أي أدفعها ، والضمير هنا يرجع للأعداء (م) .

<sup>(</sup>٥) وادق أي ممطر ، والمراد أنه يقطر منه دم الأعداء (م).

<sup>(</sup>٦) الغرس : اسم بئر بالمدينة غسل منها ، رسول الله ﷺ يوم غسل لدفنه وموضع قرب فدك (م ) .

<sup>(</sup>٧) ـ الفجار على وزن كتاب (م).

<sup>(</sup>٨) قرية من أعراض المدينة (م).

الأسلت فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كان بعضهم يفني بعضاً، وسمي ذلك اليوم يوم الفجار لغدرهم بالغلمان وهو الفجار الأول، فكان قيس بن الخطيم في حائط له فانصرف، فوافق قومه قد برزوا للقتال فعجز عن أخذ سلاحه إلا السيف ثم خرج معهم فعظم مقامه يومئذ وأبلى بلاء حسناً، وجرح جراحة شديدة فمكث حيناً يتداوى منها وأمر أن يحتمي عن الماء فذلك يقول عبدالله بن رواحة:

رمیناك أیام الفجار فلم ترل حمیاً فمن یشرب فلست بشارب یوم معبس ومضرس (۱)

ثم التقوا عند معبس ومضرس وهما جداران فكانت الخزرج وراء مضرس، وكانت الأوس وراء معبس، فاقاموا أياماً يقتتلون قتالاً شديداً، ثم انهزمت الأوس حتى دخلت البيوت والأطام وكانت هزيمة قبيحة لم ينهزموا مثلها، ثم إن بني عمرو بن عوف وبني أوس مناة من الأوس وادعوا الخزرج، فامتنع من الموادعة بنو عبد الأشهل وبنو ظفر وغيرهم من الأوس، وقالوا لا نصالح حتى ندرك ثأرنا من الخزرج، فألحت الخزرج عليهم بالأذي والغارة حين وادعهم بنوعمرو بن عوف وأوس مناة فعزمت الأوس إلا من ذكرنا على الانتقال من المدينة، فأغارت بنو سلمة على مال لبني الأشهل يقال له الرعل(٢) فقاتلوهم عليه فجرح سعد بن معاذ الأشهلي جراحة شديدة، واحتمله بنو سلمة إلى عمرو بن الجموح الخزرجي فأجاره، وأجار الرعل من الحريق وقطع الأشجار، فلما كان يوم بعاث جازاه سعد على ما نذكره إن شاء الله، ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف قريشاً على الخزرج وأظهروا أنهم يريدون العمرة، وكانت عادتهم أنه إذا أراد أحدهم العمرة أو الحج لم يعرض إليه خصمه ويعلق المعتمر على بيته كرانيف النخل، ففعلوا ذلك وساروا إلى مكة فقدموها وحالفوا قريشاً وأبوجهل غائب، فلما قدم أنكر ذلك، وقال لقريش: أما سمعتم قول الأول: ويل للأهل من النازل أنهم لأهل عدد وجلد ولقلما نزل قوم على قوم إلا أخرجوهم من بلادهم وغلبوهم عليه قالوا: فما المخرج من حلفهم؟ قال أنا: أكفيكموهم، ثم خرج حتى جاء الأوس، فقال: إنكم حالفتم قومي وأنا غائب

<sup>(</sup>١) مضرس \_ كمحدث \_ الأسد يمضغ لحم فريسته ولا يبتلعه وكمعظم نوع من الوشي فيه صور كأنها أضراس والأول أنسب هنا ، وقد سمى به أحد الجدارين (م) .

<sup>(</sup>٢) رَعْل : موضع ، والرُّعْلة : القطعة من الخيل والعوالي من النخل (م ) .

فجئت لأحالفكم واذكر لكم من أمرنا ما تكونون بعده على رأس أمركم أنا قوم تخرج أماؤنا إلى أسواقنا، ولا يزال الرجل منا يدرك الأمة فيضرب عجيزتها فإن طابت أنفسكم أن تفعل نساؤكم مثل ما تفعل نساؤنا حالفناكم، وإن كرهتم ذلك فردوا إلينا حلفنا، فقالوا لا نقر بهذا، وكانت الأنصار بأسرها فيهم غيرة شديدة فردوا إليهم حلفهم، وساروا إلى بلادهم، فقال حسان بن ثابت يفتخر بما أصاب قومه من الأوس:

> ألا أبلغ أبا قيس رسولاً فلست بحاضر إن لم يرركم يدين لها العنزيز إذا رآها تشيب الناهد العدذراء منها يطوف بهما من النجمار أسمد يظل الليث فيها مستكينا كأن بهاءها للناظريها كأنهم من الماذي عليهم فقد لاقداك قبل بعداث قتل وهي طويلة أيضاً .

إذا ألقى له سمع مبين خلال الدار مسبلة طحون ويسقط من مخافتها الجنين ويهرب من مخافتها القطين(١) كأسد الغيل مسكنها العرين له في كيل ملتفت أنين من الأسلات والبيض الفتين(٢) جمال حين يجتلدون جون ويعدد يعاث ذل مستكين.

# يوم الفجار الثاني للأنصار

كانت الأوس قد طلبت من قريظة والنضير أن يحالفوهم على الخزرج، فبلغ ذلك الخزرج فأرسلوا إليهم يؤذنونهم بالحرب، فقالت اليهود: لا نريد ذلك، فأخذت الخزرج رهنهم على الوفاء وهم أربعون غلاماً من قريظة والنضير، ثم أن يزيد بن فُسحم شرب يوماً فسكر فتغنى بشعر يذكر فيه ذلك:

هلم إلى الاحـــلاف إذ رقّ عــظمهم وإذا أصلحـوا مالا لجــذمان ضــائعا إذا ما امرؤ منهم أساء عمارة بعثنا عليهم من بني العير جادعا

<sup>(</sup>١) القطين : أي المقيم كذا في ديوانه ، وفي الأصول : بالفاء وهو خطأ (م). `

<sup>(</sup>٢) في القاموس الفتين : الحرة السوداء ولا يخفي أنه غير مناسب هنا والأنسب أن يقال : فتين بمعني مفتونً ويراد منه المعدن الذي صفي ممابه من الخبث (م) .

فأما الصريخ منهم فتحملوا أخذنا من الأولى اليهود عصابة فذلوا لرهن عندنا في حبالنا وذاك بانا حين نلقى عدونا

وأما اليهود فاتخذنا بضائعا لغدرهم كانوا لدينا ودائعا مصانعة يخشون منا القوارعا نصول بضرب يترك العز خاشعا

فبلغ قوله قريظة والنضير فغضبوا، وقال كعب بن أسد: نحن كما قال: إن لم نُغر فحالف الأوس على الخزرج، فلما سمعت الخزرج بذلك قتلوا كلّ من عندهم من الرهن من أولاد قريظة والنضير. فاطلقوا نفراً، منهم سليم بن أسد القرظي جد محمد بن كعب بن سليم واجتمعت الأوس وقريظة والنضير على حرب الخزرج، فاقتتلوا قتالاً شديداً، وسمي ذلك الفجار الثاني لقتل الغلمان من اليهود.

وقد قيل في قتل الغلمان غير هذا، وهو أن عمرو بن النعمان البياضي الخزرجي قال لقومه بني بياضة إن أباكم أنزلكم منزلة سوء والله لا يمس رأسي ماء حتى أنزلكم منازل قريظة والنضير أو أقتل رهنهم وكانت منازل قريظة والنضير خير البقاع، فأرسل إلى قريظة والنضير: أما أن تخلوا بيننا وبين دياركم، وأما أن نقتل الرهن فهموا بأن يخرجوا من ديارهم، فقال لهم كعب بن أسيد القرظي: يا قوم امنعوا دياركم وخلوه يقتل الغلمان ما هي إلا ليلة يضيب فيها أحدكم امرأة حتى يولد له مثل أحدهم، فارسلوا إليهم أنا لا ننتقل عن ديارنا، فانظروا في رهننا فعوالنا(۱) فعدا عمرو بن النعمان على رهنهم فقتلهم، وخالفه عبدالله بن أبي بن سلول فقال: هذا بغي واثم. ونهاه عن قتلهم وقتال قومه من الأوس وقال له: كأني بك وقد حملت قتيلًا في عباءة يحملك أربعة رجال فلم يقتل هو ومن أطاعه أحداً من الغلمان وأطلقوهم. ومنهم سليم بن أسد جد محمد بن كعب، وحالفت حينئذ قريظة والنضير الأوس على الخزرج، وجرى بينهم قتال سمي ذلك اليوم يوم الفجار الثاني، وهذا القول أشبه بأن يسمى اليوم فجاراً، وأما على القول فإنما قتلوا الرهن جزاءاً للغدر من اليهود فليس بفجار من الخزرج إلا أن يسمى الغور فيها الغدر اليهود.

<sup>(</sup>١) يظهر ان الكلمة ناقصة بعض الأحرف وصحتها فادفعوهم إلينا (م).

#### يوم بُعاث :

ثم إن قريظة والنضير جددوا العهود مع الأوس على الموازرة والتناصر، واستحكم أمرهم وجدوا في حربهم، ودخل معهم قبائل من اليهود غير من ذكرنا، فلما سمعت بذلك الخزرج جمعت وحشدت وراسلت حلفاءها من أشجع وجهينة، وراسلت الأوس حلفاءها من مزينة، ومكثوا أربعين يوماً يتجهزون للحرب، والتقوا ببعاث وهي من أعمال قريظة، وعلى الأوس حضير الكتائب بن سماك والد أسيد بن حضير، وعلى الخزرج عمرو بن النعمان البياضي، وتخلف عبد الله بن أبيّ بن سلول فيمن تبعه عن الخزرج، وتخلف بنو حارثة بن الحرث عن الأوس. فلما التقوا اقتتلوا قتالًا شديداً وصبروا جميعاً، ثم إن الأوس وجدت مس السلاح، فولوا منهزمين نحو العريض، فلما رأى حضير هزيمتهم برك وطعن قدمه بسنان رمحه وصاح واعقراه كعقر الجمل والله لا أعود حتى أقتل، فإن شئتم يا معشر الأوس أن تسلموني فافعلوا فعطفوا عليه وقاتل عنه غلامان من بني عبد الأشهل يقال لهما محمود ويزيد ابنا خليفة حتى قتلا وأقبل سهم لا يدري من رمي به. فأصاب عمروبن النعمان البياضي رئيس الخزرج فقاله. فبينا عبد الله بن أبيّ بن سلول يتردد راكباً قريباً من بُعاث يتجسس الأخبار إذ طلع عليه بعمرو بن النعمان قتيلًا في عباءة يحمله أربعة رجال كما كان قال له، فلما رآه قال ذق وبال البغي، وانهزمت الخزرج ووضعت فيهم الأوس السلاح، فصاح صائح يا معشر الأوس أحسنوا ولا تهلكوا أخوانكم فجوارهم خير من جوار الثعالب، فانتهوا عنهم ولم يسلبوهم وإنما سلبهم قريظة والنضير، وحملت الأوس حضيراً مجروحاً فمات، وأحرقت الأوس دور الخزرج ونخيلهم، فأجار سعد بن معاذ الأشهلي أموال بني سلمة ونخيلهم ودورهم جزاء بما فعلوا له في الرعل وقد تقدم ذكره. ونجى يومئذ الزبير بن إياس بن باطا ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي أخذه فجز ناصيته وأطلقه وهي اليد التي جازاه بها ثابت في الاسلام يوم بني قريضة وسنذكره، وكان يوم بُعاث آخر الحروب المشهورة بين الأوس والخزرج ثم جاء الاسلام واتفقت الكلمة واجتمعوا على نصر الاسلام وأهله، وكفي الله المؤمنين القتال، وأكثرت الأنصار الأشعار في يوم بعاث فمن ذلك قول قيس بن الخطيم الظفرى الأوسى:

<sup>(</sup>١) في بلوغ الأرب للألوسي : وبانت بدل وضنت ، وتراءت عوض تبدت (م) .

لعمرة ركباً غير موقف راكب تحل بنا لولا رجاء الركبائب بدا حاجب منها وضنت بحاجب

أتعرف رسماً كالطراز المذهب ديار التي كانت ونحن على مني تبدت لنا كالشمس تحت غمامة

#### ومنها :

وكنت أمراً لا أبعث الحرب ظالما أذنت بدفع الحرب حتى رأيتها فلما رأيت الحرب حرباً تجردت (۱) مضعفة يغشى الأنامل ريعها تبرى قصد (۳) المران تلقى كأنها وسامحني ملكاً هنين ومالك رجال متى يدعوا إلى الحرب يسرعوا إذا ما فررنا كان أسوا فرارنا صدود الخدود والقنا متشاجر ظارنا كموا بالبيض حتى لأنتموا يجردن بيضاً كل يوم كريهة لقيتكموا يوم الحدائق حاسرا ويسوم بُعاث أسلمتنا سيوننا قتلناكموا يسوم الفجار وقبله

فلما أبوا شعلتها كيل جانب عن الدفع لا تيزداد غير تقارب المحارب لبست مع البردين ثوب المحارب كان قتيريها(۲) عيون الجنادب تذرّع خرصان بأيدي الشواطب وثعلبة الأخيار رهط المصائب كمشي الجمال المشعلات المصائب صدود الخدود وازورار المناكب ولا تبرح الأقدام عند التضارب أذل من السقبان بين الحلائب ويرجعن حمراً جارحات المضارب كأن يدي بالسيف مخراق لاعب إلى حسب في جذم غسان ثاقب وييوم بعاث كان يدوم التغالب

<sup>(</sup>١) الفقرة الأولى في بلوغ الأرب : ولما رأيت الحرب قد جد جدها (م) .

<sup>(</sup>٢) القتير رؤوس مسامير الدروع وثناها لانها تكون في الجانبين ( م ) .

<sup>(</sup>٣) القصد: جمع قصدة وهي القطعة ، والمراد نوع من الشجر تتخذ منه الرماح ، والخُرصان ـ جمع خرص وهو حلق الذهب والفضة وعويد محدد وهو المقصود . والشواطب جمع مشاطب وهي المرأة التي تفري الأديم بعدما حلقته ، والمعنى ان قصد المران كالأعواد التي في طرفها حديدة في أيدي النساء اللاتي يقطعن الأديم ( م ) .

أتت عصب للأوس تخطر بالقنا

كمشي الأسود في رشاش الأهاضب

فاجابه عبد الله بن رواحة :

أشاقتك ليلى في الخليط المجانب بكى أثر من شطت نواه ولم يقم لدن غدوة حتى إذا الشمس عارضت نحامي على أحسابنا بتلادنا وأعمى هدته للسبيل سيوفنا ومعترك ضنك برى الموت وسطه برجل ترى الماذي فوق جلودهم وهم حسر لا في الدروع تخالهم معاقلهم في كل يوم كريهة

نعم فرشاش الدمع في الصدر غالب لحاجة مخزون شكا الحب ناصب أراحت له من لبه كل غارب (٢) لمفتقر أو سائل الحق واجب وخصم أقمنا بعد مانج ثاعب مشينا له مشي الجمال المصاعب وبيضاً نقيا مثل لون الكواكب أسوداً متى تنشا الرماح تضارب مع الصدق منسوب السيوف القواضب

وهي طويلة. وليلى التي شبب بها ابن رواحة هي أخت قيس بن الخطيم، وعمرة التي شبب بها ابن الخطيم هي أخت عبد الله بن رواحة وهي أم النعمان بن بشير الأنصاري.

( بعاث ) بضم الباء الموحدة وبالعين المهملة: وقال صاحب كتاب العين وحده: وهو بالغين المعجمة.

<sup>(</sup>١) وقد ترك المؤلف بيت القصيد منها ، وهو :

إذا قصرت اسيافنا كان وصلها خطانا إلى اعدائنا بالتقارب فالعجب كيف أهمله بعد أن أتى بمعظم القصيدة (م).

<sup>(</sup>٢) أحسبها عارب \_ بالعين المهملة والزاي المعجمة لا بالغين المعجمة والراء المهملة (م) .

## ذكر غلبة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك

كانت أرض الطائف قديماً لعدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر فلما كثر بنو عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان غلبوهم على الطائف بعد قتال شديد، وكان بنو عامر يصيفون بالطائف ويشتون بأرضهم من نجد وكانت مساكن ثقيف حول الطائف، وقد اختلف الناس فيهم؟ فمنهم من جعلهم من إياد فقال ثقيف اسمه قسي بن نبت بن منبه بن منصور بن يقدم بن افصى بن دُعمى بن إياد من معد ومنهم من جعلهم من هوازن فقال: هو قيس بن منبه بن بكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، فرأت ثقيف البلاد فأعجبهم نباتها وطيب ثمرها فقالوا لبني عامر : إن هذه الأرض لا تصلح للزرع وإنما هي أرض ضرع ونراكم على أن آثرتم الماشية على الغراس ونحن أناس ليست لنامواش فهل لكم أن تجمعوا الزرع والضرع بغير مؤنة تدفعون إلينا بلادكم هذه فنثيرها ونغرسها ونحفر فيها الأطواء ولا نكلفكم مؤنة : نحن نكفيكم المؤنة والعمل فإذا كان وقت إدراك الثمر كان لكم النصف كاملًا ولنا النصف بما عملنا فرغب بنو عامر في ذلك وسلموا إليهم الأرض فنزلت ثقيف الطائف واقتسموا البلاد وعملوا الأرض وزرعوها من الأعناب والثمار ووفوا بما شرطوا لبني عامر حيناً من الدهر وكان بنو عامر يمنعون ثقيفاً ممن أرادهم من العرب فلما كثرت ثقيف وشرفت حصنت بلادها وبنوا سوراً على الطائف وحصنوه ومنعوا عامراً مما كانوا يحملونه إليهم عن نصف الثمار وأراد بنو عامر أخذه منهم فلم يقدروا عليه فقاتلوهم فلم يظفروا وكانت ثقيف بطنين: الأحلاف. وبني مالك: وكان للأحلاف في هذا أثر عظيم ولم يزل تعتد بذلك على بني مالك فأقاموا كذلك ثم إن الأحلاف أثروا وكثرت خيلهم فحموا لها حمى من أرض بني نصر بن معاوية بن بكر بن

هوازن يقال له جلذان(١) فغضب من ذلك بنو نصر وقاتلوهم عليه ولجت الحرب بينهم وكان رأس بني نصر عفيف بن عوف بن عباد النصري ثم اليربوعي: ورأس الأحلاف مسعود بن معتب(٢) فلما لجت الحرب بين بني نصر والأحلاف اغتنم ذلك بنو مالك ورئيسهم جندب بن عوف بن الحرث بن مالك بن حطيط بن جشم من ثقيف لضغائن كانت بينهم وبين الأحلاف فحالفوا بني يربوع على الأحلاف فلما سمعت الأحلاف بذلك اجتمعوا وكان أول قتال كان بين الأحلاف وبين بني مالك وحلفائهم من بني نصر يوم الطائف واقتتلوا قتالًا شديداً فانتصر الأحلاف وأخبرجوهم منه إلى واد من وراء الطائف يقال له لحب(٣) وقتل من بني مالك وبني يربوع مقتلة عظيمة في شعب من شعاب ذلك الجبل يقال له الابان ثم اقتتلوا بعد ذلك أياماً مسميات: منهن يوم عمر ذي كندة من نحو نخلة ومنهن يوم كروبا من نحو حلوان وصاح عفيف بن عوف اليربوعي في ذلك اليوم صيحة يزعمون أن سبعين حبلي منهم ألقت ما في بطنها فاقتتلوا أشد قتال ثم افترقوا فسارت بنو مالك تبتغي الحلف من دوس وخثعم وغيرهما على الأحلاف وخرجت الأحلاف إلى المدينة تبتغي الحلف من الأنصار على بني مالك فقدم مسعود بن معتب على أحيحة بن الجلاح أحد بني عمرو بن عوف من الأوس، وكان أشرف الأنصار في زمانه فطلب منه الحلف فقال له أحيحة، والله ما خرج رجل من قومه إلى قوم قط بحلف أو غيره إلا أقر لأولئك القوم بشر مما أنف منه من قومه فقال له مسعود: إني أخوك وكان صديقاً له فقال أخوك الذي تركته وراءك فارجع إليه وصالحه ولو بجدع أنفك وأذنك فإن أحداً لن يبر لك في قومك إذ خالفته فانصرف عنه وزوده بسلاح وزاد وأعطاه غلاماً كان يبني الأطام يعني الحصون بالمدينة فبنى لمسعود بن معتب أطماً فكان أول أطم بني بالطائف ثم بنيت الأطام بعده بالطائف ولم يكن بعد ذلك بينهم حرب تذكر وقالوا: في حربهم أشعاراً كثيرة، فمن ذلك قول محبر وهو ربيعة بن سفيان أحد بني عوف بن عقدة من الأحلاف:

<sup>(</sup>١) بالجيم والذال المعجمتين، كذا صوابه \_ وفي النسخ حلذان بالحاء المهملة وهو خطأ صححناه من معجم البلدان (م).

<sup>(</sup>٢) معتب \_ كمحدّث \_ وزناً ( م ) .

<sup>(</sup>٣) اللحب في الأصل الطريق الواضح (م).

ولكن مسعوداً جناها وجندبا فلم يك عنها منزع حين أنشبا شديداً لظاها مترك الطفل أشيبا بأيديهما ما أورياها وأثقبا وعوف بما جرا عليها وأجلبا إليهم وتدعو في اللقاء معتبا وتدعو علاجاً والحليف المطيبا وسعداً إذا الداعي إلى الموت ثوبا بغارتها فكان يوماً عصبصبا عفيف إذا نادى بنصر فطربا

وما كنت ممن أرث الشر بينهم قريعى ثقيف أنشبا الشر بينهم عناقاً ضروساً بين عوف ومالك مضرمة شباً أشبا وقودها أصابت براء من طوائف مالك كجمشورة جاؤوا تخطوا مآبنا وتدعو بني عوف بن عقدة في الوغى حبيباً وحياً من رباب كتائبا وقوماً بمكر وثاء(١) شنت معتب فاسقط أحبال النساء بصوته

(عفيف) هذا بضم العين وفتح الفاء.

<sup>(</sup>١) مكر وثاء ــ بفتح أوله وسكون ثانيه وراء مهملة وثاء مثلثة موضع في ديار بني جحاش رهط الشماخ ، كعب بن زهير :

حنا الحي حي بني جحاش بمكر وثاء داهية نادا (م).

# نُسَب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذِكْر بعض أخبار آبائه وأجداده

واسم رسول الله ﷺ محمد، وقد تقدم ذكر ولادته في ملك كسرى أنو شروان، وهو محمد بن عبدالله ـ ويكنى عبدالله: أبا قثم، وقيل أبا محمد، وقيل أبا أحمد ـ بن عبد المطلب.

وكان عبدالله أصغر ولد أبيه (١) فكان عبدالله وأبو طالب واسمه عبد مناف، والزبير، وعبد الكعبة وعاتكة، وأميمة، وبرة ولد عبد المطلب أمهم جميعهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمرو بن مخزوم بن يقظة.

وكان عبد المطلب نذر حين لقي من قريش العنت في حفر زمزم \_ كما نذكره \_ لئن ولد عشرة نفر وبلغوا معه حتى يمنعوه لينحرن أحدهم عند الكعبة لله تعالى فلما بلغوا عشرة (٢) وعرف أنهم سيمنعونه أخبرهم بنذره فأطاعوه وقالوا كيف نصنع؟

قال: يأخذ كل رجل منكم قِدحاً ثم يكتب فيه اسمه. ففعلوا وأتوه بالقداح فدخلوا على هُبَل في جوف الكعبة، وكان أعظم أصنامهم وهو على بئر يجمع فيه ما يهدى إلى الكعبة وكان عند هُبَل سبعة قداح في كل قدح كتاب، فقدح فيه العقل إذا اختلفوا في العقل مَنْ يحمله منهم ضربوا بالقداح السبعة، وقدح فيه «نَعَم» للأمر إذا أرادوه يضرب به فإن خرج نعم عملوا به، وقدح فيه «لا» فإذا أرادوا أمراً ضربوا به: فإذا خرج لا لم يعملوا ذلك الأمر، وقدح فيه «منكم»، وقدح فيه «مُلْصَق»، وقدح فيه «مِنْ غيركم»،

<sup>(</sup>١) لا بد هنا من قيد (أي : أصغر ولد أبيه حين أراد نحره ) لأنّ العباس ، وحمزة رضي الله عنهما أصغر منه ، أو لعل الأصل : أصغر بني أمه . (م) .

<sup>(</sup>٢) قال في تاريخ الخميس: فجملة النسوة التي تزوجهن عبد المطلب خمس فولدن له اثني عشر ابناً على ما في الصفوة ، أو ثلاثة عشر على ما في ذخائر العقبى أو عشر على ما في سيرة ابن هشام والاكتفاء ، وست بنات باتفاق الكل أ هـ .

وقدح فيه المياه إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح وفيها ذلك القدح فحيثمًا خرج عملوا به .

وكانوا إذا أرادوا أن يختِنُوا غلاماً أو ينكِحُوا جارية أو يدفنوا ميتاً أو شَكُّوا في نسب أحد منهم ذهبوا به إلى هُبل وبمائة درهم وجَزُور فأعطوه صاحب القداح الذي يضربها ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون، ثم قالوا: يا إلهنا هذا فلان بن فلان قد أردنا به كذا وكذا فأخرج الحق فيه. ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب، فيضرب فإن خرج عليه «منكم» كان وسيطاً (۱)، وإن خرج عليه «من غيركم» كان حليفاً، وإن خرج عليه «ملصق» كان حليفاً، وإن خرج عليه «من غيركم» كان حليفاً، وإن خرج هليه هذا مما يعملون به، فإن خرج «نعم» عملوا به، وإنْ خرج «لا» أخروه عامهم ذلك حتى هذا مما يعملون به، فإن خرج «نعم» عملوا به، وإنْ خرج «لا» أخروه عامهم ذلك حتى أمورهم، إلى ذلك مما خرجت به القداح.

وقال عبد المطلب لصاحب القداح: اضرب علىٰ بَنِيَّ هؤلاء بقداحهم هذه وأخبره بنذره الذي نذر.

وكان عبدالله أصغر بني أبيه وأحبهم إليه، فلما أخذ صاحب القداح يضرب قام عبد المطلب يدعو الله تعالى، ثم ضرب صاحب القداح فخرج قدح على عبدالله فأخذ عبد المطلب بيده، ثم أقبل إلى أساف ونائلة وهما الصنمان اللذان ينحر الناس عندهما، فقامت قريش من أنديتها، فقالوا: ما تريد؟ قال: أذبحه.

فقالت قريش وبنوه: والله لا تذبحه أبداً حتى تُعْذَر فيه لئن فعلت هذا لا يزال الرجل منا يأتي بابنه حتى يذبحه. فقال له المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم: والله لا تذبحه حتى تعذر فيه فإن كان فداؤه بأموالنا فديناه. وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل وانطلق إلى كاهنة (٢) بالحِجْر (٣) فسلها فإنْ أمرتك بذبحه ذبحته فإن أمرتك بمالك وله فيه فرج قبلته، فآنطلقوا إليها وهي بخيبر فقص عليها عبد المطلب خبره، فقالت: نعم قد ارجعوا اليوم حتى يأتيني تابعي فأسأله فرجعوا عنها ثم غدوا عليها، فقالت: نعم قد

<sup>(</sup>١) الوسيط: الشريف.

<sup>(</sup>٢) ذكر السهيلي أنَّ اسمها (قطبة) ( نقلاً عن كتاب الغوامض والمهمات لعبد الغنيِّ ، ونقل عن ابن اسحاق أنَّ اسمها ( سجاح ) .

<sup>(</sup>٣) موضع بالقرب من المدينة المنورة .

جاءني الخبر فكم الدية فيكم؟ قالوا: عشر من الإبل، وكانت كذلك. قالت: ارجعوا إلى بلادكم وقرَّبُوا عشراً من الابل واضربوا عليها وعليه بالقداح فإن خرج على صاحبكم فزيدوا عشراً حتى يرضى ربكم، وإنْ خرجت على الإبل فأنحروها فقد رضي ربكم ونجا صاحبكم.

فخرجوا حتى أتوا مكة ، فلما أجمعوا لذلك قام عبد المطلب يدعو الله ، ثم قربوا عبدالله وعشراً من الإبل فخرجت القداح على عبدالله فزادوا عشراً فخرجت القداح على عبدالله فما برحوا يزيدون عشراً وتخرج القداح على عبدالله حتى بلغت الابل مائة ، ثم ضربوا فخرجت القداح على الابل ، فقال من حضر: قد رضي ربك يا عبد المطلب .

فقال عبد المطلب: لا والله حتى أضرب ثلاث مرات. فضربوا ثلاثاً فخرجت القداح على الإبل فنحرت ثم تركت لا يصدعنها إنسان ولا سبع.

وأما تزويج عبدالله بن عبد المطلب بآمنة ابنة وهب أم رسول الله على فإنه لما فرغ عبد المطلب من الإبل آنصرف بآبنه عبدالله وهو آخذ بيده فمرّ على أم قتال ابنة نوفل بن أسد أخت ورقة بن نوفل وهي عند البيت، فقالت له حين نظرت إليه وإلى وجهه: أين تذهب يا عبدالله؟ فقال: مع أبي. قالت: لك عندي مثل الذي نحر عنك أبوك من الإبل وقع عليّ الآن. قال: إنّ معي أبي لا أستطيع خلافه ولا فراقه.

فخرج به عبد المطلب(١) حتى أتى به وهب بن عبد مناف بن زهرة ـ وهو سيد بني

معقولة أيضاً .

<sup>(</sup>۱) أنظر رواية هذه القصة في دلائسل النبوة لأبي نعيم ( ۱۹۸ : ۹۲) ، طبقات ابن سعد ( ۱۹۸ : ۹۲) ، طبقات ابن سعد ( ۱۹۸ : ۹۰ ص . الشعب) ، ابن اسحاق ( السيرة لابن هشام ۱۷۸/۱ - مع الروض الأنف) . ولا أظنّ أنه يصح شيء في هذه القصة وإنّما هي من اختلاق القُصّاص إذ المعقول أن يتريث عبد المطلب بعد ذلك المجهود المضني حتى يريح نفسه ثم يذهب ليخطب لابنه ، ودعوة أم قتال - أم قتيلة بنت نوفل في رواية ، أو الخثعمية في أخرى ، أو ليلى العدوية في ثالثة ـ لعبد الله إلى نفسها ويده في يد أبيه غير

ثم كيف يقول لها (أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فاستبينه ثم يقول لها ؛ أنا مع أبي ولا أقدر أن افارقه . . . الخ!!!

ثم كيف يذهب إلى آمنة \_ زوجه \_ ثم يتركها ليذهب مسرعاً الى تلك المرأة طالباً الزنا فهذه سرعة غريبة مدهشة لا يتصورها العقل فليس من المعقول ان يبغي الزنا في الساعة التي تزوج فيها ودخل فيها على امرأته ولكنها مسألة النور في وجهه التي يريدون إثباتها ورسول الله ﷺ غني عن هذا كله .

زهرة - فزوجه ابنته آمنة بنت وهب وهي لبرة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن قصي، وبرة لأم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي، وأم حبيب لبرة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب، فدخل عبدالله عليها حين ملكها مكانها فوقع عليها فحملت بسيدنا محمد عليه، ثم خرج من عندها حتى أتى المرأة التي عرضت عليه نفسها بالأمس، فقال لها: مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضت بالأمس؟ فقالت: فارقك النور الذي كان معك بالأمس فليس لي بك اليوم حاجة. وقد كان تسمع من أخيها ورقة بن نوفل أنه كائن لهذه الأمة نبي من بني اسماعيل؛ وقيل إنّ عبد المطلب خرج بابنه عبدالله ليزوجه فمر به على كاهنة من خثعم يقال لها فاطمة بنت مر متهودة (١) من أهل تبالة (٢) فرأت في وجهه نوراً، وقالت له: يا فتى هل لك أن تقع عليّ الأن وأعطيك مائة من الابل؟ فقال لها:

أمَّا الحرامُ فالمماتُ دونَه والحِل لا حلَّ فأستبينَه فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه

ثم قال لها: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه، فمضى، فزوجه آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة، فأقام عندها ثلاثاً، ثم انصرف، فمر بالخثعمية فدعته نفسه إلى ما دعته إليه، فقال لها: هل لك فيما كنت أردت؟ فقالت: يا فتى ما أنا بصاحبة ريبة ولكني رأيت في وجهك نور فأردت أن يكون لي فأبى الله إلا أن يجعله حيث أراد فما صنعت بعدي؟ قال: زوجنى أبى آمنة بنت وهب. قالت: فاطمة بنت مر(٣):

إني رأيتُ مُخِيلَةً لمعت(٤) فتلألأت بحناتم القَطُر (٥) فسماتها (١) نورٌ يضيءُ به ما حوله كإضاءةِ البدر (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصول: مشهورة ـ وهو تحريف (م).

<sup>(</sup>٢) في الأصول ؛ قبائله : وهو تحريف لا معنى له (م) .

وتبالة : موضع ببلاد اليمن .

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات والتي بعدها ظاهرة فيها الصنعة ولم تكن لها حقيقة ، وإنما هي من وضع القصاص وأرباب السير (م).

<sup>(</sup>٤) في الروض الأنف ؛ نشأت ، وفي ابن سعد : عرضت .

<sup>(</sup>٥) المخيلة : السحابة تخالها ماطرة . والحناتم : السحاب الأسود .

<sup>(</sup>٦) في الروض الأنف : فلماتها نوراً ـ أي ؛ أبصرتها ، وفي ابن سعد : فلمائها نورٌ يضيء له .

<sup>(</sup>٧) في الروض الأنف : الفجر .

نسب رسول الله على وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده

ورأيت سُقياها حيا بلد فرجوته فخراً أبوء به(٢) لله ما زهرية سلبت

وقالت أيضاً في ذلك:

بني هاشم قد غادرت من أخيكمُ كما غادر المصباحَ عند خموده (٥) فما كل ما يحوي الفتى من ملاذه (٧) فاجمل إذا طالبتَ أَمْسراً فإنّه سيكفيكه إمّا يَدُ مُقْفَعِلَةً (١٠) ولما حوت (١١) منه أُمَيْنَةُ ما حوت (١٢)

وَقَعَتْ به وعِمارة القفر (۱) ما كلَّ قَادِح زَنْدَه يُسورِي منك الذي سلبت (۳) وما تدري

أُمَيْنَةُ إذ للباه يعتركان (ئ) فتائِلُ قد بلت (۱) له بدهان لعزم (۸) ولا ما فاته لتوان سيكفيكه جَدًان يعتلجان (۹) وإمّا يد مبسوطة ببنان حوت منه فخراً ما لذلك شأني (۱۲)

وقيل: إن الذي اجتاز بها غير هذا والله أعلم.

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا البيت في ابن سعد .

<sup>(</sup>٢) في الروض وابن سعد ؛ ورأيت شرفاً أبوء به .

<sup>(</sup>٣) في الروض: آستَلَبَتْ. وفي ابن سعد: ثوبيك ما استلبت وما تدري.

<sup>(</sup>٤) ابن سعد : يعتلجان .

<sup>(</sup>٥) ابن سعد : خُبُوَّة.

<sup>(</sup>٦) ابن سعد : هيئَتْ .

<sup>(</sup>٧) ابن سعد : تِلاده .

<sup>(</sup>A) ابن سعد ؛ بحزم .

<sup>(</sup>٩) ابن سعد يصطرعان .

<sup>(</sup>٦) ابن سعد يصطرعان .

<sup>(</sup>۱۰) أي : مسحة ومقبوضة .

<sup>(</sup>۱۱) ابن سعد : قضت .

<sup>(</sup>۱۲) ابن سعد : قضت .

<sup>(</sup>١٣) ابن سعد : نبا بصري عنه وكُلُّ لساني .

(عايذ بن عمرو) بالذال المعجمة والياء تحتها نقطتان. و (عَبِيد) بفتح العين وكسر الباء الموحدة. و (عَوِيْج) بفتح العين وكسر الواو وآخره جيم.

(ابن عبد المطلب) واسمه شيبة سمي بذلك لأنه كان في رأسه لما ولد شيبة؛ وأمه سلمى بنت عمرو بن زيد الخزرجية النَّجَّارية ويكنى أبا الحارث وإنما قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشماً شخص في تجارة إلى الشام، فلما قدم المدينة نزل على عمرو بن لبيد الخزرجي من بني النجار فرأى ابنته سلمى فأعجبته فتزوجها وشرط أبوها أن لا تلد ولداً إلا في أهلها ثم مضى هاشم لوجهه وعاد من الشام فبنى بها في أهلها ثم حملها إلى مكة، فحملت فلما أثقلت ردها إلى أهلها ومضى إلى الشام، فمات بغزة فولدت له سلمى: عبد المطلب، فمكث بالمدينة سبع سنين.

ثم إن رجلًا من بني الحارث بن عبد مناف مر بالمدينة فإذا غلمان ينتضلون (۱) فجعل شيبة إذا أصاب قال: أنا ابن هاشم أنا ابن سيد البطحاء. فقال له الحارثي: من أنت؟ قال: أنا ابن هاشم بن عبد مناف فلما أتى الحارثي مكة قال للمطلب وهو بالحِجْر: يا أبا الحارث تعلم أني وجدت غلماناً بيثرب، وفيهم ابن أخيك ولا يحسن ترك مثله.

فقال المطلب: لا أرجع إلى أهلي حتى آتي به. فأعطاه الحارثي ناقة فركبها وقدم المدينة عشاء فرأى غلماناً يضربون كرة فعرف ابن أخيه فسأل عنه فأخرب به فأخذه وأركبه على عجز الناقة. وقيل: بل أخذه بإذن أمه وسار إلى مكة فقدمها ضحوة والناس في مجالسهم فجعلوا يقولون له: من هذا وراءك؟ فيقول: هذا عبدي حتى أدخله منزله على امرأته خديجة بنت سعيد بن سهم فقالت: من هذا الذي معك؟ قال عبد لي (٢) واشترى له حلة فلبسها ثم خرج به العشي فجلس إلى مجلس بني عبد مناف؛ فأعلمهم أنه ابن أخيه فكان بعد ذلك يطوف بمكة فيقال: هذا عبد المطلب لقوله هذا عبدي، ثم أوقفه المطلب على مِلْك أبيه فسلمه إليه، فعرض له نوفل بن عبد مناف وهو عمه الآخر بعد

<sup>(</sup>١) ينتضلون : يرمون بالنبل .

<sup>(</sup>٢) الذي في سيرة ابن هشام أنّ قريشاً لمّا رأت مردفه معه على بعير قالوا: هذا عبده ابتاعه . فقال المطلب : ويحكم هذا ابن أخي هاشم .

وهذا هـو المعقول إذ لا يعقل أنْ يقول لهم هذا عبدي .

موت المطلب في ركح له \_ وهو الفناء \_ فأخذه فمشى عبد المطلب إلى رجالات قريش وسألهم النصرة على عمه، فقالوا له: ما ندخل بينك وبين عمك، فكتب إلى أخواله من بني النجار يصف لهم حاله، فخرج أبو سعيد بن عدس النجاري في ثمانين راكباً حتى أتى الأبطح فخرج عبد المطلب يتلقاه فقال له: المنزل يا خال. قال حتى ألقي نوفلاً. وأقبل حتى وقف على رأسه في الحجر مع مشايخ قريش، فسل سيفه (١) ثم قال: ورب هذه البنية لتردن على ابن أختنا ركحه أو لأملأن منك السيف. قال: فإني ورب هذه البنية أرد عليه ركحه فأشهد عليه من حضر؛ ثم قال لعبد المطلب: المنزل يا بن أختي، فأقام عنده ثلاثاً، فأعتمروا وانصرفوا، فدعا ذلك عبد المطلب إلى الجلف، فدعا بشر بن عمر (٢)، وورقاء بن فلان، ورجالاً من رجالات خزاعة، فحالفهم في الكعبة وكتبوا كتاباً، وكان إلى عبد المطلب السقاية والرفادة وشرف في قومه وعظم شأنه.

ثم إنه حفر زمزم وهي بئر إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام التي أسقاه الله تعالى منها، فدفنتها جُرهمُ وقد تقدم ذكر ذلك، وكان سبب حفره إياها أنه قال: بينا أنا نائم بالحجر اذا أتاني آت فقال: احفر طيبة. قال قلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب.

فرجعت الغد إلى مضجعي فنمتُ فيه، فجاءني فقال: احفر برة. قال قلت: وما برة؟ قال: ثم ذهب عني.

قال: فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي، فنمت فيه فجاءني فقال: احفر المضنونة (٣) قال قلت: وما المضنونة؟ قال: فذهب عني.

فلما كان الغـد رجعتُ إلى مضجعي فنمت فيه، فجاءني فقال: احفر زمزم إنك إن حفرتها لا تندم. فقلت: وما زمزم؟ قال: تراث من أبيك الأعظم لا تنزف أبداً ولا

<sup>(</sup>۱) إنّ الحرم كان أكرم من أن يعمل به هذا ، بل روى ابن جرير عن محمد بن أبي بكر أبي حدثت موسى بن عيسى قال : يا بن بكر هذا شيء ترويه الأنصار تقرباً الينا إذ صيّر الله الدولة فينا ، وعبد المطلب كان أعز في قومه مِنْ أنْ يحتاج إلى أنْ تركب بنو النجار من المدينة إليه ، ثم استدل ابن ابي بكر بنصرتهم لرسول الله على وهذا مغالطة لأنّ عبد المطلب سيدهم وكان على دينهم فالقياس إذاً مع الفارق (م) .

(۲) في الطبرى بسر بن عمرو.

<sup>(</sup>٣) بين السهيلي ( الروض الأنف ١٦٦/١ ط. شقرون ) علة اسماء زمزم فقال : طيبة لأنها للطيبين ، وبَرَّة لانها فاضت للأبرار ، والمضنونة لأنها ضن بها على غير المؤمنين فلا يتضلع منها منافق.

تذم. تسقي الحجيج الأعظم. مثل نعام جافل لم يقسم. ينذر فيها ناذر لمنعم. يكون ميراثاً وعقد محكم. ليس كيعض ما قد تعلم، وهي بين الفرث والدم، عند نقرة الغراب الأعصم عند قرية النمل.

فلما بين له شأنها ودل على موضعها، وعرف أنه قد صدق غَدَا بمعوله، ومعه ابنه الحارث ليس له ولد غيره فحفر بين أساف ونائلة في الموضع الذي تنحر قريش لأصنامها، وقد رأى الغراب ينقر هناك فلما بدا له الطّويّ (١) كبر. فعرفت قريش أنه قد أدرك حاجته فقاموا إليه، فقالوا: إنها بئر أبينا إسماعيل، وإن لنا فيها حقاً فأشركنا معك قال: ما أنا بفاعل هذا أمر خصصت به دونكم.

قالوا: فإنّا غير تاركيك حتى نُخَاصِمُكَ فيها. قال: فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم. قالوا: كاهنة بني سعد بن هذيم، وكانت بمشارف الشام، فركب عبد المطلب ومعه نفر من بني عبد مناف وركب من كل قبيلة من قريش نفر حتى إذا كانوا ببعض تلك المفاوز بين الحجاز والشام فني ماء عبد المطلب وأصحابه فظمؤا حتى أيقنوا بالهَلكة فطلبوا الماء ممن معهم من قريش فلم يسقوهم، فقال لأصحابه: ماذا ترون فقالوا: رأينا تبع لرأيك فمرنا بما شئت.

قال فإنّي أرى أن يحفر كلَّ رجل منكم لنفسه حفرة فكلما مات واحد واراه أصحابه حتى يكون آخركم موتاً قد وارى الجميع فضيعة رجل واحد أيسر من ضيعة ركب. قالوا: نِعْمَ ما رأيت. ففعلوا ما أمرهم به.

ثم إن عبد المطلب قال لأصحابه: والله إنّ إلقاءنا بأيدينا هكذا للموت لا نضرب في الأرض ونبتغي لأنفسنا لَعَجْز، فارتحلوا ومن معه من قبائل قريش ينظرون إليهم، ثم ركب عبد المطلب فلما انبعثت به راحلته انفجرت من تحت خفها عين عذبة من ماء فكبر وكبر أصحابه وشربوا وملأوا أسقيتهم ثم دعا القبائل من قريش فقال: هلموا إلى الماء فقد سقانا الله.

فقال أصحابه: لا نسقيهم لأنهم لم يسقونا فلم يسمع منهم، وقال: فنحن إذاً مثلهم، فجاء أولئك القرشيون فشربوا وملأوا أسقيتهم وقالوا: قد والله قضى الله لك

<sup>(</sup>١) الطوى : البئر القديمة .

علينا يا عبد المطلب، والله لا نخاصمك في زمزم أبداً إنّ الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم، فآرجع إلى سقايتك راشداً فرجعوا إليه ولم يصلوا إلى الكاهنة وخلوا بينه وبينها.

فلما فرغ من حفرها وجد الغزالين اللذين دَفَنَتْهُمَا جرهم فيها وهما من ذهب، ووجد فيها أسيافاً قلعية وأدراعاً فقالت له قريش: يا عبد المطلب لنا معك في هذا شرك وحق.

فقال: لا ولكن هلم إلى أمر نصف بيني وبينكم نضرب عليها بالقداح. فقالوا: كيف تصنع؟ قال: أجعل للكعبة قدحين ولكم قدحين ولي قدحين فمن خرج قداحه علىٰ شيء أخذه ومن تخلف قداحه فلا شيء له قالوا: أنصفت.

ففعلوا ذلك وضربت القداح عند هُبَل، فخرج قدحا الكعبة على الغزالين وخرج قدحا عبد المطلب على الأسياف والأدراع ولم يخرج لقريش شيء من القداح، فضرب عبد المطلب الأسياف باباً للكعبة، وجعل فيه الغزالين صفائح من ذهب فكان أول ذهب حُلِّيتَ به الكعبة.

وقيل: بل بقيا في الكعبة وسُرِقًا على ما نذكره.

وأقبل الناس والحجاج على بئر زمزم تبركاً بها ورغبة فيها، وأعرضوا عما سواها من الأبيار (١) ولما رأى عبد المطلب تظاهر قريش عليه نذر لله تعالى أن يرزقه عشرة من الوِلْدَان يبلغون أنْ يمنعوه ويذبوا عنه نحر أحدهم قرباناً لله تعالى وقد ذُكر النذر في اسم عبدالله أبى النبى على .

وعبد المطلب أول من خضب بالوسمة وهو السواد لأن الشيب أسرع إليه .

وكان لعبد المطلب جار يهودي يقال له « أذينة » يَتَّجِر وله مال كثير فغاظ ذلك حرب بن أمية ، وكان نديم عبد المطلب فأغرى به فتياناً من قريش ليقتلوه ويأخذوا ماله ؛ فقتله عامر بن عبد مناف بن عبد الدار وصخر بن عمرو بن كعب التيمى جد

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، والذي في كتب اللغة كالصحاح واللسان أنّ جمع القُّلة أبور وأبآر ، ومن العرب من يقول آبار فإذا كثرت فهي البئار (م) .

أبي بكر رضي الله عنه فلم يعرف عبد المطلب قاتله فلم يزل يبحث حتى عرفهما ، وإذا هما قد استجارا بحرب بن أمية ، فأتى حرباً ولامه وطلبهما منه فأخفاهما فتغالظا في القول حتى تنافرا إلى النجاشي ملك الحبشة فلم يدخل بينهما ؛ فجعلا بينهما نُفيل بن عبد العزى العدوي جد عمر بن الخطاب ، فقال لحرب : يا أبا عمرو أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة ، وأوسم وسامة ، وأعظم منك هامة ، وأقل منك ملامة ، وأكثر منك ولداً ، وأجزل منك صفداً (۱) ، وأطول منك مدداً ؟ وإني لأقول هذا ، وإنك لبعيد الغضب ، رفيع الصوت في العرب ، جلد المريرة (۲) لحبل العشيرة ؛ ولكنك نافرت منفراً .

فغضب حرب وقال : مِنْ انتكاس الزمان أنْ جُعِلْتَ حكماً .

فترك عبد المطلب منادمة حرب ، ونادم عبدالله بن جُدعان التيمي ، وأخذ من حرب مائة ناقة فدفعها الى ابن عم اليهودي ، وارتجع ماله الا شيئاً هلـك فغرمه من ماله .

وهو أول من تحنث بِحراء (٣) فكان إذا دخل شهر رمضان صعد حراء وأطعم المساكين جميع الشهر .

وتوفي وله مائة وعشرون سنة ، وكان قد عَمِيَ ، وقيل غير ذلك .

ابن هاشم واسم هاشم عَمرو ، وكنيته أبو نضلة وإنما قيل له هاشم لأنه أول من هَشَمَ الثريد لقومه بمكة وأطعمه (٤).

قال ابن الكلبي : كان هاشم أكبر ولد عبد مناف ، والمطلب أصغرهم ، أمه عاتكة بنت مرة السلمية ، ونوفل وأمه واقدة ، وعبد شمس ، فسادوا كلهم وكان يقال لهم : المجيرون ، وهم أوّل مَنْ أُخَذَ لقريش العصم فانتشروا مِنْ الحرم أخذ لهم هاشم

<sup>(</sup>١) أي ؛ أعظم منك عطاءً .

<sup>. (</sup>٢) أي ؛ قوى العزيمة .

<sup>(</sup>٣) حِرَاء - بالكسر والتخفيف ، والمد ـ : جبل من جبال مكة على ثلاثة أميال .

<sup>· (</sup>٤) وجّه السهيلي ذلك في الروض الأنف (١/١٨١ ط . شقرون) . فقال : كان أمر الرفادة لهاشم بمعونة قريش فحصل غلاء كره فيه هاشم أنْ يكلف قريشاً فجمع ماله كله وذهب به الى الشام فاشترى به كعكاً ودقيقاً فهشم الكعك للحاج فلذلك سمّي هاشماً لان الكعك اليابس لا يثرد وإنما يهشم .

خيلًا من الروم وغسان بالشام ، وأخذ لهم عبد شمس خيلًا من النجاشي بالحبشة وأخذ لهم نوفل خيلًا من حِمْير باليمن فاختلفت لهم نوفل خيلًا من حِمْير باليمن فاختلفت قريش بهذا السبب إلى هذه النواحي ، فجبر الله بهم قريشاً ، وقيل : إن عبد شمس وهاشماً توأمان ، وإن أحدهما وُلِدَ قبل الآخر ، وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه فنحيت ، فسال الدم ، فقيل : يكون بينهما دم .

وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف ما كان إليه من السقاية والرفادة (۱) فحسده أمية بن عبد شمس على رياسته وإطعامه فتكلف أن يصنع صنيع هاشم ، فعجز عنه ، فشمتت به ناس من قريش فغضب ونال من هاشم ، ودعاه إلى المنافرة فكره هاشم ذلك لِسِنّه وقدره فلم تدعه قريش حتى نافره على خمسين ناقة والجلاء عن مكة عشر سنين فرضي أمية . وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي وهو جد عمرو بن الحمق ومنزله بعفسان ، وكان مع أمية همهمة بن عبد العزى الفهري وكانت ابنته عند أمية ، فقال الكاهن : والقمر الباهر ، والكوكب الزاهر . والغمام الماطر . وما بالجو من طائر ، وما اهتدى بعلم مسافر . من منجد وغائر . لقد سبق هاشم أمية إلى المآثر . أول منه وآخر . وأبو همهمة بذلك خابر .

فقضى لهاشم بالغلبة ، وأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها ، وغاب أمية عن مكة بالشام عشر سنين (٢) فكانت هذه أول عداوة وقعت بين هاشم وأمية .

وكان يقال لهاشم والمطلب البدران لجمالهما ، ومات هاشم بغزة وله عشرون سنة ، وقيل ؛ خمس وعشرون سنة ، وهو أول من مات من بني عبد مناف ، ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد ، ثم مات نوفل بسلمان من طريق العراق ، ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض اليمن (٣) وكانت الرفادة والسقاية بعد هاشم إلى أخيه المطلب

<sup>(</sup>١) الرفادة : ما كانت قريش تخرجه في الجاهلية من أموالها تشتري به طعاماً وشراباً لفقراء الحجاج في موسم الحج .

<sup>(</sup>٢) كان مَقام أمية في سنين الجلاء بصَفُّورِيَّة ـ كعمورية ـ بلدة من الأردن ( م ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصول. ثم مات عبد المطلب بردمان من أرض العراق ـ وهو خطأ مرتين لأنّ عبد المطلب تقدمت وفاته في بحثه وهنا وفيات أخوه هاشم وردمان من اليمن لا من العراق كذا في معجم البلدان وتاريخ ابن جرير، ورثاه مطرود بن كعب الخزامي بقوله:

نسب رسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آباءه وأجداده

لصغر ابنه عبد المطلب بن هاشم .

(ابن عبد مناف): واسمه المغيرة وكنيته ابو عبد شمس وكان يقال له: القمر لجماله وكانت أمه حين ولدته دفعته إلى « مناف » صَنَم بمكة تَدَيُّناً بذلك فغلب عليه عبد مناف ، وكان عبد مناف وعبد العزى وعبد الدار بنو قُصَيِّ إخوة أمهم حبى ابنة حليل بن حُبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة وهو الذي عقد الحلف بين قريش والأحابيش ، والأحابيش بنو الحارث بن عبد مناف بن كنانة . وبنو المصطلق من خزاعة ، وبنو الهون من خزيمة وكان قصيِّ يقول : وُلِدَ لي أربعة بنين فسميت ابنين بالإهِي وهما عبد مناف وعبد العزى وواحداً بِدَاري وهو عبد الدار وواحداً بي وهو عبد قصي (۱) .

(حُلَيل) بضم الحاء المهملة وفتح اللام الأولى و (حُبشية) بضم الحاء.

(ابن قُصَيّ) واسمه زيد وكنيته أبو المغيرة وإنما قيل له قُصَيّ لأنّ ربيعة بن حرام بن ضبة بن عبد بن كثير بن عذرة بن سعد بن زيد تزوج أمه فاطمة ابنة سعد بن سيل ، واسمه جبر بن جمالة بن عوف وهي أيضاً أم أخيه زهرة ونقلها إلى بلاد عذرة من مشارف الشام وحملت معها قُصَيًّا لِصِغرِهِ وتخلّف زهرة في قومه لكبره ، فولدت أمه فاطمة لربيعة بن حرام : رزاح بن ربيعة فهو أخو قصي لأمه ، وكان لربيعة ثلاثة نفر من امرأة أخرى وهم حُنّ بن ربيعة . ومحمود . وجلهمة وقيل : إن حنا كان أخا قصّي لأمه فشب زيد في حجر ربيعة فسمي قصيًّا لِبُعْدِهِ عن دار قومه . وكان قصي ينتمي إلى ربيعة ألى أنْ كَبر . وكان بينه وبين رجل من قضاعة شيء ، فعيّره القضاعي بالغربة فرجع قصيّ إلى أمه وسألها عما قال ، فقالت له : يا بني أنت أكرم منه نفساً وأباً ، أنت ابن كلاب بن مرة ، وقومك بمكة عند البيت الحرام .

فصبر حتى دخل الشهر الحرام ، وخرج مع حاج قضاعة حتى قَدِمَ مكة ، وأقام

<sup>=</sup> ثم اندبي الفيض والفياض مطلب واستخرطي بعد فيضات بجمات أمسى بردمان عنا اليوم مغترباً يما لهف نفسي عليمه بين أموات وهي قصيدة طويلة رثاه وأخواته ابناء عبد مناف ، وأوردنا ما يدل على محل وفاته (م).

 <sup>(</sup>١) في الأصول: (ابن قصي) وهو غلط كما في تاريخ ابن جرير وغيره وصوابه بحذف (ابن) وبقاء
 (قصى)(م).

مع أخيه زهرة ثم خطب إلى حُليل بن حُبشية الخزاعي ابنته حُبى فزوجه ـ وحليل يومئذ يلي الكعبة ـ فولدت أولاده عبد الدار وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصي ، وكثر ماله وعظم شرفه وهلك حليل وأوصى بولاية البيت لابنته حبى ، فقالت : إني لا أقدر على فتح الباب وإغلاقه فجعل فتح الباب وإغلاقه إلى ابنه المحترش وهو أبو غبشان فاشترى قصي منه ولاية البيت بِزِق خمر وبعُود فضربت به العرب المثل ، فقالت : أخسر صفقة من أبي غبشان .

فلما رأت ذلك خزاعة كثروا علىٰ قصى فاستنصر أخاه رزاحاً ، فحضر هو واخوته الثلاثة فيمن تبعه من قضاعة إلى نصرته ومع قصى قومه بنو النضر ، وتهيأ لحرب خزاعة وَبني بكر وخرجت إليهم خزاعة فاقتتلوا قتالًا شديداً ، فكثـرت الفَتْلَىٰ في الفريقين والجراح ، ثم تداعوا إلى الصلح على أن يحكموا بينهم عمرو بن عوف بن كعب بن ليث بن بكر بن عبد مناف بن كنانة فقضى بينهم بأن قصيًّا أولى بالبيت ومكة من خزاعة وأنَّ كل دم أصابه من خزاعة وبني بكر موضوع فيشدخه تحت قدميه وأن كل دم أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة ففي ذلك الدية مؤداة فسمى بعمرو الشداخ بما شدخ من الدماء وما وضع منها فَوَلِيَ قصى البيت وأمر مكة وقيل ؛ إن حُليل بن حُبشية أوصى قصيًّا بذلك وقال: أنت أحق بولاية البيت من خزاعة . فجمع قومه وأرسل إلى أخيه يستنصره ، فحضر في قضاعة في الموسم ، وخرجوا إلى عرفات وفرغوا من الحج ونزلوا مِنيَّ وقصي مُجْمِع على حربهم وإنما ينتظر فراغ الناس من حِجُّهم ، فلما نزلوا مِنيَّ ولم يبق إلا الصدر ، وكانت صوفة تدفع بالناس من عرفات وتجيزهم إذا تفرقوا من مني إذا كان يوم النفر أتوا لرمي الجمار ورجل من صوفة يرمي للناس لا يرمون حتى يرمي فإذا فرغوا من منى أخذت صوفة بناحيتي العقبة وحبسوا الناس ، فقالوا :أجيزي صوفة فإذا نفرت صوفة ومضت خلى سبيل الناس ، فانطلقوا بعدهم ، فلما كان ذلك العام فعلت صوفة كما كانت تفعل قد عرفت لها العرب ذلك فهو دين في أنفسهم فأتاهم قُصَيّ ومن معه من قومه ومن قضاعة فمنعهم وقال: نحن أولى بهذا منكم.

فقاتلوه وقاتلهم قتالاً شديداً ، فانهزمت صوفة وغلبهم قصي على ما كان بأيديهم وانحازت عند ذلك خِزاعة وبنو بكر وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة فلما انحازوا عنه بادأهم فقاتلهم فكثر القتل في الفريقين وأجلى خزاعة عن البيت وجمع قصي قومه إلى

مكة من الشعاب والأودية والجبال فسمي مُجَمّعاً ونزل بني بَغيض بن عامر بن لؤي وبني تيم الأدرم بن غالب بن فهر وبني محارب بن فهر وبني الحارث بن فهر إلا بني هلال بن أهيب رهط أبي عبيدة بن الجراح ، وإلا رهط عياض بن غنم بظواهر مكة ، فسموا قريش الظواهر وتسمّى سائر بطون قريش البطاح ، وكانت قريش الظواهر تغير وتغزو وتسمى قريش البطاح الضب للزومها الحرم ؛ فلما ترك قصي قريشاً بمكة وما حولها ملكوه عليهم ، فكان أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاعه به قومه ، وكان إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء ؛ فحاز شرف قريش كله ، وقسم مكة أرباعاً بين قومه فبنوا المساكن واستأذنوه في قطع الشجر ؛ فمنعهم فبنوا والشجر في منازلهم ، بين قومه ولا يتشاورون في أمر ينزل بهم إلا في داره ، ولا يعقدون لواءً للحرب إلا في داره ، ولا يعقد ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أنْ تدرع (١) إلا في داره . وكان أمره في قومه كالدين المتبع في حياته وبعد موته ، فآتخذ دار الندوة وبابها في المسجد ، وفيها كانت قريش تقضي أمورها فلما كبر ورقً وكان ولده عبد الدار أكبر ولده وكان ضعيفاً ، وكان عبد مناف قد ساد في حياة أبيه ، وكذلك أخوته فقال قصي لعبد الدار: والله لألحقنك عبه م.

فأعطاه دار الندوة والحجابة وهي حجابة الكعبة واللواء فهو كان يعقد لقريش ألويتهم والسقاية كان يسقي الحاج ، والرفادة وهي خرج تخرجه قريش ، في كل موسم من أموالها إلى قصي بن كلاب فيصنع منه طعاماً للحاج يأكله الفقراء ، وكان قصي قد قال لقومه : إنكم جيران الله وأهل بيته ، وإن الحاج ضيف الله وزوار بيته وهم أحق الضيف بالكرامة فأجعلوا لهم طعاماً وشراباً أيام الحج ففعلوا فكانوا يخرجون من أموالهم فيصنع به الطعام أيام منى فجرى الأمر على ذلك في الجاهلية والإسلام إلى الآن فهو الطعام الذي يصنعه الخلفاء كل عام بمنى .

فأما الحجابة فهي في ولده إلى الآن وهم بنو شيبة بن عثمان بن أبي طلحة بن عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار .

وأما اللواء فلم يزل في ولده إلى أن جاء الإِسلام فقال بنوعبد الدار ؛ يا رسول الله

<sup>(</sup>١) أي تلبس الدُّرع ـ وهو القميص .

اجعل اللواء فينا . فقال: الإسلام أوسع من ذلك فبطل .

وأما الرفادة والسقاية فإنَّ بني عبد مناف بن قصي عبد شمس ؛ وهاشم ، والمطلب ، ونوفل أجمعوا أنْ يأخذوها من بني عبد الدار لشرفهم عليهم وفضلهم ، فتفرقت عند ذلك قريش فكانت طائفة مع بني عبد مناف وطائفة مع بني عبد الدار لا يىرون تغيير ما فعله قصى وكان صاحب أمر بني عبـد الـدار عـامـر بن هـاشم بن عبد مناف بن عبد الدار ، فكان بنو أسد بن عبد العزى . وبنو زهرة بن كلاب ، وبنو تميم بن مرة ، وبنو الحارث بن فهر مع بني عبد مناف، وكان بنو مخزوم ، وبنو سهم ، وبنو جمح ، وبنو عدي مع بني عبد الدار ، فتحالف كل قوم حلفاً مؤكداً ، وأخرج بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيباً فوضعوها عند الكعبة وتحالفوا وجعلوا أيديهم في الطيب، فسموا المطيِّييْن وتعاقد بنو عبد الدار ومن معهم وتحالفوا فسموا الأحلاف وتعبوا(١) للقتال ثم تداعوا إل الصلح على ان يعطوا بني عبد مناف السقاية والرفادة فرضوا بذلك وتحاجز الناس عن الحرب ، واقترعوا عليها فصارت لهاشم بن عبد مناف ، ثم بعده للمطلب بن عبد مناف ، ثم لأبي طالب بن عبد المطلب ولم يكن له مال فادّان من أخيه العباس بن عبد المطلب بن عبد مناف مالاً فانفقه ، ثم عجز عن الاداء فاعطى العباس السقاية والرفادة عوضاً عن دينه فوليها ، ثم ابنه عبدالله ، ثم على بن عبدالله ثم محمد بن على ثم داود بن على بن سليمان بن على ثم وليها المنصور وصار يليها الخلفاء ، وأما دار الندوة فلم تزل لعبد الدار ثم لولده حتى باعها عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار من معاوية فجعلها دار الإمارة بمكة وهي الآن في الحرم معروفة مشهورة ، ثم هلك قصى فأقام أمره في قومه من بعده ولده ، وكان قصيّ ا لا يخالف سيرته وأمره ، ولما مات دفن بالحجون فكانوا يزورون قبره ويعظمونه ، وحفر بمكة بئراً سماها العجول وهي أول بئر حفرتها قريش بمكة .

(سيل) بفتح السين المهملة والياء المثناة التحية .

و (حَرَام) بفتح الحاء والراء المهملتين و(دِزَاح) بكسر الراء وفتح الزاي وبعد الألف حاء مهملة .

و (حُبّى) بضم الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة .

<sup>(</sup>١) أي :تعبأوا.

و (مِلْكان) بكسر الميم وسكون اللام وأما مَلَكان بن حزم بن ريان وملكان بن عباض فهما بفتح الميم واللام .

(ابن كلاب) ويكنى أبا زهرة وأم كلاب هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن مالك وله أخوان لأبيه من غير أمه، وهما : تميم ، ويقظة ، أمهما اسماء بنت جارية البارقية وقيل: يَقَظة لهند بنت سرير أم كلاب.

(يقَظَة) بالياء تحتها نقطتان وبفتح القاف والظاء المعجمة .

(ابن مُرَّة) ويكنى أبا يقظة ، وأم مرة محشية (١) ابنة شيبان بن محارب بن فِهْر وأخواه لأبيه وأمه هُصَيْص وعديّ ، وقيل : أم عديّ رقـاش بنت ركبة بن نـائلة بن كعب بن حرب بن تميم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قيس غيلان.

(هُصَيْص) بضم الهاء وفتح الصاد المهملة بعدها ياء تحتها نقطتان وصاد ثانية .

ابن كُعْب ويكنى أبا هُصَيص وأم كعب مارية ابنة كعب بن القين بن جَسْر القضاعية ، وله أخوان لأبيه وأمه ، أحدهما عامروالآخرسامة ، ولهم من أبيهم أخ كان يقال له : عوف أمه الباردة ابنة عوف بن غنم بن عبدالله بن غطفان وانتمى ولده إلى غطفان فتزوجها سعد بن ذبيان فتبناه سعد ،

وقال ابن هشام في سيرته : ان الحارث بن ظالم المري بعد هربه من النعمان ادعى ذلك بقوله :

فسما قومي بشعلبة بن سعد وقومي إن سألت بني لؤي سفهنا باتباع بني بغيض سفاهة مخلف لما تروى فلو طوعت عمرك كنت فيهم وخش رواحة القرشي رحلي

إلى أنْ قال :

ن ان قان . لىعتمارك إناني لأحيب كيعيبا

ري بعد هربه من النعمان ادعى دلك بقوله:
ولا بغيزارة السسعر البرقساب
بسمكة علموا منضر النضراب
وتبرك الأقربيين لينا انتساب
هراق السماء واتبيع السرابا
وما ألفيت انتجع السحاب

وسامة اخوتى حبى المسرابا

 <sup>(</sup>١) الذي في سيرة ابن هشام وغيره: (وحشية) ولعله الصواب لأنه المستعمل لدى العرب حتى الآن. وفي بعض الروايات (مجشية) ـ بالجيم المعجمة ـ (م).

<sup>(</sup>٢) بل صاروا سادات غطفان لان منهم هَرِم بن سنان المري ، والحارث بن عوف ، والحصين بن الحمام وغيرهم .

ولكعب أيضاً أخوان من غير أمه ، أحدهما خزيمة وهي عائذة قريش وعائذة امه وهي ابنة الحمس بن قحافة من خثعم والآخر سعد ، ويقال له : بنانة وبنانة أمه فأهل البادية منهم في بني سعد بن همام في بني شيبان بن ثعلبة ، والحاضرة ينتمون إلى قريش ، وكان كعب عظيم القدر عند العرب فلهذا أرَّخُوا لموته إلىٰ عام الفيل ، ثم أرخوا بالفيل (١) وكان يخطب الناس أيام الحج وخطبته مشهورة يخبر فيها بالنبي

(جَسْر) بفتح الجيم وسكون السين المهملة وآخره راء .

ابن لؤي ويكنى أبا كعب ، وأم لُؤي عاتكة ابنة يخلد بن النضر بن كنانة وهي أول العواتك اللاتي ولدن رسول الله على من قريش ، وله أخوانِ أحدهما تيم الأدرم ، والدرم نقصان في الذقن قيل: إنه كان ناقص اللحي ـ والأخر قيس، ولم يبق منهم أحد وآخِر مَنْ مات منهم في زمن خالد بن عبد الله القسري(٢) فبقي ميراثه لا يدرى من يستحقه.

وقيل : إن أمهم سلمي بنت عمرو بن ربيعة وهو يحيى بن حارثة الخزاعي .

= فعارضه الحصين بن الحمام المري بقوله:

ألا لستم منا ولسنا إلىكم أقمنا على عز الحجاز وأنتم ثم ندم على ذلك وأكذب نفسه بقوله:

ندمتُ على قول مضى كسنت قبلته فليت لساني كان نصفين منهما أسونا كساني بممكة قبيره لنا الربع من بيت الحرام وارثة

برثنا إليكم من لؤي بن غالب بمعتلج البطحاء بين الأخاشب

تبيينت فيه أنه قول كاذب بكيم ونصف عند مجبرى الكواكب بمعتلج البطحاء بين الأخاشب وربع البطاح عند دار ابن حاطب

وروي أن عمر بن الخطاب قال لرجال من بني مرة : « إنَّ شئتم أنَّ ترجعوا إلى نسبكم فارجئوا إليه ، ولعلهم لم يرجعوا ترجيحاً لمقامهم الذي احتلوه وهو سيادة قبائل غطفان . وأما سامة فقد سكن عمان وسماه رسول الله ﷺ الشاعر ، ولا زالت أولاده هناك (م ) .

(١) ذكر في الاكتفاء أنه كان بين موت كعب والفيل خمسمائة وعشرون سنة. وفي شواهد النبوة: بين موت كعب ومبعث نبينا محمد على خمسمائة وستون سنة وهو موافق لقول صاحب الاكتفاء كما ذكره ابو نعيم في الحلية

(٢) قال السهيلي: وبنو دارم هؤلاء هم أعراب مكة وهم من قريش الظواهر لا من قريش البطاح فإذن لم ينقرضوا
 ( م ).

(يخلد) بفتح الياء تحتها نقطتان وسكون الخاء المعجمة وبعد اللام دال مهملة.

ابن غالب ويكنى أبا تَيَم ، وأم غالب ليلى ابنة الحارث بن تيم بن سعد بن هذيل وأخوته من أبيه وأمه ، الحارث ومحارب، وأسد ، وعوف ، وجون ، وذئب ، وكانت محارب والحارث من قريش الظواهر فدخلت الحارث الأبطح .

ابن فِهر ویکنی أبا غالب وفهر هو جماع قریش فی قول هشام ، وأمه جَندلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمی ، وقیل غیر ذلك ، وكان فِهْر رئیس الناس بمكة ، وكان حسان فیم قیل : أقبل من الیمن مع حمیر وغیرهم یرید أن ینقل أحجار الكعبة إلى الیمن ، فنزل بنخلة فاجتمع قریش وكنانة وخزیمة وأسد وجذام وغیرهم ورئیسهم فهر بن مالك فآقتتلوا قتالاً شدیداً وأسر حسان ، وانهزمت حمیر وبقی حسان بمكة ثلاث سنین، وافتدی نفسه وخرج فمات بین مكة والیمن.

(ابن مالك) وكنيته أبو الحارث وأمه عاتكة بنت عَدوان وهو الحارث بن قيس عيلان ولقبه عِكرشة، وقيل : غير ذلك .

(ابن النضر): ويكنى أبا يَخلد ، كني بابنه يخلد، واسم النضر قيس ، وقيل : إن النضر بن كنانة كان اسمه قريشاً ، وقيل : لما جمعهم قصي قيل لهم ؛ قريش والتقرش التجمع وقيل لما ملك قصي الحرم وفعل أفعالاً جميلة قيل له : القرشي() وهو أول من سمي به وهو من الاجتماع أيضاً أي لاجتماع خصال الخير فيه ، وقد قيل في تسمية قريش قريشاً ؛أقوال كثيرة لا حاجة إلى ذكرها(٢) وقصي أول من أحدث وقود النار بالمزدلفة وكانت توقد على عهد رسول الله عليه ومن بعده ، وإنما قيل له : النضر

<sup>(</sup>١) وهذا القول منقول عن المبرد في المقتضب ورده السهيلي بأنّ هذا اللقب موجود قبل زمن كعب لوروده في شعره ( م ) .

<sup>(</sup>٢) ومنها أنّ النضر كان يقرش عن حاجة الناس فيسدها بماله وكان بنوه يقرشون أهل الموسم عن الحاجة فيسدونها بما يبلغهم لان التقريش التفتيش واستشهد له بقول الشاعر:

أيسها السناطق السمقرش عسنا عسد عمسرو فهل لنا انتهاء (م)

ومنها تسميتها بسمك القرش - المعروف - لانه من أعظم دواب البحر قوة يأكل ولا يؤكل وكل ما سواه يخافه - كما ذكره ابن سيده .

كذا في تاريخ ابن جرير ، وحياة الحيوان للدميري (م) .

لجماله ، وأمه برة ابنة مرّ بن أد بن طابخة أخت تميم بن مرّ ، واخوته لأبيه وأمه ؛ نصير ، ومالك ، وملكان ، وعامر ، والحارث ، وعمرو ، وسعد ، وعوف ، ومخرمة ، وجرول ، وغزوان ، وجدال ، وأخوهم لأبيهم عبد مناة ، وأمه فكيهة وهي الذفراء ابنة هني بن بلي بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وأخو عبد مناة لأمه علي بن مسعود بن مازن الغساني ، وكان قد حضن أولاد أخيه عبد مناة فنسبوا إليه ، فقيل لبني عبد مناة بنو على ، وإياهم عنى الشاعر بقوله :

### لله دربُّني عليِّ أيم منهم وناكح

وقيل : تزوج امرأة عبد مناف فولـدت له ، وحضن بني عبـد مناة فغلب على نسبهم ، ثم وثب مالك بن كنانة على علي بن مسعود فقتله فواراه أسد بن خزيمة .

ابن كنانة ، ويكنى أبا النضر ، وأم كنانة عوانة بنت سعد بن قيس عيلان ، وقيل : هند ابنة عمرو بن قيس واخوته لأبيه ، أسد وأسِدة ، ويقال : إنه أبو جذام والهون وأمهم برة بنت مرّو وهي أم النضر خلف عليها بعد أبيه .

(ابن خزيمة) ويكنى ابا أسد وأمه سلمى ابنة أسلُم بن الحاف بن قضاعة وأخوه لأمه تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف وأخيه خزيمة لأبيه وأمه هذيل ، وقيل : أمهما سلمى بنت أسد بن ربيعة وخزيمة هو الذي نصب هُبل على الكعبة فكان يقال : هبل خزيمة .

أسلم بضم اللام .

(ابن مدركة) واسمه عمرو ويكنى أبا هذيل ، وقيل ؛ أبا خزيمة ، وأمه خِندِف وهي ليلى (١) ابنة حلوان بن عمران ، وأمها ضرية ابنة ربيعة بن نِزار وبها سمي حمى ضرية .

وأخوة مدركة لأبيه وأمه عامر وهو طابخة وعمير وهو قمعة يقال: إنه أبو خزاعة.

<sup>(</sup>١) قال السهيلي ؛ وفي الخبر أنّ الياس قال لليلى هذه : مالك تخندفين ؟ وكانت أقبلت وهي تخندف أي تسرع في مشيتها فسميت خندف، ثم قال ؛ وضرب الأمثال بحزنها على الياس وذلك أنها تركت بنها وساحت في الأرض تبكيه ماتت كمداً .

وإنما نسب أبناؤها لأمهم فيقال أبناء خندف لانها لما تركتهم حزناً على زوجها أبيهم رحمهم الناس وهم أيتام صغار فيقولون : أبناء خندف.

قال هشام: خرج إلياس في نجعة له فنفرت إبله من أرنب، فخرج إليها عمرو فأدركها فسمي مدركة وأخذها عامر، فطبخها فسمي طابخة، وانقمع عمير في الخباء فسمي قمعة، وخرجت أمهم ليلى تمشي، فقال لها إلياس: أين تخندفين؟ فسميت خندف، والخندفة ضرب من المشي.

(ابن إلياس) وكان يكنى أبا عمرو وأمه الرباب ابنة جندة بن معد وأخوه لأبيه وأمه، الناس بالنون وهو عيلان وسمي عيلان لفرس له كان يدعى عيلان، وقيل لأنه ولد في أصل جبل يسمى عيلان، وقيل: غير ذلك، ولما توفي حزنت عليه خندف حزناً شديداً فلم تقم حيث مات ولم يظلها سقف حتى هلكت فضرب بها المثل، وتوفي يوم الخميس فكانت تبكى كل خميس من غدوته إلى الليل.

( ابن مضر) وأمه سودة بنت عك، وأخـوه لأبيه وأمـه إياد، ولهمـا أخوان من أبيهما، ربيعة، وأنمار أمهما جدالة ابنة وعلان من جُرهُم.

وَذَكَرَ أَن نزار بن مَعَد لما حضرته الوفاة أوصى بنيه وقسم ماله بينهم فقال: يا بني هذه القبة وهي من أدم (١) حمراء وما أشبهها من مالي لمضر فسمي مضر الحمراء، وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة، وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد، وكانت شمطاء فأخذ البلق والنَقَدَ (٢) من غنمه، وهذه البردة والمجلس لأنمار يجلس عليه فأخذ أنمار ما أصابه، فإن أشكل في ذلك عليكم شيء واختلفتم في القسمة فعليكم بالأفعى الجرهمي.

فاختلفوا فتوجهوا إلى الأفعى الجرهمي فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مضر كلاً قد رُعِيَ، فقال: إن البعير الذي قد رعى هذا الكلاً لأعور. وقال ربيعة: هو أزور(٣). وقال إياد: هو أبتر(٤) وقال أنمار: هو شرود. فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيهم رجل توضع(٥) به راحلته، فسألهم عن البعير، فقال مضر: هو أعور؟ قال: نعم. قال

<sup>(</sup>١) أي : مِنْ جِلْد .

<sup>(</sup>٢) جنس من الغنم قبيح الشكل.

<sup>(</sup>٣) أي : فيه مَيْل وانحراف .

<sup>(</sup>٤) أي : مقطوع الذيل .

<sup>(</sup>٥) أي : تسرع في سيرها .

ربيعة: هو أزور؟ قال نعم. وقال إياد: هو أبتر؟ قال نعم. وقال أنمار هو شرود؟ قال نعم. هذه صفة بعيري دلوني عليه فحلفوا له ما رأوه فلزمهم ،وقال: كيف أصدقكم وهذه صفة بعيري فساروا جميعاً حتى قدِمُوا نجران، فنزلوا على الأفعى الجرهمي، فقص عليه صاحب البعير حديثه، فقال لهم الجرهمي: كيف وصفتموه ولم تروه؟ قال مضر: رأيته يرعيٰ جانباً ويَدَع جانباً فعرفت أنه أعور. وقال ربيعة : رأيت إحدى يديه ثابتة والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنه أزور. وقال إياد: عرفت أنه أبتر باجتماع بعره ولوكان أذنب لمصع (١) به. وقال أنمار : عرفت أنه شرود لأنه يرعى المكان الملتف نبته ثم يجوزه إلى مكان أرق منه نبتاً وأخبث، فقال الجرهمي: ليسوا بأصحاب بعيرك فأطلبه. ثم سألهم مَن هم؟ فأخبروه فرحب بهم، وقال: أتحتاجون أنتم إليّ وأنتم كما أرى! ودعا لهم بطعام فأكلوا وشربوا، فقال مضر: لم أركاليوم خمراً أجود لولا أنها نبتت على قبر. وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحماً أطيب لولا أنه رُبِّي بلبن كلبة. وقال إياد: لم أر كاليوم رجلاً أسرى(٢) لولا أنه لغير أبيه الذي ينتمي إليه. وقال أنمار: لما أر كاليوم كلاماً أنفع لحاجتنا. وسمع الجرهمي الكلام فعجب فأتى أمه وسألها فأخبرته أنها كانت تحت ملك لا يولد له، فكرهت أن يذهب الملك فأمكنت رجلًا من نفسها، فحملت به، وسأل القهرمان عن التخمر، فقال: من حبلة (٣) غرستها على قبر أبيك، وسأل الراعي عن اللحم، فقال شاة أرضعتها لبن كلبة. فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر؟ فقال: لأني أصابني عطش شديد، وقال لربيعة: فيما قال فذكر كلاماً، وأتاهم الجرهمي وقال: صِفُوا لِي صفتكم فقَصُّوا عليه قصتهم، فقضيٰ بالقبة الحمراء والدنانير والابل وهي حمر لمضر، وقضى بالخباء الأسود والخيل الدهم لربيعة، وقضى بالخادم وكانت شمطاء والماشية البلق لإياد، وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. ومضر أول من حَدَانًا وكان سبب ذلك أنه سقط من بعيره فانكسرت يده، فجعل يقول: « يا يداه يا يداه » فأتته الإبل من المرعىٰ فلما صلح وركب حَدًا، وكان من أحسن الناس صوتاً، وقيل: بل انكسرت يد مولى له فصاح، فاجتمعت الابل، فوضع مضر الحداء وزاد الناس فيه، وهو

<sup>(</sup>١) أي : لحّركه .

<sup>(</sup>٢) أي : أشرف .

<sup>(</sup>٣) أي : كَرْمَة ، وهي شجرة العنب .

<sup>(</sup>٤) الحداء: الغناء للإبل.

أول من قال حينتذ: بصبصن(١) إذ حدين بالأذناب. فذهب مثلاً. وروي أن النبي ﷺ قال: « لا تسبوا مُضَر وربيعة فإنَّهُمَا مسلمان »(٢).

( ابن نِزَار ) وقيل: كان يكنى أبا إياد، وقيل: أبا ربيعة، أمه معانة ابنة جوشم بن جلهمة بن عمرو بن جُرُهم وإخوته لأبيه وأمه: قنص، وقناصة، وسالم، وجندة، وجناد، وجنادة، والقحم وعبيد الرباح والغرف، والعوف، وشك، وقضاعة، وبه كان يكنى معد وعدة درجوا.

(ابن مَعَد) وأمه مهدة (٢) ابنة اللهم ويقال: اللهم بن جلحب (٤) بن جديس، وقيل، ابن طسم وإخوته من أبيه الريث، وقيل الريث عك، وقيل عك بن الريث وعدن بن عدنان، قيل هو صاحب عدن أبين وإليه تنسب أبين، ودرج نسله ونسل عدن وأد وأبيّ بن عدنان ودرج والضحاك والغنى، فلحق ولد عدنان باليمن عند حرب بختنصر، وحمل أرميا وبرخيا معداً إلى حران فأسكناه بها، فلما سكنت الحرب رداه إلى مكة فرأى أخوته قد لحقوا باليمن.

( ابن عدنان ) ولعدنان أخوان يدعى أحدهما: نبتاً والآخر عامراً.

فنسب النبي على لا يختلف الناسبون فيه إلى معد بن عدنان على ما ذكرت، ويختلفون فيما بعد ذلك اختلافاً عظيماً لا يحصل منه على غرض فتارة يجعل بعضهم بين عدنان وبين إسماعيل عليه السلام أربعة آباء ويجعل آخر بينهما أربعين أباً، ويختلفون أيضاً في الأسماء أشد من اختلافهم في العدد، فحيث رأيت الأمر كذلك لم أعرج على ذكر شيء منه، ومنهم من يروي عن النبي على في نسبه حديثاً يصله باسماعيل ولا يصح في ذلك الحديث.

#### ذكر الفواطم والعواتك

أما الفواطم اللائي ولدن رسول الله ﷺ فخمس قرشية، وقيسيتان، ويمانيتان. أما

<sup>(</sup>١) أي : حركن أذنابهن .

<sup>(</sup>٢) عزاه الحافظ في الفتح ١/١٦٤ إلى الزبير بن بكار ، وقال : وله شاهد عند ابن حبيب (اي : في المحبّر) من مرسل سعيد بن المسيب . أهـ .

<sup>(</sup>٣) في الطبري: مهدد بنت اللهم.

<sup>(</sup>٤) الذي في القاموس: واللُّهميم بكسرهما ويضم ابن جلحب من جديس.

القرشية فأم أبيه عبد الله بن عبد المطلب فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم المخزومية، وأما القيسيتان فأم عمرو بن عايذ بن فاطمة ابنة عبد الله بن رزاح بن ربيعة بن جَحْوَش (١) بن معاوية بن بكر بن هوازن، وأمها فاطمة بنت الحارث بن بهثة بن سليم بن منصور. وأما اليمانيتان فأم قُصَيِّ بن كلاب فاطمة بنت سعد بن سيل بن أزد شنواة وأم حُيي بنتُ حُليل بن حُبشية بن كعب بن سلول، وهي أم ولد قصي فاطمة بنت نصر بن عوف بن عمرو بن ربيعة بن حارثة الخزاعية.

وأما العواتك فاثنتا عشرة اثنتان من قريش، وواحدة من بني يخلد بن النضر، وثلاث من سليم، وعدويتان، وهذلية، وقضاعية وأسدية. فأما القرشيتان: فأم أمه آمنة بنت وهب برة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار وأم برة أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى، وأم أسد ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم وأمه أميمة بنت عامر الخزاعية وأمها عاتكة بنت هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن فهم، وأم هلال هند بنت هلال بن عامر بن صعصعة وأم أهيب بن ضبة عاتكة بنت غالب بن فهر؛ وأمها عاتكة بنت عامر بن النضر بن كنانة. وأما السلميات فأم هاشم بن عبد مناف: عاتكة بنت مرة بن يخلد بن النج بن ذكوان بن بهثة بن سليم بن منصور، وأم عبد مناف عاتكة بنت هلال بن فالج والثالثة أم جده لأمه وهب وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال بن فالج والثالثة أم جده لأمه وهب وهي عاتكة بنت الأوقص بن مرة بن هلال .

(قلت) هكذا ذكر بعض العلماء عواتك سليم وجعل أم عبد مناف عاتكة بنت مرة وليس بشيء. فإن أم عبد مناف حيي بنت حليل الخزاعية، وقال غيره: أم هاشم عاتكة بنت مرة وأم مرة بن هلال عاتكة بنت جابر بن قنفذ بن مالك بن عوف بن امرىء القيس بن بهثة بن سليم، وأم هلال بن فالج عاتكة بنت عُصَية بن خفاف بن امرىء القيس.

وأما العدويتان فمن جهة أبيه عبد الله فإن أم عبد الله فاطمة بنت عمرو، وأم فاطمة تخمر بنت عبد قصي، وأمها هند بنت عبد الله بن الحارث بن واثلة بن الظرب، وأمها زينب بنت مالك بن ناصرة بن كعب الفهمية وأمها عاتكة بنت عامر بن الطرب بن عمرو بن عباد بن بكر بن الحارث وهو عدوان بن عمرو بن قيس عيلان، وأم مالك بن النضر عاتكة وهي عكرشة وهي الحصان بنت عدوان.

<sup>(</sup>١) في الأصول: جحوس بالسين المهملة ـ وهو غلط. (م).

وأما الأزدية فأم النضر بن كنانة بنت مرة بن أد أخت تميم وأمها مارية من بني ضبيعة بن ربيعة بن نزار، وأمها عاتكة بنت الأزد بن الغوث وقد ولدته هذه الأزدية مرة أخرى من قبل غالب بن فهر فإن أم غالب ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل وأمها سلمى بنت طابخة بن الياس بن مضر، وأمها عاتكة بنت الأزد هذه.

وأما الهذلية فعاتكة بنت سعد بن سَيل هي أم عبد الله بن رزام جـد عمرو بن عايذ بن عمران بن مخزوم لأمه، وعمرو جد رسول الله ﷺ أبو أمه.

وأما القضاعية فأم كعب بن لؤي مارية بنت القين بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسد بن وبرة وأمها وحشية بنت ربيعة بن حرام بن ضِنَّة العذرية وأمها عاتكة بنت رشدان بن قيس بن جهينة.

وأما الأسدية فأم كلاب بن مرة هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كلاب وأمها عاتكة بنت دودان بن أسد بن خزيمة .

( وعايذ بن عمران ) بالياء المثناة من تحتها والذال المعجمة ، و( سعد بن سَيل ) بفتح السين المهملة والياء المثناة من تحتها المفتوحة ، و (حُييّ) بضم الحاء (١) المهملة وبالياء وبالياء المثناة من تحتها وتشديد الياء الممالة ، و( حُليل ) بضم الحاء المهملة وبالياء المثناة من تحتها ، و ( جَسْر ) بفتح الجيم وتسكين السين المهملة ، و ( حارثة ) بالحاء المهملة والثاء المثلثة ، و ( وائلة بن الظرب ) بالياء المثناة من تحتها ، و ( ضَبّة بن الحارث ) بالضاد المعجمة المفتوحة والباء المشددة الموحدة ، ( وشَيْع الله ) بالشين المعجمة المفتوحة والياء المثناة من تحتها الساكنة ، و ( حَرَام ) بفتح الحاء المهملة والراء المهملة ، ( وضِنّة العذرية ) بكسر الضاد المعجمة والنون المشددة ، و ( عُصَية ) بالعين المهملة المضمومة وفتح الصاد والياء المثناة من تحتها .

#### [ انتقال النبي ﷺ إلى أبي طالب ]

( عُدْنَا إلى ذكر النبي ﷺ) توفي عبد المطلب بعد الفيل بثمان سنين، وأوصىٰ أبا طالب برسول الله ﷺ فكان أبو طالب هو الذي قام بأمر النبي ﷺ بعد جده، ثم إن أبا طالب خرج إلى الشام فلما أراد المسير لزمه رسول الله ﷺ فَرَقَّ له وأخذه معه ولرسول

<sup>(</sup>١) تقدم للمصنف ضبطها بالحاء المهملة بعدها باء موحدة ص ٢١ وهي هي .

الله ﷺ تسع سنين، فلما نزل الركب بُصْرَى من أرض الشام وبها راهب يقال له: « بحيراً » في صومعةٍ له ، وكان ذا علم في النصرانية ولم يزل بتلك الصومعة راهب يصير إليه علمهم وبها كتاب يتوارثونه، فلما رآهم بحيراً صنع لهم طعاماً كثيراً، وذلك لأنه رأى على رأس رسول الله ﷺ غمامة تظلله من بين القوم ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه، فنظر إلى الشجرة وقد هصرتْ أغصانها حتى آستظلُّ بها، فنزل إليهم مِنْ صومعته ودعاهم، فلما رأى بحيراً رسول الله ﷺ جعل يلحظه لحظاً شديداً، وينظر إلى أشياء من جسده كان يجدها من صفته، فلما فرغ القوم من الطعام، وتفرقوا سأل النبيّ عن أشياء من حاله في يقظته ونومه فوجدها بحيراً (١) موافقة لما عنده من صفته، ثم نظر إلى خاتم النبوة بين كتفيه، ثم قال بحيراً لعمه أبي طالب: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال: ما ينبغي أن يكون أبوه حياً. قال: فإنه ابن أخي مات أبوه وأمه حُبْلَىٰ به. قال: صدقت أرجع به إلى بلدك واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفتُ ليبغنه شراً فإنه كائن له شأن عظيم فخرج به عمه حتى أقدمه مكة. وقيل بينما هو يقول لعمه في إعادته إلى مكة وتخوفهم عليه من الروم إذ أقبل سبعة نفر من الروم، فقال لهم بحيراً: ما جاء بكم؟ قالوا: جئنا لأن هذا النبي حارج في هذا الشهر فلم يبق طريق إلا بعث إليها ناس، وإنا بعثنا إلى طريقك قال: أرأيتم أمراً أراده الله هل يستطيع أحدُّ من الناس رده؟ قالوا: لا. وتابعوا بحيراً وأقاموا عنده، وقال رسول الله عِيْد: ما هممت بشيء مما كان الجاهلية يعملونه غير مرتين كل ذلك يحول الله بيني وبينه، ثم ما هممت به حتى أكرمني برسالته قلت ليلة للغلام يرعى معي بأعلى مكة : لو أبصرت لي غنمي حتىٰ أدخل مكة وأسمر بها كما يسمر الشباب. فقال: افعل. حخرجت حتى إذا كنت عند أول دار بمكة سمعت عزفاً فقلت ما هذا؟ فقالوا: عُرس فلان بفلانة. فجلست أسمع فضرب الله على أذنى فنمت، فما أيقظني إلا حر الشمس، فعدت إلى صاحبي فسألنى فأخبرته، ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ودخلت مكة فأصابني مثل أول ليلة ثم ما هممت بعده بسوء.

<sup>(</sup>۱) في إنجيل برنابا - حواري المسيح - أنّ المسيح أخبره بشأن محمد على وأن شخصاً من أمته سيعرف ذلك ، في في طبق على الرواية الأولى التي أوردها المؤلف ، وأما الرواية الثانية - وهي حضور الفرسان من الروم في طلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأراها موضوعة مضاهاة لما يذكره الانجيليون من أنّ ناساً طلبوا المسيح عقب ولادته لقتله وهي عند المسيحيين مضاهاة لما عند الوثنيين من أنّ بوذا لما وضعته أمه العذراء طلبه الأعداء لقتله (م).

#### ذكر نكاح النبي ﷺ خديجة

ونكح رسول الله على خديجة بنت خويلد وهو ابن خمس وعشرين سنة ، وخديجة يومئذ ابنة أربعين سنة . وسبب ذلك أن خديجة بنت خويلد بن أسد<sup>(۱)</sup> بن عبد العزى بن قصي ، كانت امرأة تاجر ذات شرف ومال تستأجر في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه ، وكانت قريش تجاراً فلما بلغها عن رسول الله على صِدْق الحديث، وعِظم الأمانة ، وكرم الأخلاق أرسلت إليه ليخرج في مالها إلى الشام تاجراً وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره مع غلامها ميسرة فأجابها ، وخرج معه ميسرة حتى قدم الشام فنزل رسول الله على ظل شجرة قريباً من صومعة راهب، فأطلع الراهب رأسه إلى ميسرة ، فقال من هذا . فقال ميسرة : هذا رجل من قريش . فقال الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبى .

ثم باع رسول الله على واشترى وعاد، فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو على بعيره، فلما قدم مكة ربحت خديجة ربحاً كثيراً وحدثها ميسرة عن قول الراهب، وما رأى من إظلال الملكين إياه، وكانت خديجة امرأة حازمة عاقلة شريفة مع ما أراده الله من كرامتها. فأرسلت إلى رسول الله على فعرضت عليه نفسها(٢) وكانت أوسط نساء قريش نسباً وأكثرهن مالاً وشرفاً وكل قومها كان حريصاً على ذلك منها لو يقدر عليه، فلما أرسلت إلى النبي على قال لأعمامه وخرج ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب وغيرهما من عمومته حتى دخل على خويلد بن أسد، فخطبها إليه، فتزوجها فولدت له أولاده كلهم إلا إبراهيم: زينب، ورُقيَّة، وأم كُلْثُوم، وفاطمة، والقاسم وبه كان يكنى، وعبد الله، والطاهر، والطيب، وقيل: إنّ عبد الله ولد في الاسلام هو والطاهر، والطيب فهلكوا في الجاهلية.

وأما بناته فكلهن أدركن الاسلام فاسلمن وهاجرن معه. وقيل: إن الذي زوجها عمها عمرو بن أسد وأن أباها مات قبل التجارة. قال الواقديّ: وهو الصحيح لأن أباها توفي قبل الفجار، وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم، فقال: إن

<sup>(</sup>١) في النسخ : سعد\_وهو غلط (م) .

<sup>(</sup>٢) عرضت نفسها بواسطة نفيسة بنت منية أخت يعلى بن منية كما سيذكره المصنف.

معاوية اشتراه وجعله مسجداً يصلي فيه ، وكان الرسول بين خديجة وبين النبي ﷺ نفيسة بنت مُنيَّة أخت يعلى بن مُنية وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله ﷺ وأكرمها.

(منية ) بالنون الساكنة والياء المثناة من تحتها.

#### ذكر حلف الفُضُول

قال ابن إسحاق: وكان نفر من جُرهُم وقطوراء يقال لهم: الفضيل بن الحارث الجرهمي والفضيل بن وداعة القطوري، والمفضل بن فضالة الجرهمي اجتمعوا فتحالفوا أنْ لا يقروا ببطن مكة ظالماً، وقالوا: لا ينبغي إلا ذلك لما عظم الله من حقها، فقال عمرو بن عوف الجرهمي: (١)

أن الفضول تحالفوا وتعاقدوا أن لا يقر (٢) ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاهدوا وتواثقوا فالجار والمُعْتَرُّ فيهم سالم

ثم درس ذلك فلم يبق إلا ذكره في قريش، ثم أن قبائل من قريش تداعت إلى ذلك الحلف فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان لشرفه وسنه، وكانوا بني هاشم، وبني المطلب، وبني أسد بن عبد العزى، وزهرة بن كلاب، وتيم بن مرة فتحالفوا وتعاقدوا أنْ لا يجدوا بمكة مظلوماً من أهلها أو من غيرهم من سائر الناس إلا قاموا معه، وكانوا على ظلمه حتى ترد عليه مظلمته، فسمّت قريش ذلك الحلف حلف الفضول، وشهده رسول الله عليه، فقال حين أرسله الله تعالى:

« لقد شهدت مع عمومتي حلفاً في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الاسلام لأجبت ». قال: وقال محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي: كان بين الحسين بن علي بن أبي طالب وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما، والوليد يومئذ أمير على المدينة لعمه معاوية فتحامل الوليد لسلطانه، فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفني أو لآخذن سيفي ثم لأقومن في مسجد رسول الله على ثم لأدعون بحلف الفضول. فقال عبد الله بن الزبير وكان حاضراً: وأنا أحلف بالله لو دعا به لأجبتُه حتى ينصف من حقه أو نموت، وبلغ المسور بن مخرمة

<sup>(</sup>١) في الروض الأنف ١/١٥٧ قائل هذين البيتين الزبير بن عبد المطلب .

<sup>(</sup>٢) فِي الروض : ألا يقيم .

الزهري، فقال مثل ذلك، وبلغ عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي، فقال مثل ذلك، فلما بلغ الوليد ذلك انصف الحسين من نفسه حتى رضى.

#### ذكر هَدْم قريش الكعبة وبنائها

وفي سنة خمس وثلاثين من مولده على هدمت قريش الكعبة، وكان سبب هدمهم إياها أنها كانت رضيمة فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفراً من قريش وغيرهم سرقوا كنزها وفيه غزالان من ذهب، وكان في بئر في جوف الكعبة، وكان أمر غزالي الكعبة أنّ الله لما أمر ابراهيم واسماعيل ببناء الكعبة ففعلا ذلك وقد تقدم ذكره وأقام اسماعيل بمكة، وكان يلي البيت حياته، وبعده وليه ابنه نبت(١) فلما مات نبت ولم يكثر ولد إسماعيل غلبت جرهم على ولاية البيت. فكان أول من وليه منهم مُضاض، ثم ولده من بعده حتى بغت جُرهم واستحلوا حرمة البيت فظلموا من دخل مكة حتى قيل إن أسافا ونائلة زنيا في البيت فمُسِخًا حجَريْن، وكانت خزاعة قد أقامت بِتَهامة(٢) بعد تفرق أولاد عمرو بن عامر من اليمن، فأرسل الله على جرهم الرعاف أفناهم، فآجتمعت خزاعة على إجلاء مَنْ بقي منهم، ورئيس خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة فاقتتلوا، فلما أحس عامر بن الحارث الجرهمي بالهزيمة خرج بغزالي الكعبة والحجر الأسود يلتمس التوبة وهو يقول:

لا هم إنَّ جرهما عبادكا والناس طرف وهم تلادكا وهم قديماً عمروا بلادكا فلم تقبل توبته، فدفن غزالي الكعبة ببئر زمزم وطمها، وخِرج بمن بقي من جرهم إلى

قلم تقبل توبيه، قدفن عزائي الكعبه ببتر رمزم وطمها، وخرج بمن بفي من جرهم إلى أرض جُهَيْنة فجاءهم سيل فذهب بهم أجمعين، وقال عمرو بن الحارث :

كَأَنْ لَمْ يَكُن بَيْنَ الحَجُون (٣) إلى الصَّفَا أَنِيسٌ ولم يَسْمَرْ بمكَّةَ سَامِرٌ بَكَٰ لَمْ يَكُن بَيْنَ الحَجُون (٣) إلى الصَّفَا صُرُوفُ الليالي والجدودُ العواثر بَلَىٰ نَحنُ كُنَا أَهْلَهَا فَأَبَادَنَا صُرُوفُ الليالي والجدودُ العواثر

وولي البيت بعد جرهم عمرو بن ربيعة، وقيل: وليه عمرو بن الحارث الغساني

<sup>(</sup>١) الذي في السيرة ( نابت ) ويؤيده قول عمرو بن الحارث :

وكنا ولاة البيت من بعد نابت يطوف بذاك البيت والحيس ظاهس

<sup>(</sup>٢) تهامة تساير البحر ، منها مكة والحجاز ما حجز بين تهامة والعَروض .

<sup>(</sup>٣) موضع بأعلى مكة ، عنده مقابل أهلها .

ثم خزاعة بعده غير أنه كان في قبائل مضر ثلاث خلال: الإجازة بالحج من عرفة ، وكان ذلك إلى الغوث بن مر بن أد وهو صوفة ، والثانية الإفاضة من جمع إلى منى ، وكانت إلى بني زيد بن عدوان ، وآخر من ولي ذلك منهم أبو سيارة عميلة بن الأعزل بن خالد ، والثالثة النسيء للشهور الحرام فكان ذلك إلى المقلس وهو حذيفة بن فقيم بن كنانة ، ثم إلى بنيه من بعده ، ثم صار ذلك إلى أبي ثمامة وهو جنادة بن عوف بن قلع بن حذيفة ، وقام الاسلام وقد عادت الأشهر الحرم إلى أصلها ، فأبطل الله عزل وجل النسيء .

ثم وليت البيت بعد خزاعة قريش وقد ذكر نا ذلك عند ذكر قصيّ بن كلاب، ثم حفر عبد المطلب زمزم فأخرج الغزالين كما تقدم، وكان الذي وجد الغزلان عنده دويك مولى لبني مليح بن خزاعة، فقطعت قريش يده، وكان فيمن أتّهم في ذلك عامر بن الحارث بن نوفل وأبو هارب بن عزيز، وأبو لهب بن عبدالمطلب، وكان البحر قد ألقى سفينة إلى جدة لتاجر رومي، فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لسقفها فتهيأ لهم بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم فتشرف على جدار الكعبة وكان لا يدنو منها أحد إلا كشت وفتحت فاها، فكانوا يهابونها فبينما هي يوماً على جدار الكعبة اختطفها طائر فذهب بها فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله عز وجل قد رضي ما أردناه (۱) وكان ذلك ورسول الله على ابن خمس وثلاثين سنة وبعد الفجار بخمس عشرة سنة فلما أرادوا هدمها قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم، فتناول حجراً من الكعبة فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه عمران بن مخزوم، فتناول حجراً من الكعبة فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنائها إلا طَيّباً، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا زنا ولا فقال يا معشر قريش لا تُدْخلوا في بنائها إلا طَيّباً، ولا تدخلوا فيه مهر بغي ولا زنا ولا مظلمة أحد. وقيل: إنّ الوليد بن المغيرة قال هذا.

ثم إنّ الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة : أنا أبدأكم به، فأخذ المِعْوَلُ فهدم فتربص الناس به تلك الليلة، وقالوا: ننظر فإنْ أصيب لم نهدم منها شيئاً. فأصبح الوليد سالماً وغدا إلى عمله فهدم والناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس، ثم أفضوا

<sup>(</sup>١) وقد جمع هذه الحكاية الزبير بن عبد المطلب في قصيدته المشهورة التي أولها :

عجبت لما تعصوبت العقاب إلى الشعبان وهي لها اضطراب (٢) كذا في سيرة ابن هشام ، وتاريخ الطبري ، والله أعلم .

إلى حجارة خُضْر أخذ بعضها ببعض فأدخل رجل من قريش عَتَلَة (١) بين حجرين منها ليقلع به أحدهما فلما تحرك الحجر تحركت مكة بأسرها، ثم جمعوا الحجارة لبنائها، ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الركن (٢) فأراد كل قبيلة رفعه إلى موضعه حتى تحالفوا وتواعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دماً ثم تعاقدوا هم وبنو عدي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم فسموا لعقة الدم بذلك فمكثوا على ذلك أربع ليال ثم تشاوروا، فقال أبو أمية بن المغيرة وكان أسن قريش: اجعلوا بينكم حكماً أول من يدخل مِنْ باب المسجد يقضي بينكم فكان أول من دخل رسول الله على فلما رأوه قالوا: هذا الأمين قد رضينا به وأخبروه الخبر، فقال: هلموا إليّ ثوباً فأتي به، فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعاً ففعلوا فلما بلغوا به موضعه وضعه بيده ثم بَنَىٰ عليه.

<sup>(</sup>١) هي حديدة كأنها رأس فأس .

 <sup>(</sup>٢) في ابن هشام والطبري أنّ شق الباب كان لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن اليماني
 لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم كبني تيم وغيرهم والحطيم - أو حجر إسماعيل - لبني عبد
 الدار ولبني أسد بن عبد العزى ولبني عدي، وظهر الكعبة لبني جمح وبني سهم.

#### ذكر الوقت الذي أرسل فيه رسول الله ﷺ

بعث الله نبيه محمداً على العشرين سنة مضت من مُلك كسرى أبرويز بن هرمز بن أنو شروان، وكان على الحيرة إياس بن قبيصة الطائي عاملًا للفرس على العرب. قال ابن عباس من رواية، حمزة وعكرمة عنه، وأنس بن مالك، وعروة بن الزبير: ان النبي بُعث وأنزل عليه الوحي وهو ابن أربعين سنة.

وقال ابن عباس من رواية عكرمة أيضاً عنه وسعيد بن المسيب: إنه أنزل عليه يهو وهو ابن ثلاث وأربعين سنة، وكان نزول الوحي عليه يوم الأثنين بلا خلاف. واختلفوا في أي الأثانين كان ذلك، فقال أبو قلابة الجرمي: أنزل الفرقان على النبي الشهال لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان، وقال آخرون: كان ذلك لتسع عشرة مضت من رمضان وكان الله قبل أنْ يظهر له جبريل يرى ويعاين آثاراً من آثار من يريد الله إكرامه بفضله، وكان من ذلك ما ذكرت من شق الملكين بطنه واستخراجهما ما في قلبه من الغِلل والدَّنس، ومن ذلك أنه كان لا يمر بحجر ولا شجر إلا سلم عليه فكان يلتفت يمينا وشمالاً فلا يرى أحداً، وكانت الأمم تتحدث بمبعثه وتخبر علماء كل أمة قومها بذلك السماعيل، ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي قال عامر بن ربيعة : سمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول: إنا لنتظر نبياً من ولد اسماعيل، ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه وأنا أومن به وأصدقه وأشهد أنه نبي فين طالت بك حياة ورأيته فاقرأه مني السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك فإن طالت بك حياة ورأيته فاقرأه مني السلام، وسأخبرك ما نعته حتى لا يخفى عليك تفارق عينيه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه ثم تفارق عينيه حمرة، وخاتم النبوة بين كتفيه واسمه أحمد، وهذا البلد مولده ومبعثه ثم يخرجه قومه ويكرهون ما جاء به ويهاجر إلى يثرب، فيظهر بها أمره، فإياك أن تنخدع عنه فإني طُفْتُ البلاد كلها أطلب دين ابراهيم، فكل من أسأله من اليهود والنصارى

والمجوس يقول: هذا الدين وراءك وينعتونه مثل ما نعته لك، ويقولون: لم يبق نبي غيره. قال عامر: فلما أسلمت أخبرتُ رسول الله على بقول زيد واقرأته السلام فرد عليه رسول الله على وترحم عليه. وقال: قد رأيته في الجنة يسحب ذيولاً، وقال جبير بن مطعم: كنا جلوساً عند صنم بوانة (١) قبل أن يبعث رسول الله على بشهر نحرنا جزوراً فإذا صائح يصيح من جوف الصنم اسمعوا إلى العجب. ذهب استراق (١) الوحي ونُرْمَىٰ بالشهب. لنبي بمكة إسمه أحمد، مهاجره إلى يثرب. قال: فأمسكنا وعجبنا. وخرج رسول الله على والأخبار عن دلائل نبوته كثيرة، وقد صنف العلماء في ذلك كتباً كثيرة (١)، ذكروا فيها كل عجيبة ليس هذا موضع ذكرها.

#### ذكر ابتداء الوحي إلىٰ النبي ﷺ

قالت عائشة رضي الله عنها. «كان أول ما ابتدىء به رسول الله عنها من الوحي الرؤيا الصادقة كانت تجيء مثل فلق الصبح، ثم حُبب إليه الخلاء، فكان بغار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى أهله فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق ((٤) فأتاه جبريل فقال: يا محمد أنت رسول الله. قال رسول الله عني: فجثوت لركبتي، ثم رجعت ترجف بوادري (٥) فدخلت على خديجة فقلت: زملوني زملوني، ثم ذهب عني الروع.

ثم أتاني فقال: يا محمد أنت رسول الله ، قال: فلقد هممت أن أطرح نفسي من حالق فتبدى لي حين هممت بذلك فقال: يا محمد أنا جبريل وأنت رسول الله . قال: اقرأ. قلت: وما أقرأ؟ قال: فأخذني فغتني (٦) ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد ؛ ثم

 <sup>(</sup>١) هي هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر ، ويطلق على جبل في الحجاز ، وبوانة ماء بنجد لبني عجل .
 وفي الأصول : ( سوانة ) ـ وهو غلط . ( م ) .

<sup>(</sup>٢) أصله (اشراق) ولا معنى له وإنما هو استراقٌ كما في تاريخ ابن جرير (م) .

<sup>(</sup>٣) منها : دلائل النبوة للبيهقي ، دلائل النبوة لأبي نعيم ، دلائل النبوة للماورديّ ، دلائل النبوة لابن كثير ( المذكور في آخر السيرة النبوية في البداية والنهاية له ) .

دلائل النبوة لأبي داود ، ولابن قتيبة ، ولإبراهيم الحربي وغيرهم . ( انظر كشف الظنون ٧٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أي ؛ فاجأه .

<sup>(°)</sup> جمع بادرة : لحمة بين المنكب والعُنُق .

<sup>(</sup>٦)، الغت والغط سواء أي : غطتني .

قال: ﴿ آقُراً بِالسمِ رَبِّكَ آلَّذِي خَلَقَ ﴾ (١) فقرأت فأتيت خديجة ، فقلت: لقد أشفقت على نفسي وأخبرتها خبري ، فقالت: « أبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً ، فوالله إنك لتصل الرحم ، وتصدق الحديث ، وتؤدي الامانة ، وتحمل الكلّ (٢) وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق .

ثم انطلقت بي إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عمها، وكان قد تنصر، وقرأ الكتب وسمع من أهل التوارة والانجيل، فقالت: اسمع من ابن أخيك، فسألني فأخبرته خبري. فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران ليتني كنت حياً حين يخرجك قومك، قلت: أمخرجي هم؟ قال: نعم، إنه لم يَجِيءُ أحد بمثل ما جئت به إلا عُودِي، ولئن أدركني يومك لأنصرنك نصراً مؤزراً.

ثم إن أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ (٣) و ﴿ يَتَايُّهَا ٱلْمُدَّثِّ ﴾ (٤) ﴿ وَٱلْضَحَىٰ ﴾ (٥) وقالت خديجة لرسول الله ﷺ فيما تثبته فيما كرمه الله به من نبوته: يا بن عم أتستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ قال نعم. فجاءه جبريل فأعلمها، فقالت: قم فآجلس على فَخِذِي اليسرى، فقام ﷺ فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال نعم، قالت: فتحول فآقعد على فَخِذِي اليمنى فجلس عليها، فقالت: هل تراه؟ قال نعم، فتحسرت فألقت خِمَارَهَا ورسول الله المنى عِجْرِهَا، ثم قالت هل تراه؟ قال: لا. قالت: يا بن عم اثبت وأبشر فوالله إنه مَلك ما هو بشيطان.

وقال يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة عن أول ما نزل من القرآن قال: نزلت ﴿ يَتَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ﴾ أول. قال: قلت إنهم يقولون: ﴿ آقْرَأُ بِآسُم رَبِّكَ ﴾ قال: سألتُ جابر بن عبد الله قال: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله ﷺ قال: (٦) جاورت

<sup>(</sup>١) العلق: ١.

<sup>(</sup>٢) هو الثقل من كل ما يتكلف ، والكُلِّ : العيَّال .

<sup>(</sup>٣) القلم: ١.

<sup>(</sup>٤) المدثر: ١.

<sup>(</sup>٥) الضحى : ١ .

<sup>(</sup>٦) أي : أقمتُ وسكنتُ .

بحراء فلما قضيت جواري هبطت فسمعت صوتاً فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً، ونظرت عن يساري فلم أر شيئاً، ونظرت خلفي وأمامي فلم أر شيئاً، فرفعت رأسي فإذا هو عني الملك ـ جالس على عرش بين السماء والأرض، فخشيت منه، فأتيت خديجة، فقلت: دثروني دثروني وصبوا عليّ ماء ففعلوا فنزلت ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثّرُ ﴾ هذا حديث صحيح.

قال هشام بن الكلبي: أتى جبريل النبي الله أول ما أتاه ليلة السبت وليلة الأحد، ثم ظهر له برسالة الله يوم الاثنين، فعلّمه الوضوء والصلاة، وعلمه ﴿ اقرأ باسم ربك الذي خلق ﴾ وكان لرسول الله الله البه أربعون سنة. قال الزهري: فَتَر (۱) الوحي عن رسول الله الله فترة فحزن حزناً شديداً، وجعل يغدو إلى رؤوس الجبال ليتردى منها(۱)، فكلما أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فيقول: إنك رسول الله حقاً. فيسكن لذلك جأشه وترجع نفسه، فلما أمر الله نبيه الله أن ينذر قومه عذاب الله على ما هم عليه من عبادة الأصنام دون الله الذي خلقهم ورزقهم، وأن يحدث بنعمة ربه عليه وهي النبوة في قول ابن اسحاق ـ فكان يذكر ذلك سراً إلى مَنْ يطمئن إليه من أهله، فكان أول من آمن به وصَدَّقه من خلق الله تعالى خديجة بنت خويلد زوجته.

قال الواقدي: أجمع أصحابنا أن أول من استجاب لرسول الله على من أهل القبلة خديجة، ثم كان أول شيء فرض الله من شرائع الاسلام عليه بعد الإقرار بالتوحيد والبراءة من الأوثان الصلاة، وإن الصلاة لما فرضت عليه على أتاه جبريل وهو بأعلى مكة فهمز له بعقبه في ناحية الوادي، فأنفجرت فيه عين، فتوضأ جبريل وهو ينظر إليه ليريه كيف الطهور للصلاة، ثم توضأ رسول الله على مثله، ثم قام جبريل فصلى به وصلى النبي على بصلاته، ثم انصرف، وجاء رسول الله على الى خديجة، فعلمها الوضوء؛ ثم صلى بها فصلت بصلاته.

<sup>(</sup>١)أي: انقطع.

<sup>(</sup>٢)أي ليرمى نفسه منها .

# ذكر المعراج برسول الله على

اختلف الناس في وقت المعراج، فقيل: كان قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل: بسنة واحدة، واختلفوا في الموضع الذي أسري برسول الله ﷺ منه، فقيل: كان نائمماً بالمسجد في الحِجْر فأسريَ به منه، وقيل: كـان نائمـاً في بيت أم هانيء بنت أمي طالب، وقائل هذا يقول: الحرم كله مسجد، وقد روى حديث المعارج جماعة من الصحابة بأسانيد صحيحة قالوا قال رسول الله على أتانى جبريل وميكائيل، فقالا بأيهم أمرنا؟ فقالا أمرنا بسيدهم، ثم ذهبا؛ ثم جاءا من القابلة وهم ثلاثة فألقوه وهو نائم، فقلبوه لظهره وشقوا بطنه، وجاؤوا بماء زمزم فغسلوا ما كان في بطنه من غل وغيره؛ وجاؤوا بطست مملوء إيماناً وحكمة فملىء قلبه وبطنه إيماناً وحكمة. قال: وأخرجني جبريل من المسجد، وإذا أنا بدابة وهي البراق وهي فوق الحمار ودون البغل، ثم مثل البراق خطوه عند منتهي طرفه، فقال: أركب فلما وضعتُ يدي عليه تشامس واستصعب، فقال جبريل: يا براق ما ركبك نبي أكرم على الله من محمد، فانصب عرقاً وانخفض لي حتى ركبته، وسار بي جبريل نحو المسجد الأقصى، فأتيُّتُ بإنائين أحدهما لبن والآخر خمر، فقيل لى: اختر أحدهما، فأخذت اللبن فشربته، فقيل لى: أصبت الفطرة أما أنك لو شربت الخمر لغوت أمتك بعدك، ثم سرنا فقال لي: انزل فصَلِّ فنزلت فصليت، فقال: هذه طُيْبَة وإليها المهاجر، ثم سرنا فقال لي: انزل فصل فنزلت فصليت، فقال: هذا طور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم سرنا فقال: انزل فصل فنزلت فصليت، فقال: هذا بيت لحم حيث ولد عيسى. ثم سرنا حتى أتينا بيت المقدس فلما انتهينا إلى باب المسجد أنزلني جبريل وربط البراق بالحلقة التي كان يربط بها الأنبياء فلما دخلتُ المسجد إذا أنا بالأنبياء حوالي \_ وقيل: بأرواح الأنبياء الذين بعثهم الله قبلي \_ فسلموا على، فقلت: يا جبريل مَنْ هؤلاء؟ قال: اخوانك من الأنبياء زعمت قريش ان الله شريكاً وزعمت النصاري أن لله ولداً سَلْ هؤلاء النبيين هل كان لله عز وجل شريك أوولد؟ فذلك قوله تعالى : ﴿ وَآسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَن آلِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾(١) فأقروا بالوحدانية لله عز وجل، ثم جمعهم جبريل وقدّمني فصليتَ بهم ركعتين، ثم انطلق بي جبريل إلى الصخرة فصعد بي عليها فإذا معراج إلى السماء لا

<sup>(</sup>١) الزخرف : ٥٤ .

ينظر الناظرون إلى شيء أحسن منه ومنه تعرج الملائكة أصله في صخرة بيت المقدس ورأسه ملتصق بالسماء فاحتملني جبريل ووضعني على جناحه وصعد بي إلى السماء الدنيا فآستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل مرحباً به ونعم المجيء جاء. ففتح فدخلنا فإذا أنا برجل تام الخلقة عن يمينه باب يخرج منه ريح طيبة وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة فإذا نظر إلى الباب الذي عن يساره بكى فقلت: من هذا؟ وما هذان البابان؟ فقال: هذا أبوك آدم والباب الذي عن يمينه باب الجنة فإذا نظر إلى من يدخلها من ذريته ضحك والباب الذي عن يساره باب جهنم إذا نظر إلى من يدخلها من ذريته بكى وحزن، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. قيل: وقد بعث إليه قال نعم. قيل: حياه الله مرحباً به ونعم المجيء جاء. ففتح لنا فدخلنا فإذا بشابين فقلت: يا جبريل من هذان؟ فقال: هذان عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذان؟ قبل: من هذان؟ قال نعم. قيل: وقد بعث إليه السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذان؟ من هذان؟ من هذا ؟ قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال محمد . قيل : وقد بعث إليه السماء الثالثة فاستفتح قيل: من هذا ؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك ؟ قال محمد . قيل : وقد بعث إليه !

فدخلنا فإذا أنا برجل قد فضل الناس بالحسن قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد: قيل: وقد بعث إليه، قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. فدخلنا فإذا أنا برجل، فقلت من هذا؟ قال: ادريس رفعه الله مكاناً عَلِياً.

ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء فدخلنا فإذا رجل جالس وحوله قوم يقص عليهم، قلت: من هذا؟ قال: هذا هارون والذين حوله بنو اسرائيل.

ثم صعد بي إلى السماء السادسة، فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. فدخلنا فإذا أنا برجل جالس فجاوزناه فبكى الرجل فقلت: يا جبريل من هذا؟

قال : هذا موسى . قلت : فما باله يبكي . قال : يزعم بنو إسرائيل أني أكرْم على الله من بني آدم وهذا الرجــل من بني آدم قد خلفني وراءه. قــال: ثم صعد بي إلى السابعة فاستفتح فقيل من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمـد. قيل: وقد بعث إليه؟ قال نعم. قيل: مرحباً به ونعم المجيء جاء. فدخلنا فإذا رجل أشمط جالس على كرسي على باب الجنة وحوله قوم بيض الموجوه أمثال القراطيس وقوم في ألوانهم شيء فقام الذين في ألوانهم شيء فاغتسلوا في نهر وخرجوا وقد سارت وجوههم مثل وجوه أصحابهم، فقلت من هذا؟ قال: أبوك ابراهيم، وهؤلاء البيض الوجوه قوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الذين في ألوانهم شيء فقوم خلطوا عملًا صالحاً وآخر سيئاً فتابوا فتاب الله عليهم. وإذا إبراهيم مستند إلى بيت فقال: هذا البيت المعمور يدخله كلّ يوم سبعون ألفاً من الملائكة لا يعودون إليه. قال: وأخذني جبريل فأنتهينا إلى سِدْرَة المنتهى وإذا نَبَقُها مثل قِلَال هَجَر يخرج من أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فأما الباطنان ففي الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. قال: وغشيها من نور الله ما غشيها وغشيها الملائكة كأنهم جراد من ذهب من خشية الله وتحولت حتى ما يستطيع أحد أن ينعتها وقام جبريل في وسطها فقال جبريل: تقدُّم يا محمد. فتقدمت وجبريل معي إلى حجاب فأخذ بي ملك وتخلف عني جبريل فقلت: إلى أين؟ فِقال ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُوم ﴾(١) وهذا منتهى الخلائق. فلم أزل كذلك حتى وصلت إلى العرش. فاتضع كل شيء عند العرش وكلّ لساني من هيبة الرحمن، ثم أنطق الله لساني فقلت: التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، وفرض الله عليّ وعلى أمتي في كل يوم وليلة خمسين صلاة، ورجعت إلى جبريل فأخذ بيدي وأدخلني الجنة فرأيت القصور من الدر والياقوت والزبرجد ورأيت نهرأ يخرج من أصله ماء أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل يجري على رضراض من الدر والياقوت والمسك فقال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك.

ثم عرض عليّ النار فنظرت إلى أغلالها وسلاسلها وحياتها وعقاربها وما فيها من العذاب. ثم أخرجني فانحدرنا حتى أتينا موسى فقال: ماذا فرض عليك وعلى أمتك؟

<sup>(</sup>١) الصافات : ١٦٤ .

قلت: خمسين صلاة. قال: فإني قد بلوتُ بني إسرائيل قبلك وعالجتهم أشد المعالجة على أقل مِنْ هذا فلم يفعلوا فآرجع إلى ربك فآسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي وسألته فخفف عني عشراً فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: آرجع واسأله التخفيف. فرجعت فخفف عني عشراً فلم أزل بين ربي وموسى حتى جعلها خمساً فقال: ارجع فاسأله التخفيف. فقلت: إني قد استحيت من ربي وما أنا براجع، فنوديت: « إني قد فرضتُ عليك وعلى أمتك خمسين صلاة والخمس بخمسين وقد أمضيتُ فريضتي وخففتُ عن عبادي ». ثم انحدرت أنا وجبريل إلى مضجعي، وكان كل ذلك في ليلة واحدة.

فلما رجع إلى مكة علم أنَّ الناس لا يصدقونه، فقعد في المسجد مغموماً، فمر به أبو جهل فقال له كالمستهزىء: هل استفدت الليلة شيئاً؟ قال: نعم. أُسْرِيَ بي الليلة إلى بيت المقدس. قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا! فقال: نعم. فخاف أن يخبر بذلك عنه فيجحده النبي، فقال: أتخبر قومك بذلك؟ فقال: نعم. فقال أبو جهل: يا معشر بني كعب بن لؤي هَلُمُّوا فأقبلوا فحدثهم النبي ﷺ فمِنْ بين مصدِّق ومكذب ومصفق وواضع يده على رأسه، وارتد الناس ممن كان آمن به وصدقه، وسعى رجال من المشركين إلى أبي بكر فقالوا: إن صاحبك يزعم كذا وكذا، فقال: « إنْ كان قال ذلك فقد صدق إنى لأصدقه بما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة». فسُميّ أبوبكر الصديق من يومئذ. قالوا: فانعت لنا المسجد الأقصى. قال: فذهبتُ أنعت حتى التبس على، قال: فجيء بالمسجد وإنى أنظر إليه فجعلتُ أنعته. قالوا: فأخبرنا عن عِيْرِنَا قال: قد مررتُ علىٰ عير بني فلان بالروحاء، وقد أضلوا بعيراً لهم وهم في طلبه، فأخذتُ قدحاً فيه ماء فشربته فسلوهم عن ذلك، ومررتُ بعِيْر بني فلان وفلان وفلان، فرأيتُ راكباً وقعوداً بذي مر فنفر بكرهما مني فسقط فلان فانكسرت يله فسلوهما، قال: ومررتُ بعيركم بالتنعيم يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان تطلع عليكم من طلوع الشمس. فخرجوا إلى الثُّنيَّة فجلسوا ينظرون طلوع الشمس ليُكَذِّبُوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد طلعت؛ فقال آخر: والله هذه العير قد طلعت يقدمها بعير أورق كما قال فلم يفلحوا، وقالوا: إنَّ هذا سحر مبين.

# ذكر الاختلاف في أول من أسلم

اختلف العلماء في أول من أسلم مع الاتفاق على أنّ خديجة أول خلق الله إسلاماً، فقال: قوم أول ذَكر آمن عَلِيّ، روي عن علي عليه السلام أنه قال: أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق الأكبر لا يقولها بعدي إلا كاذب مفترٍ صليتُ مع رسول الله عليه الناس بسبع سنين.

وقال ابن عباس: أول من صلَّىٰ علي. وقال جابر بن عبدالله: بعث النبي ﷺ يوم الاثنين وصلى عليّ يوم الثلاثاء. وقال زيد بن أرقم: أول من أسلم مع النبي ﷺ على.

وقال عفيف الكندي: كنت امرأ تاجراً فقدمت مكة أيام الحج، فأتيت العباس فبينما نحن عنده إذ خرج رجل فقام تجاه الكعبة يصلي ثم خرجت امرأة تصلي معه، ثم خرج غلام فقام يصلى معه فقلت: يا عباس ما هذا الدين؟ فقال: هذا محمد بن عبد الله ابن أخى زعم أنَّالله أرسله، وأنَّ كنوز كسرى وقيصر ستفتح عليه وهذه امرأته خديجة آمنت به، وهذا الغلام على بن أبي طالب آمن به وأيم الله ما أعلم على ظهر الأرض أحداً على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. قال عفيف: ليتني كنت رابعاً. وقال محمد بن المنذر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم المدني والكلبي: أول من أسلم عليّ قال الكلبي كان عمره تسع سنين وقيل: إحدى عشرة سنة . وقال ابن إسحاق : أول من أسلم عملي وعمره إحدى عشرة سنة ، وكان من نعمة الله عليه أنَّ قريشاً أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال يوماً رسول الله على الله العباس: يا عم إن أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا نخفف عن عيال أبي طالب فانطلقا إليه وأعلماه ما أرادا فقال أبو طالب: اتركا لي عقيلًا(١) واصنعا ما شئتماً، فَأَخَذَ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ عَلَياً ، وأَخَذَ العباسُ جَعَفُراً فَلَمْ يَزَلُ عَلَى عَنْدَ النَّبِي ﷺ حتى أرسلُه الله فاتبعه وكان النبي ﷺ إذا أراد الصلاة فانطلق هو وعلى إلى بعض الشعاب بمكـةً فيصليان ويعودان فعثر عليهما أبو طالب، فقال: يا بن أخي ما هذا الدين؟ قال: دين الله وملائكته ورسله ودين أبينا إبراهيم بعثني الله تعالى به إلى العباد وأنت أحق مَنْ دَعَوْتُهُ إلى الهدى وأحق مَنْ أجابني . قال : لا أستطيع أن أفارق ديني ودين آبائي ، ولكن والله لا

<sup>(</sup>١) في ابن هشام : ويقال عقيلًا وطالبًا ..

تخلص قريش إليك بشيء تكرهه ما حييت، فلم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم واستغنى عنه، قال: وقال أبو طالب لعلي: ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال: يا ابت آمنت بالله وبرسوله وصليت معه. فقال: أما أنه لا يدعونا إلا إلى الخير فآلزمه.

وقيل: أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه، قال الشعبي: سألت ابن عباس عن أول من أسلم فقال أما سمعت قول حسان بن ثابت:

فأذكر أخاك أبا بكر بما فعلا بعد النبي وأوفاها بما حملا وأول الناس قدماً صدق الرسلا إذا تذكرت شجواً من أخي ثقة خير البرية أتقاها وأعدلها والثاني التالي المحمود مشهده

وقال عمرو بن عَبَسَة : أتيت رسول الله ﷺ بعكاظ فقلت: يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر؟ قال: تبعني عليه حرٌ وعبدٌ أبو بكر وبلال. فأسلمت عند ذلك فلقد رأيتني رابع الاسلام، وكان أبو ذر يقول: لقد رأيتني رابع الاسلام لم يسلم قبلي ألا النبي وأبو بكر وبلال، وقال ابراهيم النخعى: أبو بكر أول من أسلم.

وقيل: أول من أسلم زيد بن حارثة، قال الزهري وسليمان بن يسار، وعمران بن أبي أنس، وعروة بن الزبير أول من أسلم زيد بن حارثة وكان هو وعلي يلزمان النبي وكان على يخرج إلى الكعبة أول النهار ويصلي صلاة الضحى وكانت قريش لا تنكرها، وكان إذا صلى غيرها قعد علي وزيد بن حارثة يرصدانه، وقال ابن إسحاق: أول ذكر أسلم بعد النبي علي وزيد بن حارثة ثم أسلم أبو بكر وأظهر إسلامه وكان مانعا لقومه محبباً فيهم، وكان أعلمهم بأنساب قريش وما كان فيها، وكان تاجراً يجتمع إليه قومه فجعل يدعو مَنْ يثق به من قومه، فأسلم على يديه عثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، فجاء بهم إلى النبي على حين استجابوا له فأسلموا وصلوا وكان هؤلاء النفر هم الذين سبقوا إلى الاسلام، ثم تتابع الناس في الاسلام حتى فشا ذكر الاسلام بمكة وتحدث به الناس.

قال الواقدي: وأسلم أبو ذر قالوا رابعاً أو خامساً، وأسلم عمرو بن عَبَسَة السلمي رابعاً أو خامساً، وقيل: إن الزبير أسلم رابعاً أو خامساً، وأسلم خالد بن سعيد بن

العاص خامساً؛ وقال ابن إسحاق: أسلم هو وزوجته هُمينة (١) بنت خلف بن أسعد بن عامر بن بياضة من خزاعة بعد جماعة كثيرة.

### ذكر أمر الله تعالى نبيه على بإظهار دعوته

ثم إنّ الله تعالى أمر النبي على بعد مبعثه بثلاث سنين أنْ يَصْدَعَ بما يؤمر، وكان قبل ذلك في السنين الثلاث مستتراً بدعوته لا يظهرها إلا لمن يثق به، فكان أصحابه إذا أرادوا الصلاة ذهبوا إلى الشعاب فاستَخْفُوا، فبينما سعد بن أبي وقاص وعمار، وابن مسعود وخباب، وسعيد بن زيد يصلون في شِعْب، آطلع عليهم نفر من المشركين منهم أبو سفيان بن حرب، والأخنس بن شريق وغيرهما فسبوهم وعابوهم حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلاً من المشركين بلحى جمل (٢) فشجه فكان أول دم أريق في الاسلام في قول.

قال ابن عباس لما نزلت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴾ (٣) خرج رسول الله ﷺ، فصعد على الصفا، فهتف: «يا صباحاه » فاجتمعوا إليه، فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني غلان، يا بني عبد مناف فاجتمعوا إليه، فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أنّ خيلاً تخرج بسفح الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك كذباً. قال: فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تباً لك أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قال فنزلت ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ ﴾ (٤) السورة.

وقال جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم لما أنزل الله على رسوله ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ عَلَى رسوله ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ اللهُ وَاللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى الله عماته يعدنه ، فقال: ما اشتكيت شيئاً ولكن الله أمرني أنْ أنذر عشيرتي الأقربين، فقلن له: فادعهم ولا تدعُ أبا لهب فيهم فإنه غير مجيبك، فدعاهم على فحضروا معهم نفر من بني المطلب بن عبد مناف، فكانوا خمسة وأربعين رجلاً، فبادره أبو لهب، وقال: هؤلاء هم عمومتك

<sup>(</sup>١) جرى المصنف على أن اسم زوجة خالد بن سعيد همينة \_وذكرها بصيغة الجزم ، قال ابن هشام ، وامرأته أمينة بنت خلف ويقال: همينة بنت خلف.

<sup>(</sup>٢) اللَّحْيُ: العظمان اللذانفيهماالأسنان من كل ذي حَيّ . جمعه : لُحِيُّ ، ولحاء .

<sup>(</sup>٣) الشعراء : ٢١٤ .

<sup>(</sup>٤) المسد: ١.

وبنو عمك فتكلم ودع الصباة، وآعلم أنه ليس لقومك بالعرب قاطبة طاقة وإن أحق من أخذك فحبسك بنو أبيك وإنْ أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر عليهم مِنْ أن يثب بك بطون قريش وتمدهم العرب فما رأيت أحداً جاء على بني أبيه بشرٍ مما جئتهم به، فسكت رسول الله على ولم يتكلم في ذلك المجلس، ثم دعاهم ثانية، وقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم قال: إنّ الرائد لا يكذب أهله والله الذي لا إله إلا هو إني رسول الله إليكم خاصة وإلى الناس عامة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون وإنها الجنة أبداً والنار أبداً.

فقال أبو طالب: ما أحب إلينا معاونتك وأقبلنا لنصيحتك وأشد تصديقنا لحديثك وهؤلاء بنو أبيك مجتمعون وإنما أنا أحدهم غير أني أسرعهم إلى ما تحب فأمض لما أمرت به ، فوالله لا أزال أحوطك وأمنعك غير أنّ نفسي لا تطاوعني على فراق دين عبد المطلب، فقال أبو لهب: هذه والله السوأة خذوا على يديه، قبل أن يأخذ غيركم، فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا.

وقال علي بن أبي طالب: لما نزلت ﴿ وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْن ﴾ دعاني النبي فقال: يا علي إنّ الله أمرني أنْ أنذر عشيرتي الأقربين، فضقتُ ذرعاً وعلمتُ أني متى أبادرهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره فَصَمَتُ عليه حتى جاءني جبريل، فقال: يا محمد إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فآصنع لنا صاعاً من طعام واجعل عليه رجل شاة واملاً لناعساً من لبن وآجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به فعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم وهم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه فيهم أعمامه أبو طالب، وحمزة، والعباس، وأبولهب، فلما اجتمعوا إليه دعاني بالطعام الذي صنعته لهم فلما وضعته تناول رسول الله على حزة من اللحم (١) فنتفها بأسنانه ثم ألقاها في نواحي الصحفة ثم قال: خذوا باسم الله فأكل القوم حتى مالهم بشيء من حاجة، وما أرى إلا مواضع أيديهم، وأيم الله الذي نفس عليّ بيده إنْ كان الرجل الواحد منهم ليأكل ما قدمتُ لجميعهم، ثم قال: اسق القوم فجئتُهم بذلك العس (٢) فشربوا منه حتى ليأكل ما قدمتُ لجميعهم، ثم قال: اسق القوم فجئتُهم بذلك العس (٢) فشربوا منه حتى

<sup>(</sup>١) هي قطعة من اللحم تقطع طولًا .

<sup>(</sup>٢) هو: القدح الكبير.

رووا جميعاً، وأيم الله إن كان الرجل الواحد ليشرب مثله، فلما أراد رسول الله هيأ أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام، فقال: لعلما سحركم به صاحبكم. فتفرق القوم ولم يكلمهم هي فلما كان الغد قال: يا علي إن هذا الرجل سبقني إلى ما سمعت من القول فتفرقوا قبل أن أكلمهم فعد لنا من الطعام بمثل ما صنعت ثم أجمعهم إلي . ففعل مثل ما فعل بالأمس فأكلوا وسقيتهم ذلك العس فشربوا حتى رووا جميعاً وشبعوا ثم تكلم رسول الله في فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يوازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت \_ وإني لأحدثهم سناً وأرمصهم عيناً وأعظمهم بطناً وأحمشهم ساقاً \_ أنا بني الله أكون وزيرك عليه فأخذ برقبتي ، ثم قال: إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا. قال : فقام القوم يضحكون فيقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لأبنك وتطيع .

وأمر رسول الله على أن يصدع بما جاءه من عند الله وأن يبادىء الناس بأمره ويدعوهم إلى الله، فكان يدعو في أول ما نزلت عليه النبوة ثلاث سنين مستخفياً إلى أن أمر بالظهور للدعاء، ثم صدع بأمر الله، وبادأ قومه بالإسلام فلم يبعدوا منه ولم يردوا عليه إلا بعض الردحتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أجمعوا على خلافه إلا من عصمه الله منهم بالاسلام وهم قليل مستخفون، وحدب(۱) عليه عمه أبو طالب، ومنعه وقام دونه، ومضى رسول الله على أمر الله مظهراً لأمره لا يرده شيء فلما رأت قريش أنه على لا يعتبهم(۱) من شيء يكرهونه، وأن أبا طالب قد قام دونه ولم يسلمه لهم، مشى رجال من أشرافهم إلى أبي طالب، عتبة، وشيبة ابنا ربيعة. وأبو البختري بن هشام، والأسود بن المطلب، والوليد بن المغيرة، وأبو جهل بن هشام، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج ومن مشى منهم، فقالوا: يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سبّ آلهتنا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولاً جميلاً وردهم رداً رفيقاً على مثل ما نحن عليه من خلافه. فقال لهم أبو طالب قولاً جميلاً وردهم رداً رفيقاً

<sup>(</sup>١) أصل الحدب : انحناء الظهر ، ثم استعير فيمن عطف على غيره ورَقّ له.

<sup>(</sup>٢) أي لا يرضيهم ، ؛ يقال استعتبني فأعتبته أي أرضيته وأزلت العتاب عنه (م) .

فانصرفوا عنه، ومضى رسول الله ﷺ لما هو عليه.

ثم شرى (١) الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الرجال فتضاغنوا وأكثرت قريش ذكر رسول الله عليه وقد تآمروا فيه، فمشوا إلى أبي طالب مرة أخرى، فقالوا: يا أبا طالب إن لك سناً وشرفاً وإنا قد استنهيناك أن تنهي ابن أخيك فلم تفعل وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آلهتنا وآبائنا وتسفيه أحلامنا حتى تكفه عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين أو كما قالوا.

ثم انصرفوا عنه ، فعظم على أبي طالب فِرَاق قومه وعداوتهم له ولم تطلب نفسه بإسلام رسول الله على وخذلانه ، وبعث إلى رسول الله فأعلمه ما قالت قريش ، وقال له : أبّق على نفسك وعليّ ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ، فظن رسول الله على أنه قد بدا لعمه بدو<sup>(۲)</sup> وأنه خذله وقد ضعف عن نصرته ، فقال رسول الله على : « يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » .

ثم بكى رسول الله على وقام. فلما ولى ناداه أبو طالب فأقبل عليه، وقال: اذهب يابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبداً، فلما علمت قريش أن أبا طالب لا يخذل رسول الله على وأنه يجمع لعداوتهم مشوا بعمارة بن الوليد، فقالوا: يا أبا طالب هذا عمارة بن الوليد فتى قريش وأشعرهم وأجملهم، فخذه فلك عقله ونصرته، فاتخذه ولداً وأسلم لنا ابن أخيك هذا الذي سفه أحلامنا وخالف دينك ودين آبائك وفرق جماعة قومك نقلته، فإنما رجل برجل. فقال: والله لبئس ما تسومونني أتعطونني ابنكم أغذوه لكم وأعطيكم ابني تقتلونه؟ هذا والله لا يكون أبداً.

فقال المُطَعِّم بن عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف: والله لقد أنصفك قومك وما أراك تريد أنْ تقبل منهم، فقال أبو طالب: والله ما أنصفوني ولكنك قد أجمعت خذلاني ومظاهرة القوم عليّ فاصنع ما بدا لك. فاشتد الأمر عند ذلك وتنابذ القوم واشتدت قريش على من في القبائل من الصحابة الذين أسلموا، فوثبت كل قبيلة على من فيها من

<sup>. (</sup>١) أي : استشرى وزاد وكثر .

<sup>(</sup>٢) أي : ظهر له رأي .

المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع الله رسوله بعمه أبي طالب، وقام أبو طالب في بني هاشم، فدعاهم إلى منع رسول الله على أجابوا إلى ذلك، واجتمعوا إليه إلا ما كان من أبي لهب، فلما رأى أبو طالب من قومه ما سره أقبل يمدحهم ويذكر فضل رسول الله على فيهم، وقد مشت قريش إلى أبي طالب عند موته، وقالوا له: أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من ابن أخيك، فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه وإلهه، فبعث إليه أبو طالب فلما دخل عليه قال له: هؤلاء سروات (١) قومك يسألونك أنْ تكف عن شتم آلهتهم ويَدعُوك وإلهك.

قال له رسول الله ﷺ: «أي عم أولا أدعوهم إلى ما هو خير لهم منها؟ كلمة يقولونها تدين لهم بها العرب ويملكون رقاب العجم، فقال أبوجهل: ما هي وأبيك؟ لنعطينكها وعشر أمثالها. قال: تقولون لا إله إلا الله فنفروا وتفرقوا، وقالوا: سل غيرها، فقال: لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما سألتكم غيرها، قال: فغضبوا وقاموا من عنده غضابي، وقالوا: والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا، فنزل قوله تعالى : ﴿ وَٱنْطَلَقَ المَلَّا مِنْهُم أَن آمْشُوا وَآصبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُم ﴾ إلى قوله ﴿ إلا آخْتِلاق ﴾(٢) وأقبل على عمه؛ فقال: قل كلمة أشهد لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيبكم بها العرب، وتقول جزع من الموت لأعطيتكها، ولكن على ملة الأشياخ، فنزلت تعيبكم بها العرب، وتقول جزع من الموت لأعطيتكها، ولكن على ملة الأشياخ، فنزلت في إنَّك لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ الله يَهْدِي مَنْ يَشَاء ﴾.

# ذكر تعذيب المستضعفين من المسلمين

وهم الذين سبقوا إلى الاسلام ولا عشائر لهم تمنعهم ولا قوة لهم يمنعون بها، فأما من كانت له عشيرة تمنعه، فلم يصل الكفار إليه، فلما رأوا امتناع من له عشيرة وثبت كل قبيلة على من فيها من مستضعفي المسلمين، فجعلوا يحبسونهم ويعذبونهم بالضرب والجوع والعطش ورمضاء مكة والنار ليفتنوهم عن دينهم، فمنهم من يفتتن من شدة البلاء وقلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من تصلب في دينه ويعصمه الله منهم.

فمنهم بلال بن رباح الحبشي مولى ابي بكر، وكان أبوه من سبى الحبشة، وأمه

<sup>(</sup>١) جمع سراة ، وسراة جمع سرى وهو الرئيس .

<sup>(</sup>٢) ص : ٦ .

레일하는 그렇다 생활하다고 있는 다시한 경기하다. 전기하는 이 아이 가장 가장 보냈다는 그리다 하는 사람이 가지는 사람이라는 사람들이 하는 이 사는 사용이 나**왔다. (25명) 사용하는 1** 

حمامة سبية أيضاً وهو من مولدي السراة وكنيته أبو عبد الله فصار بلال لأمية بن خلف الجمحي، فكان إذا حَمِيتُ الشمس وقت الظهيرة يلقيه في الرمضاء على وجهه وظهره، ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتلقى على صدره، ويقول: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى.

فكان ورقة بن نوفل يمر به وهو يعذب وهو يقول: «أحدُ أحدٌ ». فيقول: أحد أحد والله يا بلال ، ثم يقول لأمية : أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لأتخذنه حناناً(١) ، فرآه أبو بكر يعذب، فقال لأمية بن خلف الجمحي : ألا تتقي الله في هذا المسكين ؟ فقال : أنت أفسدته فابعدته ، فقال : عندي غلام على دينك أسود أجلد من هذا أعطيكه به ، قال: قبلت . فأعطاه أبو بكر غلامه ، وأخذ بلالاً فأعتقه ، فهاجر وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على .

ومنهم عمار بن ياسر أبو اليقظان العنسي وهو بطن من مراد وعنس ـ هذا بالنون ـ أسلم هو وأبوه وأمه وأسلم قديماً ورسول الله على في دار الأرقم بن أبي الأرقم بعد بضعة وثلاثين رجلًا، أسلم هو وصهيب في يوم واحد، وكان ياسر حليفاً لبني مخزوم، فكانوا يخرجون عماراً وأباه وأمه إلى الأبطح إذا حميت الرمضاء يعذبونهم بحر الرمضاء فمر بهم النبي على فقال: « صبراً آل ياسر فإن موعدكم الجنة »(٢)، فمات ياسر في العذاب واغلظت امرأته سمية القول لأبي جهل؛ فطعنها في قُبُلِهَا بحربة في يديه فماتت وهي أول شهيد في الاسلام، وشددوا العذاب على عمار بالحر تارة وبوضع الصخر أحمر على صدره أخرى وبالتغريق أخرى، فقالوا: لا نتركك حتى تسب محمداً وتقول في اللات والعزى خيراً، ففعل فتركوه فأتى النبي على يبكي فقال: ما وراءك؟ قال شر يا رسول الله كان الأمر كذا وكذا. قال: فكيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئناً بالايمان.

<sup>(</sup>١) الحنان: الرزق والبركة والرحمة والعطف.

قال صاحب النهاية : أراد لأجعلن قبره موضع حنان أي مظنة من رحمة الله تعالى فأتمسح به تبركاً فيرجع ﴿ ذلك عاراً عليكم وسبة عند الناس . ( م ) .

ويلاحظ أنَّ هذه الرواية هي على القول المرجوح في أنَّ ورقة بن نوفل قد عاش حتى عُذَّب المسلمون في مكة

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في مستدركه ٣٨٣/٣ ، وأبو نعيم في الحلية ١٤٠/١ وغيرهما .

فقال: يا عمار إن عادوا فعد فأنزل الله تعالى: ﴿ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بِالإِيْمَانَ ﴾ (١٠) فشهد المشاهد كلها مع رسول الله ﷺ وقتل بصفين مع علي وقد جاوز التسعين قبل بثلاث وقيل بأربع سنين.

ومنهم خباب بن الأرت كان أبوه سوادياً من كَسْكَر (٢) فسباه قوم من ربيعة ، وحملوه إلى مكة ، فباعوه من سباع بن عبد العزى الخزاعي حليف بني زهرة . وسباع هو الذي بارزه حمزة يوم أحد ـ وخباب تميمي ـ وكان اسلامه قديماً قيل سادس ستة قبل دخول رسول الله على دار الأرقم ، فأخذه الكفار وعذبوه عذاباً شديداً ، فكانوا يعرونه ويلصقون ظهره بالرمضاء ، ثم بالرضف وهي الحجارة المحماة بالنار ولووا رأسه فلم يجبهم إلى شيء مما أرادوا منه ، وهاجر ، وشهد المشاهد كلها مع رسول الله على الكوفة ومات سنة ست وثلاثين .

ومنهم صهيب بن سنان الرومي ولم يكن رومياً وإنما نسب إليهم لأنهم سبوه وباعوه، وقيل: لأنه كان أحمر اللون وهو من النمر بن قاسط كناه رسول الله هي أبا يحيى قبل أن يولد له، وكان ممن يعذب في الله فعذب عذاباً شديداً، ولما أراد الهجرة منعته قريش فافتدى نفسه منهم بماله أجمع، وجعله عمر بن الخطاب عند موته يصلي بالناس إلى أن يستخلف بعض أهل الشورى، وتوفي بالمدينة في شوال من سنة ثمان وثلاثين وعمره سبعون سنة.

وأما عامر بن فهيرة فهو مولى الطفيل بن عبد الله الأزدي وكان الطفيل أخا عائشة لامها أم رومان أسلم قديماً قبل دخول رسول الله على دار الأرقم، وكان من المستضعفين يعذب في الله فلم يرجع عن دينه، واشتراه أبو بكر وأعتقه فكان يرعى غنماً له وكان يروح بغنم أبي بكر إلى النبي على وإلى أبي بكر لما كانا في الغار، وهاجر معهما إلى المدينة يخدمهما وشهد بدراً وأحداً، واستشهد يوم بئر معونة وله أربعون سنة، ولما طعن قال: فزتُ ورب الكعبة، ولم توجد جثته لتدفن مع القتلى. فقيل: إنّ الملائكة دفنته.

ومنهم أبو فكيهة واسمه أفلح ، وقيل يسار ، وكان عبداً لصفوان بن أمية بن خلف

<sup>(</sup>١) النحل: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) كورة واسعة قصبتها واسط التي بين الكوفة والبصرة ـ بالعراق .

الجمحي أسلم مع بلال، فأخذه أمية بن خلف، وربط في رجله حبلاً وأمر به فجر، ثم ألقاه في الرمضاء، ومرّ به جُعَل ٣٠)، فقال له أمية: أليس هذا ربك؟ فقال: الله ربي وربك ورب هذا. فخنقه خنقاً شديداً ومعه أخوه أبيّ بن خلف يقول: زده عذاباً حتى يأتي محمد فيخلصه بسحره، ولم يزل على تلك الحال حتى ظنوا أنه قد مات، ثم أفاق فمرّ به أبو بكر، فاشتراه وأعتقه، وقيل: إن بني عبد الدار كانوا يعذبونه وإنما كان مولى لهم وكانوا يعضون الصخرة على صدره حتى دلع لسانه فلم يرجع عن دينه، وهاجر ومات قبل بدر.

ومنهم لبينة جارية بني مؤمل بن حبيب بن عدي بن كعب، أسلمت قبل إسلام عمر بن الخطاب، وكان عمر يعذبها حتى تفتن، ثم يدعها ويقول: إني لم أدعك إلا سآمة، فتقول: كذلك يفعل الله بك إن لم تسلم، فاشتراها أبو بكر فأعتقها.

ومنهم زِنَّيْرَةُ، وكانت لبني عدي وكان عمر يعذبها، وقيل: كانت لبني مخزوم، وكان أبو جهل يعذبها حتى عميت، فقال لها: إن اللات والعزى فعلا بك، فقالت: وما يدري اللات والعزى من يعبدهما؟ ولكن هذا أمر من السماء وربي قادر على رد بصري، فأصبحت من الغد وقد رد الله بصرها، فقالت قريش: هذا من سحر محمد فاشتراها أبو بكر فاعتقها.

( زنيرة ) بكسر الزاي وتشديد النون وتسكين الياء المثناة من تحتها وفتح الراء.

ومنهم النهدية مولاة لبني نهد فصارت لامرأة من بني عبد الدار فأسلمت، وكانت تعذبها وتقول والله لا أقلعت عنك أو يبتاعك بعض أصحاب محمد، فابتاعها ابو بكر فاعتقها.

ومنهم أم عبيس بالباء الموحدة، وقيل: عنيس بالنون وهي أمة لبني زهرة، فكان الأسود بن عبد يغوث يعذبها، فابتاعها أبو بكر فأعتقها، وكان أبو جهل يأتي الرجل الشريف ويقول له: أتترك دينك ودين أبيك وهو خير منك؟ ويقبح رأيه وفعله ويسفه حلمه ويضع شرفه، وإن كان تاجراً يقول: ستكسد تجارتك ويهلك مالك، وإن كان ضعيفاً أغرى به حتى يعذب.

<sup>(</sup>١) حيوان حقير يشبه الخنفساء.

# ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذي للنبي ﷺ

وهم جماعة من قريش: فمنهم عمه أبو لهب عبد العزى بن عبد المطلب كان شديداً عليه وعلى المسلمين عظيم التكذيب له دائم الأذى، فكان يطرح العَذَرة والنتن على باب النبي على وكان جاره، فكان رسول الله على يقول: أي جوار هذا يا بني عبد المطلب فرآه يوماً حمزة فأخذ العذرة وطرحها على رأس أبي لهب، فجعل ينفضه عن رأسه، ويقول: صاحبي أحمق، وأقصر عما كان يفعله لكنه يضع من يفعل ذلك. ومات أبو لهب بمكة عند وصول الخبر بانهزام المشركين ببدر بمرض يعرف بالعدسة.

ومنهم الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة وهو ابن خال النبي ، وكان من المستهزئين، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه: هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، وكان يقول للنبي على: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ وما أشبه ذلك، فخرج من أهله فأصابه السموم فآسود وجهه، فلما عاد إليهم لم يعرفوه وأغلقوا الباب دونه، فرجع متحيراً حتى مات عطشاً، وقيل: إن جبريل أوما إلى السماء فأصابته الأكلة فآمتلاً قيحاً فمات.

ومنهم الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم السهمي، كان أحد المستهزئين الذين يؤذون رسول الله على وهو ابن العيطلة (١) وهي أمه، وكان يأخذ حجراً يعبده فإذا رأى أحسن منه ترك الأول وعَبَدَ الثاني، وكان يقول قد غر محمد أصحابه ووعدهم أنْ يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا إلا الدهر وفيه نزلت ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَن آتَخَذَ إِلَا لَهُ هَوَاه ﴾ وأكل حوتاً مملوحاً فلم يزل يشرب الماء حتى مات، وقيل: أخذته الذبحة، وقيل: امتلأ رأسه قيحاً فمات.

ومنهم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، وكان الوليد يكنى أبا عبد شمس وهو العدل لأنه كان عِدل قريش كلها لأن قريشاً كانت تكسو البيت جميعها وكان الوليد يكسوها وحده؛ وهو الذي جمع قريشاً وقال: إنّ الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمد فتختلف أقواكم فيه فيقول: هذا ساحر ويقول: هذا كاهن ويقول: هذا شاعر ويقول: هذا مجنون وليس يشبه واحداً مما يقولون ولكن أصلح ما قيل فيه

<sup>(</sup>١) العيطل ـ كفيصل ـ الناقة الطويلة العنق ، وهي بغير هاء ، ولم أقف على عيطلة بالهاء ( م ) .

ساحر لأنه يفرق بين المرء وأخيه وزوجته، وقال أبوجهل (١) لئن سب محمد آلهتنا سببنا إلهه فأنزل الله تعالى: ﴿ وَلاَ تَسُبُّوا الذِيْنَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدُواً بِغَيْرِ عِلْم ﴿ وَمات بعد الهجرة بعد ثلاثة أشهر وهو ابن خمس وتسعين سنة ودفن بالحَجُون، وكان مر برجل من خزاعة يريش نبلًا له فوطىء على سهم منها فخدشه، ثم أومأ جبريل إلى ذلك الخدش بيده فانتقض ومات منه فأوصى إلى بنيه أنْ يأخذوا ديته من خزاعة ديته.

ومنهم أمية وأبيّ ابنا خلف وكانا على شَرِّ ما عليه أحد من أذى رسول الله على وتكذيبه جاء أبيّ إليه على بعظم فخذ ففته في يده، وقال: زعمت أنّ ربك يحيي هذا العظم؟ فنزلت ﴿ قَالَ مَنْ يُحْيِي العِظَامَ وَهِيَ رَمِيْم ﴾ (٢) وصنع عقبة بن أبي مُعيْط طعاماً ودعا إليه رسول الله على فقال: لا أحضره حتى تشهد أنْ لا إله إلا الله ففعل فقام معه، فقال له أمية بن خلف : أقلت كذا وكذا ؟ فقال: إنما قلتُ ذلك لطعامنا فنزلت ﴿ وَيَوْمَ لَعَلَى يَدَيْهِ ﴾ (٣) وقتل أمية يوم بدر كافراً قتله خبيب. وبلال، وقيل قتله رفاعة بن رافع الأنصاري. وأما أخوه أبيّ فقتله رسول الله على أحد رماه بحربة فقتله.

ومنهم أبو قيس بن الفاكه بن المغيرة وكان ممن يؤذي رسول الله ﷺ ويعين أبا جهل على أذاه قتله حمزة يوم بدر.

ومنهم العاص بن وائل السهمي والد عمرو بن العاص، وكان من المستهزئين وهو القائل لما مات القاسم (٤) ابن النبي على إنّ محمداً أبتر لا يعيش له ولد ذكر، فأنزل ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَر ﴾ (٥) فركب حماراً له فلما كان بشِعْب من شعاب مكة ربض به

<sup>(</sup>١) قوله ( وقال أبو جهل ) إلى قوله ( بغير علم ) لا محل لذكره هنا ، وحقه أنْ يذكر بعد قوله فيما سيأتي : ( منهم أبو جهل الخ ) كذا في هاش النسخة المطبوعة ، ولا أرى مانعاً من ذكره هنا لأنّ أبا جهل قال ذلك عندما قال الوليد بن المغيرة قوله السابق ( م ).

<sup>(</sup>٢) يس : ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الفرقان : ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: ( لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو تحريف من النساخ وصححناه من السير لأنّ إبراهيم مات سنة عشر من الهجرة وهو ابن ثمانية عشر شهراً وهلك العاص ثاني شهر دخل النبي ﷺ المدينة ، ولا يخفىٰ ما فيه من التناقض على النسخ المطبوعة ( م ).

<sup>(</sup>٥) الكوثر: ٣.

ومنهم النضر بن الحارث بن علقمة بن كِلِّدة بن عبد مناف بن عبد الدار يكنى أبا قائد، وكان أشد قريش في تكذيب النبي على والأذى له ولأصحابه، وكان ينظر في كتب الفرس ويخالط اليهود والنصارى، وسمع بذكر النبي على وتُرْب مبعثه، فقال: إنْ جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأمم فنزلت ﴿ وَأَقْسَمُوا باللهِ جَهْدَ أَيْمانِهِم ﴾ (١) الآية وكان يقول إنما يأتيكم محمد بأساطير الأولين فنزل فيه عدة آيات، أسره المقداد يوم بدر، وأمر رسول الله على بن أبي طالب صبراً بالأثيل (٢).

ومنهم أبو جهل بن هشام المخزومي كان أشد الناس عداوة للنبي على وأكثرهم أذى له ولأصحابه واسمه عمرو، وكنيته أبو الحكم، وأما أبو جهل فالمسلمون كَنُوه به، وهو الذي قتل سُمَيّة أم عمار بن ياسر وأفعاله مشهورة، وقُتِل ببدر قتله ابنا عفراء وأجهز عليه عبد الله بن مسعود.

ومنهم نُبَيْه ومنبه ابنا الحجاج السهميان، وكانا على ما كان عليه أصحابهما من أذى رسول الله عليه والطعن عليه، وكانا يلقيانه فيقولان له: أمّا وجد الله من يبعثه غيرك ؟ إنّ ههنا من هو أسنّ منك وأيسر، فقتل منبه قتله علي بن أبي طالب ببدر، وقتل أيضاً العاص بن منبه بن الحجاج قتله أيضاً علي ببدر وهو صاحب ذي الفقار، وقيل منبه بن الحجاج صاحبه وقيل: نبيه .

( نُبَيْه ) بضم النون وفتح الباء الموحدة.

ومنهم زهير بن أبي أمية أخو أم سلمة لأبيها وأمه عاتكة بنت عبد المطلب، وكان ممن يظهر تكذيب رسول الله على ويرد ما جاء به ويطعن عليه إلا أنه ممن أعان على نقض الصحيفة واختلف في موته، فقيل: سار إلى بدر فمرض فمات، وقيل: أسر ببدر فأطلقه رسول الله على فلما عاد مات بمكة، وقيل: حضر وقعة أحد فأصابه سهم فمات منه، وقيل: سار إلى اليمن بعد الفتح فمات هناك كافراً.

<sup>(</sup>١) الأنعام : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٢) تصغير أثل ، وهو واد بنواحي المدينة .

ومنهم عقبة بن أبي مُعَيْط واسم أبي مُعَيْط أبان بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس ويكنى أبا الوليد، وكان من أشد الناس أذى لرسول الله على وعداوة له وللمسلمين عمد إلى مِكتل فجعل فيه عَذْرة، وجعله على باب رسول الله على، فبصر به طليب بن عمير بن وهب بن عبد مناف بن قصيّ، وأمه أروى بنت عبد المطلب، فأخذ المِكتل منه وضرب به رأسه وأخذ بأذنيه، فشكاه عقبة إلى أمه، فقال: قد صار ابنك ينصر محمداً. فقالت: ومَنْ أولى به منا؟ أموالنا وأنفسنا دون محمد. وأسر عقبة ببدر، فقتل صبراً قتله عاصم بن ثابت الأنصاري فلمّا أراد قتله قال: يا محمد مَنْ لِلصّبْية. قال: النار، قتل بالصفراء(۱) بعرق الظبية(۲) وصُلِب وهو أول مصلوب في الاسلام.

ومنهم الأسود بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي وكان من المستهزئين ويكنى أبا زمعة؛ وكان وأصحابه يتغامزون بالنبي على وأصحابه ويقولون « قد جاءكم ملوك الأرض ومن يغلب على كنوز كسرى وقيصر » ويصفرون به ويصفقون فدعا عليه رسول الله على أن يعمى ويثكل ولده. فجلس في ظل شجرة فجعل جبريل يضرب وجهه وعينيه بورقة من ورقها وبشوكها حتى عَمِيَ ، وقيل: أوما إلى عينيه فعمي فشغله عن رسول الله على وقتل ابنه معه ببدر كافراً قتله أبو دجانة ، وقتل ابن ابنه عتيب قتله حمزة وعلى اشتركا في قتله . وقتل ابن ابنه الحارث بن زمعة بن الأسود قتله على ، وقيل: هو الحارث بن الأسود والأول أصح وهو القائل:

أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود ومات والناس يتجهزون إلى أُحُد وهو يحرض الكفار وهو مريض.

ومنهم مُطَعّم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف يكنى أبا الريان؛ وكان ممن يؤذي رسول الله ﷺ ويشتمه ويسمعه ويكذبه، وأسر ببدر، وقتل كافراً صَبْراً قتله حمزة.

ومنهم مالك بن الطلاطلة بن عمرو بن غبشان من المستهزئين، وكان سفيهاً فدعا عليه رسول الله ﷺ، فأشار جبريل إلى رأسه، فامتلأ قيحاً فمات.

ومنهم ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب كان شديد العداوة لقي النبي رياية

<sup>(</sup>١) وادٍ كثير النخل والزرع في طريق الحاج من ناحية المدينة بينه وبين بدر مرحلة .

<sup>(</sup>٢) موضع بين مكة والمدينة قرب الروحاء ، وقيل هي الروحاء نفسها .

فقال يا بن أخي بلغني عنك أمرٌ ولستَ بكذاب، فإنْ صرعتَنِي علمتُ أنّك صادق ولم يكن يصرعه أحد، فصرعه النبي على ثلاث مرات، ودعاه رسول الله على إلى الإسلام فقال: لا أُسْلم حتى تدعو هذه الشجرة. فقال لها رسول الله على أقبلي فأقبلت تخد الأرض (١٠)، فقال ركانة: ما رأيتُ سحراً أعظم من هذا! مُرْهَا فلترجع فأمرها فعادت فقال: هذا سحر عظيم.

هؤلاء أشد عداوة لرسول الله على ومن عداهم من رؤساء قريش كانوا أقل عداوة من هؤلاء كعبة وشيبة وغيرهما وكان جماعة من قريش من أشد الناس عليه فأسلموا تركنا ذكرهم لذلك، منهم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وعبد الله بن أبي أمية المخزومي أخو أم سلمة لابيها وكانت أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله وأبو سفيان بن حرب، والحكم بن أبي العاص والد مروان، وغيرهم أسلموا يوم الفتح.

### ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة

ولما رأى رسول الله على ما يصيب أصحابه من البلاء، وما هو فيه من العافية بمكانه من الله عز وجل وعمه أبي طالب. وأنه لا يقدر على أن يمنعهم قال: لوخرجتم إلى أرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم أحد عنده حتى يجعل الله لكم فَرجاً ومخرجاً مما أنتم فيه، فخرج المسلمون إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفراراً إلى الله بدينهم فكانت أول هجرة في الاسلام . فخرج عثمان بن عفان وزوجته رقية ابنة النبي على معه وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة وأمرأته معه سهلة بنت سهيل . والزبير بن العوام وغيرهم تمام عشرة رجال . وقيل: أحد عشر رجلاً وأربع نسوة وكان مسيرهم في رجب سنة خمس من النبوة وهي السنة الثانية من إظهار الدعوة . فأقاموا شعبان وشهر رمضان وقدموا في شوال سنة خمس من النبوة وكان سبب قدومهم إلى النبي على أنه لما رأى مباعدة قومه في شوال سنة خمس من النبوة وكان سبب قدومهم إلى النبي الله أنه لما رأى مباعدة قومه في أن يأتيه الله بشيء يقاربهم به وحدث نفسه بذلك . فأنزل الله في أنابع الما وصل إلى قوله في أفراً يُثم اللهت والعُزّى ومَناة الثَالَفة الثَّرَى في الشيطان على لسانه لما كان تحدث به نفسه: تلك الغرانيق العُلَى العُرانيق العُلَى المنابع الما كان تحدث به نفسه: تلك الغرانيق العُلَى المنابع العرانيق العُلَى المنابع الما كان تحدث به نفسه: تلك الغرانيق العُلَى العرانيق العُلَى النبوة المنابع المنابع المنابع الماكان تحدث به نفسه: تلك الغرانيق العُلَى المنابع الغرانيق العُلَى المنابع الغرانيق العُلَى المنابع المنابع الماكان تحدث به نفسه: تلك الغرانيق العُلَى المنابع العرابي المنابع العرائيق العُلى العرابية الله العرائية العرائية الله العرائية العرائية العرائية العرائية العرائية الله العرائية العرائية

<sup>(</sup>١) أي: تشقها

<sup>(</sup>٢) النجم: ٢٠ .

فقال عثمان بن مظعون : صدقت. فلما قال: (وكل نعيم لا محالة زائل). قال: كذبت نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد: يا معشر قريش ما كانت مجالسكم هكذا، ولا كان السفه من شأنكم، فأخبروه خبره وخبر ذمته. فقام بعض بني المغيرة فلطم عين عثمان، فضحك الوليد شماتة به حيث رد جواره. وقال لعثمان: ما كان أغناك عن هذا.

<sup>(</sup>١) هذه القصة باطلة موضوعة وللعلامة النقاد محمد ناصر الدين الألبانيّ رسالة نصب المجانيق في نسف حديث الغرانيق .

كما أنَّ القصة مردودة بنص القرآن الكريم : قال تعالى :

<sup>﴿</sup> وَلُو تَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلُ لَأَخَذُنَا مَنْهُ بِالنِّمِنْ ثُمَّ لَقَطْعُنَا مِنْهُ الوَّتِينَ . . . ﴾ .

<sup>﴿</sup> قُلَ مَا يَكُونَ لِي أَنَّ أَبْدُلُهُ مِن تَلْقَاءُ نَفْسِي إِنَّ اتَّبِعَ إِلَّا مَا يُوحِي إِلَيّ ﴾ .

<sup>﴿</sup> وَمُـا يَنْطُقُ عَنِ الْهُوَى إِنْ هُو إِلَّا وَحِي يُوحِيٰ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) الحج: ٥٢ .

<sup>(</sup>٣) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر العامري ، أبو عقيل (ت ٤١ هـ = ٦٦١ م ) شاعر من الفرسان الأشراف في الجاهلية ، أدرك الإسلام ، ووفد على النبي ﷺ وترك الشعر ، وسكن الكوفة وعاش عمراً طويلاً . له ديوان شعر صغير .

انظر : المرزباني : معجم الشعراء ١٧٤ ـ حاجي خليفة :كشـف الظنون ٨٠٨ ، ١٠٤٨ ، الزركلي : الاعلام ١٠٤/٦ .

فقال: إنَّ عيني الأخرى لمحتاجة إلى ما نال لمثل هذا. فقال له: هل لك أنْ تعود إلى ا جواري قال: لا أعود إلى جوار غير الله، فقام سعد بن أبي وقاص إلى الذي لطم عين عثمان، فكسر أنفه، فكان أول دم أريق في الاسلام في قول(١) وأقام المسلمون بمكة يؤذون، فلما رأوا ذلك رجعوا مهاجرين إلى الحبشة ثانياً، فخرج جعفر بن أبي طالب وتتابع المسلمون إلى الحبشة، فكمل بها تمام اثنين وثمانين رجلًا والنبي ﷺ مقيم بمكَّة يدعو إلىٰ الله سرأ وجهراً فلما رأت قريش أنه لا سبيل لها إليه رموه بالسحر والكهانة والجنون، وأنه شاعر وجعلوا يصدون عنه من خافوا أنَّ يسمع قوله، وكان أشد ما بلغوا منه ما ذكره عبد الله بن عمرو بن العاص قال حضرت قريش يوماً بالحجر فذكروا النبي ﷺ وما نال منهم وصبرهم عليه، فبينما هم كذلك إذ طلع النبي ﷺ ومشى حتى استلم الركن، ثم مربهم طائفاً فغمزوه ببعض القول فعرفتُ ذلك في وجهه، ثم مضى فلما مر بهم الثانية غمزوه مثلها، ثم الثالثة: فقال أتسمعون يا معشر قريش؟ والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح. قال: فكأنما على رؤوسهم الطير واقع حتى إنَّ أشدهم فيـه ليرفؤه (٢) بأحسن ما يجد وانصرف رسول الله علية حتى إذا كان الغد آجتمعوا في الحجر، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم حتى إذا أتاكم بما تكرهون تركتموه، فبينما هم كذلك إذ طلع رسول الله ﷺ، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا. فيقول: أنا الذي أقول ذلك. فأخذ عقبة بن أبي معيط بردائه، وقام أبو بكر الصديق دونه يقول ـ وهو يبكي ـ ويلكم ﴿ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله ﴾(٣) ثنم انصر فوا عنه هذا أشد ما بلغت منه.

# ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين

لما رأت قريش أنّ المهاجرين قد اطمأنوا بالحبشة وأمنوا وأنّ النجاشي قد أحسن صحبتهم ائتمروا بينهم، فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي أمية (٤) ومعهما هدية

<sup>(</sup>١) والقول الآخر أن أول دم اريق في الإسلام عندما ضرب سعد رجلًا من المشركين بلحي جمل فشجه.

<sup>(</sup>٢) أي يسكُّنه ويرفق به ويدعو له .

<sup>(</sup>٣) غافر : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الذي في سيرة ابن هشام وهو الصواب أنه عبدالله بن أبي ربيعة المخزومي والدعمر الشاعر وأخو أبي جهل لأمه، وكان عبد الله قبل الإسلام يدعى بجيراً وأبو ربيعة يلقب بذي الرمحين، اسلم بعد ذلك وصار والياً على الجند في زمن عمر وعثمان، وتوفي في حصار عثمان وقع عن دابته فمات في الطريق.

إليه وإلى أعيان أصحابه، فسارا حتى وصلا الحبشة، فحملا إلى النجاشي هديته وإلى أصحابه هداياهم، وقالا لهم: إن ناساً من سفهائنا فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دين الملك، وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم، وقد أرسلنا أشراف قومهم إلى الملك ليردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يرسلهم معنا من غير أنْ يكلمهم، وخافا أنْ يسمع النجاشي كلام المسلمين أنْ لا يسلمهم، فوعدهما أصحاب النجاشي المساعدة على ما يريدان، ثم إنهما حضرا عند النجاشي، فأعلماه ما قد قالاه فأشار أصحابه بتسليم المسلمين إليهما فغضب من ذلك، وقال: لا والله لا أسلم قوماً جاوروني ونزلوا بلادي وآختاروني على مَنْ سواي حتى أدعوهم وأسألهم عما يقول هذان فإن كانا صادقين سلمتهم إليهما وإن كانوا على غير ما يذكر هذان منعتهم وأحسنت جوارهم.

ثم أرسل النجاشي إلى أصحاب النبي على فدعاهم فحضروا وقد أجمعوا على صِدْقِهِ فيما ساءه وسره وكان المتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟

فقال جعفر: أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار ويأكل القويّ منا الضعيف حتى بعث الله إلينا رسولًا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فدعانا لتوحيد الله، وأن لا نشرك به شيئاً، ونخلع ما كنا نعبد من الأصنام، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والصيام(١)، وعَدَّدَ عليه أمور الاسلام، قال: فآمنا به وصدقناه وحرمنا ما حرم علينا، وحللنا ما أحل لنا، فتعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورجونا أن لا نُظْلَم عندك أيها الملك.

فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله شيء. قال: نعم، فقرأ عليه سطراً من كهيعص (٢) فبكى النجاشي وأساقفته، وقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة انطلقا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. فلما خرجا من عنده قال

<sup>(</sup>١) لعله يريد صوم التطوع وإلا فإنَّ صوم رمضان لم يكن فرض يومئذ ( م ) .

<sup>(</sup>۲) أي سورة مريم .

عمروبن العاص: والله لأتينه غداً بما يبيد خضراءهم. فقال له عبد الله بن أبي أمية وكان أتقىٰ الرجلين: لا تفعل، فإن لهم أرحاماً. فلما كان الغد قال للنجاشي: إنَّ هؤلاء يقولون في عيسى بن مريم قولاً عظيماً فأرسَل النجاشي فسألهم عن قولهم في المسيح، فقال جعفر: نقول في الذي جاءنا به نبينا هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فأخذ النجاشي عوداً من الأرض وقال ما عدا عيسى ما قلت هذا العود فنخرت بطارقته، فقال: وإنْ نخرتم. وقال للمسلمين: اذهبوا فأنتم آمنون ما أحب أن لي جبلًا من ذهب، وإنني آذيتُ رجلًا منكم. ورَدّ هدية قريش وقال: ما أخذ الله الرشوة منى حتى آخذها منكم، ولا أطاع الناس في حتى أطبعهم فيه، وأقام المسلمون بخير دار، وظهر ملك من الحبشة فنازع النجاشي في ملكه فعظم ذلك على المسلمين، وسار النجاشي إليه ليقاتله، وأرسل المسلمون الزبير بن العوام ليأتيهم بخبره وهم يدعون له، فاقتتلوا فظفر النجاشي فما سُرُّ المسلمون بشيء سرورهم بظفره. قيل إن معنى قوله « إنّ الله لم يأخذ الرشوة منى » أن أبا النجاشي لم يكن له ولد غيره وكان له عم قد أولد اثني عشر ولداً، فقالت الحبشة: لو قتلنا أبا النجاشي وملّكناه أخاه فإنه لا ولد له غير هذا الغلام، وكان أخوه وأولاده يتوارثون الملك دهراً، فقتلوا أباه وملكوا عمه، ومكثوا على ذلك حيناً. وبقى النجاشي عند عمه. وكان عاقلًا فغلب على ا أمر عمه فخافت الحبشة أن يقتلهم جزاء لقتل أبيه فقالوا لعمه: إما أن تقتل النجاشي وإما أن تخرجه من بين أظهرنا فقد خفناه. فأجابهم إلى إخراجه من بلادهم علىٰ كُرْهِ منه، فخرجوا إلى السوق فباعوه من تاجر بستمائة درهم، فسار به التاجر في سفينته، فلما جاء العشاء هاجت سحابة فأصابت عمه بصاعقة ففزعت الحبشة إلى أولاده، فإذا هم لا خير فيهم فهرج على الحبشة أمرهم، فقال بعضهم والله لا يقيم أمركم إلا النجاشي، فإنَّ كان لكم بالحبشة رأي فأدركوه فخرجوا في طلبه حتى أدركوه وملَّكوه، وجاء التاجر، وقال لهم: إما أن تعطوني مالي، وإما أن أكلمه، فقالوا: كلمه. فقال: أيها الملك ابتعت غلاماً بستمائة درهم ثم أخذوا الغلام والمال، فقال النجاشي: إما أن تعطوه دراهمه وإما أنْ يضع الغلام يده في يده فليذهبن به حيث شاء. فأعطوه دراهمه فهذا معنى قوله فكان ذلك أول ما علم من عدله ودينه ، قال: ولما مات النجاشي كانواً لا يزالوان يرون على قبره نوراً.

### ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب

ثم إن أبا جهل مر برسول الله ﷺ وهو جالس عند الصفا، فآذاه وشتمه ونال منه وعاب دينه ومولاة لعبد الله بن جُدعان في مسكن لها تسمع ذلك، ثم انصرف عنه فجلس في نادي قريش عند الكعبة، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أنْ أقبل من قنصه متوشحاً قوسه، وكان إذا رجع لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعبة، وكان يقف على أندية قريش ويسلّم عليهم ويتحدث معهم، وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة فلما مر بالمولاة وقد قام رسول الله ﷺ ورجع إلى بيته، فقالت له: يا أبا عُمارة لو رأيت ما لقى ابن أخيك محمد من أبى الحكم بن هشام، فإنه سَبِّه وآذاه ثم انصرف عنه ولم يكلمه محمد. قال: فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته، فخرج سريعاً لا يقف على أحدٍ كما يصنع يريد الطواف بالكعبة مُعِدًّا لأبي جهل إذا لقيه أن يقع به حتى دخل المسجد، فرآه جالساً في القوم فأقبل نحوه، وضرب رأسه بالقوس فشجه شجة منكرة، وقال: أتشتمه وأنا على دينه. أقول ما يقول؟، فآردد عليّ إن استطعت، وقامت رجال بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل، فقال أبوجهل: دعوا أبا عمارة فإني سببتُ ابن أخيه سَبًّا قبيحاً، وتم حمزة على إسلامه، فلما أسلم حمزة عرفت قريش أنَّ رسول الله ﷺ قد عَزّ وأنّ حمزة سيمنعه فكفوا عن بعض ما كانوا ينالون منه. واجتمع يوماً أصحابه، فقالوا: ما سمعتْ قريشُ القرآن يُجْهَرُ لها به فمَنْ رجلٌ يسمعهموه؟ فقال ابن مسعود: أنا. فقالوا: نخشى عليك إنما نريد من له عشيرة يمنعونه. قال: إنَّ الله سيمنعني، فغدا عليهم في الضحى حتى أتى المقام وقريش في أنديتها، ثم رفع صوته وقرأ سورة الرحمن فلما علمت قريش أنه يقرأ القرآن قاموا إليه يضربونه؛ وهو يقرأ ثم آنصرف إلى أصحابه، وقد أثَّرُوا بوجهه، فقالوا هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله أهون على منهم اليوم، ولئن شئتم لإغادينـهم(١). قالـوا: حسبك قـد أسمعتهم ما يكرهون.

#### ذكر إسلام عمر بن الخطاب

ثم أسلم عمر بعد تسعة وثلاثين رجلاً وثلاث وعشرين آمرأة(٢) وقيل: أسلم بعد

<sup>(</sup>١) أي : لئن شئتم لأعُودن لهم غداً.

<sup>(</sup>٢) وكان ذلك في السنة السادسة للهجرة كذا في تهذيب الاسماء، واللغات للامام النووي، وأورد مثله ملا =

أربعين رجلاً وإحدى عشرة امرأة. وقيل: أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين امرأة وكان رجلاً جَلداً منيعاً، وأسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة. وكان أصحاب النبي على لا يقدرون يصلون عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشاً حَتَّىٰ صلىٰ عندها وصلىٰ معه أصحاب النبي على وكان قد أسلم قبله حمزة بن عبد المطلب. فقوي المسلمون بهما. وعلموا أنهما سيمنعان رسول الله والمسلمين. قالت أم عبد الله بنت ابي حثمة وكانت زوج عامر بن ربيعة: إنا لنرحل إلى أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شرْكه حتى وقف على أرض الحبشة وقد ذهب عامر لبعض حاجته إذ أقبل عمر وهو على شرْكه حتى وقف على أرض الله؛ فقى أرض الله؛ فقد آذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجاً. قالت: فقال: صَحِبَكم الله. ورأيت له رِقّة وحُزْناً. قالت: فلما عاد عامر أخبرته وقلت له: لو رأيت عمر ورقته وحزنه علينا. قال: أطمعتِ في إسلامه؟ قلت: نعم، فقال: لا يُسْلِم حتى يسلم حمار الخطاب له الكفار أشد منه على المسلمين، فهداه الله تعالى، فأسلم فصار على الكفار أشد منه على المسلمين.

وكان سبب إسلامه أنّ أخته فاطمة بنت الخطاب كانت تحت سعيد بن زيد بن عمرو العدوي، وكانا مسلمين يخفيان إسلامهما من عمر، وكان نعيم بن عبد الله النحام العدوي قد أسلم أيضاً وهو يُخفي إسلامه فَرقاً من قومه، وكان خباب بن الأرت يختلف إلى فاطمة يقرأها القرآن فخرج عمر يوماً ومعه سيفه يريد النبي على والمسلمين وهم مجتمعون في دار الأرقم عند الصفا، وعنده من لم يهاجر من المسلمين في نحو أربعين رجلاً، فلقيه نعيم بن عبد الله، فقال: أين تريد يا عمر؟ فقال: أريد محمداً الذي فرق أمر قريش وعاب دينها وسبّ آلهتها فأقتله. فقال نعيم: والله لقد غرتك نفسك أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمداً، أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ قال: وأي أهلي؟ قال: خَتَنُك(١) وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة، فقد والله أسلما فرجع عمر إليهما وعندهما خَبّاب بن الأرت يقرأهما القرآن فلما سمعوا حسّ عمر تَغَيّب خباب، وأخذت فاطمة الصحيفة فألقتها تحت فخذيها، وقد سمع عمر

علي القاري في شرحه المبين المعين المفهم الأربعين النووية (م).

 <sup>(</sup>١) الحُتَّن : كل من كان من قِبَل المرأة كأبيها ، وأخيها وكذلك زوج البنت أو الأخت . جمعه : أختان .
 والانثى : خَتَنة .

قراءة خباب، فلما دخل قال: ما هذه الهينمة (١)؟ قالا: ما سمعت شيئاً؟ قال: بلى، وقد أُخْبِرْتُ أنكما تابعتما محمداً على دينه، وبَطَشَ بختنه سعيد بن زيد، فقامت إليه أخته لتكفه فضربها فشجها، فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه: قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فآصنع ما شئت.

ولما رأى عمر ما بأختِهِ من الدم ندم، وقال لها: أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرأون فيها الآن حتى أنظر إلى ما جاء به محمد، قالت: إنا نخشاك عليها، فحلف أنه يعيدها. قالت له: وقد طَمِعَتْ في إسلامه إنك نجس على شركك ولا يمسها إلا المطهرون، فقام فآغتسل، فأعطته الصحيفة وقرأها وفيها طه وكان كاتباً، فلما قرأ بعضها قال: ما أحسن هذا الكلام وأكرمه، فلما سمع خباب خرج إليه، وقال: يا عمر إنّي والله لأرجو أن يكون الله قد خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الاسلام بعمر بن الخطاب أو بأبي الحكم بن هشام فالله الله يا عمر.

فقال عمر عند ذلك: فدلني ياخباب على محمد حتى آتيه فأسلم. فدله خباب، فأخذ سيفه وجاء إلى النبي على وأصحابه فضرب عليه الباب، فقام رجل منهم، فنظر من خلل الباب فرآه متوشحاً سيفه فأخبر النبي على بذلك، فقال حمزة: ائذن له فإنْ كان جاء يريد خيراً بذلناه له وإن أراد شراً قتلناه بسيفه، فأذن له فنهض إليه النبي على حتى لقيه؛ فأخذ بمجامع ردائه، ثم جذبه جذبة شديدة، وقال: ما جاء بك؟ ما أراك تنتهي حتى ينزل الله عليك قارعة.

فقال عمر: يا رسول الله جئتُ لأومن بالله وبرسوله. فكبر على تكبيرة عرف من في البيت أن عمر أسلم، فلما أسلم قال: أي قريش أنْقَل للحديث؟ قيل: جميل بن معمر البيم فجاءه فأخبره بإسلامه فمشى إلى المسجد وعمر وراءه وصرخ: يا معشر قريش ألا إنّ ابن الخطاب قد صَباً، فيقول عمر من خلفه: كذب ولكني أسلمتُ. فقاموا فلم يزل يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس وأعيي فقعد وهم على رأسه، فقال: آفعلوا ما بدا لكم فلو كنا ثلاثمائة نفر تركناها لكم أو تركتموها لنا يعني مكة، فبينما هم كذلك إذ أقبل شرخ عليه حُلَّة، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: صباً عمر. قال: فَمه (٢) رجلُ اختار لنفسه

<sup>(</sup>١) الهينمة: الكلام الخفي الذي لا يفهم .

<sup>(</sup>٢) أي : كُفّ .

أمراً فماذا تريدون؟ أترون بتي عدي يسلمون لكن صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل. وكان الرجل العاص بن وائل السهمي. قال عمر: لما أسلمتُ أتيتُ باب أبي جهل بن هشام فضربتُ عليه بابه، فخرج إليّ وقال: مرحباً بآبن أخي ما جاء بك؟ قلت: جئتُ لأخبرك أني قد أسلمتُ وآمنت بمحمد على وصَدَّقْتُ ما جاء به، قال: فضرب الباب في وجهي، وقال: قبحك الله وقبح ما جئت به. وقيل: في إسلامه غير هذا.

# ذكر أمر الصحيفة

ولما رأت قريش الاسلام يفشو ويزيد، وأنَّ المسلمين قَوُوا بإسلام حمزة وعمر، وعاد إليهم عمروبن العاص وعبد الله بن أبي أمية من النجاشي بما يكرهون من منع المسلمين عنهم وأمنهم عنده اثتمروا في أنَّ يكتبوا كتاباً يتعاقدون فيه على أن لا ينكحوا بني هاشم وبني المطلب، ولا ينكحوا إليهم، ولا يبيعوهم، ولا يبتاعوا منهم شيئاً. فكتبوا بذلك صحيفة وتعاهدوا على ذلك، ثم علَّقوا الصحيفة في جوف الكعبة توكيداً لذلك الأمر على أنفسهم، فلما فعلت قريش ذلك انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب، فدخلوا معه في شِعْبه واجتمعوا، وخرج من بني هاشم أبو لهب بن عبد المطلب إلى قريش، فلقى هنداً بنت عتبة، فقال: كيف رأيتِ نصري اللات والعزى؟ قالت: لقد أحسنت. فأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثاً حتى جهدوا لا يصل إلى أحد منهم شيء إلا سِرًّا، وذكروا أنَّ أبا جهل لقي حَكيم بن حزام بن خويلد ومعه قمح يريد به عمته خديجة وهي عند رسول الله ﷺ في الشُّعْب فتعلق به، وقال: والله لا تبرح حتى أفضحك؛ فجاء أبو البختري بن هشام فقال مالك وله؟ عنده طعام لعمته أفتمنعه أنَّ يحمله إليها؟ خَلَّ سبيله. فأبي أبو جهل فنال منه، فضربه أبو البختري بلحى جمل فشجه ووطئه وطئأ شديـداً وحمزة ينـظر إليهم وهم يكرهـون أنَّ يبلغ النبي ﷺ ذلك فيشمت بهم هو والمسلمون ورسول الله ﷺ يدعو الناس سرأ وجهراً والوحي متتابع إليه، فيقوا كذلك ثلاث سنين.

وقام في نقض الصحيفة نفر من قريش، وكان أحسنهم بلاء فيه هشام بن عمرو بن الحارث بن عمرو بن لؤي وهو ابن أخي نضلة بن هشام بن عبد مناف لأمه، وكان يأتي بالبعير قد أوقره طعاماً ليلاً ويستقبل به الشَّعْب، ويخلع خطامه فيدخل الشعب، فلما رأى ما هم فيه وطول المدة عليهم مشىٰ إلىٰ زهير بن أبى أمية بن المغرة

فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، وغدا زهير فطاف بالبيت ثم أقبل على الناس، فقال: يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هَلْكَىٰ لا يبتاعون ولا يُبتَاع منهم؟ والله لا أقعد حتى تُشَقُ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة، قال أبو جهل: كذبت والله لا تشق. قال زمعة بن الأسود: أنت والله أكذب مارضينا بها حين كُتِبَت، قال أبو البختري: صدق زمعة لا نرضى ما كتب فيها، قال المطعم بن عدي: صدقتما وكذب من قال غير ذلك . وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك . قال أبو جهل: هذا أمر تُضِي بليل . وأبو طالب في ناحية المسجد، فقام المطعم إلى الصحيفة ليشقها فوجد الأرضة قد أكلتها إلا ما كان باسمك اللهم كانت تفتتح بها كتبها. وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فَشُلّت يده.

وقيل: كان سبب خروجهم من الشعب أنّ الصحيفة لما كُتِبَتْ وعلقت بالكعبة اعتزل الناس بني هاشم وبني المطلب وأقام رسول الله على وأبو طالب ومن معهما

بالشعب ثلاث سنين، فأرسل الله الأرضة وأكلت ما فيها من ظلم وقطيعة رحم وتركت ما فيها من أسماء الله تعالى، فجاء جبريل إلى النبي ﷺ، فأعلمه بذلك، فقال النبي ﷺ لعمه أبي طالب وكان أبو طالب لا يشك في قوله، فخرج من الشعب إلى الحرم فاجتمع الملأ من قريش وقال: إن ابن أخي أخبرني أنَّ الله أرسل على صحيفتكم الأرضة فأكلت ما فيها من قطيعة رحم وظلم وتركت اسم الله تعالى ، فأحضروها فإنْ كان صادقاً علمتُم أنكم ظالمون لنا قاطعون لأرحامنا، وإن كان كاذباً علمنا أنكم على حق وأنَّا على باطل. فقاموا سِرَاعاً وأحضروها فوجدوا الأمركما قاله رسول الله ﷺ، وقويت نفس أبى طالب واشتد صوته وقال: قد تَبيَّن لكم أنكم أوْلَىٰ بالظلم والقطيعة. فنكسوا رؤوسهم ثم قالوا: إنما تأتوننا بالسحر والبهتان، وقام أولئك النفر في نقضها كما ذكرنا. وقال أبوطالب في أمر الصحيفة وأكل الأرضة ما فيها من ظلم وقطيعة رحم أبياتاً منها: (١)

متى ما يخبر غائب القوم يعجب وما نقموا من ناطق الحق معرب ومن يختلق ما ليس بالحق يكـذب

وقد كان في أمر الصحيفة عبرة محا الله منهم كفسرهم وعقسوقهم فاصبح ما قالوا من الأمر باطلا

# ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله ﷺ نفسه على العرب

توفى أبو طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين وبعد خروجهم من الشعب فتوفى أبو طالب في شوال أو في ذي القعدة وعمره بضع وثمانون سنة وكانت خديجة ماتت قبله بخمسة وثلاثين يوماً، وقيل: كان بينهما خمسة وخمسون يوماً، وقيل: ثلاثة أيام فعظمت المصيبة علني رسول الله ﷺ بهلاكهما فقال رسول الله ﷺ: « ما نالت قريش منى شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب » وذلك أنّ قريشاً وصلوا من أذاه بعد موت

عملى نايهم والله بالسناس أرود وأنَّ كـل مـا لـم يـرضـه الله مفـــد ولم يلف سحمراً آخمر المدهمر يصعمد

<sup>(</sup>١) يقول النجار في قصص الأنبياء: أرى الصنعة ظاهراً في هذه الأبيات ونحن تحرينا كتب السير والتواريخ ومجموعة قصائد أبي طالب التي شرحها على فهمي مفتي بـلاد الهرسك فلم نجد له بائية مرفوعة وإنما له باثية مجرورة ، والمعروف أنَّ أبا طالب قال في أمر الصحيفة قصيدته الدالية وفيها كما رواه ابن هشام وغيره

الا هل أتى بحرينا صنع ربنا فيخبىرهم أنّ الصحيفة منزقت تبراوحها إفك سنجبر منجمع

أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلون إليه في حياته حتى ينثر بعضهم التراب على رأسه وحتى إن بعضهم يطرح عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان رسول الله على يخرج ذلك على العود ويقول: أي جوار هذا يا بني عبد مناف، ثم يلقيه بالطريق.

فلما اشتد عليه الأمر بعد موت أبي طالب خرج ومعه زيد بن حارثة إلى ثقيف (١) يلتمس منهم النصر فلما انتهى إليهم عَمَدَ الى ثلاثة نفر منهم وهم يومئذ سادة ثقيف وهم اخوة عبد ياليل، ومسعود، وحبيب بنو عمرو بن عمير فدعاهم الى الله وكلمهم في نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه فقال أحدهم: مارد يمرط (٢) ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك، وقال آخر: أما وجد الله من يرسله غيرك.

وقال الثالث: والله لا أكلمك كلمة أبداً لئن كنت رسولًا من الله كما تقول لأنت أعظم خطراً من أن أرد عليك ولئن كنت تكذب على الله فما ينبغي لي أن أكلمك.

فقام رسول الله على وقد يئس من خير ثقيف، وقال لهم: اذا أبيتم فاكتموا علي ذلك وكره أنْ يبلغ قومه، فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم فاجتمعوا اليه وألجأوه الى حائط (٦) لعتبة وشيبة ابني ربيعة وهو البستان وهما فيه ورجع السفهاء عنه وجلس الى ظل حبلة (٤) وقال: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهو اني على الناس، اللهم يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني، أو الى عدو ملكته أمري، إنْ لم يكن بك علي غضب فيلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع، إني أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة مِنْ أن تنزل بي غضبك أو تحل بي سخطك.

فلما رأى ابنا ربيعة ما لحقه تحركت له رحمهما فدعوا غلاماً لهما نصرانياً اسمه عَدّاس فقالا له: خذ قطفاً من هذا العنب واذهب به إلى ذلك الرجل.

<sup>(</sup>١) هي قبيلة ثقيف وتقيم بالطائف والطائف ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبـل غَزَوان ، وبها عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة ، ونصف يوم للهابط إلى مكة يمشي فيها ثلاثـة أجمال بأحمالها .

<sup>(</sup>٢) في ابن هشام والسيرة الحلبية : ( هو يمرط ) بدل ( مارد يمرط ) ومعناه ينتف ويأخذ .

<sup>(</sup>٣) الحائط: البستان من النخل.

<sup>(</sup>٤) أي شجرة الكُرْم.

ففعل فلما وضعه بين يدي رسول الله ﷺ وضع يده فيه وقال: بسم الله ثم أكل، فقال عداس: والله إنَّ هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلدة، فقال له النبي ﷺ: من أي البلاد أنت؟ وما دينك؟

قال: أنا نصراني من أهل نينوى. فقال رسول الله ﷺ: أمن قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك ما يونس؟ قال رسول الله ﷺ: ذلك أخي كان نبياً وأنا نبي فأكب عداس على يدي رسول الله ﷺ ورجليه يقبلهما، فعاد، فيقول ابنا ربيعة أحدهما للآخر: أما غلامك فقد أفسده عليك، فلما جاء عداس قالا له: ويحك مالك. تقبل يديه ورجليه؟ قال: ما في الأرض خير من هذا الرجل. قالا: ويحك إنّ دينك خير من دينه.

ثم انصرف رسول الله على راجعاً الى مكة حتى إذا كان في جوف الليل قام قائماً يصلي فمر به نفر من الجن وهم سبعة نفر من جن نَصِيْبيْن رائحين إلى اليمن فاستمعوا له فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا.

وذكر بعضهم أنّ رسول الله على لما عاد من ثقيف أرسل الى المطعم بن عدي ليجيره حتى يبلغ رسالة ربه فأجاره وأصبح المطعم قد لبس سلاحه هو وبنوه وبنو أخيه فدخلوا المسجد، فقال له أبوجهل: أمجير أم متابع؟ قال: بل مجير. قال: قد أجرنا من أجرتَ. فدخل النبي على مكة وأقام بها فلما رآه أبوجهل قال: هذا نبيكم يا عبد مناف. فقال عتبة بن ربيعة: وما ينكر أن يكون منا نبى وملك؟

فأخبر رسول الله ﷺ بذلك فأتاهم فقال: أما أنت يا عتبة فما حميت لله وإنما حميت لله وإنما حميت لله وإنما حميت لله وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير بعيد حتى تضحك قليلًا وتبكي كثيراً، وأما أنتم يا معشر قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كثير حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. فكان الأمر كذلك.

وكان رسول الله على يعرض نفسه في المواسم على قبائل العرب فأتى كِنْدَة في منازلهم وفيهم سيد لهم يقال له « مليح » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم فأبوا عليه، فأتى كلباً إلى بطن منهم يقال لهم: « بنوعبد الله » فدعاهم إلى الله وعرض نفسه عليهم فلم يقبلوا ما عرض عليهم. ثم إنه أتى بني حنيفة وعرض عليهم نفسه فلم يكن

أحد من العرب أقبح رداً عليه منهم. ثم أتى بني عامر فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فقال له رجل منهم: أرأيت إنْ نحن تابعناك فأظهرك الله على من خالفك؟ أيكون لنا الأمر من بعدك؟

قال الأمرُ إلى الله يضعه حيث يشاء. قال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك فإذا ظهرت كان الأمر لغيرنا؟ لا حاجة لنا بأمرك.

فلما رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم كبير فأخبروه خبر النبي على ونسبه فوضع يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر هل من تلاف والذي نفسي بيده ما تَقَوَّلها اسماعيليًّ قط (۱) وإنها لحق وأين كان رأيكم عنه. ولم يزل رسول الله على يعرض نفسه على كل قادم له اسم وشرف ويدعوه إلى الله وكان كلما أتى قبيلة يدعوهم إلى الاسلام تبعه عمه أبو لهب فإذا فرغ رسول الله على من كلامه يقول لهم أبو لهب: يا بني فلان إنما يدعوكم هذا إلى أن تسلخوا (۲) اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن إلى ما جاء به من الضلالة والبدعة فلا تطيعوه ولا تسمعوا له.

#### \*\* \*\*\* \*\*\*

### ذكر أول عرض رسول الله ﷺ نفسه على الأنصار وإسلامهم

فقدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف بطن من الأوس مكة حاجاً ومعتمراً وكان يسمى الكامل لجلده، وشعره، ونسبه، وهو القائل:

ألا رب من تدعو صديقاً ولو ترى مقالته كالسحر إذ كان شاهداً يسرك باديه وتحت أديمه تبين لك العينان ما هو كاتم فرشني بخير طالما قد بريتني

مقالته بالغيب ساءك ما يفري وبالغيب مأثور على ثغرة النحر نميمة غش تبتري عقب الظهر وما جن بالبغضاء والنظرة الشزر فخير الموالي من يريش ولا يبري

فتصدى له رسول الله ﷺ فدعاه إلى الاسلام وقرأ عليه القرآن فلم يبعد منه وقال:

<sup>(</sup>١) أي ما ادعى النبوة ـ كاذباً ـ أحد من بني إسماعيل .

<sup>(</sup>٢) في الأصول : تستحلوا ـ بالحاء المهملة ، وصوابه ( تسلخوا ) بالخاء المعجمة كذا في ابن هشام .

إنّ هذا القول حسن. ثم انصرف وقدم المدينة فلم يلبث أن قتله الخزرج قتل يوم بُعَاث فكان قومه يقولون: قتل وهو مسلم.

بُعَاث: بالباء الموحد المضمومة والعين المهملة وهو الصحيح.

وقدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة مع فتية من بني عبد الأشهل فيهم إياس بن معاذ يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج فأتاهم النبي على وقال لهم: هل لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له ودعاهم إلى الاسلام وقرأ عليهم القرآن فقال إياس وكان غلاماً حدثاً: هذا والله خير مما جئنا له فضرب وجهه أبو الحيسر بحفنة من البطحاء وقال: دعنا منك فلقد جئنا لغير هذا. فسكت إياس وقام رسول الله على ولم يلبث إياس أن هلك فسمعه قومه يهلل الله ويكبره حتى مات فما يشكون أنه مات مسلماً.

# ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ

فلما أراد الله إظهار دينه وإنجاز وعده خرج رسول الله ﷺ في الموسم الذي لقي فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل كما كان يفعله فبينما هو عند العقبة لقي رهطاً من الخزرج فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الاسلام وقد كانت يهود معهم ببلادهم وكان هؤلاء أهل أوثان فكانوا إذا كان بينهم شر تقول اليهود: إنّ نبياً يبعث الآن نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد وثمود. فقال أولئك النفر بعضهم لبعض: هذا والله النبي الذي توعدكم به اليهود، فأجابوه وصدقوه وقالوا له: إنّ بين قومنا شراً وعسى الله أن يجمعهم بك فإنْ اجتمعوا عليك فلا رجل أعز منك.

ثم انصرفوا عنه وكانوا سبعة نفر (١) من الخزرج أسعد بن زرارة بن عدس أبو أمامة. وعوف بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء كلاهما من بني النجار، ورافع بن مالك بن عجلان، وعامر بن عبد حارثة بن ثعلبة بن غنم كلاهما من بني زريق، وقطبة بن عامر بن حديدة بن سواد من بني سلمة. (سلمة) هذا بكسر اللام، وعقبة بن عامر بن نابىء من بني غنم، وجابر بن عبد الله بن رياب من بني عبيدة. (رياب) بكسر الراء والياء المعجمة باثنتين من تحت وبالباء الموحدة. فلما قدموا المدينة ذكروا لهم

<sup>(</sup>١) في ابن هشام انهم ستة نفر ولم يذكر منهم عقبة بن عامر.

النبي على ودعوهم إلى الاسلام حتى فشا فيهم حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا عشر رجلاً فلقوه بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه بيعة النساء، وهم أسعد بن زرارة، وعوف، ومعاذ ابنا الحارث وهما ابنا عفراء، ورافع بن مالك بن عجلان، وذكوان بن عبد قيس من بني زريق، وعبادة بن الصامت من بني عوف بن الخزرج، ويزيد بن ثعلبة بن خزمة أبو عبد الرحمن من بلى حليف لهم، وعباس بن عبادة بن نضلة من بني سالم؛ وعقبة بن عامر بن نابىء، وقطبة بن عامر بن حديدة وهؤلاء من الخزرج، وشهدها من الأوس أبو الهيثم بن التيهان (١) حليف لبني عبد الأشهل وعويم بن ساعدة حليف لهم فانصرفوا عنه وبعث على معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الاسلام فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة فخرج به أسعد بن زرارة فجلس في دار بني ظفر واجتمع عليهما رجال ممن أسلم فسمع به سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وهما سيدا بني عبد الأشهل وكلاهما مشرك فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا عبد الأشهل وكلاهما مشرك فقال سعد لأسيد: انطلق إلى هذين اللذين أتيا دارنا عليهما فإنه لولا أسعد بن زرارة وهو ابن خالتي كفيتك ذلك فأخذ أسيد حربته ثم أقبل عليهما فقال: ما جاء بكما تسفهان ضعفاءنا أعتزلا عنا؟

فقال مصعب: أو تجلس فتسمع فإنْ رضيت أمراً قبلته وإن كرهته كفّ عنك ما تكره. فقال: أنصفت. ثم جلس إليهما فكلمه مصعب بالاسلام فقال: ما أحسن هذا وأجله كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل وتطهر ثيابك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين.

ففعل ذلك وأسلم ثم قال لهما: إن ورائي رجلًا إن تبعكما لم يتخلف عنكما أحد من قومه وسأرسله إليكما سعد بن معاذ ثم انصرف إلى سعد وقومه فلما نظر إليه سعد

<sup>(</sup>١) واسمه مالك ، واسم ابيه التيهان أيضاً مالك بن عتيك وأورد السهيلي نسبه من الأنصار ولكن شعر ابن رواحة في مدح أبي الهيثم لما أضاف رسول الله ﷺ ومعه أبو بكر وعمرو ذبح لحم عناقاً وأتاهم بقنو من رطب يدل على انه غير أنصاري :

لسم أر كالإسلام عزاً لأهله ولا مشل أضياف الأراشي معشراً قال السهيلي ايضاً: فجعله أراشياً كما ترى والأراشي منسوب إلى أراشة في خزاعة أو إلى أراش بن لحيان بن الغوث والله أعلم .

وقيل إنه من بني أراشة فريق من بلي (م).

قال: أحلف بالله لقد جاءكم بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم.

فقال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمتُ الرجلين والله ما رأيت بهما بأساً وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه فقام سعد مغضباً مبادراً لخوفه مما ذكر له ثم خرج إليهما فلما رآهما مطمئنين عرف ما أراد أسيد فوقف عليهما وقال لأسعد بن زرارة: لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني. فقال له مصعب: أوتقعد فتسمع فإن رضيت أمراً قبلته وإنْ كرهته عزلنا عنك ما تكره؟

فجلس فعرض عليه مصعب الاسلام وقرأ عليه القرآن فقال لهما: كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الدين؟ فقالا له ما قالا لأسيد فأسلم وتطهر ثم عاد إلى نادي قومه ومعه أُسَيْد بن حُضَيْرُ فلما وقف عليهم قال: يا بني عبد الأشهل كيف تعلمون أمري فيكم؟

قالوا: سيدنا وأفضلنا. قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم عليّ حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. قال: فوالله ما أمسى في دار عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلماً أو مسلمة ورجع مصعب إلى منزل أسعد ولم يزل يدعو إلى الاسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان من بني أمية بن زيد، ووائل، وواقف فإنهم أطاعوا أبا قيس بن الأسلت فوقف بهم عن الاسلام حتى هاجر النبي ومضت بدر. وأحد. والخندق وعاد مصعب إلى مكة. أسيّد، بضم الهمزة وفتح السين. (وحُضَيْر) بضم الحاء المهملة وفتح الضاد المعجمة وتسكين الياء تحتها نقطتان وفي آخره راء.

#### ذكر بيعة العقبة الثانية

لما فشا الاسلام في الأنصار اتفق جماعة منهم على المسير إلى النبي على مستخفين لا يشعر بهم أحد فساروا إلى مكة في الموسم في ذي الحجة مع كفار قومهم واجتمعوا به وواعدوه أوسط أيام التشريق بالعقبة فلما كان الليل خرجوا بعد مضي ثلثه مستخفين يتسللون حتى اجتمعوا بالعقبة وهم سبعون رجلاً معهم امرأتان، نسيبة بنت كعب أم عمارة، وأسماء أم عمرو بن عدي من بني سلمة وجاءهم رسول الله ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وهو كافر أحب أن يتوثق لابن أخيه فكان العباس أول من تكلم فقال: يا معشر الخزرج \_وكانت العرب تسمى الخزرج والأوس به \_إنّ محمداً منا حيث

قد علمتم في عز وَمَنَعَة وإنه قد أبى إلا الانقطاع إليكم فإن كنتم ترون أنكم تفون بما دعوتموه إليه ومانعوه فأنتم وذلك وإن كنتم ترون أنكم مسلموه فمن الآن فدعوه فإنه في عز ومنعة .

فقال الأنصار: قد سمعنا ما قلت فتكلمْ يا رسول الله وخذ لنفسك وربك ما أجببت.

فتكلم وتلا القرآن ورعّب في الاسلام ثم قال: تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وابناءكم.

ثم أخذ البَرَاء بن مَعْرُور(١) بيده ثم قال: والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع منه ذرارينا فبايعْنَا يا رسول الله فنحن والله أهل الحرب.

فاعترض الكلام أبو الهيثم بن التيهان فقال: يا رسول الله إنّ بيننا وبين الناس حبالًا وإنّا قاطعوها ـ يعني اليهود ـ فهل عسيتَ إن أظهرك الله عز وجل أنْ ترجع إلى قومك وتَدَعُنَا؟

فتبسم رسول الله ﷺ وقال: بل الدم الدم، والهدّم الهدّم، أنتم مني وأنا منكم، أسالم من سالمتم وأحارب من حاربتم.

وقال رسول الله ﷺ: أخرجوا إليّ اثني عشر نقيباً يكونون على قومهم. فأخرجوهم تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس وقال لهم العبّاس بن عُبَادَة بن نَضْلَة الأنصارى (٢):

يا معشر الخزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ تبايعونه على حـرب

<sup>(</sup>١) هو البراء بن معرور بن صخر بن خَنْسَاء بن سِنَان بن عُبَيْد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سلمة بن سعد بن علي بن أسد الانصاري الخزرجي السلمي أبو بشر . كان أحدالنقباء وأول من بايع رسول الله ﷺ . الأولى - في قول - وأول من استقبل القبلة - وأوصى بثلث ماله وتوفي أول الإسلام على عهد النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>٢) هو عَبّاس بن عُبَادَة بن نضلة بن مالك بن العَجْلان بن زيد بن غَنْم بن سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن
 الخزرج بن ثعلبة ، الأنصاري الخزرجي .

شهد بيعة العقبة ، وقيل : شهد العقبتين . خرج إلى رسول الله ﷺ وهو بمكة فقام معه حتى هاجر إلى المدينة فكان أنصارياً مهاجرياً . آخى النبي بينه وبين عثمان بن مظعون وقتل يوم أحد شهيداً.

الأحمر والأسود فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قَتْلاً أسلمتموه فمن الآن فهو والله خزى الدنيا والآخرة، وإنْ كنتم ترون أنكم وافون له فخذوه فهو والله خير الدنيا والآخرة.

قالوا: فإنّا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف فما لنا بذلك يا رسول الله؟ قال الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبايعوه. وما قال العباس بن عبادة ذلك إلا ليشد العقد له عليهم. وقيل: بل قاله ليؤخر الأمر ليحضر عبد الله بن أبيّ بن سلول فيكون أقوى لأمر القوم.

فكان أول من بايعه أبو أمامة أسعد بنُ زُرَارَة (١)، وقيل: أبو الهيثم بن التيهان (٢)، وقيل البراء بن معرور ثم بايع القوم فبايعوا. فلما بايعوه صرخ الشيطان من رأس العقبة: يا أهل الجباجب هل لكم في مُذَمَّم (٣) والصبأة معه قد اجتمعوا على حربكم؟

فقال رسول الله على: أما والله لأفرغن لك أيْ عَدُو الله. ثم قال: ارفضوا إلى رحالكم. فقال له العباس بن عبادة: والذي بعثك بالحق نبياً لئن شئت لنميلن غداً على أهل منى بأسيافنا. فقال: لم نؤمر بذلك. فرجعوا فلما أصبحوا جاءهم جِلة قريش فقالوا: قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا تستخرجونه وتبايعونه على حربنا وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض الينا أنْ تنشب بيننا وبينهم الحرب منكم فحلف من هناك من مشركي الأنصار ما كان من هذا شيء فلما سار الأنصار من مكة قال البراء بن معرور: يا معشر الخزرج قد رأيت أنْ لا أستدبر الكعبة في صلاتي فقالوا له: إنّ رسول الله عليها

<sup>(</sup>١) هو أسعد بن زُرَارَة بن عُدَس بن عبيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار ، ويقال له أسعد الخير، أبو أُمامة

هو أول الأنصار إسلاماً ، وكان سبباً في إسلام أهل المدينة . شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وبايع فيها ، وكان نقيب بني النجار . هو أول من صلى الجمعة بالمدينة في هزمة من حرة بني بياضة . مات في السنة الأولى من الهجرة في شوال قبل بدر .

<sup>(</sup>٢)هو أبو الهيثم مالك بن التيهان بن مالك بن عَتِيك بن عمرو بن عبد الأعلم الأنصاري الأوسي . شهد العقبة ، وكان أحد النقباء . شهد المشاهد مع رسول الله ﷺ ومات سنة ٢٠ أو ٢١ ، وقيل انه أدرك صفين وشهدها مع على وقتل بها وهو الأكثر .

<sup>(</sup>٣) يريد بمُذَمَّم: مُحَمَّداً - عكس اسمه لعنه الله .

وقد كانت قريش لما بلغهم إسلام من أسلم من الأنصار اشتدوا على من بمكة من المسلمين وحرصوا على أن يفتنوهم فأصابهم جهد شديد وهي الفتنة الأخرة وأما الأولى فكانت قبل هجرة الحبشة وكانت البيعة في هذه العقبة على غير الشروط في العقبة الأولى فإن الأولى كانت على بيعة النساء وهذه البيعة كان على حرب الأحمر والأسود.

ثم أمر النبي على أصحابه بالهجرة إلى المدينة فكان أول من قدمها أبو سلمة (٢) ابن عبد الأسد وكانت هجرته قبل البيعة بسنة، ثم هاجر بعده عامر بن ربيعة (٣) حليف بني عدي مع امرأته ليلى ابنة أبي حثمة، ثم عبدالله بن جحش (٤) ومعه أخوه أبو أحمد وجميع أهله، فاغلقت دارهم وتتابع الصحابة، ثم هاجر عمر بن الخطاب وعياش بن أبي ربيعة (٥) فنزلا في بني عمرو بن عوف، وخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن

<sup>(</sup>١) لا لزوم للفاء هنا ، وهي موجودة في الأصول (م) .

<sup>(</sup>٢) أبو سلمة بن عبد الأسد هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي ، اسمه عبدالله بن عبد الأسد ، ابن عمة النبي 義 . كان قديم الإسلام . هاجر إلى الحبشة معه امرأته أم سلمة ثم عاد وهاجر إلى المدينة وشهد بدراً وجُرح بأحد جُرحاً اندمل ثم انتقض فمات منه في جمادى الأخرة سنة ٣ هـ .

<sup>(</sup>٣) هو عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد ، أبو عبدالله ، حليف الخطاب بن نفيل العدوي .

أسلم قديماً بمكة ، وهاجر إلى الحبشة هو وامرأته ، وعاد إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة أيضاً . شهد بدراً وسائر المشاهد مع رسول الله ﷺ توفي سنة ٣٢ .

<sup>(</sup>٤) هـ و عبدالله بن جحش بن رِيَــاب بن يَعْمَر بن صَبِـرة بن مُـرَّة بن كثيـر بن غنم بن دودوان ، أبــو محمــد الأسدي ، ابن عمة رسول الله ﷺ وحليف بني عبد شمس .

اسلم قبل دخول النبي ﷺ دار الأرقم ، وهاجر الهجرتين إلى أرض الحبشة مع أخيه أبي أحمد وعبيدالله وأختهم زينب بنت جحش . وهاجر إلى المدينة ، شهد بدراً وقتل يوم أحد.

<sup>(</sup>٥) هو عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة بـن عبدالله بن عمر بن مخزوم . كان إسلامه قديماً قبـل أن يدخـل 👱

هشام (١) إلى عياش بن أبي ربيعة بالمدينة وكان أخاهما لأمهما فقالا له: إن أمك قد نذرت أنها لا تستظل ولا تمتشط فرَقً لها وعاد وتتابع الصحابة بالهجرة إلى أن هاجر رسول الله ﷺ.

النبي ﷺ دار الأرقم ، وهاجر إلى الحبشة ، ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هو وعمر بن الخطاب .
 قتل يوم اليرموك ، وقيل ؛ مات بمكة .

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم ، أبوعبد الرحمن القرشي ، المخزومي . شهد بدراً كافراً وأسلم يوم الفتح فحسن إسلامه، وشهد حنيناً، وخرج إلى الشام مجاهداً في خلافة عمر حتى استشهد يوم اليرموك سنة ١٥ .

الفهرس ......

## الفهرس

| ٥   | خطبة الكتاب                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| ۱۲  | ذكر الوقت الذي ابتدىء فيه بعمل التاريخ في الإسلام                  |
| ١٥  | القول في الزمان                                                    |
| 10  | القول في جميع الزمان من أوله إلى آخره                              |
| ۱۷  | القول في ابتداء الخلق وما كان أوله                                 |
| ۱۸  | القول فيما خلق بعد القلم                                           |
| ۲۱  | القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه                         |
| ۲٣. | قصة إبليس لعنه الله وابتداء أمره وإطغائه آدم عليه السلام           |
| 74  | ذكر الأخبار بما كان لإبليس لعنة الله من الملك وذكر الأحداث في ملكه |
| 77  | ذكر خلق آدم عليه السلام                                            |
| ۳.  | ذكر إسكان آدم الجنة وإخراجه منها                                   |
|     | ذكر اليوم الذي أسكن آدم فيه الجنة واليوم الذي أخرج فيه منها        |
| 47  | واليوم الذي تاب فيه                                                |
| ٣٣  | ذكر الموضع الذي أهبط فيه آدم وحواء من الأرض                        |
| ٣٧  | ذكر إخراج ذرية آدم من ظهره وأخذ الميثاق                            |
| 27  | ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم في الدنيا                         |
| ٤٣  | ذكر ولادة شيث                                                      |
| ٤٤  | ذكر وفاة آدم عليه السلام                                           |
| ٤٧  | ذكر شيث بن آدم عليه السلام                                         |
| ٤٨  | ذكر الأحداث التي كانت من لدن ملك شيث إلى أن ملك يرد                |

| الفهرس                                     |                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ٤٩                                         | ذکر یرد                                                      |
| o•                                         | ذكر ملك طهمور <b>ث</b>                                       |
| o[1                                        | ذكر خنوخ وهو إدريس عليه السلام                               |
| o'Y                                        | ذكر ملك جمشيد                                                |
| o <b>{</b>                                 | ذكر الأحداث التي كانت في زمن نوح عليه السلام                 |
| ٥٨                                         | ذكر بيوراسب وهو الازدهاق الذي يسميه العرب الضحاك             |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      | ذكر ذرية نوح عليه السلام                                     |
| ٦.٤                                        | ذكر ملك أفريدون                                              |
| ٠٠                                         | ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم                       |
| ٠                                          | ذكر صالح عليه السلام                                         |
| ٧٢                                         | ذكر إبراهيم الخليل عليه السلام ومن كان في عصره من ملوك العجم |
| <b>vv</b>                                  | ذكر هجرة إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه                     |
| <b>Υ</b> .Λ                                | ذكر ولادة اسماعيل عليه السلام وحمله إلى مكة                  |
| <b>^</b> 1                                 | ذكر عمارة البيت الحرام بمكة                                  |
| ۸ <b>۳</b>                                 | ذكر قصة الذبح                                                |
| ν <b>ξ</b>                                 | ذكر من قال إنه إسحاق                                         |
| Λ.ο                                        | ذكر من قال إن الذبيح إسماعيل عليه السلام                     |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\     | ذكر السبب الذي من أجله أمر ابراهيم بالذبح وصفة الذبح         |
| <b>\Y</b>                                  | ذكر ما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام                     |
| ·<br>• · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ذكر عدو الله نمروذ وهلاكه                                    |
| <u>, i</u>                                 | ذكر قصة قوم لوط                                              |
| ۱۳                                         | ذكر وفاة سارة زوج إبراهيم عليه السلام وذكر أولاده وأزواجه    |
| ١٤                                         | ذكر وفاة إبراهيم وعدد ما أنزل عليه                           |
| \o                                         | ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم                               |
| 10                                         | ذكر إسحاق بن إبراهيم وأولاده                                 |
| ١٨                                         | قصة أيوب عليه السلام                                         |
| <b>\</b>                                   | ذكر قصة يوسف عليه السلام                                     |
| 19                                         | قصة شعب عليه السلام                                          |

|          | لفهرسالفهرس                                              |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | قصة الخضر وخبره مع موسى                                  |
|          | ذكر الخبر عن منوجهر والحوادث في أيامه                    |
|          | قصة موسى عليه السلام ونسبه وما كان في أيامه من الأحدان   |
|          | ذكر أمر بني إسرائيل في التيه ووفاة هارون عليه السلام     |
|          | ذكر وفاة موسى عليه السلام                                |
|          | ذكر يوشع بن نون عليه السلام وفتح مدينة الجبارين          |
|          | ذكر أمر قارون                                            |
| <u></u>  | ذكر من ملك من الفرس بعد منوجهر                           |
|          | ذكر ملك كيقباذ                                           |
| يل       | ذكر الأحداث في بني إسرائيل في عهد زو وكيقباذ ونبوة حزَّق |
|          | ذكر إلياس عليه السلام                                    |
|          | ذكر نبوة اليسع عليه السلام وأخذ التابوت من بني إسرائيل   |
|          | ذكر حال اشمويل وطالوت                                    |
|          | ذکر ملك داود ً                                           |
|          | ذكر فتنته بزوجة أوريا                                    |
|          | ذكر بناء بيت المقدس ووفاة داود عليه السلام               |
|          | ذكر ملك سليمان بن داود عليه السلام                       |
| ·        | ذکر ما جری له مع بلقیس                                   |
|          | ذكر غزوته أبا زوجته جرادة ونكاحها                        |
|          | وعبادة الصنم في داره وأخذ خاتمه وعوده إليه               |
|          | ذكر وفاة سليمان                                          |
| ·        | ذكر من ملك من الفرس بعد كيقباذ                           |
|          | ذكر ملك كيخسرو بن سياوخش بن كيكاووس                      |
| ·        | . ,                                                      |
| <b>,</b> | ذكر محاربة آسا بن أفيا ورزح الهندي                       |
|          | ُ ذكر شعيا والملك الذي معه من بني إسرائيل                |
|          | ومسير سنحاريب إلى بني إسرائيل                            |
| <i>/</i> | ذكر ملك لهراسب وابنه بشتاسب وظهور زرادشت                 |

. Pod produktu post podljajem postajem postajem postajem podljajem postajem postajem postajem postajem i stanom

| فهرس        | ٣ال                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۱۹۸         | ذكر مسير بختنصر إلى بني إسرائيل                           |
| 7.7         | ذكر غزو بختنصر العرب                                      |
| Y • A       | ذكر بشتاسب والحوادث في ملكه وقتل أبيه لهراسب              |
|             | ذكر الخبر عن ملوك بلاد اليمن من أيام كيكاووس              |
| ۲1.         | إلى أيام بهمن بن اسفنديار                                 |
| 711         | ذكر خبر اردشير بهمن وابنته خماني                          |
|             | ذكر خبر دار الأكبر وابنه دار الأصغر                       |
| 717         | وكيف كان هلاكه مع خبر ذي القرنين                          |
| 317         | ذكر الاسكندر ذي القرنين                                   |
| 777         | ذكر من ملك من قومه بعد الاسكندر                           |
| 377         | ذكر اخبار ملوك الطوائف                                    |
| 770         | ذكر ملك اشك بن أشكان                                      |
| 770         | ذكر ملك جوذرز                                             |
|             | ذكر الأحداث أيام ملوك الطوائف فمن ذلك                     |
| 774         | ذكر المسيح عيسي بن مريم ويحيى بن زكريا عليهم السلام       |
| 740         | ذكر قتل زكريا                                             |
| 777         | ذكر ولادة المسيح عليه السلام ونبوته إلى آخر أمره          |
| 78.         | ذكر نبوة المسيح وبعض معجزاته                              |
| 787         | ذكر نزول المائدة                                          |
| 754         | ذكر رفع المسيح إلى السماء ونزوله إلى أمه وعوده إلى السماء |
| 727         | ذكر من ملك من الروم بعد رفع المسيح إلى عهد نبينا محمد ﷺ   |
| 788         | ذكر ملوك الروم وهم ثلاث طبقات فالطبقة الأولى الصابئون     |
|             | ذكر الطبقة الثانية من ملوك الروم المتنصرة                 |
| YOV         | ذكر الطبقة الثالثة من ملوك الروم بعد الهجرة               |
|             | ذكر وصول قبائل العرب إلى العراق ونزولهم الحيرة            |
|             | ذكر جذيمة الأبرش                                          |
| <b>YV1</b>  | ذكر طسم وجديس (وكانوا أيام ملوك الطوائف)                  |
| <b>47</b> £ | ذكر أصحاب الكهف (وكانوا أيام ملوك الطوائف)                |

| س                                                            | ٦٢١.        |
|--------------------------------------------------------------|-------------|
| کر یونس بن متی                                               | <b>YV</b> A |
| مما كان من الأحداث أيام ملوك الطوائف                         | 7.4         |
| مما كان من الأحداث شمسون                                     | 47.5        |
| مما كان من الأحداث أيضاً جرجيس                               | 440         |
| كر خالد بن سنان العبسي                                       | 791         |
| كر طبقات ملوك الفرس                                          | 797         |
| طبقة الثانية الكيانية                                        | 797         |
| طبقة الثالثة الأشغانية                                       | 797         |
| طبقة الرابعة الساسانية                                       | 798         |
| كر أخبار أردشير بن بابك وملوك الفرس                          | 498         |
| كر ملك سابور بن أردشير بن بابك                               | 797         |
| كر خبر مدينة الحضر                                           | 191         |
| کر ملك ابنه هرمز بن سابور بن أردشير بن بابك                  | 799         |
| کر ملك ابنه بهرام بن هرمز بن سابور                           | ۳.,         |
| كر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور بن أردشير        | ۳.,         |
| كر ملك ابنه بهرام بن بهرام بن بهرام بن هرمز بن سابور         | ٣٠١         |
| كر ملك نرسي بن بهرام                                         | ٣٠١         |
| کر ملك هرمز بن نرس <i>ي</i> بن بهرام بن بهرام بن هرمز        | ٣٠١         |
| كر ملك ابنه سابور ذي الأكتاف                                 | ۳٠١         |
| کر ملك أردشير بن هرمز بن نرسي بن بهرام بن سابور بن أردشير بن |             |
| بك أخي سابور                                                 | ۳.0         |
| ئر ملك سابور بن سابور ذي الأكتاف                             | ۳.0         |
| ئر ملك أخيه بهرام بن سابور ذي الأكتاف                        | ٣•٦         |
| ئر ملك يزدجرد الأثيم بن بهرام بن سابور ذي الأكتاف            | ۳۰٦         |
| ر ملك بهرام بن يزدجرد الأثيم                                 | ٣٠٨         |
| ئر ملك ابنه يزدجرد بن بهرام جور                              | 411         |
| ر ملك فيروز بن يزدجرد بن بهرام بعد أن قتل أخاه هرمز          |             |
| لاثة من أهل بيتهلاثة من أهل بيته                             | 414         |

| س           | ۲۲ الفهر                                                   | ۲' |
|-------------|------------------------------------------------------------|----|
| ۳۱٥         | ذكر الأحداث في العرب أيام يزدجرد وفيروز                    | ¥  |
| ٣١٧         | ذكر ملك بلاش بن فيروز بن يزدجرد                            |    |
| ۳۱۷         | ذكر ملك قباذ بن فيروز بن يزدجرد                            |    |
| ۲۲.         | ذكر حوادث العرب أيام قباذ                                  |    |
| ۲۲۸         | ذكر ملك لختيعة للمسلم                                      |    |
| ۲۲۸         | ذكر ملك ذي نواس وقصة أصحاب الأخدود                         |    |
| ۲۳ ٤        | ذكر ملك الحبشة اليمن                                       |    |
|             | ذکر ملك کسری أنو شروان بن قباذ بن فيروز بن يردجرد بن بهرام |    |
| ۲۳٦         | جور بن يزدجرد الأثيم                                       |    |
| ***^        | ُ ذکر ملك کسری بلادُ الروم                                 |    |
| ٣٤.         | ذكر ما فعله أنو شروان بأرمينية وأذربيجان                   |    |
| ٣٤ ٢        | ذكر أمر الفيل                                              |    |
| ۳٤٦         | ذكر عود اليمن إلى حمير وإخراج الحبشة عنه                   |    |
| <br>٣٤٨     | ذكر ما أحدثه قريش بعد الفيل                                |    |
| ۳٥.         | ذكر حلف المطيبين والأحلاف                                  |    |
| 401         | د<br>ذكر ما فعله كسري في أمر الخراج والجند                 |    |
| 400         | ذكر مولد رسول الله ﷺ                                       |    |
| ۲۲۲         | ذكر قتل تميم بالمشقر                                       |    |
| <b>۳</b> ٦٤ | ذکر ملك ابنه هرمز بن أنوشروان                              |    |
| ۲٦٦         | دکر مملکة کسری أبرویز بن هرمز                              |    |
| ** \        | ذکر ما رأی کسری من الآیات بسبب رسول الله ﷺ                 |    |
| ۳۷ <i>٤</i> | ذكر وقعة ذي قار وسببها                                     |    |
| ۳۸۰         | ذكر ملوك الحيرة بعد عمرو بن هند                            |    |
| ።<br>"ለ ነ   | · ذكر المروزان وولايته اليمن من قبل هرمز                   |    |
| ።<br>۳۸۱    | ذکر قتل کسری إبرويز                                        |    |
| <b>"</b> ለፕ | دکر ملك کسری شیرویه بن أبرویز بن هرمز بن أنوشروان          |    |
| ٥٨٣         | دکر ملک اردشیر                                             |    |
| <b>.</b>    | الم                    |    |

| ں                                                             | لفهرس |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| ر ملك بوران ابنة ابرويز بن هرمز بن أنو شروان                  | ذک    |
| ر ملك أرزميدخت ابنة أبرويز                                    | ذک    |
| ر ملك يزدجرد بن شهريار بن أبرويز                              |       |
| ر أيام العرب في الجاهلية                                      | ذک    |
| ر حرب زهير بن جناب الكلبي مع غطفان وبكر وتغلب وبني القين      | ذک    |
| ريوم البردان                                                  |       |
| ر مقتل حجر أبي امرىء القيس والحروب الحادثة                    | ذک    |
| تتله إلى أن مات امرؤ القيس                                    |       |
| ، خزاز                                                        | يوه   |
| م البسوس ذكر مقتل كليب والأيام بين بكر وتغلب                  | أيا   |
| ر الحرب بين الحارث الأعرج وبني تغلب                           |       |
| م عين أباغ                                                    | يو    |
| مرج حليمة وقتل المنذر بن المنذر بن ماء السماء                 | يوم   |
| وقتل مضرط الحجارة                                             | ذکر   |
| الكلاب الأول                                                  | يوم   |
| أوارة الأول                                                   | يوم   |
| أوارة الثاني                                                  | يوم   |
| قتل زهير بن جذيمة وخالد بن جعفر بن كلاب والحارث بن ظالم المري | ذکر   |
| ئريوم الرحرحان                                                | وذك   |
| داحس والغبراء وهي بين عبس وذبيان                              | أيام  |
| شعب جبلة                                                      |       |
| ذات نكيف                                                      | يوم   |
| الفجار الأول والثاني                                          | ذكر   |
| ذي نجب                                                        | يوم   |
| نعف قشاوة                                                     |       |
| الغبيط                                                        | يوم   |
| لشيبان على بني تميم                                           | يوم   |
| مبايض                                                         |       |

| ہرس         | الفهر    |                                                                      | 4 £ |
|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤٨٠         | •        | يوم الزويرين                                                         |     |
| ٤٨١         | <b>1</b> | ذكر أسر حاتم طيء                                                     |     |
| 213         | Υ        | يوم مسحلان                                                           |     |
| ٤٨٣         | <b>*</b> | حرب لسليم وشيبان                                                     | -   |
| ٤٨٣         | r        | يوم جدود                                                             |     |
| ٥٨٤         | لعظالی   | يوم الأياد وهو يوم أعشاش ويوم ال                                     |     |
| 713         |          | يوم الشقيقة وقتل بسطام بن قيس                                        |     |
| ٤٩٠         |          | يوم النسار                                                           |     |
| 193         | ·        | يوم الجفار                                                           |     |
| 297         | Υ        | يوم الصفقة والكلاب الثاني                                            |     |
| ۲93         | ī        | يوم ظهر الدهناء                                                      |     |
| <b>٤</b> ٩٧ | <b>y</b> | يوم الوقيط                                                           |     |
| ٠٠.         | •        | يوم المروت                                                           |     |
| ۱ • د       | ·        | يوم فيف الريح                                                        |     |
| ۳٠٠         | ن حوقت   | يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات<br>- يوم اليحاميم ويعرف أيضاً بقارات |     |
| 3 • 6       |          | يوم ذي طلوح                                                          |     |
| • •         | <b></b>  | يوم أقرن                                                             |     |
| 7 • 0       | T        | يوم السلان                                                           |     |
| • ٧         | <b>/</b> | يوم ذي علق                                                           |     |
| • ^         | <b>、</b> | يوم الرقم                                                            |     |
| 9 9         | <b>\</b> | يوم ساحوق                                                            |     |
| ١.          | ·        | '                                                                    |     |
|             | ·        |                                                                      |     |
| 11          | l        | يوم الفرات                                                           |     |
|             | ſ        |                                                                      |     |
|             | f        | '                                                                    |     |
|             |          | 1-                                                                   |     |
| - 1         |          | <del>-</del>                                                         |     |

|                                                              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | o            |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| شيطين                                                        |                                         | 10           |
| أنصار وهم الأوس والخزرج التي جرت بينهم                       |                                         | 71           |
| لمبة الأنصار على المدينة وضعف أمر اليهود بها وقتل الفطيون    |                                         | ) <b>\ V</b> |
| رب سمير                                                      |                                         | 27           |
| رب كعب بن عمرو المازني                                       |                                         | ۱۹           |
| حرب بين بني عمرو بن عوف وبني الحرث وهو يوم السرارة           |                                         | YY           |
| الحصين بن الأسلت                                             |                                         | ٠ ٤٢ د       |
| ربيع الظفري                                                  |                                         | ۲۲ د         |
| فارع بسبب الغلام القضاعي                                     |                                         | ۰۲۸          |
| حاطب                                                         |                                         | ۰۳۱          |
| يبع                                                          |                                         | ۰۳۲          |
| قيع                                                          | ·                                       | ۰۳۳ .        |
| الفجار الأول للأنصار                                         |                                         | ۰۳٤          |
| پس ومضرس                                                     |                                         | ۲۵           |
| جار الثاني للأنصار                                           |                                         | ۱. ۲۳۵       |
| اث                                                           |                                         | ۰۳۸          |
| بة ثقيف على الطائف والحرب بين الأحلاف وبني مالك              |                                         | ٥٤١          |
| يسول الله ﷺ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده                     |                                         | ٠.٤          |
| واطم والعواتك                                                |                                         | ۵٦٥          |
| اح النبي ﷺ خديجة                                             |                                         | ۵٦٩          |
| لف الفضول                                                    |                                         | ٥ <b>٧٠</b>  |
| م قريش الكعبة وبنائها                                        |                                         | ٥٧١          |
| قِت الذي أرسل فيه رسول الله ﷺ                                |                                         | 0 V £        |
| داء الوحي إلى النبي ﷺ                                        |                                         | 0 <b>V</b> 0 |
| عراج برسول الله ﷺ                                            | <b>,</b>                                | ۰۷۸          |
| ختلاف في أول من أسلم                                         | ,                                       | ٥٨٢ .        |
| الله تعالى نبيه ﷺ بإظهار دعوته<br>-يب المستضعفين من المسلمين |                                         | ٥٨٤ .        |

| الفهرس                                | ······································                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ٠٩٢                                   | ذكر المستهزئين ومن كان أشد الأذي للنبي ﷺ                  |
| ٠٩٦                                   | ذكر الهجرة إلى أرض الحبشة                                 |
| ۰۹۸                                   | ذكر إرسال قريش إلى النجاشي في طلب المهاجرين               |
| · · ·                                 | ذكر إسلام حمزة بن عبد المطلب                              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ذكر إسلام عمر بن الخطاب                                   |
| <b>7 • £</b>                          | ذكر أمر الصحيفة                                           |
| · · ·                                 | ذكر وَفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول الله ﷺ نفسه على العرب |
| ٦•٩                                   | ذكر أول عرض رسول الله ﷺ نفسه على الأنصار وإسلامهم         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ذكر بيعة العقبة الأولى وإسلام سعد بن معاذ                 |
| 717                                   | ذك ببعة العقبة الثانية                                    |